ذخائرالعرب

# الإجاران فدانفارغرناها فدانفارغرناها

للوزيرلسانالدينبن الخطيب

حققه وقدم له محمدً عِنانِ

المجلد الأول

دار المعارف بمصر

# الإحالة المانغرناطة فدافيارغرناطة

ذخائرالمرب ۱۷

# الإجاران فك أجارغرنا حلة للوزير لسانالة بن بن الخطيب

حققه وقدم له محمته عندال لترغيبان

المجلد الأول

دارالهما رف بهصر

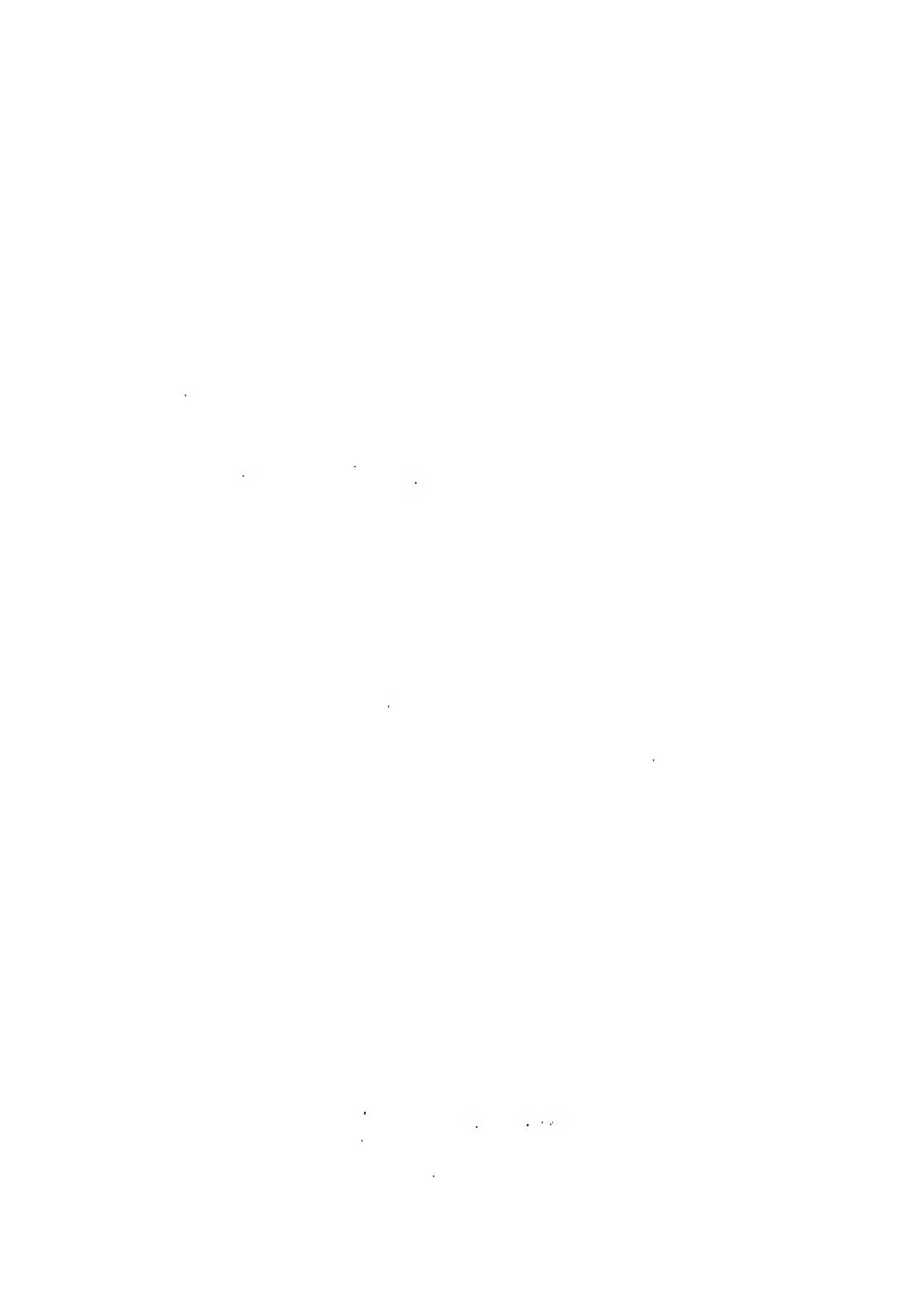

## بينسس لِمَقْوُ الرِّعْزِ الْحَيْبِ

#### مُفت زمته

لم يكن من برنامج أعمالى فى الدراسات الأندلسية التى أضطلع بها منذ أعوام طويلة ، أن أعنى بنشر شىء من الآثار الأندلسية المخطوطة التى تقع فى حيز بحوثى ؟ وكان جل مقصدى فى هذه الناحية، هو البحث عن هذه الآثار أينما وجدت ، والتوفر على دراستها ، والرجوع إليها ، فيما أقوم بوضعه من مؤلفات فى تاريخ اسبانيا المسلمة وحضارتها .

ولكنى آنست خلال رحلاتى الأندلسية، واتصالى بالمعاهد والدوائر العلمية ، التى تعنى بتراث الأندلس ودراسته ، وبالعلماء الذين تخصصوا فى هذه الدراسة من المستشرقين الأسبان وغيرهم ، أن هنالك اهتماماً خاصًا بآثار وزير الأندلس ومفكرها العظيم ابن الخطيب ، ولا سيا مؤلفه الجامع « الإحاطة فى أخبار غرناطة » . وهذا الاهتمام بآثار ابن الخطيب قديم ، يرجع بالأخص إلى عصر ازدهار الدراسات العربية الأسبانية ، فى أواخر القرن الماضى حينا كانت هذه الآثار مستقى خصباً لأعلام المستشرقين الأسبان، أمثال سيمونيت، وأما دور دى لوس ريوس ، وكوديرا، وألتاميرا ، وريميرو ، ونييتو ، وكونتريراس ، ولوثينا ؛ بل يرجع هذا الاهتمام إلى أقدم من ذلك بكثير ، حيث نرى المؤرخين والمستشرقين الأسبان منذ القرن السادس عشر ، ولا سيا الغرناطيين منهم ، يرجعون إلى ابن الخطيب فى كثير ما يتعلق بتاريخ غرناطة ، وخططها وآثارها .

وقد رأيت هذا الاهتمام بآثار ابن الخطيب يقترن فى الوقت نفسه برغبة حارة فى العمل على نشر آثاره ؛ وسنرى فيما بعد ، أن ما نشر من هذه الآثار قليل ، بالنسبة لما تركه لنا ابن الخطيب من تراث منوع ضخم .

ولما كانت القاهرة قد غدت في العصر الأخير ، مركزاً هامًا لنشر الآثار العربية الأسبانية ، فإن العلماء المستشرقين — نظراً لما أصاب حركة الاستشراق والبحوث الإسلامية في الغرب من الضعف والركود ، عقب الحرب العالمية الثانية — يتطلعون إلى طلب المزيد من هذا النشاط المثمر . وقد كان لما صدر في الأعوام الأخيرة بالقاهرة من أمهات الآثار الأندلسية ، مثل القسم الذي صدر من الذخيرة لابن بسام ، والقسم الذي صدر من أزهار الرياض للمقرى ، ومعجم ما استعجم للبكرى ، وجمهرة أنساب العرب لابن حزم ، وتاريخ قضاة الأندلس للنباهي ، وجنوة المقتبس للحميدي ، والمغرب في حلى المغرب بقسميه لابن سعيد . والمطرب من أشعار أهل المغرب لابن دحية : كان لصدور هذه الآثار الأندلسية الجليلة أطيب الأثر في دوائر المستشرقين ، ولا سيا في اسبانيا حيث تحظى هذه الآثار كلها بتقدير خاص ، لأهميتها كصادر للبحوث العربية الأسبانية .

ولما كان كتاب « الإحاطة في أخبار غرناطة » ، هو أقيم أثر في موضوعه ، وما زال حتى يومنا يعتبر أهم مرجع إسلامي لتاريخ مملكة غرناطة ، وتاريخ رجالاتها وآدابها وحضارتها ، هذا فضلا عن كونه يعتبر موسوعة لتراجم أعلام الأندلس بصفة عامة ؛ ولما كنت من جهة أخرى ، أعنى بهذا القسم من تاريخ الأندلس عناية خاصة ، وكانت آثار ابن الخطيب ولا سيما « الإحاطة » من أهم مراجع بحوتى الأندلسية ، فإنى لم أجد بأساً من أن أشترك في العمل في تحقيق كتاب « الإحاطة » وإخراجه .

وهى مهمة شاقة ، لأن ما يوجد من نسخ كتاب « الإحاطة » أو أجزائه المخطوطة لا يساعد على مهمة إخراجه بسهولة . ذلك أن النسخة الوحيدة الكاملة منه ، وهي

التى توجد فى مكتبة جامع الزيتونة بتونس، توسم فى نهايتها بأنها «مختصر الإحاطة». أما الأجزاء المخطوطة الأخرى منه، وهى التى توجد بالقاهرة، ومكتبة دير الإسكوريال الملكى، ومكتبة أكاديمية التاريخ الملكية بمدريد، والمكتبة الوطنية بمدريد، فإنها لا تكل بعضها بعضاً بصورة منتظمة، بل توجد بينها مفارقات كثيرة، واختلاف بين فى ترتيب التراجم؛ هذا إلى ما يوجد بها جميعاً من ضروب التحريف التى لا نهاية لها.

وفضلا عن ذلك فإن هذه الأجزاء المختلفة ، من مخطوط الإحاطة يرد في معظمها ، سواء في سياق الكلام ذاته ، أو في نهايتها ما يدل أيضاً على أنها قطع من « مختصر الإحاطة » ، وهذا باستثناء القطعة الجطوطة من الجزء الأول ، المحفوظة بدار الكتب المصرية ، فإنه يبدو أن لها شأناً آخر ، وذلك حسبا نفصل عند حديثنا عن أوصاف هذه المخطوطات ومحتوياتها .

وإنه لما بدعو إلى الأسف والدهشة معاً ألّا تصل إلينا نسخة كاملة من «كتاب الإحاطة» الأصلى؛ وقد ذكر لنا المقرى في « نفح الطيب » أن النسخة الأصلية من « الإحاطة » تقع في ثمانية مجلدات ، وأن مؤلفه ابن الخطيب كان قد بعث منه بنسخة كاملة إلى القاهرة لتوقف على طلبة العلم بها ، أودعت بخانقاه سعيد السعداء ، ورأى المقرى أثناء إقامته بالقاهرة منها الجزء الرابع (١) . ولكن المقرى لا يذكر لنا شيئاً عن حجم هذا المجلد أو صفحاته . وأما كون اسبانيا ، وهي وريثة التراث الأندلسي، ووريثة المكتبات الأندلسية ، لا تحتفظ بنسخة كاملة من « الإحاطة » ، ولا تملك مكتبة الإسكوريال ، وهي مستودع تراث الأندلس الفكرى ، منه سوى قطعتين ناقصتين ، فذلك يرجع إلى الحن المؤلمة ، التي أصابت هذا التراث ، عقب سقوط مملكة غرناطة في يد اسبانيا النصرانية ، وانتهاء دولة الإسلام بالأندلس سنة ١٤٩٢ م .

<sup>(</sup>١) نفح الطيب - بولاق . ج ٤ ص ٢٥٧ .

ذلك أن السياسة الأسبانية انجهت عقب ظفرها إلى إرغام المسلمين على التنصر ؛ وفى سنة ١٤٩٩ م . أمر الكردينال خمنيس مطران طليطلة ، وعميد الكنيسة الأسبانية ، بجمع جميع الكتب والآثار العربية فى غرناطة ، وإحراقها فى ساحات المدينة ، تجريداً للشعب المغلوب من غذائه الروحى والنفسى القديم . وهلكت على هذا النحو نحو مائة ألف أو تزيد من الآثار العربية ، ولم يبق من تراث الأندلس الفكرى ، سوى بقية وأشتات يسيرة ، من المجموعات الخاصة ، هى التى جمعت فيا بعد ، وأودعت فى قصر الإسكوريال .

وفى عصر فيليب الثالث أسر البحارة الأسبان فى مياه جبل طارق ، سفينة مغربية كانت تنقل مكتبة مولاى زيدان سلطان مراكش (سنة ١٦١٤) وقوامها ثلاثة آلاف مجلد فى مختلف العلوم والفنون ؛ وحملت هذه الغنيمة الأدبية الزاهرة إلى قصر الإسكوريال، و بلغت بذلك مجموعة الكتب العربية فى الإسكوريال فى أوائل القرن السابع عشر زهاء عشرة آلاف مجلد ، وكانت أعظم وأنفس مجموعة من نوعها .

ولكن حريقاً شب في قصر الإسكوريال في سنة ١٦٧١، والتهم معظم هذا الكنز الفكرى الأندلسي، ولم ينقذ منه سوى نحو ألني مجلد، تثوى اليوم في أقبية مكتبة دير الإسكوريال. وهذه البقية الباقية من الكتب الأندلسية والمغربية هي التي قام العلامة اللبناني ميشيل الغزيرى بدراستها، ووضع عنها فهرسه الشهير في أواخر القرن الثامن عشر، وهو الذي ما زال مرجع الباحثين إلى يومنا (١).

تلك هي مأساة تراث الأندلس الفكرى ، وذلك هو السبب الأول في أن كثيراً من أمهات الكتب الأندلسية قد دثر ولم يصل إلينا ، ومنها كتاب « الإحاطة » ؛ و إنك لترى اليوم بين هذه البقية الباقية من تراث الأندلس كثيراً من الكتب التي

Casiri: Bibliotheca Arabico-Hispana Escurialensis : وهو باللاتينية وعنوانه المكتبة العربية الأسبانية في الإسكوريال » .

ما زالت تحمل اسم صاحبها « مولاى زيدان » سلطان مراكش ، ومنها إحدى قطعتي كتاب « الإحاطة » اللتين سوف نتحدث عنهما .

وهناك واقعة تاريخية أخرى قد تفسر لنا فقد النسخ الكاملة من كتاب « الإحاطة » ، وهى أن كتب ابن الخطيب، وفى مقدمتها كتاب « الإحاطة » ، قد جمعت وأحرقت فى غرناطة فى سنة ٧٧٢ ه ، حينا اتهم مؤلفها بتحريض خصومه ، بالإلحاد والزندقة ، وحكم بإدانته وإحراق كتبه على ما نفصل بعد .

بيد أنه إذا كانت جهود الباحثين لم تسفر حتى اليوم عن العثور على نسخة كاملة أصلية من كتاب « الإحاطة » فإن المستقبل قد يسفر عن ظهور مثل هذه النسخة أو بعض أجزائها الأصلية ، على نحو ما حدث فى المغرب من ظهور بعض نسخ مخطوطة من آثار أندلسية كان ميثوساً من وجودها ، ومن ذلك ماوقع بالنسبة لكتاب الذخيرة لابن بسام وغيره .

( )

ولنعرض الآن إلى دراسة ما انتهى إلينا من مخطوطات كتاب « الإحاطة » فى مختلف الجهات .

ولقد قمنا لهذا الغرض خلال رحلاتنا المتوالية إلى اسبانيا بدراسات وافية لآثار ابن الخطوطة كلها في مكتبات مدريد ، وأكاديمية التاريخ الملكية والإسكوريال ؛ وفي الإسكوريال بالأخص توجد عدا « الإحاطة » ، عدة مخطوطات أخرى من آثار ان الخطيب ، قمنا بدراستها كلها بغية التحقيق والمقارنة .

ولنبدأ بدراسة ما لدينا من قطع الإحاطة بالقاهرة ، وهي ليست في ذلك أقل ثروة من غيرها . (۱) فنى دار الكتب المصرية قطعة كبيرة من كتاب « الإحاطة » ، هى الجزء الأول أو معظم هذا الجزء ، لا تحمل تاريخاً معيناً لكتابتها ؛ ولكن يبدو مع ذلك من أوراقها العتيقة البالية المخرمة ، ومن نوع كتابتها ، أنها من أقدم القطع المخطوطة التى وصلتنا من « الإحاطة » إن لم تكن أقدمها جميعاً (۱).

وهى تقع فى ١٢٧ ورقة ، أعنى فى ٢٤٤ صفحة من القطع الكبير ، مكتو بة بخط أندلسى أو مغربى قديم ، فى كل صفحة ٢٣ سطراً ، وفى كل سطر نحو ١٤ كلة . وقد وضعت ضمن مجموعة مخطوطة تحتوى فى نفس الوقت على قطعتين محطوطتين من الجزء الأول من كتاب «حسن المحاضرة فى أخبار مصر والقاهرة » للسيوطى ، وتشغل إحداها ثمانى لوحات من لوحة ١٢٣ — ١٣١ ، وتشغل الثانية اثنتين وستين لوحة من لوحة ٢٤٠ — ١٣١ ، وقد كتبت كلتاها ، بخط مغر بى مخالف هو أميل لوحة من لوحة ٢٤٠ — ١٩٤ ، وقد كتبت كلتاها ، بخط مغر بى مخالف هو أميل إلى النسخ ولكن على ورق مشابه .

وتحمل صفحة العنوان من قطعة الإحاطة المذكورة العبارات الآتية :

« السفر الأول من الإحاطة فى أخبار غرناطة ، مما عنى بتأليفه الشيخ الأديب البارع المتفنن ابن الخطيب السلماني رحمه الله تعالى ورضى عنه » .

وكتب تحت هذا العنوان العبارة الآتية :

« أوقف هذا الكتاب المبارك السيد أحمد عبد السلام المسيسى غفر الله ولجميع المسلمين » .

وكتب فى ذيل الصفحة بخط مغربى ردىء ما يأتى : « ملك لله فى يدعيسى ابن أحمد بن إبراهيم لطف الله به بمنه وكرمه »

ولا نستطيع إزاء خلو هذه القطعة من أية إشارة لكتابتها ، أو اقتنائها ، أن نحدد

<sup>(</sup>١) تحفظ هذه القطعة المخطوطة بدار الكتب ، تحت رقم ٣٤٨ تاريخ .

تاريخ كتابتها بصورة محققة ، ولكنا نستطيع على ضوء قدمها ونوع خطها ، أن نقول إن كتابتها ترجع على الأرجح إلى القرن التاسع الهجرى .

ومما يجدر ذكره أيضاً أن هذه القطعة لم ترد بها أية إشارة إلى أنها « مختصر » للإحاطة مثلما ورد في بعض القطع المخطوطة الأخرى .

وتوجد من هذه القطعة بدار الكتب أيضاً ، نسخة مصورة أخذت عن النسخة المخطوطة المحفوظة بالمتحف البريطانى ، والتى نقلت عن نسخة دار الكتب بتاريخ سنة ١٢٩٦ه(١).

(٢) وتحتفظ دار الكتب كذلك بقطعتين أخريين مصورتين من كتاب الإحاطة ، نقلتا عن نسخة مغربية ، وتحتوى الأولى منهما على ١٠١ لوحة من ذات الصفحتين في كل صفحة منهما ١٩ سطراً وفي كل سطر نحو ١١ كلة .

وتبدأ هذه القطعة بترجمة ابن الخطيب لنفسه ، وتحتوى على ست وخمسين ترجمة أخرى كلها من حرفى الميم والنون . وتحتوى الثانية على ١١١ لوحة من نفس الحجم وتحتوى على تسع وسبعين ترجمة من أحرف الصاد والعين والغين والفاء والقاف والسين والياء بلا ترتيب . وقد كتبت كلتا القطعتين بخط مغربي جميل وكتبت العناوين بخط ثلث كبير متداخل منمق (٢) .

وتحمل القطعة الثانية في نهايتها العبارة الآتية : «كمل مختصر الإحاطة بحمد الله وحسن عونه على يدكاتبه الفقير إلى الله تعالى أحمد بن مسعود الوزاني بتاريخ أوايل ذي الحجة عام ٩٨٧ عرفنا الله خيره ، ووقانا شره » . صلى الله على مولانا محمد وعلى آله .

و إذن فنحن هنا أمام تعريف صريح ، بأن الأمر في هاتين القطعتين يتعلق « بمختصر الإحاطة » .

<sup>(</sup>١) تحفظ هذه النسخة المصورة بدار الكتب برقم ٢٩٦٢ تاريخ .

<sup>(</sup>٢) تحفظ هاتان القطعتان المصورتان بدار الكتب برقم ١١٤٢٩ ح .

وقد لاحظنا بمراجعة النص في هاتين القطعتين المخطوطتين، أن به تحريفاً كثيراً ، مما يدل على ضعف الناسخ من الناحية الأدبية .

- (٣) وأخيراً تحتفظ دار الكتب (المكتبة التيمورية) بنسخة مصورة من الجزء الثانى من كتاب «مركز الإحاطة بأدباء غرناطة» وهو الذى اقتبسه الأديب المصرى بدر الدين البشتكي من أدباء أواخر القرن الثامن الهجرى من كتاب الإحاطة وضمنه تراجم الكتاب والأدباء والشعراء ، الذين يضمهم كتاب الإحاطة ، وذلك على سبيل الاختصار . وقد نقل هذا المخطوط المصور الذى يتكون من مائة وخمسين لوحة من ذوات الصفحتين عن الأصل المحفوظ بالمكتبة الوطنية بباريس ، وهو يحتوى على مائة وست وثلاثين ترجمة موجزة من حرفى الميم والعين .
- (٤) وتحتفظ مكتبة الأزهر بنسخة مخطوطة من الجزء الأول من كتاب الإحاطة حديثة الكتابة (سنة ١٣١٤هـ) وتحتوى على ١٩٠ ورقة ، وتزيد قليلا عن مخطوطة دار الكتب. وأغلب الظن أنه قد نقل عن نسخة منقولة من نسخة مكتبة جامع الزيتونة بتونس ــ وسوف نتحدث عنها ؛ وهو يزيد عنها صفحة واحدة فقط . وهذا الجزء ملىء بالأخطاء والتحريف ولم نذكره إلا على سبيل استكال البحث والاستقصاء .
- (ه) على أنه توجد بمكتبة رواق المغاربة بالجامع الأزهر ، قطعة كبيرة مخطوطة من كتاب الإحاطة ، تتكون من مائة وسبعين ورقة ، أعنى ٣٤٠ صفحة من القطع المتوسط ، في كل صفحة ١٩ سطراً ، وفي السطر نحو عشر كلات ، ليس لها أول ولا آخر ، ومكتو بة بخط مغربي قديم . ويبدو من حالة ورقها وخطها ، أنها قديمة ، وقد ترجع إلى القرن التاسع الهجرى أو القرن العاشر .

ويؤيد هذا الفرض من قدم هذه المخطوطة المغربية ، أن بهوامشها تعليقات واستدراكات للمقرى صاحب كتاب نفح الطيب و بخطه . ومنها في صفحة ٢٧٩

هامش كتبه تأييداً لقرشية نسب جده أبى عبد الله المقرى ، وفى نهايته ما يأتى : «قال هذا وكتبه الفقير أحمد بن محمد المقرى التلمسانى نزيل فاس بالقاهرة المحروسة سنة ١٠٢٩ ه عرفنا الله خيره » .

وقد عكفنا على دراسة هذه المجموعة الخطية من « الإحاطة » ، وانتهينا بالبحث والمقارنة ، إلى أنها تتكون من عدة أقسام متناثرة ، لا تكون مجموعاً موحداً أومتنالياً ، و إن كان بعضهم قد وضع عليها أرقاماً متنالية ؛ و تبدأ أوراقها الأولى ببقية ترجمة بدر مولى عبد الرحمن بن معاوية ، ثم تليها في ص ٦ ترجمة تاشفين بن على بن يوسف أمير المسلمين المرابطى ، وهي واردة بالجزء الأول من الإحاطة ( نسخة دار الكتب ، والنسخة المطبوعة ج ١ ص ٢٧٨ ) و تحتوى على مائة وثلاث و تسعين ترجمة ، معظمها من حرفى الميم والياء ، وقد اختلطت بها تراجم من أحرف أخرى مثل الألف والحاء ، وتنتهى بترجمة يحيى بن أصبغ بن السمح الفهرى في ص ٣٤٠٠

وقد راجعنا عدة تراجم من النسخة المطبوعة من الإحاطة من الجزأين الأول والثانى ، على نظائرها فى هذا المخطوط المغربى ، فتبين لنا بوضوح : أولا أن هده المجموعة عبارة عن قطع متناترة ليست كلها موصولة ولا متنالية ، وثانياً أنها بلا ريب قطعة نما يعرف « بمختصر الإحاطة » لما ثبت من أنه يوجد بالنسخة المطبوعة ، زيادات كثيرة عما أثبت فيها ، وثالثاً أن هذه القطع المتناثرة تدخل فى أجزاء كتاب الإحاطة الأول والثانى والثالث . بيد أننا تبينا فى الوقت نفسه أن هذه النسخة المغربية تحتوى على بضعه تراجم موجزة لم ترد فى المخطوطات الأخرى ، وأنها النسخة المغربية أقرب إلى الصحة ، وأقل فى التحريف ، وأنها تحتوى أحياناً على فيا تصميحات مفيدة .

### ولنعرض الآن إلى نسخ الإحاطة الموجودة خارج مصر :

إن النسخة الوحيدة الكاملة المعروفة من الإحاطة أو بالحرى من «مختصر الإحاطة» هى النسخة المحفوظة بمكتبة جامع الزيتونة بتونس، وقد نقلت عن هذه النسخة نسخ عديدة، ومنها نسخة كاملة بأجزائها الثلاثة نقلت على يد العلامة المستشرق الأسباني فرنسيسكو كوديرا برسم مكتبة أكاديمية التاريخ الملكية بمدريد، وهي ما زالت تحتفظ بها الى اليوم. وقد قمنا بدراستها عوضاً عن نسخة تونس، إذ هي في الواقع تامة المطابقة .

وعلى ذلك فسوف نتحدث مباشرة عن نسخ الإحاطة الموجودة بمكتبات اسبانيا ، وهى تحتفظ منها بعدة قطع هامة . وقد عنى المستشرق الأسباني پونس بو يجس بتعداد هذه المخطوطات ووصفها في كتابه « معجم فهرسى للمؤرخين والجغرافيين الأندلسيين» (١) . ولم يتغير الوضع بالنسبة لعدد هذه المخطوطات أو حالتها منذ صدور معجم بو يجس ، أعنى منذ نحو نصف قرن ، وهذا ما انتهينا إليه بدراستنا للمخطوطات المشار إليها .

ويوجد من مخطوطات الإحاطة في المكتبات الأسبانية ثلاث مجموعات هي :

- أولا يوجد في مكتبة أكاديمية التاريخ الملكية مخطوطان.
- ثانياً يوجد في مكتبة دير الإسكوريال الملكية قطعتان مخطوطتان .
- ثالثاً يوجد في المكتبة الوطنية بمدريد قطعتان هما في الواقع نسختان منقولتان عن قطعتي مكتبة الإسكوريال الأصليتين .

F. Pons Boigues: Ensayo Bio-Bibliogràfico sobre los Historiadores y Geografos (1) Aràbigo-Espanoles (Madrid 1898) p. 334-347.

# المجموعة الأولى بمكتبة أكاديمية التاريخ

### ٠ (١) نسخة كوديرا :

تعتفظ مكتبة أكاديمية التاريخ الملكية بمدر يد de Historia أولا بنسخة مخطوطة كاملة من كتاب الإحاطة ، وثانياً بمجلد مخطوط يعتوى على السبعة الأسفار الأولى من الإحاطة ؛ والنسخة الأولى تقع فى ثلاثة مجلدات ، وتحفظ بمكتبة الأكاديمية برقم XXXIV . وقد جاء فى المذكرة الخاصة بها أنها نسخت بمدينة فاس من نسخة مسجد تونس منذأر بعين سنة ، ونسخة مسجد تونس هى نسخة مكتبة جامع الزيتونة التي سبقت الإشارة إليها .

وقد قام باستنساخ هذه النسخة العلامة كوديرا أستاذ اللغة العربية بكلية الآداب بجامعة مدريد وعضو أكاديمية التاريخ ، وذلك في أواخر القرن الماضي ضمن مجموعة أخرى من الكتب المخطوطة قام باستنساخها برسم مكتبة الأكاديمية خلال رحلة قام بها في شمال إفريقية لهذا الغرض ، ولهذا لانرى بأساً من أن نسمي هذه النسخة بمخطوط كوديرا (١) .

و يحتوى المجلد الأول من هذه النسخة على ١٩٨ ورقة (وهي تقابل ١٨٠ ورقة من المخطوط الأصلى). و ينتهى هذا المجلد بترجمة «محمد بن يوسف بن إسماعيل ابن فرج بن إسماعيل بن فرج بن يوسف بن نصر » في الورقة ١٨٠ (١). وتشغل هذه الترجمة حتى نهاية المجلد في الورقة ١٩٨ (١). وتأتى هـذه الترجمة في بداية الجزء الثاني من نسخة القاهرة المطبوعة .

<sup>(</sup>١) راجع تقرير العلامة كوديرا عن مهمته العلمية في تونيس والجزائر :

وقد راجعنا محتویات هذا الجزء الأول من مخطوط کودیرا علی محتویات نظیره المطبوع فی القاهرة باباً باباً وترجمه ترجمة ، فألفیناها جمیعاً متطابقة من حیث الوضع والترتیب والنص . وألفینا المطبوع یحتوی علی ترجمة واحدة لم ترد فی المخطوط وهی ترجمة « أبی بکر المخزومی الأعمی الدوری » ( ص ۲۰۹ — ۲۹۲ )

و يلاحظ أيضاً أن هذا الجزء يزيد عن الجزء الأول المخطوط بمكتبة الأزهر صفحة ونصف حيث ينتهي مخطوط الأزهر في ص ١٩٧ منه .

و يحتوى المجلد الثانى من مخطوط كوديرا على ١٦٩ ورقة . و يبدأ بالعبارة الآتية : « أما بعد حمد الله الذى لانشرك به أحداً ، ولا نجد من دونه ملتحداً ، يبتلى قلوب المؤمنين أيها أقوى جلداً ، وأبعد فى الصبر مدًى ». وترد هذه العبارة فى ص ٣٢ من المجزء الثانى من المطبوع ، فى بداية نداء كتبه ابن الخطيب على لسان السلطان أبى الحجاج يوسف .

هذا وقد راجعنا محتويات الجزء الثانى ، من المخطوط ، على نظائرها فى المطبوع فوجدنا المطابقة تامة دون نقص ولا زيادة .

وينتهى هذا الجزء الثانى بترجمة « محمد بن قاسم بن احمد بن إبراهيم الأنصارى » فى الورقة ١٦٧ (١) .

أما الجزء الثالث من مخطوط كوديرا فهو أكبرها وهو يحتوى على ٢١٨ ورقه ، ويبدأ بترجمة « يحيى بن إبراهيم ابن عيسى البرغواطي »

وهو ينتهى فى الواقع فى الورقة ١٨٧ (ب). ويختتمه الناسخ بهذه العبارة : « كمل مختصر الإحاطة بحول الله تعالى وقوته ». ثم تأتى بعد ذلك ترجمة ابن الخطيب لنفسه وتفتتح على النحو الآتى :

« بسم الله الرحمن الرحيم ، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليًا . يقول مؤلف هذا الديوان تغمد الله خطله في ساعات أضاعها ، وشهوة من شهوات اللسان أطاعها ، وأوقات الاشتغال بما لا يعنيه استبدل بها اللهو لما باعها » . وتستغرق ترجمة ابن الخطيب بقية المخطوط حتى نهاينه .

ثم يختتم المخطوط بهذا البيت :

إذا لم يكن منى لنفسى زاجرا فياليت شعرى كيف أفعل فى أخرتى وتليه العبارة الآتية: « انتهى كتاب الإحاطة » .

وظاهر من العبارة التي وردت بالمخطوط قبل ترجمة مؤلفه ، أن الأمر يتعلق هنا بمختصر لكتاب الإحاطة .

وهذا ما انتهى إليه العلامة كوديرا منذ نصف قرن إذ يقول عن هذه النسخة في تقريره الذي كتبه عن رحلته في شمال إفريقية: «يبدو أن الكتاب كامل، ولست أدرى إذا كانهذا مختصرًا « compenido » كما هو مذكور في نهاية الجزء الثالث، حيث جاء في ظهرالو رقة ١٨٧ منه «كمل محتصر الإحاطة »، و بمقارنة المقدمة و بعض تراجم بنظائرها في نسخة السنيور جاينجوس — وسوف نتحدث عنها بعد — لم توجد فروق ذات شأن ، مما يدل على أنه توجد ثمة عدة مختصرات لهذا المؤلف. وقد ذكر السيوطى في تراجم النحاة أنه رجع إلى هذا الكتاب وأنه يحتوى على ثمانية بحلدات، في حين أن مخطوطنا يتكون فقطمن ثلاثة ليست كبيرة الحجم، وهذا مما يوحى بأن هذا المخطوط هو مختصر ولكنه أوفي من المختصرات المعروفة »(١).

(٢) نسخة العلامة جاينجوس .

وتحفظ بمكتبة الأكاديمية برقم CXLII وهو ضمن مجموعة العلامة المستشرق

<sup>(</sup>۱) راجع المعجم : Pons Boignes; ibid., p. 542 ، وتقرير العلامة كوديرا المشار إليه Mision Historica, p. 174-175

دون ياسكوال جاينجوس « Gayangos » مترجم الجزء التاريخي من كتاب « نفح الطيب » إلى اللغة الإنجليزية (1) وهومن أعظم المستشرقين الأسبان في القرن الماضي . وكان أيضاً عضوًا في أكاديمية التاريخ .

وقد عنينا بدراسة هذه النسخة عناية خاصة لقدمها وأهميتها . وهي عبارة عن مجلد كثيف يحتوى على مائتين وتسعين ورقة ، أعنى ٥٨٠ صفحة ، في كل صفحة ٢١ سطرًا ، في كل سطر ١٥ كلة . وقد كتبت بخط أندلسي قديم ولكن مستقيم واضح ، وفي نهايته عدة أوراق مخرمة وتالفة ، ولا تحمل الصفحة الأولى من المخطوط عنواناً ولكنه يبدأ في الصفحة الثانية على النحو الآتي :

« بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم

« قال الشيخ الأديب البارع

« أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن الخطيب »

و يختتم المخطوط بالعبارة الآتية: « انتهى الجزء الأول بحمد الله وحسن عونه ، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً ، على يد عبيد الله المقصر في حقه الراجى رحمته ، يحيى بن عثمان بن على ، تاب الله عليه ، يوم الأر بعاء السادس لصفر عام كتبه (أو هى كلة غير واضحة) » . ويبد وعلى أى حال أن المخطوط قديم يرجع على الأقل إلى أواخر القرن التاسع . و يعتقد المستشرق يونس بو يجس أنه كتب في سنة ٥٨٥ ه ( ١٤٨٩ م ) .

و ينتهى الجزء الأول من مطبوع القاهرة فى الورقة ١٤٩ (ب) من مخطوط جاينحوس، وينتهى الجزء الثانى من المطبوع فى الورقة ٢٦٣ (ب) منه ؛ ومعنى ذلك أن المخطوط يضم عدا الجزءين المطبوعين ٢٧ ورقة أخرى ، أعنى ٥٤ صفحة .

وينتهي هذا المخطوط بترجمة «محمد بن على بن شامخ الأمين ». وهذه الترجمة ترد

<sup>(</sup>١) وعنوان هذه الترجمة الإنجليزية هو :

History of the Mohamedan Dynastics in Spain; 2. V. (London 1840-1843)

فى الورقة ١٦١ (ب) من الجزء الثانى من مخطوط كوديرا، ومعنى ذلك أن مخطوط جاينجوس يضم الجزء الأول كله ومعظم الجزء الثانى من مخطوط كوديرا أو مخطوط جامع الزيتونة .

و بمقارنة بعض التراجم في مخطوط كوديرا بنظائرها في مخطوط جاينجوس، وجدت فروق بسيطة من إسقاط بعض كلات أو إضافة غيرها ، ولا سيا في المخطوط الأخير . ويوجد في أول المخطوط فهرس لموضوعاته وما يتضمن من التراجم ، والظاهر أنه مكتوب بخط العلامة جاينجوس .

وقد حصلنا بموافقة أكاديمية التاريخ على نسخة فتوغرافية كاملة لهـ ذا المخطوط نظرًا لأهميته وقدمه ، وسلامة نصوصه ، وما يتضمن من إضافات قيمة . ورأينا أن يكون الى جانب الجزء الأول من مخطوط دار الكتب ، كلاهما أصل مقارن للنشر .

# المجموعة الثانية بمكتبة دىر الإسكوريال

Real Biblioteca del ويوجد بمكتبة دير سان لورنزو الملكية بالإسكوريال Monasterio de San Lorenzo de El Escorial وهي مثوى تراث الأندلس الفكرى، قطعتان من كتاب الإحاطة: إحداهما أقدم قطعة انتهت منه إلينا .

وتحمل إحدى القطعتين رقم ١٦٦٨ من فهرس ميخائيل الغزيرى (ج٢ص ٧١) ( ورقمها الحالى ١٦٧٣ ) . وتحمل الثانية رقم ١٦٦٩ ( ج٢ص ١١٨ ) من فهرس الغزيرى ( ورقمها الحالى ١٦٧٤ ) .

أما الأولى وهي رقم ١٦٧٣ فهي أكبر قطعة وصلتنا من الإحاطة ، وهي عبارة عن مجلد ضخم يقع في خمسائة صفحة كبيرة الحجم، في كل صفحة ٣٢ سطراً وفي كل سطر ١٥ كلة

وقد كتبت بخط أندلسي واضح ، وكتبت أسماء أصحاب التراجم بخط كبير أسود . وقد كتبت على صفحة العنوان من هذا المخطوط ما يأتى :

« هذا السفر الثانى من مختصر الإحاطة » .

وفى وسط هذه الصفحة ما يأتى :

« الحمد لله تملكه عبد الله تعالى زيدان أمير المؤمنين ابن أحمد .

المنصور أمير المؤمنين الحسني خارالله له ولوالديه ولجميع المسلمين » .

وإذن فقد كان هذا الجزء من الإحاطة أو مختصر الإحاطة ضمن مكتبة مولاى زيدان سلطان مراكش (١٦) ، وهى المكتبة الشهيرة التى ظفر بها البحارة الأسبان فى سفينة مغربية كانت مشحونة بها و بتحف أخرى لمولاى زيدان فى سنة ١٦١٤م ، وأودعت محتوياتها مكتبة الإسكوريال الملكية . وما زالت مكتبة الإسكوريال تضم إلى يومنا عدداً كبيراً من المخطوطات الأندلسية المغربية التى كانت تضمها مكتبة مولاى زيدان وتحمل اسمه ، و بعضها مكتوب بخطوط مذهبة ومجلد بجلود فاخرة . وتبدأ الصفحة الأولى من هذا المجلد بالعبارة الآتية :

« ومن السفر السابع المفتتح بقوله ،

ومن الطارئين منهم في هذا الباب ».

ثم تليها أولى التراجم في هذا القسم ، وهي ترجمة محمد بن أحمد بن محمد أبي خيثمة الجبائي . و يلاحظ أن مخطوط المكتبة الوطنية المنقول عن هذه القطعة ، يبدأ بترجمة محمد بن أحمد الحداد الوادياشي ، وهذه الترجمة تأتى في اللوحة التاسعة من مخطوط الإسكوريال .

و ينتهى السفر السابع المشار إليـه فى بداية المخطوط فى اللوحة نمرة (١٠٥) حيث جاء فيها :

<sup>(</sup>۱) حكم مولاى زيدان مراكش من سنة ۱۹۰۸ حتى وفاته فى سنة ۱۹۲۷ م .

« انتهى ما قيده صاحبنا رحمه الله مما ألفاه بخط الأستاذ المذكور ، وعلقته أنا هنا في هذا السفر صوناً له وعناية به » . ويبدأ السفر التالى فى اللوحة ١٠٦ حيث جاء فيها : « ومن السفر الثامن فى ترجمة المقربين والعلماء » .

و يختتم هذا المجلد بترجمة « يحيى بن إبراهيم بن يحيى البرغواطي » في ص ٤٢٥ ، وفي بداية هذه الصفحة توجد عبارة الاختتام وهي : «كمل كتاب الإحاطة » .

ثم يلى ذلك ترجمة ابن الخطيب لنفسه . وتستغرق هذه الترجمة من ص ٤٢٥ إلى ص ٤٩٩ ، و يضيف إليها الناسخ تكملة من تاريخ ابن خلدون فى محنة ابن الخطيب ووفاته . ثم يختتم المخطوط كله بما يلى :

« انتهى من السفر الأخير منه حيث عرف بنفسه وشيوخه رحمة الله على الجميع » ، « قلت وهنا انتهى ما قصدناه وتم بحول الله ما أردناه واستوفيناه واستلحناه . وذلك بغرناطة ، أقالها الله وصانها ، وعمر بالعلماء الأعلام وصالحى الإسلام عمرانها ، و بتاريخ أوايل شهر ربيع الآخر عام خمسة وتسعين وثمانمائة ، والحمد الله على عباده الذين اصطنى » .

وفي هذه العبارة الختامية ما يدعو إلى التأمل. ذلك لأن تاريخ الانتهاء، من كتابه المخطوط، وهو ربيع الآخر سنة ٨٩٥ه. يوافق مارس سنة ١٤٩٠م. وهي فترة مزعجة في تاريخ مملكة غرناطة، إذ كانت الجيوش القشتالية بقيادة الملكين الكاثوليكين – فرديناند وإيسابيلا – تهاجم قواعد الأندلس الأخيرة عندئذ، وتسقط هذه القواعد تباعاً في يد النصارى. وكانت أهم القواعد الأندلسية الباقية قد سقطت بالفعل في أيديهم: رندة في جمادى الأولى سنة ٨٩٠ه. ومالقة في شعبان سنة ٨٩٠ه. و بسطة في الحرم سنة ٨٩٠ه. وكان مصير غرناطة يهتز يومئذ في يد القدر. وفي هذه الفترة الحرجة كتب المخطوط، وتدلى عبارة الكاتب « وذلك بغرناطة أقالها الله وصانها » بماكان يشعر به أهل غرناطة يومئذ من ضروب التوجس والجزع أقالها الله وصانها » بماكان يشعر به أهل غرناطة يومئذ من ضروب التوجس والجزع

على مصير غرناطة ومصايرهم . وقد سقطت غرناطة بالفعل فى يد النصارى بعــد ذلك بقليل فى يناير سنة ١٤٩٢ م . وانتهت بسقوطها دولة الإسلام فى الأندلس .

هذا وقد نقل العلامة ميخائيل الغزيرى واضع فهرس الإسكو ريال ، فى فهرسه ، نبذاً كثيرة من مخطوط الإحاطة تشغل نحو خمسين صفحة (ج٢ ص ٧٠ — ١٢٠).

وأما القطعة الثانية وهي رقم ١٦٧٤ فهي صغرى القطعتين ، وتقع في ١٩٥ صفحة من الحجم الكبير في كل صفحة ٢٢ سطراً ، وفي كل سطر ١٥ كلة ، ومكتو بة بخط أندلسي واضح ، ولكن أوراقها قديمة جداً ، وكثير منها قد محيت أجزاؤها العليا أو كادت ، وليس للقطعة بداية ولا نهاية ، ولكنها تبدأ بالعنوان الآني : « المقرئون الأصليون » ثم بترجمة « موسى بن عبد الرحمن بن يحيى العربي الحميري من أهل غرناطة » .

وتحتوى فى مختلف أبوابها على تراجم تبلغ زهاء المائة والخمسين ، معظمها من حرف العين — وتنتهى بها بترجمة «عبد الواحد بن الخليفة يعقوب بن الخليفة محمد عبد المؤمن بن على »

و يختتم المخطوط بالعبارة الآتية :

« تم هذا السفر بحمد الله تعالى وحسن عونه بتاريخ الخيس

« خامس عشر لشهر رمضان المعظم من عام ست وثمان مائة

« عرف الله المسلمين خيره و بركته وفضله » .

وعلى ذلك فإن هذه القطعة المخطوطة من كتاب الإحاطة ، هي أقدم قطعة وصلتنا منه ، إذ أنها كتبت بعد وفاة مؤلف الكتاب في سنة ٧٧٦ هـ . بثلاثين عاماً فقط .

# المجموعة الثالثة بمكتبة مدريد الوطنية

تحتفظ مكتبة مدريد الوطنية ، بقسم المخطوطات ، بنسخة خطية من قطعتى كتاب الإحاطة المحفوظتين بمكتبة الإسكوريال . وقد قام بكتابة هذه النسخة في أواخر القرن الثامن عشر ، المستشرق الأسباني خوان آمون دى سان خوان ، كا قام بنسخ مخطوطات كثيرة أخرى توجد اليوم بالمكتبة الوطنية .

وتتألف هذه النسخة التي كتبت بخط عربي أوربي واضح ، أولا من مجلدين كبيرين يضمان القسم الأول من مخطوط الإسكوريال ، وهو القسم الكبير ، وقد سمى هذا القسم في فهرس المكتبة الوطنية بكتاب « الإحاطة في أخبار غرناطة » ، وذكر في التعريف به أنه نقل من مخطوط الإسكوريال ، وأن هذا القسم يبدأ بترجمة « محمد بن أحمد بن الحداد الوادياشي » وينتهي بترجمة « يحيي بن إبراهيم البرغواطي» ويشغل ذلك حتى صفحة ١٨٥ من المخطوط ، ثم ينتهي بترجمة ابن الحطيب وهي تشغل من ص ٨١٥ حتى ص ٩٤٥ .

وذيل هذا التعريف بها مش جاء فيه أن الدون جاينجوس ، يملك مخطوطاً يحتوى على السبعة الأسفار الأولى من الإحاطة من حرف الألف حتى حرف الميم (١).

وقد راجعنا أوائل الأسفار في هذه النسخة لوضوحها ، ولأن لها فهرسا كتبه ناسخها المذكور ، فألفينا أن السفر السابع ينتهى بترجمة « محمد بن أحمد بن داود بن موسى بن مالك اللخمى » وقد ذيلت بالعبارة الآتية :

« انتهى ما اختصرته من السفر السابع من كتاب الإحاطة في تاريخ غرناطة بتلوه في

<sup>(</sup>١) يراجع فهرس المخطوطات العربية بالمكتبة الوطنية بمدريد ص ١٣ ، وقد رقمت نسخة الإحاطة فيه برقم 4891-92 .

السفر الثامن بعده إن شاء الله، ومن السفر الثامن من ترجمة المقر بين والعلماء رحمهم الله». ثم « ومن السفر الثامن من ترجمة المقر بين والعلماء » أوله « محمد بن أحمد بن محمد بن على الغسانى من أهل مالقة ، يكنى أبا القاسم و يعرف بابن حفيد الأمين » .

ثم « ومن السفر التاسع من ترجمة القضاة من حرف الميم » .

ثم « ومن السفر العاشر ، العال الأثرا في هذا الحرف » .

وينتهى المجلد الأول فى صفحة ١٧٥ ويستطرد الترقيم فى المجلد الثانى ؛ وتقرأ فى صفحة ٦٥٣ منه ما يأتى :

« ومن السفر الحادى عشر من ترجمة الطارئين في ترجمة العال الأثرا »

ثم ، وفي صفحة ٨٠٠ ما يأتى : « ومن ترجمة الشعراء من السفر الأخير ، وهو الثانى عشر » . و ينتهى كما قدمنا بترجمة يحيى البرغواطى ، ثم بترجمة ابن الخطيب لنفسه ، حيث ينتهى المخطوط بنهايتها في صفحة ٩٤٥ .

وينقل الناسخ تاريخ كتابة النسخة الأصلية في نهايتها، وهو كما قدمنا سنة ١٨٥ه. وأما القطعة الأخرى من مخطوط المكتبة الوطنية فهي نسخة من القسم الثاني من مخطوط الإسكوريال وهو القسم الأصغر ، ولكنه يسمى في فهرس المكتبة الوطنية «كتاب التكلة » لابن الخطيب . ومذكور في التعريف به أنه « يعتبر تكلة للإحاطة » (1). ويقع هذا القسم في ١٦١ صفحة و يحتوى على مجموعة من التراجم تبدأ كا قدمنا في شأن مخطوط الإسكوريال بترجمة « موسى بن عبد الرحمن بن يحيى العربي الحيرى » وفي هذا القسم يبدو التباين في الأبواب وفي التراجم واضحاً . وينتهي الخطوط بترجمة « عبد الودود بن عبد الرحمن بن على بن عبد الملك الملالي نزيل لواته » . وهي ترد بعد ترجمة « عبد الواحد بن الخليفة يعقوب » التي يختم بها مخطوط الأسكوريال مما يدل على انه قد فقدت من هذا المخطوط ورقة من نهايته .

<sup>(</sup>۱) يظهر أن وصف « التكلة » هذا قد نقل عن وصف الغزيرى لنفس القطعة المخطوطة بالإسكوريال وهو "Suplementum" (راجع فهرس الغزيري ج ۲ ص ۱۱۸)

وقد عنينا بدراسة مخطوط المكتبة الوطنية بالرغم من أنه ليس إلا نسخة مطابقة لمخطوط الإسكوريال لأسباب: منها أنه كتب في وقت كان فيه مخطوط الإسكوريال أكثر جدة ووضوحاً ، وأنه قد حفظ لنا مخطوط الإسكوريال بطريقة واضحة ، بعد أن أصاب التلف والتخريم كثيرًا من صفحاته ، وأنه فوق ذلك يمتاز باحتوائه على فهرس التراجم والصفحات من وضع ناسخه ، مما يسهل سبل البحث والمقارنة فيه .

#### ( ")

والآن بعد أن استعرضنا سائر المخطوطات التي انتهت إلينا من كتاب الإحاطة نستطيع أن نجمل نتأج هذا البحث فيما يلي :

أولا — أنهذه المخطوطاتكلها ، سواء منها النسخة الكاملة أو أجزاؤها المختلفة توسم كلها « بمختصر الإحاطة » وليس بكتاب الإحاطة الأصلي .

ثانياً - أن مخطوط جاينجوس ومخطوطى الإسكوريال تكمل بعضها بعضاً بطريقة لا بأس بها .

ثالثاً — أنه لا توجدفروق كبيرة أوجوهرية بين محتويات هذه النسخة ، ومحتويات النسخة الكاملة التي توجد بتونس ، والتي توجد نسختها في مكتبة أكاديمية التاريخ .

رابعاً — أن أقدم قطعة وصلتنا من كتاب الإحاطة هي مخطوط الإسكوريال رقم ١٦٧٤ وهي أصغر القطعتين، إذ كتبت في سنة ٨٠٦ه أعنى بعد وفاة المؤلف بثلاثين عاماً فقط.

وهنا تعرض أهم نقطة فى هذا البحث ، وهى ما قيمة هذه المختصرات التى انتهت إلينا من كتاب الإحاطة بالنسبة للمؤلف الأصلى ؟ وما هو مدى الفروق التى توجد بين المختصر والنسخة الكاملة ؟

وتشمل هذه المقارنات أولا بعض مؤلفات ابن الخطيب الأخرى التي وصلت إلينا كاملة ، وتشمل ثانيًا عدداً من التراجم التي نقلها المقرى بنصها الأصلى من كتاب الإحاطة الكامل.

فأما عن حجم كتاب الإحاطة الكامل، فقد ذكر لنا المقرى عنه روايتين، الأولى أنه يقع في ستة، ولكنه لم يذكر لنا ما هو حجم هذه المجلدات، والثانية أنه يقع في ستة، ولكنه لم يذكر لنا ما هو حجم هذه المجلدات بالتفصيل (۱). وذكر لنا ابن الخطيب في ترجمته لنفسه بيان مؤلفاته، وذكر لنا أحجام بعضها مقدرة « بالأسفار » لا بالمجلدات وذلك على النحو الآتى:

- (١) كتاب الإحاطة في خمسة عشر سفراً.
- (٢) كتاب ريحانة الكتاب في أسفار تمانية .
- (٣) كتاب نفاضة الجراب في أربعة أسفار<sup>(٢)</sup>.

والظاهر أن الأسفار التي كان ابن الخطيب يقسم إليها بعض مؤلفاته كانت تتردد في أحجام متقار بة ، ولكل كاتب في الواقع خطة يجرى عليها في تقسيم مؤلفاته ، تستقر مع الزمن ، تم تعدو من خصائص مؤلفاته .

وقد انتهت إلينا عدة من كتب ابن الخطيب كاملة بنصها الأصلى ، ومن بينها « ريحانة الكتاب ونجعة المنتاب » و « نفاضة الجراب وعلالة الاغتراب » وكلاها يوجد كاملا في مكتبة الإسكوريال .

فأما «ريحانة الكتاب» فهو مجلد ضخم يقع في ٢٨١لوحة كبيرة أعنى ٥٦٢ صفحة في كل صفحة بنا من عند المناب ا

<sup>(</sup>١) نفح الطيب ج ۽ ص ١٥٥ و ١٥٧.

<sup>(</sup> ٢ ) ورد ذكر مؤلفات ابن الخطيب وبيان الأحجام لبمض منها في مخطوط الإسكوريال رقم ١٦٧٣ ، ص ٤٣٣ .

ومذكور في نهايتها أنها كتبت في سنة ٨٨٨ ه. وفيه يختار ابن الخطيب شذوراً من كتبه السابقة ثم يورد عدداً كبيراً من الرسائل الني كتبها عن السلاطين الذين خدمهم بالأندلس والمغرب. ولما كان هذا المؤلف يتكونوفقاً لقول مؤلفه ابن الخطيب من ثمانية أسفار فمعنى ذلك أن السفر الواحد يضم سبعين صفحة (١).

وأما كتاب « نفاضة الجراب » فيقع في ١٥٩ لوحة أعنى ٣١٨ صفحة في كل صفحة به ١ سطراً ، وفيه يقص ابن الخطيب بعض أخباره ورحلاته خلال إقامته منفياً في المغرب ، ويفصل بعض حوادث الأندلس التي وقعت أثناء غيابه ، ثم يورد بعض رسائله وقصائده . وقد ذكر لنا ابن الخطيب أن « نفاضة الجراب » يقع في أر بعة أسفار ومعنى ذلك أن السفر منه يحتوى على ٨٠ صفحة ، و يلاحظ أن صفحات هذا الكتاب أصغر حجماً من صحف « ريحانة الكتاب » (٢).

ولما كان كتاب الإحاطة السكامل يتكون وفقًا لقول مؤلفه من خمسة عشر سفرًا فمعنى ذلك — وعلى ضوء مقارنته بكتابى ريحانة السكتاب ونفاضة الجراب — أنه يجب أن يحتوى على نحو ألف ومائة أو ألف ومائتى صفحة كبيرة .

وما نملكه نحن من كتاب الإحاطة يمكن أن نصنفه إلى مجموعتين كاملتين .

الأولى — مخطوط جاينجوس بمكتبة أكاديمية التاريخ، وهو يحتوى على الأسفار الستة الأولى و بداية السفر السابع ويقع فى ٥٨٠ صفحة كبيرة، و بنتهى فى صفحة بالى بداية قطعة الإسكوريال الكبيرة، ثم تكلة هذه القطعة التي تحتوى على ٥٠٠ صفحة كبيرة، ومجموع هذه الصفحات هو ٩٩٠ صفحة.

الثانية — نسخة جامع الزيتونة بتونس، وهي التي نقلت عنها نسخة أكاديمية التاريخ في ثلاثة أجزاء تحتوى عــلى التوالى على ١٩٨ و١٦٩ و٢١٨ لوحة

<sup>(</sup>١) يحمل هذا المحطوط رقم ١٨٢٥ بمكتبة الإسكوريال ، وتوجد منه قطعة كبيرة بمكتبة الفاتيكان برومه .

<sup>(</sup>٢) يحمل هذا المخطوط رقم ١٧٥٥ بمكتبة الإسكوريال .

ومجموعها ٥٨٥ ورقة أعنى ١١٧٠ صفحة من القطع المتوسط، فلو اختصرناها إلى الثلثين لكانت ٧٨٠ صفحة كبيرة .

وعلى ضوء هذه المقارنة ، يبدو لنا أن كتاب الإحاطة كما وصل إلينا عن طريق المخطوطات السابقة ، و باعتباره ( مختصراً ) للمؤلف الأصلى ، هو مختصر واف ، وأنه من ناحية الحجم ، لا يكاد ينقص عن الأصل الكامل ، أكثر من الربع أو الحس .

وقد راجعنا فضلا عن ذلك عدة تراجم مما نقل المقرى في كتاب نفح الطيب ، وهو مأخوذ وهو ينقل من نسخة الإحاطة الكاملة ، بنظائرها في القسم المطبوع ، وهو مأخوذ عن مختصر الإحاطة ، فانتهينا إلى أنه لا تكاد توجد من حيث النص أو الحجم أية فروق ذات شأن و إليك بعض الأمثلة :

- (۱) بمقارتة ترجمة المقرى (جد المؤرخ) وهو محمد بن محمد بن أحمد بن أبى بكر ابن على بن عبد الرحمن التى وردت فى نفح الطيب (ج ٣ ص ١١٢ ١١٨) بنظيرتها فى « الإحاطة » ( الإحاطة المطبوع ج ٢ ص ١٣٦ ١٤٣) ألفيناها متطابقتين حتى ذكر شيوخ المترجم ، ثم اختلف القول بين تقديم وتأخير . ثم راجعنا القصائد التى نقلها نفح الطيب من الإحاطة الأصلية (ج٣ ص ١٧١ ١٧٣) بنظائرها فى الإحاطة (ج٣ ص ١٧٦ ١٥٣) فألفيناها مطابقة كذلك .
- (٢) بمقارنة ترجمة ابن الحاج ، وهو أبو إسحق إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم ابن قاسم النميرى الواردة فى نفح الطيب (ج٤ ص ٩٥٩) بنظيرتها فى الإحاطة (ج١ ص ١٩٣ وما بعدها) ألفيناها ملخصة فى نفح الطيب يطريقة مخلة فى حين أنها وردت كاملة فى الإحاطة .
- (٣) بمقارنة ترجمة الوزير ابن زَموك ، وهو محمد بن يوسف بن محمد الصريحى الواردة فى نفح الطيب (ج ٤ ص ٦٧٩ وما بعدها) بنظيرتها الواردة فى الإحاطة

(ج ٢ ص ٢٢١ وما بعدها) ألفينا الترجمتين متطابقتين فى النص ، وكذلك فى الشعر الوارد فى كل منهما ، مع زيادة مفيدة فى الإحاطة المطبوعة (ج ٢ ص ٢٣٤)، ومع زيادة قطعة نثرية كبيرة فى الإحاطة أيضاً (ج ٢ ص ٢٣٧ — ٢٤٠).

(٤) بمقارنة ترجمة المؤرخ ابن خلدون الواردة في نفح الطيب (ج٤ ص ١٦٤ – ٤٣٦) بنظيرتها الواردة في مخطوط الإحاطة (الجزء المصور بدار الكتب لوحة ١٦٦ – ١٦٢) وجدناها من حيث تاريخ المترجم متطابقتين مع فروق يسيرة في بعض عبارات وكمات ناقصة أو زائدة في هذه الترجمة أو تلك، ومع احتواء المخطوط على فقرة من عشرة أسطر عن حياه ابن خلدون في بجاية وخدمته لأميرها ثم لأمير تونس لم تنقل في نفح الطيب ، ثم احتواء نفح الطيب على قصيدتين كبيرتين لابن خلدون ها قصيدة «أسرفن في هجرى وفي تعذيبي » من أربعة وخمسين بيتاً، وقصيدته في وصف هدية ملك السودان لملك المغرب وهي في ست وثلاثين بيتاً.

ويبدو من هذه المقارنات أيضاً أنه لا توجد في معظم الأحيان بين النصوص فروق جوهرية ، وأنه إذا كانت توجد أحياناً في النصوص المطبوعة المنقولة عن النسخة الأصلية أو المطولة بعض زيادات ، فإنه توجد أحياناً أمثالها زائدة في النصوص المخطوطة .

والخلاصة أن الدلائل كلها تدل على أننا ، بما وصل إلينا من مخطوطات كتاب الإحاطة أو مختصر الإحاطة ، نضع أيدينا على معظم محتويات النسخة الأصلية ، وأننا لم نفقد كثيراً من نصها الأصلى .

ولا بد لنا أن نشير فى النهاية إلى السبب الذى يدعونا أن نقوم بنشركتاب الإحاطة كله من جديد فى حين أنه قد نشر منه فى سنة ١٣١٩ه (١٩٠١م) أعنى منذ أربعة وخمسين عاماً ، جزءان بمدينة القاهرة (عن شركة طبع الكتب العربية)

أولها في ٣٧٥ صفحة والثانى في ٣١٣ صفحة ، وهو ما يستغرق القطعة المخطوطة بدار الكتب ( الجزء الأول من المطبوع ) وقسما من الجزء الثانى ، من مخطوط جامع الزينونة ؛ أو بعبارة أخرى ما يستغرق الجزء الأول من نسخة مكتبة الأكاديمية ، ومن الجزء الثانى حتى لوحة ١٦٥ وهو يحتوى على ١٦٧ لوحة .

والسب واضح ، فالقسم الذي نشر ملى ، بالأخطاء والتحريف بصورة تدعو إلى الرئاء بحيث يقع هذا التحريف في كل صفحة من صفحاته بل في كل سطر من سطوره ، وهذا ما يفقده كثيراً من قيمته ، هذا فضلا عما يتخله في أحيان كثيرة من صنوف الاختراع الذي يدنو إلى النزييف ، وقد نوه العلامة المستشرق زيبولد بهذا النقص المؤسف منذ أكثر من أربعين عاماً ، وأعرب عن أمله في أن تنشر من الإحاطة نسخة كاملة مصححة (۱) . ثم إن النص المطبوع نقل على علاته من قطعة دار الكتب المخطوطة وجزء منقول عن نسخة تونس مشحون بالأخطاء ، ولم يقم الناشر بأي مقارنة أو تحقيق النصوص، ولم يعن بالأخص بتحقيق الأعلام الأندلسية والأسبانية . ولم يقرن النص بأية هوامش أو تعليقات تفسيرية . وهذا ما نعتزم نحن أن نعني به في نشر النص بأية هوامش أو تعليقات تفسيرية . وهذا ما نعتزم نحن أن نعني به النفيس من أهية ، ومع ما تنطلبه المناهج العلمية الحديثة من أساليب البحث والتحقيق المقارن .

## ابن الخطيب مؤلف هذا الكتاب

كان القرن الثامن الهجرى فى مملكة غرناطة بالنسبة لدولة التفكير والأدب، عصر النضج والازدهار ، وفيه ظهرت طائفة من أكابر المفكرين والكتاب (١) فى مقاله عن ابن الحطيب فى دائرة المعارف الإسلامية .

والشعراء ، الذين أعادوا روعة الأدب الأندلسي في أعظم عصوره ، أمثال ابن خاتمة شاعر المر"ية ، والوزير ابن الجياب ، والوزير ابن الجياب ، والوزير ابن الجياب ، والوزير ابن الجياب ، والوزير ابن الخطيب ، والوزير ابن زمرك ، وابن لب ، وأبى الحسن النباهي وغيرهم ، حفل بهم هذا العصر ، وزخرت دولة التفكير والأدب بآثارهم التي انتهى إلينا منها الكثير .

وكان ابن الخطيب من بين هذا الحشد الحافل، أعظم شخصية ظهرت بالأندلس في القرن الثامن. وكان عبقرية متعددة النواحي، فهو طبيب، وفيلسوف، وهو كاتب وشاعر من الطراز الأول، وهو مؤرخ بارع، وهو أخيراً وزير وسياسي، ثاقب النظر قوى الإدراك.

وقد دون لنا ابن الخطيب ترجمة نفسه كاملة في كتاب « الإحاطة » ، هذا عدا ما أورده في سياق الكتاب عن مراحل خدمته السلطانية (١) ، وقص علينا كثيراً من حوادث حياته السياسية في مختلف كتبه الأخرى ، ولا سيا كتاب « اللمحة البدرية » وكتاب « ريحانة الكتاب » الذي يضم كثيراً من رسائله السلطانية . ودون له معاصره وصديقه المؤرخ الفيلسوف ابن خلدون ترجمته في تاريخه الكبير ، ووصف لنا مأساة مصرعه المؤثر (٢) .

وهولسان الدين أبو عبدالله محمد بن عبد الله [ بن محمد بن محمد بن عبدالله] (٢٠) بن سعيد بن عبدالله بن سعيد بن عبدالله بن سعيد بن على بن أحمد السّلماني . وأصل بيتهم من قرطبة . وتدل نسبتهم إلى سلمان وهو موضع في اليمن تنسب إليه بعض البطون القحطانية (٤) على أنهم من

<sup>(</sup>١) وردت ترجمة ابن الحطيب لنفسه في محطوطة الإسكوريال الكبيرة ص ٢٥٠ حتى ص ٩٩٠ أعنى في نهاية المخطوط ، كما وردت في محطوطة دار الكتب المصورة (رقم ١١٤٢٩ ح) لوبحة ١ حتى لوجة ٣٠ ، ونقلها المقرى في نفح الطيب (ج٣٠ ص ٤ وما بعدها) .

<sup>(</sup>٢) كتاب العبر ج ٧ ص ٣٣٧ – ٣٣٦ و ٣٤١ - ٣٤٢ .

<sup>(</sup>٣) هذه الزيادة في النسبة واردة في نسبة عبد الله بن الحطيب والد لسان الدين في ترجمته في مخطوطة دار الكتب المصوره (لوحة ١٣٣).

<sup>(</sup> ٤ ) نفح الطيب ج ٣ ص ١٠ .

اليمنية الذين وفدوا على الأندلس عقب الفتح ، واستقروا في قرطبة . والظاهر أنهم كانوا ينتمون إلى الحزب المعارض للبلاط أيام الحسم بن هشام أمير الأندلس ، فلما حدثت واقعة الربض المشهورة (ضاحية قرطبة) وثار أهل قرطبة بتحريض حزب الفقهاء المعارض للحكم (سنة ٢٠٢ه – ٨١٧م) واستطاع الحسكم أن يمزق الثورة ، وأن ينكل بأهل الربض ، غادر قرطبة كثير من المعارضين من الفقهاء وغيرهم ، وكانت منهم أسرة المترجم . رحلت كما يحدثنا ابن الخطيب إلى طليطلة ، واستقرت بها زهاء قرن ونصف . ولما شعرت الأسرة في أواسط القرن الخامس الهجرى بالخطر يحدق بطليطلة ، وأنها غدت مطمح النصارى ، يدبرون أمرهم للاستيلاء عليها ، غادرتها إلى مدينة لوشة ، التي غدت فيا بعد مسقط رأس ابن الخطيب .

و يحدثنا ابن الخطيب بأن بيتهم كان يسمى ببنى الوزير، ثم سموا ببنى الخطيب، وسبب التسمية الأخيرة هو أن جد ابن الخطيب المسمى سعيداً، وهو أول من استوطن من الأسرة مدينة لوشة كان عالماً ورعاً، وكان يلتى دروسه ومواعظه تحت ظلال برج يجاور أملاك أسرته، ويقع على الطريق العام الممتد من غرناطة إلى لوشة، ثم إلى إشبيلية، ومن ثم غلب عليه اسم الخطيب، وأورث اللقب لبنيه فعرفوا ببنى الخطيب من ذلك الحين.

وولد ابن الخطيب في مدينة لوشة (١) في الخامس والعشرين من شهر رجب سنة ٧١٣ م) . وتقع لوشة في غربي مدينة غَرناطة على سنة ٧١٣ م ( ١٦ نوفمبر سنة ١٣١٣ م ) . وتقع لوشة في غربي مدينة غَرناطة على قيد خسة وخمسين كيلومتر منها ، وقد كانت أيام الدولة الإسلامية من مدن الأندلس الزاهرة . وسقطت في يد النصارى خلال حرب غرناطة الأخيرة في شهر مايو سنة الزاهرة . وسقطت في يد النصارى خلال حرب غرناطة الأخيرة في شهر مايو سنة المحدم ( ١٤٨٦ م ( ١٩٨١ م ) بعد دفاع مجيد . أما اليوم فإن لوشة تغدو مدينة أسبانية متوسطة الحجم ، ذات شوارع كبيرة ، يقوم بعض مبانيها فوق ربوة صخرية عالية ،

<sup>(</sup>١) وتسمى بالإسبانية Loja (لوخا).

ويقوم البعض الآخر فى منخفض الوادى ، ويخترقها نهر شَنيل من الشمال ، ويقع على مقر بة منها بسيط كبير من المزارع والحدائق الغناء ، يمتد حتى سفح الجبال القريبة منها . ويبلغ سكان لوشة اليوم نحو عشرين ألفاً ، وقد كانوا أيام الدولة الإسلامية يبلغون أضعاف هذا العدد .

وتتخذ خطط لوشة الحديثة شكل صليب. وتقع الكتدرائية أو الكنيسة العظمى في وسطها. ولم يبق في لوشة اليوم من آثارها الأندلسية القديمة سوى أطلال القصبة القديمة أو القلعة ، وما تزال تقوم في باطنها بقايا بناء يظن أنه كان مسجداً ، وهي عبارة عن ثلاثة عقود على صفين ، وليست بها أية نقوش أو كتابات ، وقد غدت طللا دارساً يغمره الحراب والعفاء. ويسمى هذا المكان بالجب Aljibi ، وتقول الأسطورة المحلية إنه يحتوى على كنز للمسلمين . وتقع الكتدرائية على مقر بة من أطلال القصبة، وفوق موقع المسجد القديم فيا يرجح، وذلك جريا على تقليد السياسة الكنسية الأسبانية ، من إقامة الكنيسة العظمى في كل بلد أندلسى مفتوح ، على أنقاض المسجد الجامع ، وقد كان المسجد الجامع يقام دائماً في وسط المدينة .

وقد طفت بأرجاء مدينة لوشة والذكريات تغمر ذهنى، فألفيتها مدينة مشرقة عامرة، تتجه أحياؤها من طرفيها إلى الربوة العالية، وتتجه أحياؤها الوسطى إلى بطن الوادى، وأحياؤها الجانبية ضيقة الدروب والمسالك على الطريقة الأندلسية، وشارعها الرئيسي الذي يخترقه الطريق إلى إشبيلية طويل فسيح، و به كثير من المتاجر والفنادق والمقاهى.

وكان شبح ابن لوشة العظيم ، ووزيرها العبقرى ابن الخطيب ، يتراءى لى وأنا أجوس خلال درو بها الساحرة . ولكنى لم أستطع مع الأسف أن أظفر بأية آثار أو معلومات تتعلق بحياته أو موقع بيته ، وقد كان استقصاء آثاره جل مقصدى من هذه الزيارة .

\* \* \*

ونشأ ابن الخطيب في بيت علم وفضل وجاه ، وكان أبوه عبد الله من أكابر العلماء والخاصة ، وهو يترجمه لنا في الإحاطة (١) . وقد ولد سنة ٢٧٢ هـ واستقر حيناً في غرناطة ثم عاد إلى لوشة مقر أسرته . ثم عاد إلى غرناطة ليلتحق بخدمة السلطان أبي الوليد إسماعيل ، الذي جلس على عرش غرناطة سنة ٢١٣ه ه (١٣١٤ م) .

ولما توفى السلطان أبو الوليد قتيلا في سنة ٧٢٥ ه، خدم من بعده ولده السلطان أبا عبد الله محمد، ثم أخيه السلطان أبا الحجاج يوسف أعظم سلاطين غرناطة. وقد ولى العرش سنة ٧٣٣ ه. وخدم عبد الله في ديوان الإنشاء مع الكاتب والشاعر الكبير الرئيس أبى الحسن على بن الجياب، وأسبغ عليه لقب الوزارة، ثم توفى قتيلا مع ولده الأكبر أخى لسان الدين في موقعة طريف الشهيرة (٢) التي هزم فيها المسلمون بقيادة السلطان أبى الحسن المريني ملك المغرب، والسلطان أبى الحجاج يوسف، أشنع هزيمة، وذلك في جمادي الأولى سنة ٧٤١ ه (أكتوبر سنة يوسف، أشنع هزيمة، وذلك في جمادي الأولى سنة ٧٤١ ه (أكتوبر سنة عظيمة لم يشهد المسلمون في المغرب والأندلس مثلها منذ بعيد.

ونشأ ابن الخطيب في غرناطة وتلقى بها دراسته (٣). ومع أنه نزل بها منذ حداثته فإنه لم ينس قط مسقط رأسه ومرتع طفولته « لوشة » فكانت لها في قلبه دائمًا منزلة « الأم » ، وكان يتغنى بها في شعره و يسميها « بنت الحضرة » (١) أي بنت

<sup>(</sup>١) مخطوطة دار الكتب المصورة لوحة رقم ١٣٣ – ا

<sup>(</sup> ٢ ) وتسمى الموقعة بالإسبانية موقعة «سالادو» لوقوعها على ضفاف النهر المسمى بهذا الاسم والذي يصب في المحيط شهالى مدينة طريف. وقد غم الأسبان في تلك الموقعة علما للسلطان أبى الحسن المريى، ما زال يحفظ حتى اليوم بدير برغش الملكى Real Monasterio de las Huelgas ، وقد رأيناه هناك ونقلنا نقوشه

<sup>(</sup>٣) ابن خلدون : كتاب العبر ج ٧ ص ٣٣٢ .

<sup>(</sup> ٤ ) نفح الطيب ج ٣ ص ٢٧ .

غرناطة ، وأحياناً « فتية » غرناطة (١٠٠٠ . وكانت غرناطة « أو الحضرة » الأندلسية ومئذ أعظم مركز للدراسات الإسلامية في الغرب الإسلامي ، وكانت مجمع جهرة من أكابر العلماء والأدباء . ودرس اللغة والشريعة والأدب على جماعة من أقطاب العصر مثل أبي عبد الله بن الفخار الإلبيرى شيخ النحاة في عصره ، وأبي القاسم محمد بن على الحسني السبتي ، والمحدث شمس الدين بن جابر الوادى آشى، وأبي عبد الله بن مرزوق قيه المغرب الكبير ، والقاضى أبي البركات بن الحاج البلفيقي . وأخذ الأدب والشعر عن الوزير أبي عبد الله بن الحكيم اللخمى ، وعن ذى الوزارتين الرئيس أبي الحسن على بن الجيّاب . وقد وصفه ابن الخطيب في الإحاطة في قوله « وهو شيخنا ورئيسنا وكمي العصر وفيلسوفه الشيخ أبي زكريا يحبي بن هذيل واختص بصحبته (٢٠٠٠)، و برز في حكيم العصر وفيلسوفه الشيخ أبي زكريا يحبي بن هذيل واختص بصحبته (٢٠٠٠)، و برز في النظم والنثر منذ حداثته ، وكان أبوه أبو عبد الله بن الخطيب يشغل يومئذ مركزاً في مخازن الطعام » ، ولكنه تقدم فيا بعد في الخدمة السلطانية ، وخدم في ديوان عازن الطعام » ، ولكنه تقدم فيا بعد في الخدمة السلطانية ، وخدم في ديوان الإنشاء مع الرئيس أبي الحسن الجيّاب ، وكان بارعاً في النظم والنثر، ثم توفي قبيلا في موقعة طريف سنة ٧٤١ هم مع ولده الأكبر حسبا قدمنا .

وتأثر ابن الخطيب منذ فتوته بهذا الأفق السلطاني ، الذي عاش والده في كنفه ، وتطلع إلى غزوه . فلما تو في والده سنحت الفرصة المرجوة ، ودُعى للخدمة مكان أبيه ، وكان يومئذ فتى في الثامنة والعشرين من عمره . وتولى أمانة السر لأستاذه الرئيس أبى الحسن الجيّاب وزير السلطان أبى الحجاج يوسف وكاتبه .

وتلقى ابن الخطيب في ديوان الإنشاء على يد أستاذه الكاتب الشاعر المبدع

<sup>(</sup>١) ورد ذلك في ترجمة أسلم بن عبد العزيز الواردة في هذا المجلد من الإحاطة .

<sup>(</sup> ٢ ) ترجم ابن الحطيب لشيوخه في الإحاطة. وقد نقل إلينا المقرى هذه التراجم في نفح الطيب ج٣ في الباب الثالث ص ١٠٤ وما يليها .

ابن الجياب، أرفع أساليب النظم والنثر في هذا العصر، وظهرت براعته في تدبيج الرسائل السلطانية . ولما توفي ابن الجياب في الوباء الكبير أو الطاعون الجارف، في شوال سنة ٧٤٩ ه (يناير سنة ١٣٤٩ م) خلفه ابن الخطيب في الوزارة، وتقلد ديوان الإنشاء للسلطان أبي الحجاج يوسف؛ وكان كبير الوزراء يومئذ الحاجب أبو النعيم رضوان . وهنا بزغ نجم ابن الخطيب، وعظمت منزلته، وأغدق السلطان عليه عطفه وآثره بثقته ، وجعله كاتب سره ولسانه ، في المكاتبات السلطانية ، وصدرت منها بقلم ابن الخطيب يومئذ طائفة من أبدع الرسائل الملوكية التي ينعتها ابن خلدون « بالغرائب » لروعتها . وقد جمع ابن الخطيب الكثير منها فيما بعد في ابن خلدون « ريحانة الكتاب و نجعة المنتاب » (1) وكذلك نقل إلينا المقرى في هذه الطيب » عدة منها (٢).

و يصف لنا ابن الخطيب فى « الإحاطة » مركزه فى الوزارة يومئذ وما حباه به السلطان من الثقة والإيثار فى قوله: « فقلدنى السلطان سر"ه ، ولما يستكمل الشباب و يجتمع السن ، معززة بالقيادة ورسوم الوزارة ، واستعملنى فى السفارة إلى الملوك ، واستنابنى بدار ملكه ، ورحى إلى يدى بخاتمه وسيفه ، وائتمننى على صوان حضرته و بيت ماله وسجوف حرمه ومعقل امتناعه » .

ولما توفى السلطان يوسف أبو الحجاج قتيلا في يوم عيد الفطر سنة ٥٥٥ه (أكتو بر سنة ١٣٥٤م) خلفه فى الملك ولده السلطان محمد الغنى بالله . واستمر الحاجب رضوان فى الاضطلاع برياسة الوزارة، واستمر ابن الخطيب فى منصبه معاوناً له ، ونُدب للوصاية على الأمراء القصر أبناء السلطان المتوفى . وأرسله السلطان الجديد لأول ولايته سفيراً إلى السلطان أبى عنان المرينى ، ملك المغرب ، على رأس وفد من رجالات الأندلس،

<sup>(</sup>١) سنتحدث عن هذا المؤلف فيها بعد عنه الكلام على مؤلفات ابن الخطيب .

<sup>(</sup>٢) راجع نفح الطيب ج ٢ ص ٧٠ وما بعدها ، وج ٤ حيث يورد طائفة منها في عدة مواضع .

يستنصره و يطلب عونه على مقاومة مَلك قَشتالة ، وليؤكد بينهما عهد الصداقة والمودة جرياً على سنة أسلافه من ملوك بنى الأحمر . فاستقبله السلطان بحفاوة وأنشد بين يديه شعراً قال فيه :

خليفة الله ، ساعد القدر عُلاك ما لاح فى الدُّجى قرر ودافَعَتْ عنك كف قُدرته ما ليس يستطيع دفعه البَشَر وجُهك فى النائبات بَدْرُ دُجًى لنا وفى المَحْل كفُك المَطَرُ وجُهك فى النائبات بَدْرُ دُجًى لنا وفى المَحْل كفُك المَطَرُ والناس طُرَّا بأرض أندالس لولاك ما أوْطَنوا ولا عَمَروا وغاية الأمر أنه وَطَنْ فى غيير علياك ما له وَطَرُ فتأثر السلطان لإنشاده أيما تأثر، ووعد بإجابة سائر مطالبهم . ويصف لنا فتأثر السلطان لإنشاده أيما تأثر، ووعد بإجابة سائر مطالبهم . ويصف لنا الخطيب نجاح سفارته فى قوله :

« وكان الانصراف بأفضل مما عاد به سفير من واد أصيل و إمداد موهوب . . . وقد نجح السعى ، وأثمر الجهد ، وصدقت المخيلة » .

واستأثر الخطيب بثقة الغنى بالله كما استأثر بثقة أبيه من قبل ، وأسبغ عليه لقب ذى الوزارتين لجمعه بين الكتابة والوزارة . وهو يجمل لنا عهد خدمته فى تلك الفترة فى قوله : « رلما هلك السلطان « يعنى أبو الحجاج » ضاعف ولده حظوتى ، وأعلى مجلسى ، وقصر الشورة على نصحى ، إلى أن كانت عليه الكائنة ، فاقتدى فى أخوه المتغلب على الأمر ، فسجل الاختصاص وعقد القلادة . ثم حمله أهل الشحناء من أعوان ثورته على القبض على ، فكان ذلك » .

وهذه الكائنة التي يشير إليها ابن الخطيب هي الثورة التي نشبت في غرناطة في شهر رمضان سنة ٧٦٠ ه (١٣٥٩ م) وفقد فيها الغني بالله ملكه . وتفصيل ذلك أن الأمير إسماعيل أخا السلطان كان معتقلا في بعض أبراج قلعة الحمراء ، وكانت تؤازره جماعة من الزعماء الناقين على الغني بالله ، وفي مقدمتهم صهره الرئيس عبد الله ،

وتعمل سرًا لإسقاط الغنى بالله ، و إجلاسه فى الملك مكانه . وكانت أمه المقيمة بالقصر تؤيد مشاريعه بالسعى والبذل الوفير . وكان السلطان قد تحول بولده إلى سكنى قصر « جنة العريف » الواقع شمال شرقى قصر الحمراء ، فانتهز المتآمرون ذات مساء فرصة ابتعاده عن دار الملك ، وهاجموا قلعة الحمراء ( ٢٨ رمضان سنة ٧٦٠ه ) وفذوا إلى دار الحاجب رضوان ، وقتاوه بين أهله وولده ، ونادوا بإسماعيل أخى السلطان ملكا مكانه . وشعر محمد بعبث المقاومة ففر إلى وادى آش . وألنى ابن الخطيب نفسه بين عشية وضحاها ، مسلوب الحظوة والمنصب ، فسعى إلى مصانعة السلطان الجديد ، فاستبقاه فى الوزارة ، ولكن لأسابيع قلائل فقط ، ثم ارتاب فى ولائه وقبض عليه بتحريض خصومه ، وكان ابن الخطيب يقيم يومئذ ، بقصره الذى بالحضرة ، بمدينة الحمراء ، مقر اقامته الرسمية (۱) فأمر بكبسه كما أمر بكبس دوره بالخرى ، ومصادرة سائر أملاكه ومتاعه ؛ ونفذت هذه الأوامر بغلظة وشناعة ، وفقد ان ابن الخطيب ثروته العريضة فى لحة ، وهو يقص علينا تفاصيل محنته فى الإحاطة فيا يلى:

« وتُقبُ صعلى ، ونكث ما أبرم من أمانى ، واعتقلت بحال ترفيه ، وبعد أن كبست المنازل والدور ، واستكثر من الحرس ، وختم على الأغلاق ، وأبرد إلى ما نأى ، فاستؤصلت نعمة لم تكن بالأندلس من ذوات النظائر ، ولا ربات الأمثال ، في تبحر الغلة ، وفراهة الحيوان ، وغبطة العقار ، ونظافة الآلات ، ورفعة الثياب ، واستجادة العدة ، ووفور الكتب ، الى الآنية والفرش والماعون والزجاج والطيب ، والذخيرة والمضارب والأقشة . واكتسحت السائمة وثيران الحرث ، وظهر الحمولة ، وقوام الفلاحة والخيل ، فأخذ الجميع البيع ، وتناهبتها الأسواق ، وصاحبها البخس ، ورزأتها الخونة ، وشمل الخاصة والأقارب الطلب ، واستخلصت القرى ، وأعملت الحيل ، وطوقت الذنوب ، أمد الله تعالى بالعون ، وأنزل السكينة ، وانصرف اللسان الحيل ، وطوقت الذنوب ، أمد الله تعالى بالعون ، وأنزل السكينة ، وانصرف اللسان

<sup>(</sup>١) الإحاطة ( المطبوع. ح ٢ ص ١٢) ، وأزهار الرياض. ح ١ ص ٦٢.

إلى ذكر الله تعالى ، وتعلقت الآمال به ، وطبقت نكبة مُصْحَفيه (١) مطلوبها الذات، وسببها المال حسبها قلت عند إقالة العثرة والخلاص من الهفوة »(٢) .

والواقع أن ابن الخطيب كان خلال هذه الأعوام التى سطع فيها نجمه ، يعيش فى ترف وأبهة و بذخ تناسب مركزه الرفيع فى الدولة ، وثراء ه الطائل ، أحيانا بقصره بالحمراء ، وأحيانا بقصره الفخم الذى أنشأه فى بقعة الحدائق والجنات المسماة « بعين الدمع » بجوار غرناطة والتى اشتهرت بجمالها وروعتها ، وكانت يومئذ مسكن الكبراء والسادة . وقد أورد لنا « فى الإحاطة » نص أبيات نظمها فى التغنى بجمال « عين الدمع » ، ونقشت فى قبة قصره المذكور .

ولكن محنة ابن الخطيب لم تطل ، وسرعان ما جاء الإنقاذ ، وكان محيئه من الضفة الأخرى من البحر . ذلك أن السلطان المخاوع محمداً الغنى بالله ، كانت تربطه بملك المغرب السلطان أبي سالم ولد السلطان أبي الحسن المريني ، علائق مودة وثيقة ، وكان أبو سالم قد لجأ إلى الغنى بالله حينا تغلب عليه أخوه السلطان أبو عنان ، ونفاه إلى الأندلس ، فأكرم الغنى بالله مثواه . فلما وقع الإنقلاب بالأندلس ، وققد الغنى بالله عرشه ، وفر منبوذاً إلى وادى آش، رعى له أبو سالم عهد الصداقة والوفاء ، وأرسل في الحال إلى غرناطة سفيراً هو الشريف أبو القاسم التلمساني يسعى لدى حكومتها الجديدة في إجازة السلطان المخلوع ، ووزير المعتقل ابن الخطيب ، إلى المغرب ، ولم يسع السلطان إسماعيل المتغلب على عرش أخيه إلا الاستحابة لرغبة سلطان المغرب عمناً لمودة بنى مرين ، واستبقاء لنجدتهم ومعاونتهم ، التي أنقذت الأندلس من عدوان النصارى غير مرة ، وهكذا نجح السفير المغربي في مهمته ، وأفرج عن عدوان النصارى غير مرة ، وهكذا نجح السفير المغربي في مهمته ، وأفرج عن

<sup>(</sup>١) نسبه إلى الحاجب جعفر بن عبّان المصحفى وزير الحليفة الحكم المستنصر بالله الأموى ثم وزير . ولاء الحليفة هشام المؤيد من بعده ، وقد فكبه المنصور ابن أبي عامر المتغلب على الدولة ، حيّا اشتد بأسه ، وألقاه في سجن الزهراء حتى مات .

<sup>(</sup>٢) نقل المقرى هذه الفقرة في نفح الطيب محرفة قليلا (ج ٣ ص ٤١) .

ابن الخطيب ، ولحق بسلطانه المخلوع إلى وادىآش . وعبر الغنى بالله مع وزيره القديم ، ونفر كبير من أهله وصحبه البحر من مَرْ بَلَّه ، ومعه السفير إلى ثغر سبته ، ثم سافر الركب إلى فاس فوصلها في السادس من المحرم سنه ٧٦١ه ، واستقبلهم السلطان أبو سالم أجمل استقبال ، واحتفل بقدومهم في يوم مشهود ؛ وأنشده ابن الخطيب يومئذ قصيدة من أروع ما نظم ، يدعوه فيها لنصرة سلطانه وهذا مطلعها :

> وهل باكرَّ الوَّسْمِيُّ داراً على اللَّوى بلادى التي عاطيت مشمولة الهوى وجوِّی الذی ربّی جَناحِی ؔ وکرُہ

سَلَا هل لديها من تُخَبِّرة ذِكر وهل أعْشَبَ الوادى ونَمَّ به الزَّهر عَفَت آبُهَا أَلَا التّوهُّم والذكر بأكنافها والعيشُ فَيَنْانُ نَحْضَرُ ا فها أنا ذا مالى جَناحٌ ولا وَكُرُ

قصدناك يا خيرَ الملوك على النُّوي كَفَقْنَا بك الأيام عن غُلُواتها وعُذَّنَا بِذَاكَ المَجْدِ فَانْصَرِمَ الرَّدَى ولَّمَا أَتِينَا البِحرِ يُرْهَبُ مُوجِهِ

لتَنْصِفَنا مما جَنَى عبدُك الدهر وقد رابَنا منها التعشُّفُ والكِكبْر ولَذَنَا بذاك العَزْم فانهزم الشُّرُّ ذَ كُرْنَا نداك الغَمْرَ فاحتُقِر البحر

## ومنها :

وأنت الذي تُدعى إذا دَهِم الرّدي وأنت الذي ترجي إذا أُخْلَفَ القَطْرُ ومثلُكَ من يَرْعى الدَّخيل ومن دعا بيا لَمَرِين جاءه العزُّ والنصر وخذ يا إمام الحق بالحق ثأره فني ضمن ما تأتى به العزُّ والأجر (١)

<sup>(</sup>١) وهي في ثمانين بيتاً وقد نقلها المقرى كاملة في نفح الطيب ج ٣ ص ٤٦ – ١٨ وفي أزهار الرياض ج ١ ص٧٩٧ – ٢٠٠٠ وكذا وردتني اللمحة البدرية ص ١١٠ – ١١٣ .ونقلها ابنخلدون فی کتاب الدبر ج ۷ ص ۳۰۷ – ۳۰۹ .

وكان المؤرخ الكبير ابن خلدون ، وهو يومئذ من أكابر رجال الدولة فى بلاط فاس ، من شهود ذلك الحفل ، وهو يصفه لنا ، ويقول لنا إن الخطيب أبكى سامعيه تأثراً وأسى .

و بقول لنا ابن الخطيب نفسه إن القوم كانوا يرتجفون تأثراً لأقواله ، وتسيل منهم العبرات (١). والتق ابن خلدون وابن الخطيب في هذا الحفل لأول مرة . وكان كل هذا اللقاء بين الرجلين العظيمين حادثاً في حياة كل منهما له أثره وتتائجه . وكانت منهما يسمع عن صاحبه و يتوق إلى لقائه ، حتى جمعت بينهما الحوادث . وكانت تجمع بينهما مشابهات عديدة أدبية ومادية ، فقد كان كلاهما أستاذ عصره وقطره في التفكير والكتابة ، وكان كلاهما شخصية بارزة في حوادث عصره ، يتصل منها بأوثق صلة ، ويخوض غمارها ، متقلباً بين الظفر والمحنة ، وكان كلاهما وزيراً مستبداً، المغرب نفس المركز الذي كان يشغله ابن الخطيب في الأندلس ، وقد استأثر في المغرب بزعامة التفكير والكتابة التي كان يستأثر بها ابن الخطيب في الأندلس ، وقد جمعت بين الرجلين أواصر الحب والصداقة في البداية ، ثم فرقت بينهما عوامل الغيرة والتنافس ، وكان كل منهما رغم ذلك يحترم صاحبه و يجله ، و يكبر مواهبه وخلاله ، وقد ترجم كلاً منهما الآخر ، وذكره بما ينم عن خالص التقدير والإجلال (٢) وتبادلا طائفة من الرسائل الشخصية والسياسية ، تعتبر من أبدع نماذج النثر والترسل في هذا العصر (٢).

<sup>(</sup>۱) ابن خلدون فی کتاب العبر ج ۷ ص ۳۰۰ ؛ وابن الخطیب فی الإحاطة (المطبوع ج ۲ ص ۱۳).

<sup>(</sup>٢) اقتبست هذه النبذة من كتابى أبن خلدون (الطبعة الثانية) ص ١٤٠.

<sup>(</sup>٣) أورد لنا ابن خلدون في التعريف عدداً من هذه الرسائل. راجع « التعريف بابن خلدون ورحلته غرباً وشرقاً » ( طبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ) ص ٨٢ – ٩٢ وص ١٠٣ – ١٢٨ .

وعاش ابن الخطيب حينا في كنف سلطان المغرب . يقول « وبالغ ملكه في برى ، منزلا رحبا ، وعيشاً خفضاً و إقطاعاً جماً ، وجراية ما وراءها مرمى ، وجعلنى بمجلسه صدراً ، ثم أسعف قصدى في تهيؤ الخلوة بمدينة سلا » . واستقر ابن الخطيب في ثغر سلا زهاء عامين ، عزيز الجانب موفور الرزق ، وقد اقتنى بها الدور والرياض، وتوثقت بينه و بين ابن خلدون أواصر الصداقة والحجبة ، وتوالت مدائحة للسلطان أبي سالم ، ومنها قصيدة طويلة يهنىء فيها السلطان بفتح تلمسان ، في رجب سنة ٧٦١ه هذا مطلعها :

أطاع لسانى فى مديحك إحسانى وقد لَهِ جَتْ نفسى بفتح تِلِمُسان فاطلعتها تَفْتَرُ عن شنب الْمَنى وتَسْفِر عن وجه من السَّعد حيّانى كا ابتسم النُوَّار عن أدمع الحيا وجف نجد الورد عارض نيسان كا ابتسم النُوَّار عن أدمع الحيا فبان ارتياح الشكر فى غُصن البان (١) كا صفقت ربح الشّمال شمولَها فبان ارتياح الشّكر فى غُصن البان (١)

ولبث محمد بن الأحمر ، سلطان غرناطة المخلوع من جانبه في فاس يرقب الحوادث، ويتطلع إلى استرداد ملكه ؛ وكان يعول في تحقيق هذه الغاية أولا على معاونة پيدور الثاني ( بطره ) ملك قشتالة ، تنفيذاً لاتفاق عقد بينهما ، ولكن ملك قشتالة لم يسعفه في مشروعه ، وآثر أن يعقد السلم مع سلطان غرناطة الجديد . وفي أثناء ذلك حدث انقلاب في فاس فقد فيه السلطان أبو سالم عرشه ، ولتي مصرعه ( في ذي القعدة سنة ٢٩٧ه ) واستبد بالدولة مدبر الانقلاب الوزير عمر بن عبد الله ، فسعى لديه ابن الأحمر ليعاونه على استرداد ملكه . قاستجاب له الوزير ، وما زال يدبر أمره بمعاونته حتى تهيأت له الفرصة بوقوع ثورة جديدة في غرناطة قتل فيها أخوه ومنافسه السلطان إسماعيل ، على يد المتغلب عليه الرئيس أبي سعيد . فعندئذ جاز محمد إلى السلطان إسماعيل ، على يد المتغلب عليه الرئيس أبي سعيد . فعندئذ جاز محمد إلى

<sup>(</sup>۱) أورد المقرى هذه القصيدة برمتها وهي في نحو مائة وعشرين بيتاً (نفح الطيب ج ٣ ص ١٦ – ١٩) .

الأندلس واستولى على ما لقة ، ثم سار فى صحبه إلى غرناطة ، فاستولى عليها ، وفر الرئيس أبو سعيد إلى قشتالة ، واسترد الغنى بالله ملكه ، وذلك فى جمادى الآخرة سنة ٧٦٣ه ( ١٣٦١م ) .

(Y)

وما كاد محمد الغنى بالله يجلس من جديد على عرشه حتى كتب إلى وزيره المنفى ابن الخطيب، رسالة رقيقة مؤرخة في ٢٤ جمادى الآخرة، ينعته فيها بأرفع النعوت: « الفقيه الوزير الجليل، الصدر الأوحد المثيل العالم العلم . . . إمام البلغاء، وصدر الخطباء، وعلم العلماء، وكبير الرؤساء»، ويخبره فيها بنجاحه، ويطلب إليه العودة لتقلد منصبه (١) . فنزل ابن الخطيب عند رغبته، وجاز إلى الأندلس وبرفقته أسرة السلطان وولده، ووصل إلى غرناطة في أواخر شعبان من تلك السنة . وفي الثانى من شهر رمضان أصدر السلطان « ظهيراً » ( مرسوما ) بإعادته إلى منصبه « قلده فيه نجاد الوزارتين، وحلاه بحلى الرياستين » .

عاد ابن الخطيب إلى سابق مكانته في الوزارة ، ولكنه لم ينعم تلك المرة بسابق حظوته ونفوذه ، إذ كان ينافسه في السلطة عندئذ ، شيخ الغزاة عثمان بن أبي يجيى (٢) وكان السلطان يقر به و يسبغ عليه وافر عطفه ، لما قام به من معاونته في استرداد ملكه . والظاهر أن ابن الخطيب لم يشأ إلا أن يسترد سلطانه المطلق كاملا ، فنشبت بين الرجلين منافسة شديدة ، وحقد ابن الخطيب على منافسه ، وما زال يحرض السلطان و يحذره من نفوذ عثمان وعصبته ، و ينوه له بخطر أطاعهم ومشار يعهم ،

<sup>(</sup>١) أورد ابن الحطيب نص هذه الرسالة في ترجمته في الإحاطة (مخطوطة دار الكتب المصورة لوحة ٤).

<sup>(</sup>٢) شيخ الغزاء أعنى قائد الجيش العام .

و يذكره بسابق غدرهم ، حتى انتهى السلطان إلى التأثر بتحريضه ، ونكبهم فى شهر رمضان سنة ٧٦٤هـ . و بذلك خلا الجو لابن الخطيب ، واستعاد سلطانه المطلق ، دون مناوأة أو منافسة .

وفي ذلك الحين ، وفد صديقه ابن خلدون على الأندلس ، بعد أن فقد حظوته ونفوذه في بلاط فاس واضطرته أعاصير السياسة والثورات المتوالية إلى مغادرة المغرب. وكان ابن خلدون قد أسدى إلى السلطان الغنى بالله أثناء إقامته بفاس كثيراً من الخدمات ، فاستقبله حين مقدمه إلى غرناطة في أوائل سنة ٤٧٦ه . استقبالا حافلا ، وأغدق عليه عطفه وصلاته ، وجعله من خاصته ، و بعث به سفيراً إلى ملك قشتالة (سنة ٢٩٥ه) فأدى ابن خلدون سفارته خير أداء ؛ واستقبله صديقه ابن الخطيب في البداية بمنتهى المودة ، ولكن الظاهر أنه غص بعد ذلك بما ناله ابن خلدون من حظوة سلطانه ، ففترت بينهما العلائق . ثم تبين ابن خلدون إعراض السلطان عنه ، وشعر بأثر ابن الخطيب في هذا التحول ، فغادر الأندلس ، وعاد إلى المغرب ليخوض غمار حوادثه كرة أخرى (سنة ٢٩٦ه) .

ويصف لنا ابن الخطيب سيرته في الحكم يومئذ في قوله: « فاستعنت الله تعالى ، وعاملت وجهه فيه من غير تلبس بجراية ، ولا تشبث بولاية ، مقتصراً على الكفاية ، حذراً من النقد ، خامل المركب ، معتمداً على المنسأة ، مستمتعاً بخلق النعل ، راضياً بغير النبيه من الثوب ، مشفقاً من موافقة الغرور ، هاجر الزخرف ، صادعاً بالحق في أسواق الباطل ، كافاً عن السخال بوائن السباع . ثم صرفت الفكر إلى بناء الزاوية والمدرسة والتربة ، بكر الحسنات بهذه الخطة ، بل بالجزيرة فيا سلف من لمدة ، فتأتى عنة الله تعالى ، من صلاح السلطان، وعفاف الحاشية ، والأمن ، وروم الثغور ، وتثمير الجباية ، و إنصاف الحاة والمقاتلة ، ومقارعة الملوك المجاورة ، في إيثار المصلحة الدينية ، والصدع فوق المنابر ، ضماناً من السلطان بترياق سم الثورة ، و إصلاح بواطن الخاصة والصدع فوق المنابر ، ضماناً من السلطان بترياق سم الثورة ، و إصلاح بواطن الخاصة

والعامة ، ما الله تعالى المجازى عليه ، والمعوض من سهر خلعته على أعطافه ، وخطر اقتحمته من أجله » . (١)

والظاهر أن ابن الخطيب كان يومئذ، قد سئم الخدمة السلطانية ومظاهرها البراقة، ومسئولياتها الفادحة. وساورته رغبة في الزهد والاعتكاف، والسفر إلى الحج؛ هذا إلى أنه لم يكن بالرغم من حياته المترفة الناعمة يتمتع بصحة طيبة. تدل على ذلك إشارته في مقدمة الإحاطة إلى سوء حالته الصحية، كما يدل عليه ما ذكره من إصابته بالأرق المزمن. فلم يكن ينام من الليل سوى البسير. وقد سجل ابن الخطيب ذلك في إحدى رسائله الطبية المسماة: « الوصول إلى حفظ الصحة في الفصول »، وأبدى عجبه من أنه وهو طبيب يدون لغيره وسائل العلاج، لم يستطع معالجة نفسه من هذا الداء.

بل يلوح لنا أن ابن الخطيب ربما ساورته رغبة في الهجرة من الأندلس قاطبة . وقد التمس بالفعل إلى سلطانه إقالته ، وتمكينه من تحقيق هذه الرغبة ، واشتهر عته يومثذ هذا العزم ، ونمى إلى صديقه الشاعر الكبير ابن خاتمة ، وهو بالمرية ، فكتب إليه رساله مؤثرة تفيض بلاغة وتقديراً ، يحاول فيها أن يثنيه عن عزمه ، وأن يقنعه بضرورة البقاء في وطنه . ومما جاء فيها في مخاطبته لابن الخطيب قوله : « إنكم بهذه الجزيرة شمس أفتها ، وتاج مفرقها ، وواسطة سلكها ، وطراز فلكها ، وقلادة نحرها ، وفريدة شمس أفتها ، وعقد جيدها المنصوص ، وتمام زينتها على العموم والخصوص ؛ ثم أنتم مدار أفلاكها ، وسر سياسة أملاكها ، وترجمان بيانها ، ولسان إحسانها ، وطبيب مارستانها ، والذي عليه عقد إدارتها ، و به قوام إمارتها ، ولديه يحل المشكل ، و إليه يلجأ الأمر المخصل، فلا غرو أن تتقيد بكم الأسماع والأبصار ، وتحدق نحوكم الأذهان والأفكار» . فرد عليه ابن الخطيب برسالة بليغة يقول فيها ، أنه وقد أشرف على المشيب والكهولة فرد عليه ابن الخطيب برسالة بليغة يقول فيها ، أنه وقد أشرف على المشيب والكهولة

<sup>(</sup>۱) راجع نفح الطيب ، ج ٣ ص ٢٤ .

قد عاف زخارف الدنيا ومتاعها ، وأنه يضطرم شـوقاً إِلى زيارة الحرمين وأداء الفريضة (١). الفريضة (١).

والظاهر أيضاً أن ابن الخطيب يريد بهذا التنويه ، الذى يشير فيه إلى حسن سيرته فى الوزارة ، ومراعاة الحق والعدل فى تصرفاته ، أن يدحض أقوال القائلين بأنه جنح يومئذ إلى الاستبداد ، وسوء المسلك والسيرة ؛ ولكن لدينا من جهة أخرى شهادة صديقه ابن خلدون ، الذى عاشره ، وعاش إلى جانبه فى تلك الفترة زهاء عامين ، وهو يصف لنا هذه المرحلة من حياة ابن الخطيب فيما يلى :

« وخلا لابن الخطيب الجو، وغلب على هوى السلطان ، ودفع إليه تدبير المملكة ، وخلط بنيه بندمائه وأهل خلوته ، وانفرد ابن الخطيب بالحل والعقد ، وانصرفت إليه الوجوه ، وعُلقت عليه الآمال ، وغشى بابه الخاصة والكافة ، وغصت به بطانة السلطان وحاشيته ، فتوافقوا على السعاية فيه » (٢) .

وما تدلى به هذه العبارات الموجزة القوية ، هو أن ابن الخطيب كان في هذه المرحله من حياته الوزارية يتمتع بالسلطان المطلق . والواقع أن ابن الخطيب كان عندئذ حاكما بأمره ، وكان استثناره بالسلطان والتفوذ على هذا النحويذكي سخط منافسيه ، ويثير من حوله ضراماً من البغض والحسد . وكان السلطان ثقة منه بوزيره الأكبر ، وبمقدرته وكفايته ، يترك له زمام الأمور ، ويعرض عن الإصغاء لأعدائه ومنافسيه ؛ ولكنه بدأ في النهاية يتأثر بسعايتهم ، ويرى في استبداد ابن الخطيب اعتداء على سلطانه . وشعر ابن الخطيب من جانبه بأن سلطانه قد بدأ يتغير عليه ، وأخذ يتوجس شراً من العواقب . وكان في مقدمة خصومه والساعين في حقه ، تلميذه ومعاونه في

<sup>(</sup>١) أورد ابن الخطيب نص الرسالتين في الإحاطة ، ( في ترجمة ابن خاتمة ). ونقلهما المقرى في نفح الطيب ج ٣ ص ٣٣٦ – ٣٣٨ .

<sup>(</sup>۲) ابن خلدون فی کتاب العبر ج ۷ ص ۳۳۵.

الوزارة الكاتب والشاعر الكبير محمد بن يوسف، أبو عبد الله بن زَمْرَك، وقاضي الجماعة ( قاضي القضاة ) في غرناطة أبو الحسن على بن عبد الله النَّباهي . وكان الأول يتزعم ضد ابن الخطيب الخصومة السياسية ، ويتزعم الثاني حملة أشد خطورة وخطراً ، وهي اتهام ابن الخطيب بالإلحاد ، والخروج على الدين وأحكام الشريعة ، اعتماداً على بعض ما ورد فى كتبه . و بلغت الأمور ذروتها فى أوائل سنة ٧٧٣ ه ؛ وشــعر ابن الخطيب بأن السعاية قد أثمرت ، وأنه فقد عطف مليكه ، وأن الخطر يحدق به . والظاهر أنه كان قبل ذلك بقليل ، يتصل سراً بالسلطان عبد العزيز ابن السلطان أبي الحسن المريني ملك المغرب، وكان يومئذ يقيم في مدينة تِلِمسان التي افتتحها من يد بني عبد الواد ( سنة ٧٧٢هـ). وكانت العلائق بين بلاط فاس ، و بلاط غرناطة قد فترت يومئذ، وأخذ كل فريق يمالى خصوم الآخر، و يحشدهم لمناوأته . ولما اطمأن ابن الخطيب، إلى وعود السلطان عبد العزيز بالحماية والرعاية ، عول على مغادرة الأندلس، واستأذن ابن الأحمر في تفقد الثغور الغربية، فأذن له، وسار مع ولده على وجماعة من الفرسان إلى الجنوب ؛ فلما وصل إلى جبل طارق ، تلقاه قائدها في قواته ، وكانت جبل طارق يومئذ من أملاك بني مرين. وكان السلطان عبد العزيز قد أصدر أوامره باستقبال ابن الخطيب ، وتجهيز السفن اللازمة لنقله هو ومن معه إلى المغرب. ونجحت المحاولة ، وركب ابن الخطيب ومن معه البحر إلى سَبته . ولكنه قبل أن يغادر جبل طارق ، بعث إلى سلطانه الغني بالله رسالة مؤثرة ، يودعه فيها ، و يوضح أسباب تصرفه ، ويطلب إليــه المغفرة ، ويؤكد له بقاءه على الود ، ويلتمس رعايته لأسرته وولده . و يستهل ابن الخطيب رسالته بأبيات هذا مطلعها :

## بانوا فمن كان باكيا يبكى هذى ركاب السرى بلاشك

ثم يبدؤها بقوله: « مولاى ، كان الله لكم ، وتولى أمركم: أسلم عليكم سلام الوداع ، وأدعوا الله في تيسر اللقاء والاجتماع ، من بعد التفرق والانصداع ، وأقرر

لديكم أن الإنسان أسير الأقدار، مسلوب الاختيار، متقلب فى حكم الحواطر والأفكار، وأنه لابد لكل أول من آخر، وأن التفرق لما لزم كل اثنين بموتأو فى حياة، ولم يكن منه بد، كان خير أنواعه الواقعة بين الأحباب، ما وقع على الوجوه الجميلة البريئة من الشرور ».

مم يقول بعد الإشارة إلى خدماته أنه قد غلبته «حال شديدة ، هرمت التعشق بالشمل الجميع والوطن المليح ، والجاه الكبير ، والسلطان القليل النظير » ، وأنه عمل بمقتضى قوله : « موتوا قبل أن تموتوا » ، وأنه قد أقدم على أمر صعب المرام ، « ولكن سهله على أمور ، منها أن الانصراف لما لم يكن منه بد لم يتعين على غير هذه الصورة ، إذ كان عندكم من باب المحال ، ومنها أن مولاى لو سمح لى فى غرض الانصراف ، لم تكن لى قدرة على موقف وداعه ، لا والله ولكان الموت أسبق إلى " ؛ وكنى بهذه الوسيلة الحسنة التى يعرفها وسيلة ، ومنها حرصى على أن يظهر صدق دعواى وكنى بهذه الطويلة والاستغناء ، وأظن أنى لا أصدت ، ومنها اغتنام المفارقة فى زمن الأمان والهدنة الطويلة والاستغناء ، إذ كان الانصراف المفروض ضرورياً قبيحاً فى غير هذه الحال ، ومنها وهو أقوى الاعذ ار أنى مهما لم أطق تمام هذا الأمر ، أو ضاق ذرعى به لمجز أو مرض أو خوف طريق ، أو نفاد زاد أو شوق غالب ، رجعت رجوع الأب الشفيق إلى الولد البر الرضى ، إذ لم أخلف ورأى مانعاً من الرجوع ، من قول قبيح ولا فعل ، بل خلفت الوسائل المرعية ، والآثار الخالدة ، والسير الجيلة » .

ثم يقول: « و إن فسح الله فى الأمد، وقضى الحاجة ، فأملى العودة إلى ولدى وتربتى، وأن قطع الأجل ، فأرجو أن أكون ممن وقع أجره على الله، فإن كان تصرفى صواباً وجارياً على السداد، فلا يُلام من أصاب، و إن كان عن حمق وفساد عقل، فلا يلام من اختل عقله وفسد مزاجه، بل يُعذر و يشفق عليه و يرحم ؛ وإن لم يعط مولاى أمرى حقه من العدل، وجليت الذنوب، ونشرت بعدى العيوب

فحياؤه وتناصفه ينكر ذلك ، ويستحضر الحسنات ، من التربية والتعليم ، وخدمة السلف ، وتخليد الآثار ، وتسمية الولد ، وتلقيب السلطان ، والإرشاد إلى الأعمال الصالحة ، والمداخلة والملابسة ، لم يتخلل ذلك قط خيانة فى مال ولا سر ، ولا غش فى تدبير ، ولا تعلق به عار ولا كدره نقص ، ولا حمل عليه خوف منكم ، ولا طمع فيما بيدكم ، وإن لم تكن هذه دواعى الرعى والوصلة والإبقاء ، ففيم تكون بين بنى آدم ، وأنا قد رحلت فلا أوصيكم بمال ، فهو عندى أهون متروك ، ولا بولد فهم رجالكم وخدامكم ، ومن يحرص مثلكم على الاستكثار منهم ، ولا بعيال فهى من مزيات بيتكم وخواص داركم . . . »

ويسوق ابن الخطيب بعد ذلك النصح إلى سلطانه ثم يقول: «واعلموا أيضاً على جهة النصيحة ، أن ابن الخطيب مشهور فى كل قطر ، وعند كل ملك ، واعتقاده و بره والسؤال عنه ، وذكره بالجيل والإذن فى زيارته، حنانة منكم وسعة ذرع ودهاء ، فإنما كان ابن الخطيب بوطنكم سحابة رحمة نزلت ثم أقشعت ، وتركت الأزاهر تفوح ، والمحاسن تلوح . . . . » (1)

وهذه عبارات تدل على مبلغ اعتزاز ابن الخطيب بنفسه ، و برفيع مركزه ومنزلته لدى قصور عصره ، وعلى أنه لم يفقد ثقته بنفسه حتى فى أقسى أيام محنته .

وسار ابن الخطيب من سبتة الى تلمسان حيث كان بلاط المغرب ، وهناك استقبله السلطان عبد العزيز أجمل استقبال ، وأرسل فى الحال سفيراً إلى سلطان غرناطة ، ليسعى فى استقدام أسرة الوزير المنفى ، فأتى بها معززة مكرمة ، وكان ذلك فى اواسط سنة ٧٧٣ه ( ١٣٧١ م ) .

<sup>(</sup>١) نشر ابن خلدون هذه الرسالة برمتها فى كتاب العبر (ج ٧ ص ٤٣٧ – ٤٣٩) وكان المعطيب قد أرسل إليه صورتها. ويرى ابن خلدون أنها من أغرب الرسائل وأروعها بلاغة وإجادة .

استقر ابن الخطيب في مقامه الجديد، بعيداً عن الأهل والوطن ، ولكن ما حباه به السلطان من كرم المثوى وعلو المكانة ، وجزيل العطاء والنعمة ، خفف كثيراً من مرارة المنفى ؛ وهكذا استرد ابن الخطيب في بلاط المغرب مكانته المفقودة ، وكتب إلى صديقه القديم ابن خلدون ، وكان يومئذ يقيم في بِسكرة ينبئه بخبره ، ويعتب عليه فيا كان منه محقه حين مقامه بالأندلس ، فرد عليه ابن خلدون برسالة مؤثرة ، يؤكد فيها تقديره وحبه لصديقه ، ويدفع عن نفسه مظنة الفتور والوقيعة ، ويهنئه بنجاته (۱).

ولكن فرار ابن الخطيب على هذا النحو لم يهدىء من ثورة خصومه ، بلكان بالعكس حجة جديدة لديهم تنهض على إدانته فيما يرمونه به من التهم ، وغصوا لإفلاته ونجاته من مكائدهم فضاعفوا سعيهم لملاحقته وسحق هيبته ، وتلويث سمعته ؛ فاتهموه بالزندقة والخروج على شريعة الإسلام ، ونسبوا إليه فى ذلك أقوالا ومقالات ما جاء فى بعض كتبه ورسائله ، أو لوها وفق مقاصدهم ، وزعموا أن منها ما يتضمن طعناً فى النبى ، والقول بالحلول ، ونجاراة مذهب الفلاسفة الملحدين ، وأن كتب ابن الخطيب التاريخية ، وما اشتملت عليه من تراجم الأحياء المهاصرين ، والأموات الأقربين ، وما يتخلها من الطعن المر فى كثير منهم ، هى من قبيل الغيبة المحرمة . وكان تلميذ ابن الخطيب وخلفه فى الوزارة ، أبو عبد الله بن زَمْرك ، أكبر مروج لهذه وكان تلميذ ابن الخطيب وخلفه فى الوزارة ، أبو عبد الله بن زَمْرك ، أكبر مروج لهذه الدعاية القوية . وتولى صوغ الاتهام عدو ابن الخطيب الألد القاضى أبو الحسن اللهام ، ويقول لنا الناهى ، وأفتى بوجوب حرق كتبه التى تتناول « العقائد والأخلاق » . ويقول لنا القاضى أبو الحسن ، إن هذه الكتب قد تم إحراقها بالفعل فى حضرة غرناطة فى القاضى أبو الحسن ، إن هذه الكتب قد تم إحراقها بالفعل فى حضرة غرناطة فى

<sup>(</sup>١) داجع كتاب العبرج ٧ ص ٤٣٤ – ٣٦٦.

منتصف عام ٧٧٣ ه « بمحضر من الفقهاء والمدرسين من العلماء وأماثيل الفقهاء ، لما تضمنته الكتب المذكورة من المقالات التي أوجبت ذلك عندهم ، وحققته لديهم » (١) .

وقد وجه القاضى أبو الحسن إلى ابن الخطيب بالمغرب رسالة شديدة ، نقل إلينا المقرى نصها ، وهى بمثابة دعوى اتهام شخصية وشرعية معاً ، يعدد فيها أبو الحسن معايب ابن الخطيب ، وما يسند إليه من تهم الإلحاد والزندقة ، و بالرغم من أن هذه الرسالة تحمل طابع التحامل ، والضغن الشخصى ، فإنها تلقى ضوءاً كبيراً على ما كان يُرى به ابن الخطيب خلال توليه الحكم ، وعلى بعض الوقائع التى اتخذت سنداً لاتهامه بالخروج على أحكام الإسلام ، والحكم بعد ذلك بإدانته ونكبته . ويحسن قبل أن نعرض إلى محتويات هذه الرسالة أن نقول إن القاضى أبا الحسن النباهى ، كان فى البداية من أنصار ابن الخطيب وأوليائه ، وان ابن الخطيب هو الذى ندبه ليكون قاضياً للجماعة ، واستصدر ظهير تعيينه ، أيام توليه الوزارة للغنى بالله فى المرة الثانية ، وذلك فى فاتحة عام ٧٦٤ ه ، وفيه ينعته بأرفع النعوت والصفات ، من علم وفضل وتقى ونزاهة ؛ ثم ندبه بعد ذلك ليكون خطيباً للمسجد الجامع ٢٠٠ . ولما وضع ابن الخطيب كتابه الإحاطة ، وترجم فيه من ترجم من أكابر معاصريه ، ظفر وضع ابن الخطيب كتابه الإحاطة ، وترجم فيه من ترجم من أكابر معاصريه ، ظفر و بقية تعين وأصالة ، عف النشأة طاهر الثوب ، مؤثر للوقار والحشمة ، بعيد الغور ، مؤشر الحوان ، ذاكر للكثير . . . بعيد وهف الجوانب ، ناظم ، ناثر ، نئره يشف على نظمه ، ذاكر للكثير . . . بعيد مرهف الجوانب ، ناظم ، ناثر ، نئره يشف على نظمه ، ذاكر للكثير . . . بعيد مرهف الجوانب ، ناظم ، ناثر ، نئره يشف على نظمه ، ذاكر للكثير . . . بعيد

<sup>(</sup>١) أبو الحسن النباهي في كتابه «تاريخ قضاة الأندلس المعروف بالمرقبة العليا» المنشور بالقاهرة بمناية الأستاذ ليثى بروفنسال سنة ١٩٤٨ ( ص ٢٠٢ ) .

<sup>(</sup>۲) أورد المقرى نص الظهيرين الصادرين بتعيين النباهي في خطى القضاء والحطابة ( نفح الطيب ج ٣ ص ٧١ و ٧٤) ؛ وكذلك في أزهار الرياض (ج ٢ ص ٥).

المدى فى باب النزاهة ، ماضيًا غير هيوب .. الخ » (١) . ثم دارت الأيام دورتها ، وازور نجم ابن الخطيب ، وتقلص نفوذه ؛ وعندئذ برز النباهى إلى جانب ابن زمرك ، في طليعة خصوم ابن الخطيب ، والساعين إلى هدمه ونكبته .

وتتخذ رسالة النباهى صورة رد ، على كتاب شديد أرسله اليه ابن الخطيب ، وقائمة اتهام معاً ؛ وفيها ينعى النباهى على ابن الخطيب ، انصرافه إلى الأغراض الدنيوية ، وشغفه بالاقتناء والبناء ؛ ثم ينعى عليه ما ورد فى كتبه التاريخية من سير الأحياء والأموات ، والطعن فى حقهم ، وهو ما يدخل فى باب « الغيبة المحرمة » ، ومخالفة ذلك للدين والعقل ؛ وأن ما تضمنته بعض مؤلفاته الأخرى ، من البدع والتلاعب بالشريعة ، يجعلها مستحقة للتخريق والتحريق ، وأنه أى النباهى قد نصحه وحذره من ذلك ، فلم ينتصح ، وآثر الاستماع لأقوال المجاملين والمداهنين .

و ينكر النباهي على ابن الخطيب ، ما ينوه به في كتابه ، من قيامه بصالح الأعمال؛ و يقول إن ذلك هو من قبيل المن المذموم ، وأنه أى ابن الخطيب ، لم يشارك في شيء « إلا بأغراض حاصلة في يدكم ، ولأغراض دنيوية خاصة بكم » .

وأما اعتذار ابن الخطيب، وتندمه على فراق الأندلس، فيرى النباهى أنه تناقض، وأن ما وقع من فراره، إنما هو غدر بسلطانه، وأن هذا الخروج من الأوطان، لم تكن تدعو إليه ضرورة غالبة ؟ ثم يقول: « وقد مددتم إلى التمتع بغيرها أعينكم، ولو لم يكن بهذه الجزيرة الفريدة من الفضيلة، إلا ما خُصت به من بركة الرِّباط، ورحمة الجهاد، لكفاها فحراً، على ما يجاورها من سائر البلاد».

وينعى النباهى بعد ذلك على ابن الخطيب ، تدخله فى شئون القضاء ، أيام ولايته إياه ، ويعدد بعض ما ارتكبه ابن الخطيب فى ذلك ، من مخالفات للشرع

<sup>(</sup>۱) وردت هذه الترجمة في مخطوطة الإحاطة بالإسكوريال رقم ۱۲۷۳ (القطعة الكبيرة ) ص٣٠٢ وما بعدها . ونقلها المقرى في نفح الطيب (ج ٣ ص ٣٨٥ و ٣٨٦) .

والدين فيقول: « فكابدت أيام تلك الولاية النكدة من النكاية باستحقاركم الله الشرعية ، وتهاونكم بالأمور الدينية ، ما يعظم الله به الأجر ، وذلك في جملة مسائل ، منها مسألة ابن الزبير المقتول على الزندقة ، بعد تقضى موجباته ، على كره منكم ؛ ومنها مسألة ابن أبي العيش المثقف في السجن على آرائه المضلة ، التي كان منها دخوله على زوجه أثر تطليقه إياها بالثلاث ، وزعمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره مشافهة بالاستمتاع بها ، فحملتم أحد ناسكم تناول إخراجه من الثقاف من غير مبالاة بأحد ؛ ومنها أن أحد الفتيان المتعلقين بكم ، توجهت عليه المطالبة بدم قتيل ، وسيق المدعى عليه للذبح بغير سكين ، فما وسعني بمقتضى الدين إلا حبسه على ما أحكمته السنة ، فأنفتم لذلك وسحنتم الطالب ولى الدم ، وسرحتم الفتي المطاوب على الفور ، إلى غير ذلك مما لا يسع الوقت شرحه ، ولا يجمل بى ولا بكم ذكره » .

وأما عن تهمة الإلحاد والطعن في الذي ، وهي أخطر ما وجه إلى ابن الخطيب من التهم ، فيصوغها النباهي على النحو الآتي ، في كلامه لابن الخطيب : « فإني أخاف عليكم من الإفصاح بالطعن في الشريعة ، ورمي علمائها بالمنقصة ، على عادتكم وعادة المستخف ابن هذيل شيخكم (۱) منكر علم الجزئيات ، القائل بعدم قدرة الرب جل اسمه ، على جميع المكنات ؛ وأنتم قد انتقلتم إلى جوار أناس أعلام قلما تجوز عليهم المفالطات فتأسركم شهادة العدول ، التي لا مدفع لكم فيها ، وتقع الفضيحة ، والدين النصيحة . . وكذلك أحذركم من الوقوع بما لا ينبغي في الجناب الرفيع، جناب سيد المرسلين ، صلوات الله وسلامه عليه ، فإنه نقل عنكم في هذا الباب أشياء منكرة ، يكبر في النفوس النكلم بها ، أنتم تعلمونها ، وهي التي زرعت في القلوب ما زرعت يكبر في النفوس النكلم بها ، أنتم تعلمونها ، وهي التي زرعت في القلوب ما زرعت

<sup>(</sup>۱) هو يحيى بن هذيل الفيلسوف الطبيب والعلامة الكبير ، وقد ذكرناه بين شيوخ ابن الحطيب فيما تقدم . توفى سنة ۲۵۷ ه ( ۱۳۵۳ م) ، وترجمه إبن الحيطب في الإحاطة . ونقل المتمرى ترجمته في نفح الطيب (ج ۳ ص ۲۵۸) .

من بغضكم و إيثار بعدكم ، مع استشعار الشفقة والوجل ، من وجه آخر عليكم ؛ ولولا أنكم سافرتم قبل تقلص ظل السلطة عنكم ، لكانت الأمة المسلمة امتعاضا لدينها ودنياها ، قد برزت بهذه الجهات لطلب الحق منكم ، فليس يعلم أنه صدر عن مثلكم من خدام الدول، ما صدر عنكم، من العبث في الإبشار والأموال، وهتك الأعراض، وإفشاء الأسرار ، وكشف الأستار ، واستعال المكر والحيل ، والغدر في غالب الأحوال ، للشريف والمشروف ، والخادم والمخدوم » .

ثم ينعى النباهى على ابن الخطيب تركه لسلطانه ، حين كان منفياً بالمغرب ، ثم تهافته عليه حين عاد إلى عرشه ، وما كان منه من الضرب والتفريق بين رجال الدولة ، حتى خلاله الجو ، وتمكن الأمر والنهى ، ثم يقول : « فهمزتم ولمزتم ، وجمعتم من المال ما جمعتم ، ثم وريتم بتفقد ثغر الجزيرة الخضراء ، مكراً منكم ، فلما بلغتم أرض الجبل انحرفتم عن الجادة ، وهر بتم بأثقالكم ، الهروب الذي أنكره عليكم ، من بلغه حديثكم ، أو يبلغه إلى آخر الدهر ، في المدوتين من مؤمن وكافر و بر فاجر » و يختتم النباهى رسالته بالتنديد ببنى الخطيب ، ونشأتهم المتواضعة ، وحداثتهم في ويختتم النباهى رسالته بالتنديد ببنى الخطيب ، ونشأتهم المتواضعة ، وحداثتهم في المال والنعمة ، وما نالوه من ثراء معتصب ، ليقول لابن الخطيب أنه لا حق له في التفاخر ، وهذا أصله ، وأن الاعتداد بملاذ الدنيا ، من ثراء وطعام ولباس ، إنما هو خسة وصغار ، وأن الأولى به أن يكون زاده التقوى للدار الباقية (۱) .

وقد رأينا أن نلخص رسالة النباهي ، وأن نقتبس منها على النحو المتقدم ، إذ هي حسبا قدمنا وثيقة الاتهام التي اتخذت فيما بعد سنداً لإدانة ابن الخطيب ونكبته .

وتاريخ هـذه الرسالة هو أواخر جمادى الأولى من عام ٧٧٣ ه، وقد تلقاها ابن الخطيب عقب وصوله إلى بلاط تلمسان بقليل، وقد رد على سِباب أبى الحسن

 <sup>(</sup>۱) أورد المقرى رسالة القاضى أبى الحسن النباهى برمتها فى نفح الطيب ج٣ ص ٦٦ – ٧١.
 وكذا وردت فى كتاب أزهار الرياض ج ١ ص ٢١٢ – ٢٢٤ .

واتهاماته بما كتبه عنه في ترجمته في كتابه « الكتيبة الكامنة ، في أدباء المائة الثامنة » وحمل عليه فيها بشدة ، ثم استأنف حملته عليه في كتابه « أعمال الأعلام » الذي ألفه بالمغرب، ونعته فيما كتب عنه بالجُمسوس أي القزم الدّميم ، إذ كان أبو الحسن قصير القامة . ولما اشتد بينهما الجدل ، والتراشق بالسّباب ، وضع ابن الحطيب رسالة خاصة في هجاء أبى الحسن والحملة عليه ، أسماها « خلع الرسَن في وصف القاضى أبى الحسن » (١)

ومن الغريب المؤلم معاً أن ينحدر القاضى النباهى ، فى خصومة ابن الخطيب والحملة عليه ، إلى هذا الحد المثير ، وهو الذى كان من قبل يرتفع فى تقديره إلى أسمى الحدود ، كاتدل على ذلك رسالة وجها إليه أيام إقامته منفياً فى المغرب ، وهو بسلا ، وفيها ينعته « بالآية البالغة وقد طمست الأعلام ، والعزة الواضحة ، وقد تنكرت الأيام ، والبقية الصالحة ، وقد ذهب الكرام » . ثم يصفه بأنه بالنسبة إليه « هو الركن الذى ما زلت أميل على جوانبه ، ولا تزيد الأيام إلا بصيرة فى الإقرار بفضله ، والاعتداد به . » وذلك أن النباهى كان أيضاً قد فقد منصبه من جراء الحوادث التى أودت بسلطان ابن الخطيب ، وعبر البحر منفياً مثله ، وكان يعتمد على الوزير المنفى ، متى انقشعت المحنة ، فى الأخذ بيده و إعادته إلى سابق وظائفه (٢) .

وعلى أى حال فقد مضى خصوم ابن الخطيب فى غرناطة فى سعيهم لإهلاكه ، ولم يقعدهم بعده عن الأندلس ؛ فبعد أن تفضى بإحراق كتبه فى ساحة غرناطة ، سجل القاضى أبو الحسن عليه تهمة الإلحاد والزندقة ، وصادق السلطان على حكه ، وأرسل القاضى رسله بهذا الحكم إلى السلطان عبد العزيز ، يطالب تنفيذ حكم الشرع فى الوزير الملحد ، وهو الإعدام ، فأنف سلطان المغرب لهذا المسعى ، وعنف رسل

<sup>(</sup>١) راجع نفح الطيب ج ٣ ص ٣٦ – ٧٥ ، وكذلك كتاب قضاة الأندلس السابق ذكره (المقدمة ص ط) والرسن معناه الحبل .

<sup>(</sup>٣) راجع هذه الرسالة في نفح الطيب ج ٣ ص ٣٨٤ و ٣٨٠ .

الأندلس وقال لهم « هلا أنفذتم فيه حكم الشرع ، وهو عندكم ، وأننم عالمون بما كان عليه » وردهم خائبين ، و زاد في إكرام ابن الخطيب ورعايته (١).

ولما توفى السلطان عبد العزيز بعد ذلك بقليل فى شهر ربيع الآخر سنة ٧٧٤ هـ (أواخر سنة ١٣٧٢ م) خلفه على العرش ولده الطفل السعيد ، وغادر بلاط المغرب تلمسان إلى فاس ، وسار ابن الخطيب صحبة الوزير أبى بكر بن غازى القائم بالدولة ، ونزل بفاس فى كنف الوزير ورعايته ، متمتعاً بما كان يتمتع به ، فى ظل السلطان الراحل ، من النفود وجزيل الصلات ، وطاب عيشه واقتنى الضياع والدور ، واستمر حيناً على مكانته فى الدولة . وحاول السلطان ابن الأحمر، أن يحمل الوزير ابن غازى ، على تشريد ابن الخطيب ونفيه ، لما كان يعتقده من أنه كان يحرض السلطان عبد العزيز على محاربته ، فأبى ابن غازى . وساءت العلائق بين بلاط فاس و بلاط غرناطة بسرعة ، ودفع ابن الأحمر بعض الخوارج من بنى مرين إلى محاربة حكومة غرناطة بسرعة ، ودفع ابن الأحمر بعض الخوارج من بنى مرين إلى محاربة حكومة فاس ، وأمدهم بعونه ؛ وتمخضت حوادث المغرب عن انقلاب جديد ، ونادى الثوار فلم يولاية الأمير احمد بن السلطان أبى سالم ، وحاول الوزير ابن غازى مقاومة الثوار فلم يفلح ، واقتحم الخوارج مدينة فاس ، فأذعن الوزير وخلع الملك الطفل السعيد ، يفلح ، واقتحم الخوارج مدينة فاس ، فأذعن الوزير وخلع الملك الطفل السعيد ، يفلح ، واقتحم الحوارج مدينة فاس ، فأذعن الوزير وخلع الملك الطفل السعيد ، يفلح ، واقتحم المحان أحمد على العرش ، وذلك فى أوائل سنة ٢٧٧ ه ( ١٣٧٤ م ) .

وكان ابن الخطيب قد لجأ أثناء ذلك إلى البلد الجديد (ضاحية فاس) . وكان التفاهم قد تم بين السلطان ابن الأحمر وزعماء الفتنة ، بشأن ابن الخطيب ومصيره . فلما وقع الانقلاب المنشود ، بادر السلطان الجديد بالقبض على ابن الخطيب واعتقاله ، تنفيذاً للعهد الذي قطعه لابن الأحمر، ولم يدخر وزيره سليمان بن داود ، وقد كان من ألد خصوم ابن الخطيب ، جهداً في تشديد النكير عليه ، وتدبير هلا كه . وكان ابن الأحمر يتوق إلى الانتقام من وزيره السابق ، لما أكده له خصومه ، من غدره ابن الأحمر يتوق إلى الانتقام من وزيره السابق ، لما أكده له خصومه ، من غدره

<sup>(</sup>١) ابن خلدون في كتاب العبر ج ٧ ص ٣٣٥.

ودسائسه ؟ فبعث وزيره أبا عبد الله بن رَمرك تلميذ ابن الخطيب ، وخلفه فى الوزارة ، ليعمل على تحقيق هذه الغاية ، ووجهت إلى ابن الخطيب التهم السابقة ، وهى التى وجهت اليه فى غرناطة ، وصاغها القاضى أبو الحسن فى قرار اتهامه ؛ ورأى السلطان أحمد أن يعقد مجلساً من رجال الدولة وأهل الشورى ، واستُدعى ابن الخطيب إليه لمناقشته ، ومواجهته فى التهم المنسو بة إليه ، وأخصها تهمة الإلحاد والزندقة استناداً إلى ما ورد فى بعض كتاباته ، وعُزِّر ابن الخطيب وعذب أمام الملاً ، وأفتى بعض الفقهاء المتعصبين بوجوب قتله .ودس عليه الوزير سليان بعض الأوغاد فقتلوه خنقاً فى سجنه (أواخر سنة ٢٧٧ه هـ - ١٣٧٥ م) وأخذت جثته فى الغد ، وأضرمت فيها النار ، فاحترق شعره وبشرته ، ثم دفنت فى ضاحية فاس (١) . وكان قبره معروفاً حتى عصر المقرى ، فى أوائل القرن الحادى عشر الهجرى (السابع عشر الميلادى) وقد زاره المقرى أثناء إقامته فى فاس (٢) .

وهكذا ذهب الكاتب والمفكر الكبير ، ضحية الجهالة والتعصب ، والأحقاد السياسية الوضيعة . و يجمل ابن خلدون حوادث هذه المأساة في قوله في مقدمته يشير إلى صديقه ابن الخطيب بأنه هو « الهالك لهذا العهد شهيداً بسعاية أعدائه » (٣) و يعلق عليها في تاريخه بقوله : « وكان في ذلك انتهاء محنته ، وعجب الناس من هذه السفاهة التي جاء بها سليان ، واعتدوها من هناته ، وعظم النكير منها عليه ، وعلى قومه وأهل دولته » . ثم ينقل إلينا أبياتاً من الشعر نظمها ابن الخطيب في سجنه ، وكان ينشدها متوقعاً مصيره المحزن :

بَعُدُنَا وإن جَاوَرَتْنَا البُيُوت وجِئْنِ الْجَعْظِ وَنَحْنَ صُمُوت وأَنْفَاسُنَا سَكَنَتْ دَفْعَسَةً كَجَهْرِ الصلاةِ تلاهُ القُنُوت

<sup>(</sup>١) كتاب العبرج ٧ ص ١٤١ و ٣٤٢.

<sup>(</sup>٢) نفح العليب ج ٣ ص ٨٥.

<sup>(</sup>٣) المقدمة ص ٤٩٦.

وكُنّا عِظَاماً فصرنا عِظ العُلا غَرَبْنَ فناحَتْ عليها البُيُوت وكُنّا شموسَ سماء العُلا غَرَبْنَ فناحَتْ عليها البُيُوت فكم خَذَلَتْ ذا المحسام الظبّا وذو البخت كم جَدّالَتْه البخوت وكم سِيق للقبر في خِرْقة فتى مُلِئت من كُساه التّخوت فقل سِيق للقبر في خِرْقة فتى مُلِئت من كُساه التّخوت فقل للْعِدا ذهب ابن الخطيب وفات ومن ذا الذي لا يفوت فمن كان يَفْرحُ منكم له فقل يفرّحُ اليوم من لا يموت (١)

**– ٤ –** 

كان ابن الخطيب حسيما قلنا في بداية هذا البحث عبقرية متعددة النواحي .

والآن فلنحاول أن نعرض إلى نواحى هذه العبقرية بشىء من التفصيل. وأول ما يبدو لنا من هذه النواحى هو ابن الخطيب الكاتب والشاعر ، وهى صفة تغلب على سائر خصائصه الأخرى .

كان ابن الخطيب من أعظم كتاب عصره وشعرائه ، بل هو من أعظم كتاب الأندلس وشعرائها على الإطلاق . وقد بلغ من النظم كما بلغ فى النثر ، مرتبة التفوق ، التي لا يدانيه فيها سوى القليل .

وأعظم ما يتميز به شعر ابن الخطيب ونثره ، هو وفرة التنوع والافتنان ، فى الموضوعات والمعانى . و يرجع ذلك إلى خصب قريحته ، وسعة أفقه ، و إلى حياته المنوعة ، الفياضة بمختلف الأحداث والمحن .

وقد برّز ابن الخطيب بالأخص في ضرب من النثر هو النثر الوزاري والسياسي . وقد ترك لنا في هذا الميدان تراثاً ضخماً ، من المراسيم السلطانية ، التي صدرت أيام

<sup>(</sup>١) كتاب العبرج ٧ ص ٣٤٢. وكذلك في أزهار الرياض (ج ١ ص ٢٣١).

توليه الوزارة ، عن سلاطين غرناطة ، ومن الرسائل السياسية والدباوماسية ، التي كان يكتبها عن لسان سلطانه ، إلى ملوك اسبانيا النصرانية ، أو سلاطين المغرب ، أو سلاطين مصر . وفيها يتحدث عن علائق المودة والتحالف ، أو يصف بعض الحوادث التاريخية ، أو يطلق صيحة الجهاد للدفاع عن الأندلس ، أو يلتمس لها الإنجاد والعون ، من ملوك العُدوة ، إلى غير ذلك من الشئون والحوادث ، التي ملأت حياته السياسية ، سواء في الأنداس أو المغرب .

وانتهى إلينا من هذه الرسائل السلطانية والسياسية العدد الجم ، وجمع ابن الخطيب منها في كتابه « ريحانة الكتاب ونجعة المنتاب » طائفة كبيرة يتعلق بعضها بوصف الوقائع الحربية ، التي جرت حول جبل طارق والجزيرة الخضراء ، وغيرها من الحوادث المعاصرة ، ومنها رسائل عديدة وجهها ابن الخطيب الى ملوك المغرب ، عن حوادث الأندلس ، وغزوات سلطانها في أرض النصارى . ونقل إلينا المقرى في كتابيه نفح الطيب وأزهار الرياض عدداً كبيراً من المراسيم والرسائل السياسية التي كتبها ابن الخطيب في مختلف المناسبات ، كما نقل إلينا الكاتب المصرى أبو العباس القلقشندى ، في موسوعته « صبح الأعشى » بعض الرسائل التي وجهها سلاطين غرناطة إلى سلاطين مصر المعاصرين مدبحة بقلم ابن الخطيب .

وترك لنا ابن الخطيب عدداً كبيراً من الرسائل الأدبية ، ورسائل المودة والصداقة ، التي كان يتبادلها مع شيوخه وأقرانه ، وأكابر معاصريه ، وقد أورد لنا في الإحاطة كثيراً منها ، ونقل إلينا ابن خلدون في « التعريف » بعضها .

و بالرغم من أن معظمها يجرى على قاعدة السجع ، فإنها على الأغلب خالية من روح وبالرغم من أن معظمها يجرى على قاعدة السجع ، فإنها على الأغلب خالية من روح التكلف، الذى يجنى أحياناً على الأسلوب والمعنى . ولابن الخطيب براعة خاصة فى تخير الألفاظ ، وإبراز المعانى ، لا يجاريه فيها الكثيرون من أكابر الكتاب .

ولابن الخطيب مقدرة فائقة على تخير أساليب المدح والذم . ومديحه غالباً من النوع الرفيع الذى لا يشو به التنزل الوضيع ، بل تطبعه دائماً نزعة من الاعتزاز والكرامة ، يبدو ذلك فى كثير من تراجم الإحاطة ، وفى كثير من رسائله السلطانية . ونستطيع أن نقدم لمديحه الأدبى مثلا بترجمة أستاذه وصديقه ابن صفوان فى « الإحاطة » وما كتبه عنه فى « الدرر الفاخرة » ، وهو الديوان الذى جمعه من شعره ؛ وما ورد فى ترجمته لابن خاتمة ، شاعر المرية الكبير ؛ وأن نقدم مثلا لمديحه السياسي بما كتبه عن سلاطين غرناطة المعاصرين ، وما ورد فى ترجمة صديقه وزميله الوزير الكبير الحاجب رضوان النصرى . فني هذه التراجم عبارات مختارة من أساليب المدح الرفيع الذى يفيض اعتزازاً وكرامة ، واتزاناً فى الوصف والتصوير .

وكما أن ابن الخطيب يبدى اعتزازه في كثير من المواطن بمنزلته السياسية ، فهو كذلك يبالغ في الاعتزاز بكرامته ومنزلته الأدبية ، ويذهب أحيانًا في ذلك إلى حدود العُجب والكبر . وهو لا يحجم عن أن يذكرنا أحيانًا بأنه من أعظم شخصيات عصره في دولة الأدب. وإليك ما يقوله مثلا في ديباجة كتابه المسمى « السحر والشعر » :

« و بعد فإنه لما قيض الله منى للآداب نُحلَّى سماتها ، وناشر رممها بعد مماتها ، وصاقل صفحاتها ، وقد محا محاسنها الصدأ على بعد المدا ، وموضح طريقتها المثلى ، وقد أضحت طرائق قدداً ، والعاشى الى ضوء نارها لعلَّى أجد على النار هدى » .

وأما فى الذم فإن ابن الخطيب يلجأ أحياناً إلى الأساليب المضطرمة والعبارات القاذفة العنيفة، ويطلق العنان لضغنه وحقده . ولنا فى ذلك أمثلة كثيرة فى الإحاطة، أبرزها ما كتبه ( نقلا عن كتابه نفاضة الجراب )، فى ترجمة السلطان محمد بن إسماعيل بن محمد بن فوج بن نصر ، وهو السلطان المتوثب على أخيه السلطان الغنى بالله ، والذى انتزع منه الملك لفترة فقد فيها ابن الخطيب منصبه وثروته ،

وننى مع سلطانه المخلوع إلى المغرب. فهو يقول لنا مثلا فى وصف السلطان المذكور ما يأتى:

«كان شيطاناً ذميم الخلق ، حرفوشاً على عرف المشارقة ، مترامياً للخسائس ، مألفاً للذعرة والأجلاف والسوار وأولى الريب ، خبيئاً ، كثير النكر ، منغمساً فى العهن ، كلفاً بالأحداث ، متقلباً عليهم فى الطرق ، خليع الرسن ، ساقط الحشمة ، كثير التبذل ، قواد عصبة كلاب . . . . . الخ » .

وفى وصف وزيره: « استور الوزير المشئوم ، ممدّه فى الني ، الوغد ، الجهول ، المرتاش من السرقة ، الحقود على عباد الله لغير علة عن سوء العاقبة ، المخالف فى الأدب سنن الشريعة ، البعيد عن الخير بالعادة والطبيعة ، دودة القز ، و بغل طاحونة الغدر ، محمد بن إبراهيم بن أبى الفتح الفهرى ؛ فانطلقت يده على الإبشار ، ولسانه على الأعراض ، وعينه على النظر الشزر ، وصدره على التأوه والرين ، يلقى الرجل كأنه قاتل أبيه ، محدقاً إلى كميه ، يحترش بهما خبيئة ، أو يظن بهما رشوة . . الخ » .

ونستطيع أيضاً أن نمثل لأساليب ابن الخطيب فى الذم ، بما ورد فى رسالته المضطرمة التى يرد بها على خصمه القاضى أبى الحسن النباهى ، التى سبقت الإشارة إليها .

ومما يتميز به أسلوب ابن الخطيب بنوع خاص ، روحه الندية العالية ، فهو يبدى في تناول الشخصيات ، وفي وصفها وتحليلها ، مقدرة فائقة لايكاد بجاريه فيها أحدمن كتاب التراجم المسلمين ، اللهم إلا شمس الدين السخاوى المصرى صاحب « الضوء اللامع ، في أعيان القرن التاسع » فإنه قرينه ومنافسه الحق ، في تلك الروح النقدية القوية . وابن الخطيب الى جانب ذلك غزير المادة في التنويع والابتكار ، يبدى براعة مدهشة في التنقل في نواحى الوصف ، من الأخلاق الشخصية ، إلى المواهب الأدبية والفنية ، إلى الحوادث الجارية ، وهو في ذلك كله فنان موهوب ،

يقدم إلينا تلك الجمهرة الكبيرة من العلماء والكتاب والشعراء ، والوزراء ، والأمراء الذين تضمهم « الإحاطة » في صور متباينة ساحرة ، تنم عن فائق مقدرته الأدبية والفنية .

وأما فى الشعر فإن ابن الخطيب يرتفع إلى أسمى المراتب ، و يمتاز شعره بالتنوع الكثير. فقد نظم فى شئون السياسة ، وفى المديح ، والغزل ، والزهد ، والتصوف ، والمدائح النبوية ، وهو يبدى فى سائر قصائده براعة فى ابتكار المعانى ، وفى صوغ الخيال ، واختيار اللفظ المشرق .

وكان ابن الخطيب بالأخص ، من أئمة الموشحات الأنداسية ، ومن أشهر ما نظم منها موشحته الذائعة الصيت التي مطلعها :

جادَكَ الغيثُ إذا الغيثُ هَمَى يا زمان الوَصْل بالأندَلُس لم يكن وصْلُك إلا حُلْمًا في الكَرَى أوخُلسة المُخْتَلِس إذ يقودُ الدَّهرُ أشتات المُنَى ينقل الخَطْوَ على ما يَرْشُم زُمَرًا بين فُرادى وثنا مثل ما يدعو الوفودَ الموسمُ والحيا قد جَلَلَ الرَّوْضَ سَنا فَتُغُور الزَّهْر منه تَبْسُم (۱)

ولا محل لأن نورد هنا شيئًا من شعر ابن الخطيب أو نثره ، فسوف يرد الكثير منها في هذا الكتاب « الإحاطة » . ومن جهة أخرى فقد أفرد المقرى في كتابه « نفح الطيب » مجلدين كبيرين هما الثالث والرابع لابن الخطيب وأخباره وشعره ونثره ، ونقل إلينا فيهما من مختلف كتبه ورسائله ، فصولا وشذوراً لا تحصى ، كما

<sup>(</sup>۱) نقل إلينا المتمرى هذه الموشحة بأكملها فى نفح الطيب ج ٤ ص ١٩٨ وما بعدها . وكذلك أزهار الرياض ج ٢ ص ٢١٣، وأورد لنا المقرى فى كتابيه المذكورين طائفة كبيرة أخرى من موشحات ابن الخطيب .

نقل إلينا عشرات من قصائده ، وهذا عدا ما نقله من نثره ونظمه في كتابه « أزهار الرياض » (١) .

و يصف لنا الأمير أبو الوليد إسماعيل بن الأحمر معاصر ابن الخطيب ، خلاله ومواهبه ، في كتابه « نثير فرائد الجمان فيمن يضمني و إياهم الزمان » في تلك العبارات الرئانة :

« هوشاعر الدنيا ، وعلم المفرد والثنيا ، وكاتب الأرض إلى يوم العرض ، لا يدافع مدحه فى المكتب ، ولا يجنح فيه إلى العتب ، آخر من تقدم فى الماضى ، وسيف مقولة ليس بالكهام إذ هو الماضى ، و إلا فانظر كلام الكتاب الأول من العصبة ، كيف كان فيهم بالإفادة صاحب القصبة ، للبراعة باليراعة ، و به أسكت صائلهم ، وما حمدت 'بكر مم وأصائلهم ، المشر بة بالحلاوة ، الممكنة من مفاصل الطلاوة ، وهو نفيس العدوتين ، ورئيس الدولتين ، بالاطلاع على العلوم العقلية ، والإمتاع بالفهوم النقلية » ثم يشير بعد ذلك إلى قسوته فى الهجاء ، و إلى كونه قد هجا ابن عمه سلطان الأندلس بما لا يليق و يجمل (٢) .

و يصف ابن خلدون فى مقدمته ابن الخطيب بأنه « شاعر الأندلس والمغرب فى عصره » وأنه « كان فى اللسان ملكة لا تدرك » (٣). و يقول فى وصف نثره وشعره ما يأتى : « وامتلاً حوض السلطان من نظمه و نثره مع انتقاء الجيد منه ، و بلغ فى الشعر والترسل حيث لا يجارى فيهما ، وامتدح السلطان أبا الحجاج من ماوك بنى الأحمر ، وملاً الدولة بمدايحه ، واننشرت فى الآفاق قدماه » . ثم يقول عن رسائله السلطانية « وصدرت عنه عرائب من الترسل فى مكاتبات جيرانهم من ماوك العدوة » .

<sup>(</sup>١) يراجع الجزء الأول من أزهار الرياض من ص ١٨٦ إلى نهايته .

<sup>(</sup>۲) أزهار الرياض ج ۱ ص ۱۹۱ .

<sup>(</sup>٣) ابن خلدون في كتاب العبر – المقدمة ص ٢٢٥ و ٤٩٦ .

ولم تمنع المحنة التى نزلت بابن الخطيب وتراثه ، من جراء تدبير خصومه ، منأن يعود إليه اعتباره وتقديره الحق ، بعد انقضاء عصرالسلطان الغنى بالله الذى توفى فى سنة ٧٩٣ه ( ١٣٩١ م ) . وفيا ورد فى نص صيغة الوقف التى كتبت على نسخة كتاب « الإحاطة » التى حبست على المدرسة اليوسفية أو جامعة غرناطة ، بقلم قاضى الجماعة الرئيس أبى يحيى بن عاصم ، والتى تحمل تاريخ وقفها وهو سنة ٨٢٩ه . من وصف كتاب الإحاطة والتنويه بقيمته وأهميته ، ووصف مؤلفه ، والارتفاع بقدره وعبقريته ، ما يدل على أن ذكرى ابن الخطيب ، عادت بعد نصف قرن من مصرعه، تحتل مكانتها الحقة بين عظماء وطنه ، وعادت كتبه التى طوردت وأحرقت أيام الفتنة والتحامل ، تحتل مكانتها بين نفائس التراث الأندلسى (١) .

و يشترك النقد الغربي الحديث في التنويه بمنزلة ابن الخطيب العلمية والأدبية .ويبدى المستشرقون الأسبان بالأخص إجلالهم لمواهبه وخلاله ، و إعجابهم بتفكيره وتراثه ، و يرون فيا خلفه من تاريخ غرناطة وجغرافيتها ، وأوصاف حياتها الاجتماعية ، أنفس ما انتهى إلينا في ذلك من تراث الكتاب المسلمين .

قال المستشرق مورينو نييتو Moreno Nieto في وصف ابن الخطيب وتراثه ما يأتى : « لا يوجد في تاريخ غرناطة الأدبى ، ما يمكن أن يقارن بهذا الكاتب الخصب ، فقد كانت معارفه موسوعة حقة ، وعبقر يته تدعو إلى الإعحاب ، وكانت معارفه العلمية عظيمة . وقلما حظى أسلوب كاتب مثله ، بما حظى به أسلو به من البلاغة والرشاقة حسبا يقول ابن خلدون ؛ وقد برع بالأخص في علم السياسة وفي التاريخ ؛ وقد شهد حوادث سياسية لعب فيها دوراً كبيراً ، وكان مدى أعوام طويلة أميناً ومستشاراً لملك قابل خدماته مجحود مطبق .

<sup>(</sup>١) يراجع نص هذه الوقفية في أزهار الرياض ج ١ ص ٥٦ - ٥٨ .

« و إِن تاريخ غرناطة حتى عصره ، ليعرف بالأخص من مؤلفاته ، بطريقة أتم وأكمل من أى عصر آخر ، من تاريخ الأندلس .

و يعتبر تاريخه للدولة النصرية ، وكتابه «الإحاطة» دأمًا بين أعجب آثار الأدب الإسلامي .

ومنذ وفاة ابن الخطيب يخبو وينهار صرح العلوم في الأندلس » (١).

ويصف العلامة المستشرق سيمونيت Simonet ابن الخطيب « بأمير الأدب الأندلسي الغرناطي » (٢) ويقول لنا إن شهرته وصلت إلى بلاط قشتالة ، و إنه يعرف في تواريخها « بابن خطين » Benhatin و يوصف بأنه « عالم كبير ، وفيلسوف ، ومستشار لملك غرناطة » .

ثم يقول: « إن ابن الخطيب قد ترك لنا آثاراً كثيرة ، في النثر والشعر، والتاريخ والجغرافيا ، والرحلات ، والبلاغة والشريعة والعلوم ، والأخلاق ، والدين ، والنبات والطب ، والبيطرة ، والموسيق ، والفن الحربي ، والسياسة ، وكلها غنية في الابتكار والتعمق والرشاقة » (٢) .

وأما من ناحية التصنيف الأدبى ، فإن صفة المؤرخ هى الغالبة فى كتابات الن الخطيب ، فقد وضع أهم كتبه فى التاريخ ، والناريخ المعاصر بنوع خاص ؛ ومؤلفاته التاريخيية من أقيم المراجع فى تاريخ الأندلس والمغرب فى القرن الثامن الهجرى ( الرابع عشر الميلادى ) . وكتاب « الإحاطة » وهو أضخم وأهم مؤلفاته ، هو معقد مجهوده التاريخى ؛ وقد كتب إلى جانبه عدة مؤلفات تاريخية أخرى هى :

Ensayo Bio-Bibliografico في معجمه Pons Boigues في المناهدة الفقرات المستشرق (۱) sobre los Historiadores y Geografos Arabigos Espanoles (Madrid 1898) p. 347.

Pons Boigues; ibid; p. 347 (Y)

F.J. Simonet: Descripcion del Reino de Granada sacada de los Autores (7)
Arabigos. (Granada 1872) p. VI.

«اللمحة البدرية في تاريخ الدولة النصرية» و «طُرفة العصر في دولة بني نصر » و الحلل في نظم الدول » و « أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام » و « الكامنة في أدباء المائة الثامنة » و « نفاضة الجراب وعلالة الاغتراب » . ونسا أيضاً أن نعتبر « ريحانة الكتاب » وهو من أهم مؤلفاته ، مؤلفاً تاريخياً ، لما يته من رسائل تاريخية ذات أهمية خاصة .

ومعظم هذه المؤلفات يتعلق بناريخ العصر الذى عاش فيه ابن الخطيب ، وت الملوك ، وأكابر الوزراء والعلماء والكتاب والشعراء الذين عاصرهم ، أو يقتربون العصر الذى عاش فيه ؛ و إنكان منها مثل الإحاطة ، ورقم الحلل ، وأعمال الأعا ما يضم شيئًا من تواريخ العصور السابقة .

وقد كان ابن الخطيب رجل سياسة من الطراز الأول ؛ وقد استطاع أن يو بعزمه وهمته سياسة الدولة النصرية أعواماً طويلة سواء إزاء دول اسبانيا النصراني أو دول المغرب. وتبدو أصالته السياسية في كثير من رسائله و نبوءاته ، ولعل أهما يا عنه في ذلك نظراته الصائبة إلى مصير الأندلس ؛ فقد كان هذا المؤرخ الثاقب الذي يقرأ حجب المستقبل من عبر الماضي ، والسياسي البعيد النظر ، يرى في حواد الأندلس ، شبح المستقبل الرهيب واضحاً ، و يستشف بنافذ بصيرته ما وراء الحجد من نهاية محتومة لهذا الوطن ، الذي عرقته الأهواء وأضنته الفتن . وكان يرى ها المصير الحزن قبل وقوعه بأكثر من قرن ، و يهيب بقومه و إخوانه المسلمين فيا و البحر ، أن يبادروا إلى غوثه و نصرته ، و إلى الجهاد في سبيل الدين والوطن ؛ البحر ، أن يبادروا إلى غوثه و نصرته ، و إلى الجهاد في سبيل الدين والوطن ؛ في ذلك رسائل عديدة مؤثرة يوجهها إلى قومه ، و يلفت نظرهم إلى الخطر الداهم في ذلك رسائل عديدة مؤثرة يوجهها إلى قومه ، و يلفت نظرهم إلى الخطر الداهم الذي لا محيص من وقوعه ، إذا استمر تنابذهم وتواكلهم ؛ ومنها ما وجهه إلى مه المعدوة من بني عرين ، يستنهض همهم لنصرة الوطن الأندلسي و إنجاده ، قبل المعدوة من بني عرين ، يستنهض همهم لنصرة الوطن الأندلسي و إنجاده ، قبل

يفوت الوقت ، وهي رسائل تمتاز بروعة أسلوبها(١).

وأبلغ من ذلك كله في الدلالة على شعور ابن الخطب بخطر الفناء الذي ينتظر الأندلس، ما وجههه في وصيته الى أولاده الثلاثة، عبد الله ومحمد وعلى، من النصح بعدم الإسراف في اقتناء العقارات بالأندلس، إذ يقول لهم: « ومن رُزق منكم مالا بهذا الوطن القلق المهاد، الذي لا يصلح لغير الجهاد، فلا يستهلكه أجمع في العقار، في عصبح عرضة للمذلة والاحتقار، وساعياً لنفسه، إن يتغلب العدو على بلده، في الافتضاح والافتقار، ومعوقاً عن الانتقال أمام النوب الثقال. و إذا كان رزق العبد على المولى، فالإجمال في الطلب أولى » (٢).

ولابن الخطيب أيضاً فصول في السياسة الملكية ، مما تضمنته رسالة «كتاب الوزارة ومقامة السياسة » يشرح فيها واجب السلطان ، وخلال الوزير الصالح ، وأحوال الجند ، وما يجب لهم من توفير الجراية ، وتعويدهم على حسن الانقياد ؛ والعمال ووجوب حسن اختيارهم بتوفر الكفاية والأمانة ؛ وفي السياسة المنزلية أو الخاصية من السهر على تربية الأولاد ، وأحوال الخدم ، ووجوب أخذهم بحسن الانقياد ؛ والحرم ، وكيف يعاملن . ويورد ابن الخطيب هذه الفصول في صورة مقامه بطلها الخليفة الرشيد ، وقد أرق ذات ليلة فأتى له الندماء بشيخ حكيم ، عابر سبيل ، فأخذ يتلو على الرشيد آراءه في موضوعات السياسة الملكية والخاصية ؛ وقد كتب هذه الفصول بأسلوب مسجع ولكن جزل رصين (٢) .

<sup>(</sup>۱) أورد المقرى فى أزهار الرياض ، وفى نفح الطيب كثيراً من هذه الرسائل . راجع أزهار الرياض ج ۱ ص ٦٤ وص ٣٦ ، ونفح العليب ج ٢ ص ٧١ ه .

<sup>(</sup>۲) أورد لنا المقرى نص هذه الوصية كاملا فى نفح الطيب ج ٤ ص ٨١٧ وما بعدها ؛ وأزهار الرياض ج ١ ص ٣٢٠ وما بعدها .

<sup>(</sup>٣) قراجع هذه الفصول في نفح الطيب ج ٤ ص ٥٥٨ – ٢٥٥ .

ترك لنا ابن الخطيب، تراثا حافلا منوعاً، ما بين تاريخ، وأدب، وسياسة، وطب، وشعر ونثر؛ وبلغت مؤلفاته أكثر من خمسين مؤلفاً.

وقد انتهى الينا منهذا التراث أكثره ، وهو المجموعة التاريخية والأدبية التي هى في الواقع، لبُّ ترات ابن الخطيب، والتي تلقى أعظم ضوء على تاريخ الأندلس والمغرب في القرن الثامن الهجرى .

والظاهر أن مؤلفات ابن الخطيب ، التي لم تصل إلينا ، قد هلك معظمها في محنة إحراق كتبه التي وقعت في غرناطة في سنة ٣٧٣ه ، وهي من كتب الطب والتصوف والموسيق ، وأن معظم كتبه التي نجت من تلك المحنة ، قد وصلت إلينا عن طريق المغرب .

وقد ذكر لنا ابن الخطيب تُبَت مؤلفاته ، خلال ترجمته لنفسه ، في كتاب الإحاطة ، (مخطوطة الإسكوريال الكبيرة ص ٤٣٣) . ولكن هذا الثبت لا يتضمن كل كتبه ، لأنه انتهى من كتابة « الإحاطة » فيما يبدو في سنة ٧٧١ ه ؛ ونقل المقرى إلينا هذا الثبت في نفح الطيب وأزهار الرياض (١) .

و إليك بيان مؤلفات ابن الخطيب التي نعرفها ، وما انتهي إلينا منها :

١ - كتاب « الإحاطة فى أخبار غرناطة » كما هو اسمه فى مخطوطة دار الكتب ومخطوطة تونس ؛ أو الإحاطة بتاريخ غرناطة (٢) أو الإحاطة فى تاريخ غرناطة (٢) ، هو أشهر كتب ابن الخطيب . وتوجد منه قطع مخطوطة فى الإسكوريال ، والكتبة

<sup>(</sup>١) في نفح الطيب ج ٤ ص ٣٥٣ – ١٥٥ ، وفي أزهار الرياض ج ١ ص ١٨٩ – ١٩٠.

<sup>(</sup>٢) نفح الطيب ج ٤ ص ٢٥٦.

<sup>(</sup>٣) أزهار الرياض ج١ ص ٥٥ و ١٨٩.

الوطنية وأكاديمية التاريخ بمدريد (مخطوطة تونس)، ودار الكتب المصرية، والجامع الأزهر ( رواق المغاربة ) حسبا فصلنا فيما تقدم .

٧ — «التاج المُحَلَّى في مساجلة القدح المعلى». وفيه مختصر لتاريخ بملكة غرناطة منذ انشأتها على يد بني نصر، وتراجم أعيانها في القرن الثامن الهجرى؛ ويوجد منه جزء بالمخطوط رقم ٤٥٥ بمكتبة الإسكوريال، وهو «معيار الإختبار» من تأليف ابن الخطيب أيضاً؛ ويشغل في هذا المخطوط من لوحة ٧١ إلى نهايته في لوحة ١٢٣. وقد نقل إلينا المقرى منه كثيراً من التراجم.

وأما « القدح المعلى » الذي يقرن به ابن الخطيب ، عنوان كتابه ، فهو من تأليف ابن سعيد (أبي الحسن على بن موسى) المتوفى في سنة ٢٦٦ ه . أو ٣٧٣ ه . وفقاً لابن الخطيب . وهو يضم تراجم الأدباء الأندلسيين في القرن السابع الهجرى . عسر الكتيبة الكامنة فيمن لقيته بالأندلس من شعراء المائة الثامنة » أو « الكتيبة الكامنة في أهل المائة الثامنة » . ويقول ابن الخطيب في ديباجته : إنه جمع فيه « جملة وافرة ، وكتيبة ظافرة ، ممن لقيناه ببلدنا ، الذي طوينا جديد العمر في ظله » . « ما بين من تلقينا إفادته ، وأكرمنا وفادته ، وبين من علمنا ، وخرجنا ، ووشحنا ودرجنا ، ومن اصطفيناه ، ورعيناه فضلا صنعناه » . وفيه يترجم ابن الخطيب لطائفة من الخطباء والشعراء ، والمقرئين والفقهاء والكتاب ، المعاصرين له . ويورد مختارات من شعرهم ، وأحياناً من نثرهم . وتوجد منه نسخة مخطوطة بمكتبة أكاديمية التاريخ تقع في ٢٨ لوحه كبيرة ، استنسخها العلامة المستشرق كوديرا عن أن هذا أكاديمية التاريخ ، على أن هذا الكتاب من أوائل مؤلفات ابن الخطيب ، وأنه وضعه في شبابه ، ولما بتحاوز الخمسة والعشرين .

ع — « ريحانة الكتاب ، ونُجعة المنتاب » . وفيه يفصل ابن الخطيب في ديباجته محتوياته على النحو الآتي : « تمهيدات من أوائل المصنفات » . وفي هذا الباب يختار

امن الخطيب نبذأ من كتبه ورسائله السابقة ، مثل « بستان الدول » ، « وتخليص الذهب »(١) ، « وجيش التوشيح » ، و « اللمحة البــدرية » ، و « رقم الحلل » و « السحر والشعر » ، و «التاج الحلى» ، و « الأكليل الزاهر » ، و « الإحاطة » ، «وكتاب الطب» ، و «روضة التعريف بالحب الشريف» و «استنزال اللطف الموجود في أسرار الوجود » . ثم يضمنه بعد ذلك طائفة كبيرة من الرسائل السلطانية التي كتبها عن سلاطين غرناطة والمغرب في أغراض الحرب والسياسة في باب يسميه « جمهور أغراض السلطانيات » . و يلي ذلك طائفة أخرى من الرسائل التي خاطب بها أر باب المناصب . ثم يورد بعض رسائل « التعازى عن النائبات » وكتب « الرسائل والشفاعات » و « مخاطبة الرعايا والجهات » . وتليها رسائل في «جمهور الإخوانيات» . ثم يتحدث بعد ذلك عن بعض رجالات عصره في باب يسميه «بعض أوصاف الناس والأغراض والصلات» . و يختتمه بطائفة من « رسائل المودة ، والفكاهات والزواجر والعظات » . وتوجد من هـذا المؤلف الضخم نسخة كاملة فى مكتبة الإسكوريال ( تحمل رقم ١٨٢٥ ) . وتقع في مجلد كبير يتكون من ٢٨١ لوحة كبيرة . وقد كتبت في شوال سنة ٨٨٠ه. وتوجد منه قطعة كبيرة في مكتبة مدريد الوطنية تتكون من ٦٢ لوحة كبيرة وتحمل رقم ( ١٨٣٥ ) . كما توجد منه نسخة ناقصة أخرى بمكتبة الڤاتيكان الرسولية برومة تقع في ١٢٨ لوحة متوسطة وتحمل رقم ( ٢٥٢ ) . Borg وتوجد منه أخيرا نسخة ناقصة ثالثة في مكتبة « أبسالا » بالسويد تتكون من ١٥٤ لوحة . وقد نشر بعض فصوله وترجمها إلى الإسبانية المستشرق جسبار ريم ر G. Remiro Revista del Centro de Estudios Historicos de Granada y su Reino ( سنة ١٩١٢ ):

<sup>(</sup>۱) وقد ورد اسمه فى أزهار الرياض كاملا وهو : « تخليص الذهب فى اختيار عيون الكتب الأدبيات » (ج ۱ ص ۱۹۰) ولم نقف على أثر لهذا المؤلف . والظاهر أنه لم يصل إلينا .

ه -- « اللمحة البدرية في الدولة النصرية » . وهو مختصر لتاريخ بنى نصر ملوك عرناطة حتى سنة ٧٦٥ ه ، موجود بالإسكوريال رقم ( ١٧٧١ ) . وطبع بالقاهرة سنة ١٩٤٧ .

وقد أشار ابن الخطيب في كتاب « اللمحة البدرية » ( ص ٢٧ ) إلى كتاب له عنوانه: « الإماطة عن وجه الإحاطة فيما أمكن من تاريخ غرناطة » . ولم يرد ذكر لهذا المؤلف ضمن كتبه ، ولم يشر إليه أحد ممن عنوا بتعداد مؤلفاته . ويغلب على الظن أنه ملخص آخر لتاريخ غرناطة على نمط « اللمحة البدرية » . و « طرفة العصر » . و ربما كان مشروعاً لكتاب بدى ، بوضعه ولم يتم .

٣- «رقم الحلل في نظم الدول». وهو عبارة عن تاريخ شعرى للدول الإسلامية في المشرق والأندلس، ويلى كل قصيدة شرحها. في مجلد متوسط موجود بالإسكوريال (رقم ١٧٧٦) ومكتبة مدريد الوطنية، ودار الكتب المصرية. وطبع بتونس سنة ١٣١٦ه. وهو يسمى أحياناً «بالحلل المرقومة» كما هو الشأن في نسخة مدريد المخطوطة المنقولة عن نسخة الإسكوريال. وقد اختلط الأمر في ذلك على العلامة المستشرق زيبولد فظن أنهما كتابين مختلفين (١) والواقع أنهما اسمان لنفس المؤلف.

٧ — « 'نفاضة الجراب في عُلالة الاغتراب » . وفيه يصف ابن الخطيب بعض أحواله وأخباره ، أثناء مقامه منفياً بالمغرب ، في المدة الأولى ، ورحلته إلى سلا ، و إلى مدينة أغمات حيث زار قبر المعتمد بن عباد ؛ ثم يضمنه بعض الرسائل التي صدرت عنه يومئذ الى بعض سلاطين المغرب ، و بعض فصول في تاريخ الأندلس ؛ وهو مجلا متوسط يقع في ١٥٩ لوحة ، وموجود بالإسكو ريال ( رقم ١٧٥٥ ) .

۸ — «كناسة الدكان بعد انتقال السكان». وهو مجموعة رسائل موجهة من سلطان الأندلس أبى الحجاج يوسف، إلى السلطان أبى عنان المريني ملك المغرب

<sup>(</sup>١) دائرة الممارف الإسلامية - ترجمة ابن الحطيب .

يشرح فيها بعض حوادث الأندلس مدبجة بقلم ابن الخطيب، و بعض رسائل أخرى من أبى عنان إلى سلطان غرناطة. وقد جمعها ابن الخطيب في هذا الكتاب أثناء إقامته بسلا. مجلد صغير في ٥٠ لوحة ، وموجود بالإسكو ربال ( رقم ١٧١٢ ) .

و سر أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام ». وقد ألفه ابن الخطيب أثناء إقامته منفياً بالمغرب المرة الثانية عقب وفاة السلطان عبد العزيز المريني سنة ( ٤٧٧ ه ) ، وتنصيب الوزير أبي بكر بن غازى لولده السعيد الطفل ملكا ؛ فقد أثار خصوم ابن غازى حملة شديدة على تولية الطفل ، فألف ابن الخطيب كتابه هذا ليثبت فيه أن لهذا الحادث نظائر كثيرة في التاريخ الإسلامي ، وأنه تصرف سليم لا يخالف أحكام الدين في شيء . في جزءين يختص أولها بناريخ الشرق الإسلامي، و يختص الثاني بتاريخ الأندلس ولا سيما أخبار ملوك الطوائف و بني الأحمر وملوك النصارى ، وذلك على سبيل الاختصار . موجود منه نسخة في مكتبة أكاديمية التاريخ بمدريد منقولة عن نسخة بالجزائر ، وفي مستهلها أن هذا الكتاب هو آخر ما ألفه ابن الخطيب . ونشر منه الأستاذ ليڤي بروڤنسال في سنة ١٩٣٤ القسم الخاص بأخبار الجزيرة الأندلسية في مجلد كبير .

• ١٠ - « السحر والشعر » . هذا الكتاب ليس من قلم ابن الخطيب ، ولكنه من تصنيفه . وهو مجموعة شعرية اختارها ؛ و يحمل هذا العنوان على ورقة غلافه . وقد ذكر ابن الخطيب في مقدمته ، أنه لمناسبة ترعرع ولده عبد الله ، قد اغتنم هذه الفرصة ، واختار له طائفة من القصائد تتعلق بالوصايا ، وقد اختارها من شعر المشارقة والمغاربة على السواء ؛ وممن اختار من شعرهم من المشارقة : ابن نباتة ، والصابى ، ومهيار ، وابن الرومي ، والشريف الرضى ، والبحترى ، وابن المعتز ، وعمارة اليمنى ؛ ومن المغاربة (أى الأندلسيين) : ابن اللبانة ، وابن عبدون ، وابن الجياب ، وابن مادح ، وان هذيل وغيرهم ، ويورد ابن الخطيب قطعاً من شعره في مواطن صادح ، وان هذيل وغيرهم ، ويورد ابن الخطيب قطعاً من شعره في مواطن

كثيرة . وقد راعى فى قسمه الأول « نمط الشعر » . وفى قسمه الثانى « نمط السحر » . توجد منه نسختان بالإسكوريال ، الأولى كاملة ولكن دون عنوان وتحمل رقم ٤٥٦ وتقع فى ١٤٤ لوحة متوسطة . والثانية ناقصة وتحمل رقم ٥٥٥ (ديرنبور رقم ٢٩٩) . وتقع فى ١٠١ لوحة متوسطة .

11 — « معيار الاختبار في ذكر المشاهد والديار » أو في « ذكر المعاهد والآثار». وهو وصف نثرى مسجع لمدن ومملكة غرناطة ووصف محاسنها وعيوبها ، كا يتضمن وصف بعض المدن المغربية ، وكذلك عدة تراجم أنداسية مسجعة ؟ وقد كتب في « مجالس » على طريقة المحاورة . موجودة بالإسكوريال ضمن مجموعة تحتوى على رسائل أخرى حسما يجى و ( رقم ٤٥٥ الغزيرى ) ، وقد ذكر في نهاية المخطوط أنه كتب سنة ٨٧٣ هـ . ويتصمن المخطوط جزأ من كتاب « التاج الحلى » حسما تقدم . وقد نشر المستشرق الأسباني سيمونيت القسم الأول من « معيار الاختبار » وهو المتعلق بغرناطة وترجمه إلى الأسبانية بعنوان : Descripción del Reino de Granada bajo la Dominación de las Nazaritas ( Madrid 1861) « وصف مملكة غرناطة في عهد بني نصر » . ونشر باقيه المستشرق الألماني ميلار متضمناً لوصف حبل الفتح ، ووصف سبتة ومراكش وأغمات في مجموعة : الألماني ميلار متضمناً لوصف حبل الفتح ، ووصف سبتة ومراكش وأغمات في مجموعة : الألماني ميلار متضمناً لوصف حبل الفتح ، ووصف سبتة ومراكش وأغمات في مجموعة : الألماني ميلار متضمناً لوصف حبل الفتح ، ووصف سبتة ومراكش وأغمات في مجموعة : الألماني ميلار متضمناً لوصف حبل الفتح ، ووصف سبتة ومراكش وأغمات في مجموعة : الألماني ميلار متضمناً لوصف حبل الفتح ، ووصف سبتة ومراكش وأغمات في مجموعة : الألماني ميلار متضمناً لوصف حبل الفتح ، ووصف سبتة ومراكش وأغمات في مجموعة : ( ص ٥٥ — ١٩٠٠ ) كما نشر الكتاب كله في فاس سنة ١٩٠٥) .

۱۲ — وهناك مؤلف تاريخي ينسب خطأ لابن الخطيب. وهو كتاب « الحلل الموشية في الأخبار المراكشية » وقد طبع في تونس سنة ۱۳۳۷ ه منسو با لابن الخطيب وصدرت ديباجته بالعبارة الآتية: « قال الشيخ الأديب البارع لسان الدين ابن الخطيب رحمه الله » ، ولكن ينقض ذلك ويقضى بزيفه ما ورد في ختام الكتاب عند ذكر ولاية السلطان أبي زيد عبد الرحمن للتوكل على الله إذ جاء فيه: « واستقر بحاضرة مراكش في شهر المحرم من عام ستة وسبعين وسبعائة . وهو إلى

هذا العهد الذى ألفت فيه هذا المجموع يوم الخميس الثانى عشر لربيع الأول من عام ثلاثة وثمانين وسبعائة » ( ص ١٣٦ ) . ونحن نعرف أن ابن الخطيب توفى فى أوائل سنة ٧٧٦ه، أى قبل هذا التاريخ بسبعة أعوام . و إذن فمن الواضح قطعاً أنه ليس مؤلف هذا الكتاب . ومؤلفه كاتب مجهول لم يكشف عن شخصه .

17 – « بستان الدول ». وهو كتاب في السياسة ، والقضاء ، والحرب ، وأهل المهن والحرف ، وطوائف الشعب ، تخصص لكل منها فيه « شجرة » ؛ وهو كتاب لم يكمل ، ولم يصل إلينا . ويقول لنا ابن الخطيب في الإحاطة » : إنه كتب منه ثلاثين سفراً ثم عاقته الحوادث عن إتمامه (١).

15 — « طُرفة العصر ، في تاريخ دولة بني نصر » . هو مختصر آخر لتاريخ الدولة النصرية . ويعتقد العلامة قستنفلد خطأ أنه اسم آخر لكتاب « اللمحة البدرية » . ولكنا بمقارنة الفقرات التي يقتبسها ابن الخطيب في الإحاطة من «طرفة العصر » و « اللمحة البدرية »، وكذلك بمراجعة كتاب اللمحة البدرية ، حيث يقتبس ابن الخطيب من « طرفة العصر » انتهينا إلى أن الكتابين مختلفين .

10 — « مفاضلة أو مفاخرة بين مالقة وسلا ». رسالة مسجعة موجودة بالإسكوريال ضمن المخطوط ( رقم ٥٥٤ الغزيرى ) الذى يحتوى على رسالة معيار الاختباركا تقدم، والمخطوط رقم (١٨٢٠ الغزيرى). وقد نشرها المستشرق ميللر فى كتابه الذى سبقت الإشارة إليه: Beiträge ( ص ١ — ١٣ ) .

17 — «خطرة الطيف في رحلة الشتاء والصيف » . رسالة كتبها ابن الخطيب في سنة ٧٤٨ ه يصف فيها رحلة قام بها مع السلطان يوسف أبى الحجاج في المحرم من هذا العام ، وزار فيها عدة من مدن الأندلس مثل بسطة ، ووادى آش، والحامة ، وقنالش ، ومُرشانة ، والمرية ، ومُرشانة ، ولورسانة ، وغيرها . وقد كتبت بأسلوب

<sup>(</sup>١) نفح الطيب ج ٤ ص ٣٥٣ ، وأزهار الرياض ج ١ ص ١٩٠ .

مسجع جزل. موجودة بالإسكوريال ضمن المخطوط رقم ٤٧٠ (ديرنبور ص٢٩٩) (وتشغل فيه من لوحة ٥٠ حتى لوحة ٦٨ ). وقد نشرها المستشرق ميللر في كتابه الذي سبقت الإشارة إليه Beitrage (ص ١٤ — ٤١).

۱۷ — « رسالة فى السياسية » . ويقول لنا ابن الخطيب إنه أملاها فى ليلة واحدة . وقد كتبت على نمط المقامات . وتليها الرسالة التى عنوانها : « كتاب الإشارة إلى أدب الوزارة فى السياسة » . وفيها يتناول صفات الوزير وواجباته ، وشروط اختياره . وقد وردت الرسالتان ضمن مجموعة الإسكوريال الخطية (رقم ٤٥٥ الغزيرى ) التى سبقت الإشارة إليها ، ونقلها المقرى فى « نفح الطيب » كما تقدم .

۱۸ — « الإكليل الزاهر ، فيمن فصل عند نظم الناج والجواهر » . يتناول فيه تراجم أعلام معاصريه ، وهو تكملة لكتابه « الناج المُحَلّى » . وقد نقل إلينا المقرى منه كثيراً من التراجم والنبذ .

۱۹ - «مُقنعة السائل عن المرض الهائل». وهي رسالة كتبها ابن الخطيب عن الطاعون الجارف ، الذي دهم الأندلس وسائر العالم الإسلامي سنة ٧٤٩ هـ (١٣٤٨م) يصف فيها ظروف ظهوره ، وروعة انتشاره ، وأعراضه الأولى ، وسبل التحوط منه . ويورد دعاء للاستغاثة منه . موجودة ضمن مجموعة خطية بالإسكوريال في عشر لوحات ( الغزيري رقم ١٧٨٥ ) . وقد نشرت هذه الرسالة مع ترجمتها الألمانية في علام العاديمية العلوم الباقارية . Bayerische Academie der Wissenschaft المائية في المحتجمة المائية العلوم الباقارية . المحتجمة ال

• ٢٠ – « عمل من طب لمن حب » . وهو مؤلف طبى كبير يتناول فيه ابن الخطيب الأمراض المختلفة . ويذكر لنا أسباب كل مرض وأعراضه وعلاجه ، وتحوطاته ، ونظام الغذاء الذي يناسبه . ويتحدث فيه عن مختلف أعضاء الجسم وطرق العناية بها . ويذكر في ديباجته بعد مديح طويل للسلطان أبي سالم المريني ،

أنه لم يجد لخدمته أفضل من الطب « الذي تكون الوسيلة به أول ذريعة لحفظ صحته . وهذا الغرض هو ما هو أصل الدين والدنيا ، وحفظ للسجايا البرة ، والشيم العليا » . وقد كتب هذا الكتاب في سنة ٧٦١ ه . أثناء إقامته منفياً ببلاط السلطان المذكور . وتوجد منه نسخة في مكتبة مدريد الوطنية في ١٥١ لوحة كبيرة . وهو مخطوط حديث نوعاً .

۲۱ – ولابن الخطيب عدة رسائل طبية وصحية أخرى نذكر منها: المسائل الطبية؛ الرجز في عمل الترياق؛ اليوسني في الطب؛ رسالة تكوين الجنين؛ الوصول لحفظ الصحة في الفصول (١)؛ رجز الطب؛ رجز الأغذية؛ ثم البيطرة والبيزرة. وقد ذكرها لنا جميعاً في كتاب « الإحاطة » ونقلها إلينا المقرى في نفح الطيب وأزهار الرياض.

۲۲ - وكتب ابن الخطيب في التصوف قصيدته المسماة « روضة التعريف بالحب الشريف » ، ورسالته المسماة « استنزال اللطف الموجود في سير الوجود » .

٢٣ -- وكتب رسالة في التوثيق عنوانها « مثلي الطريقة في ذم الوثيقة » . وهو يشير إليها في الإحاطة في ترجمة ابن القباب .

٢٤ — ووضع ابن الخطيب في الفقه رجزاً في أصول الفقه ، تولى شرحه بعد ذلك
 المؤرخ ابن خلدون ، ولم يصل إلينا الأصل ولا الشرح .

• ٢٠ - وجمع ابن الخطيب مجموعة من شعر أستاذه الوزير ابن الجياب . وجمع مجموعة أخرى أيام مقامه بمالقة في سنة ٧٤٤ ه من شعر أستاذه وصديقه أبى جعفر بن صفوان ، أسماها « الدرر الفاخرة واللجج الزاخرة » وذلك حسما يذكر في ترجمته في « الإحاطة » .

<sup>(</sup>١) وسُها نسخة خطية في براين .

٧٦ - وجمع ابن الخطيب مجموعة مختارة من موشحات أثمة التوشيح بالأندلس، مثل ابن بقى ، وابن اللبانة ، والأعمى التطيلى ، وعبادة القزاز ، وابن لبون ، وأبي بكر السرقسطى وغيرهم ، في كتاب سماه « جيش التوشيح » . والظاهر أنه قام بتصنيفه أثناء مقامه بالمغرب برسم أمير أو سلطان حسما يبدو ذلك من ديباجته القصيرة . وتوجد منه نسخة خطية بجامع الزيتونة بتونس ، تقع في نحو ١٢٠ لوحة متوسطة .

٣٧ -- وكتب ابن الخطيب ذيلا لكتاب «الصلة» لابن الزبير ساه «عائد الصلة» جمع فيه طائفة من تراجم الأعلام اللاحقين ، وهو يذكره فى «الإحاطة» في ترجمة مؤلف «الصلة» ويذكر أنه افتتح الأسماء فيه باسم «ابن الزبير». ويقتبس منه كثيراً.

۲۸ — واختار ابن الخطيب من شعره ، أو اختار له بعض تلاميذه « الديوان » أى ديوان شعره ، ولم يصل إلينا هذا الديوان . ولكن ذكره حاجى خليفة في كشف الظنون ( رقم ٦٤٣ه ) .

٢٩ — وألف ابن الخطيب رسالة في الموسيقي لم تصل إلينا .

٣٠ - وكتب ابن الخطيب أخيراً أثناء مقامه منفيًّا بالمغرب، رسالة فى الرد على خصمه القاضى النباهى أسماها « خلع الرسن فى أمر القاضى أبى الحسن » . وقد سبقت الإشارة إليها .

وقد وضع ابن الخطيب كثيراً من كتبه ورسائله التي ذكرناها بعد تأليفه كتاب الإحاطة ، ولذلك لم يذكرها ضمن مؤلفاته في ترجمته لنفسه في « الإحاطة » . ولم يصل إلينا من هذه الكتب والرسائل الأخيرة سوى القليل ، ومعظم ما وصل إلينا منها ، أورده المقرى في نفح الطيب وأزهار الرياض .

تلك هي مؤلفات ابن الخطيب ورسائله ، ما وصل إلينا منها وما لم يصل ، وقد بلغت أكثر من خمسين كتاباً ورسالة . وفي مجموعة مؤلفاته ورسائله التي وصلت إلينا ، والتي أتينا على ذكرها فيا تقدم ، وفي تنوعها بين التاريخ ، والأدب ، والسياسة ، والعلوم ، و بين الشعر والنثر ، وفي أساليبها البليغة العالية ، ما يدل على أهمية التراث الأدبى القيم ، الذي خلفه لنا ذلك المفكر والكاتب السياسي الأندلسي الكبير (١) .

( ٦)

بقيت كلة عن كتاب « الإحاطة » ذاته ، وعن موضوعه وتاريخ تأليفه .

إن عنوان كتاب « الإحاطة » وهو « الإحاطة في أخبار غرناطة » يدل على موضوعه، فهو ليس تاريخاً لغرناطة بالمعنى المحدود، ولكنه عبارة عن موسوعة شاملة لكل ما يتعلق بهذه المدينة الأنداسية التالدة من الأخبار والأوصاف والمعالم ؛ فهو يتناول وصفها ، وجغرافيتها ، وخططها ، ومواقعها ، وما يحيط بها من المروج والجبال . ثم يتناول تاريخها منذ نزول العرب الأوائل بها ، وتواريخ من كان بها من العلماء ، والكتاب ، والشعراء ، والأدباء ، والأمراء ، والمتغلبين ، منذ عصر الفتح حتى قيام الدولة النصرية ، ثم تاريخ الدولة النصرية ، وتاريخ سلاطينها ، منذ مؤسسها محمد ابن الأحر حتى عصره .

C. Brockelmann: Geschichte der المجمع في ذكر مؤلفات ابن الخطيب والتعريف بها (١) الجمع في ذكر مؤلفات ابن الخطيب والتعريف بها (١) Arabischen Literatur (1948) B. II. p. 339.

Casiri: Bibliotheca Arabico-Hispana Escurialensis: : وفهرس الإسكوريال الغزيرى: H. Direnbourg: Les Manuscrits Arabes de l'Escurial وفهرس الإسكوريال لديرنبور
F. Pons Boigues: Ensayo Bio-Bibliografico sobre los Historiadores y, و V. I & V. III.

Geogrofos Arabigo-Espanoles (Madrid 1898) p. 334-347.

D.P. Gayangos: Mohamed an Dynasties, والمستشرق زيبولد: Ency. de l'Islam; art. والمستشرق زيبولد: Ibnul Khat ibin Spain (Vol. I. p. 307).

وكذلك نفح الطيب ج ٤ ص ٩٥٣ – ٢٥٧ ، وأزهار الرياض ج ١ ص ١٨٩ – ١٩٠

ويقسم ابن الخطيب كتابه حسبا يقول لنا فى خاتمة مقدمته إلى قسمين ها: « القسم الأول فى حلى المعاهد والأماكن ، والمنازل والمساكن » وهو يشتمل على الجزء الوصفى، المتعلق بنشأة غرناطة وجغرافيتها ، وخططها ، وخواصها ، ومحاسنها ؛ وهو أصغر القسمين ، ويقع فى نحو أربعين صفحة فقط . وثانيهما هو « القسم الثانى فى حلى الزائر والقاطن ، والمتحرك والساكن » ، وهو عبارة عن هيكل الكتاب الرئيسى ، ويشمل سائر التراجم التى وردت فيه .

ويتناول ابن الخطيب تاريخ عصره ، وماوك عصره ، سواء في الأندلس ، أو المغرب ، أو اسبانيا النصرانية ، بدقة و إفاضة ، و يصف ما وقع فيه من الأحداث السياسية والعسكرية ، وصف الخبير المطلع ، ورجل الدولة الواقف على دقائق الأمور، والعوامل والأسباب .

و يورد لنا ابن الخطيب تراجم طائفة كبيرة من الأعلام والأكابر ، الذين عاشوا في غرناطة أو نزلوا بها ، أو وفدوا عليها ، في مختلف عصور الدولة الإسلامية ، ويفيض في ذكر معاصريه من الملوك ، ثم ذكر أقرانه من الأكابر والوزراء ، مثل ابن الحكيم اللخمي ، والرئيس أبي الحسن بن الجياب ، ورضوان النصري ، والوزير ابن زمرك ، وغيرهم . ويعني عناية خاصة بترجمة أكابر العلماء ، والكتاب ، والشعراء ، من معاصريه ، سواء في الأندلس أو المغرب ، ويورد لنا كثيراً من شعرهم ونثرهم .

وهو لا يلتزم في كتابه الترتيب التاريخي ، للعصور والحوادث والأشخاص ، ولح للتزم الترتيب الأبجدي ، لأصحاب التراجم . وهو يجمل طريقته في تأليف « الإحاطة » في مقدمته في النبذة الآتية :

«والترتيب الذى انتهت إليه حيلتى، وصرفت فى اختياره مخيلتى ، هو أنى ذكرت البلدة — حاطها الله — منبها منها على قديمها ، وطيب هوائها وأديمها ، وإشراق علاها ، ومحاسن حلاها ، ومن سكنها وتولاها ، وأحوال أناسها ، ومن دال بها من

ضروب القبائل، وأجناسها، وأعطيت صورتها، وأزحت فى الفخر ضرورتها، وذكرت الأسماء على الحروف المبوبة، وفصلت أجناسهم بالتراجم المرتبة».

وقد ذكر لنا ابن الخطيب مصادره في سياق كتابه، وفي مقدمتها تواريخ ابن القوطية و بني الرازي وتاريخ ابن حيان «المقتبس في رجال الأندلس» ، وقلائد العقيان للفتح بن خاقان ، والذخيرة لابن بسام ، وتاريخ مالقة لابن عسكر ، وكتاب البيان المغرب لابن عذاري المراكشي، وكتاب روض القرطاس لابن أبي زرع الفاسي . ورجع فيما يتعلق بتاريخ الدولة المرابطية، وسير أعيانها ، بالأخص إلى تاريخ ابن الصيرفى المسمى «بالأنوار الجلية فى تار يخالدولة المرابطية » وهو يكثر الاقتباس منه. وأما فيما ينعلق بالتراجم ، فقد رجع ابن الخطيب إلى تاريخ أبي القاسم الغافقي المسمى « تاریخ علماء إلبیرة » ، و إلى تاریخ ابن مسعدة المسمى « تاریخ قومه » ، و إلى « القدح المعلى في التاريخ المحلى » و « الطالع السعيد في تاريخ بني سعيد » لأبي الحسن بن سعيد ، و إلى كتاب الحلة السيراء لابن الأبار، وكتاب الصلة لابن بشكوال، وصلة الصلة لأبي جعفر بن الزبير، وكتاب التكمله لابن عبد الملك المراكشي (١). ورجع فيما يتعلق بتراجم معاصريه وهم الكثرة الغالبة في كتاب الإحاطة، من أشياخ وتلاميذ وأقران وغيرهم ، إلى مادة غزيرة من الوثائق والمعلومات الخاصة ، من ذوى النصرية ووزرائها وأكابر دولتها إلى الوثائق والمحفوظات السلطانية والديوانية . ولا بدأنه استخدم في جمع هذه المعلومات وتنسيقها ، بعض الأقر بين من معاونيه .

و ينقل ابن الخطيب فى كتاب « الإحاطة » ، نبذاً كثيرة من كتبه السابقة التى ألفها قبل الإحاطة ، ومنها كتاب « عائد الصلة » الذى جعله ذيلا لصلة ابن الزبير ، وطرفة العصر فى دولة بنى نصر ، واللمحة البدرية فى الدولة النصرية ، ونفاضة

<sup>(</sup>١) تناولنا التعريف بهؤلاء المؤرخين ومؤلفاتهم فى هوامش خاصة ، فى أماكن ذكرهم خلال سياق الكتاب .

الجراب، والكتيبة الكامنة، والتاج المحلى. وينقل ابن الخطيب فى بعض كتير من البعض الآخر كثيراً من الشذور، وهذه ظاهرة ملحوظة فى كثير من مؤلفاته.

وأما عن تاريخ تأليف كتاب الإحاطة ، فإنه يبدو أن ابن الخطيب ، قد بدأ في كتابته أو جمع مواده ، قبل محنته الأولى ، أعنى قبل سنة ٧٦١هم ، وأنه استأنف الكتابة فيه ، عقب عوده من منفاه بالمغرب إلى غرناطة في سنة ٧٦٣هم . وقد استمر ابن الخطيب في وزارته الثانية ، متربعاً في دست الحكم والرياسة ، زهاء عشرة أعوام ؛ وقد كانت هذه الفترة الطويلة التي هي من ألمع فترات حياته ، وأكثرها استقراراً ، وأوفرها نضجاً ، من أخصب فترات إنتاجه ، وفيها وضع كثيراً من كتبه ورسائله ، ودبج كثيراً من النظم والذهر ؛ وفيها استمر في كتابة الإحاطة حسما يبدو في كثير من إشاراته ، وإليك بعض الإشارات التي تؤيد هذه الحقيقة :

قال ابن الخطيب في خاتمة ترجمته لنفسه « والحال إلى هذا العهد وهو منتصف عام خمسة وستين وسبعائة على ماذكرته »(١).

ويحدثنا في ترجمة ابن الحاج، عن أسره ومحنته في جمادى الآخرة سنة ٧٦٨ ه. (٢) ويقول لنا في ترجمة ابن خاتمة الأنصارى شاعر المربة « وهو الآن بقيد الحياة ، وذلك ثانى عشر شعبان سنة سبعين وسبعائة » (٣) .

ويسرد ابن الخطيب تاريخ الغزوات الأندلسية المعاصرة فى أراضى النصارى حتى سنة ٧٦٨ هـ ثم يقول لنا إن المسلمين استمروا فى غزواتهم حتى وصلوا إلى أحواز إشبيلية فى ربيع الأول سنة ٧٧١ ه (١).

<sup>(</sup>١) راجع نفح الطيب ج ٣ ص ٢٤.

<sup>(</sup>٢) الإحاطة في نهاية ترجمة « ابن الحاج » .

<sup>(</sup>٣) الإحاطة في مهاية ترجمة « ابن خاتمة » .

<sup>(؛)</sup> الإحاطة المطبوع ج ٢ ص ٥٨ .

وقد تولى تلميذ ابن الخطيب، أبو عبد الله الشريشي، مؤدب أولاد السلطان، نسخ كتاب الإحاطة لأول مرة من مسودات استاذه، وكان يثق به و يعتمد على معاونته، فجاءت هذه النسخة الأولى من الإحاطة حسبا يحدثنا المقرى، في ستة مجلدات (١) وانظاهر أن ابن الخطيب لم يدون شيئاً في الإحاطة بعد سنة ١٧٧ه أو سنة ٢٧٧ه على الأكثر، لأنه اضطر بعد ذلك بأشهر قلائل فقط إلى مغادرة الأندلس ملتجاً إلى المغرب، وذلك في أوائل سنة ٣٧٧ه ه، وقد شغل عندئذ في المغرب بكتابة كتب جديدة، تمليها ظروف نفيه، مثل كتاب «أعمال الأعلام» الذي ألفه في سنة جديدة، تمليها ظروف نفيه، مثل كتاب «أعمال الأعلام» الذي ألفه في سنة النباهي وغيره.

( Y )

هذا وقد انتهينا بالبحث والمقارنة إلى أن مخطوطة دار الكتب المصرية ، من الجزء الأول من الإحاطة ، ومخطوطة مكتبة أكاديمية التاريخ بمدريد الموجودة فى مجموعة العلامة جاينجوس ، وهى تحتوى على الأسفار السبعة الأولى ، من الإحاطة ، ها أقدم ما وصل إلينا من أجزاء الإحاطة الأولى ، و إلى أنهما فى الوقت نفسه من حيث الكتابة والنص ، أقيمها وأصحها .

ولذلك رأينا أن تكون هاتان المخطوطتان معاً ، عمدتنا في تدوين هذا المجلد من «الإحاطة» ، وفي ضبطه وتحقيقه ، وذلك مع مقارنة نصيهما بنص نسخة كوديرا المحفوظة بمكتبة أكاديمية التاريخ بمدريد ، والمنقولة عن نسخة جامع الزيتونة بتونس ؛ ومع الاستعانة في هذا التحقيق بما نقل من «الإحاطة» من مختلف النصوص والتراجم في كتابي « نفح الطيب » و «أزهار الرياض » وها أوفر المصنفات اللاحقة اقتباساً من « الإحاطة » ، وفي غيرهما ؛ وكذلك بما نقل من هذه النصوص

<sup>(</sup>١) نفح الطيب ، ج ۽ ص ٧٥٧ .

فى مؤلفات ابن الخطيب الأخرى التى بين أيدينا سواء من المخطوط أو المنشور . وأخيراً بتتبع النبذ التى نقلها ابن الخطيب عن الكتاب المتقدمين فى مصادرها الأصلية ، مثل « الذخيرة » و « القلائد » و «المغرب » و « الحلة السيراء » و « البيان المغرب » وغيرها .

وقد عنينا عناية خاصة بتحقيق الأعلام التاريخية والجغرافية ، ولا سيما الإسبانية منها كما عنينا بالتعريف بها في نبذ وهوامش عديدة .

وقد رأينا أن نستعين في ضبط النص وجلاء المعنى بالشكل الجزئى ، و إن كنا لا نميل إلى اتباع هذه الطريقة . بيد أنها مما يرحب به في بعض الأوساط .

كارأينا أن نقف في سياق هذا المجلد الأول من «الإحاطة » عند نهاية ترجمة محمد ابن محمد بن يوسف ثاني الملوك النصريين . ولم نشأ مجاراة مخطوط «كوديرا» (تونس) حيث يضم الجزء الأول منه نحو نصف الترجمة التالية . وهي ترجمة السلطان محمد بن يوسف بن إسماعيل . وهي ترجمة طويلة تشغل نحو خمسين صفحة . ولم نشأ أن نثبت جزءاً منها دون بقيتها .

و إنا نترجو ، بعد هـذا الجهد الذي بذلناه في إعداد هذا المجلد من « الإحاطة » والذي استغرق منا فترة طويلة من العمل المتواصل ، بالقاهرة ومدريد والإسكوريال ، أن نكون قد وفقنا إلى استجلاء نصه ، و إخراجه في خير الصور المكنة ، بعيداً ما أمكن عن شوائب الغموض والتحريف ، وأن نكون بذلك قد أدينا بعض الواجب في سبيل التعاون في ميدان البحوث الأندلسية .

القاهرة في المحسرم سنة ١٩٥٥ أغسطس سنة ١٩٥٥

محدع الندعنان

#### رموز المخطوطات

رأينا أن نرمز في سياق النص إلى المخطوطات المختلفة التي كانت عمدتنا في تحقيق هذا المجلد من « الإحاطة » على النحو الآتي :

- ١ مخطوط دار الكتب المصرية بحرف «ك» .
- حغطوط أكاديمية التاريخ (جاينجوس) بحرف «ج».
  - ۳ مخطوط كوديرا أو مخطوط تونس بحرف «ت».
- عضوط رواق المغاربة بالجامع الأزهر وهو الذى رجعنا إليه فى بعض النتراجم التى وردت به بحرف « ر . م » .
- کذلك سوف نرمز إلى مخطوطى دار الكتب وجابنجوس مجتمعين
   بكلمة: المخطوطين .

صفحنان الأوليان من كتاب، الإحاطة " ( مخطوط دار الكتب المصرية )

نام حال برواسل موالدل

والهو علسالوم هديدا

يتجور فازاله حي ديده

عدل: عسريات ، موته مازورله م

لياعران ونعوديه فويو

مياء موروالعد ، اها مرايا

معاورنا رعزاء اسمارير

Con Bridge

التراكيد المالية الما

مجموعة جاينجوس) الصفحتان الأوليان من كتاب « الإحاطة » ( مخطوط أكاديمة التاريخ بمدريد



نعجنان من كتاب « الإحاطة » ( مخطوط رواق المغاربة بالحاس الأزهر )

الإحاطة في أخب إطة

# بين \_ لِمَا الْجَهِ الْحَيْدِ مِ

## وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم

[ قال الشيخ الأديب البارع ، أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن الخطيب السّلماني] (١) : أما بعد حد الله الذي أحصى الخلايق عدداً ، وابتلاهم اليوم ليجزيهم غداً ، وجعل جيادهم تنسابق في ميادين الآجال إلى مدًى ، وباين بينهم في الصور والأخلاق ، والأعسال والأرزاق ، فلا يجدون بما قسم تحييصاً ، ولا فيما حكم مُلْتَحداً (٢) ؛ وسِمَهُم علْمه على تباين أفراقهم (٣) ، وتكائف أعدادهم ، والداً وولداً ، ونسباً وبلداً ، ووفاة ومولداً . فنهم النبيه والخامل ، والحالى ، والحالى ، والحالى ، والعاطل ، والعسالم والجاهل ؛ ولا يَظْلِم ربّك أحداً . وجعل لهم الأرض ذَلولا يمشون في مناكبها ، ويتخذون من جبالها بيوتاً ، ومن متاعها عُدداً ؛ وخص بعض أقطارها بمزايا تدعو إلى الاغتباط والاعتمار (١) ، وتَحَتُ على السكون والاستقرار ، متبواً فسيحًا ، وهواء صحيحا ، وماء نَميراً ، وامتناعًا شهيراً ، ورزقاً رَغَداً . فسبحان من جعل التفاضل في المساكن والساكن ، وعرّف العباد ورزقاً رَغَداً . فسبحان من جعل التفاضل في المساكن والساكن ، وعرّف العباد عوارف اللّطف ، في الظاهر والباطن ، ولم يترك شيئاً سدى .

والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الذي ملأ الكون نوراً وهدى ، وأوضح سبيل الحق ، وكانت طرائق قِدَداً (٥) ، أعلى الأنام يدا ، وأشرف الحلق

<sup>(</sup>۱) ما بین الحاصرتین وارد فقط فی x = x.

<sup>(</sup>٢) ملتحداً ، أي ملجاً .

<sup>(</sup>٣) جمع ، فرق ؛ أي على اختلاف طوائفهم .

<sup>(</sup>٤) الاعتمار، أي الزيادة، ومنها العمرة أو الحج الأصغر.

<sup>(</sup> ه ) قدداً ، أعنى متعددة مختلفة .

ذاتا ، وأ كرميهم تحتيدا ، الذي أنجز الله به من نصر [ دينه ](١) الحقّ موعدا ، حتى بلنت دعوتهُ ما زُوى (٢) له من هذا المغرب الأقصى ، فرفعت بكل هَضْبة مَعْلَمًا ، وَ بَذَت بَكُل هَضْبة مسجداً . والرِّضوانُ عن آله وأصحابه ، الذين كانوا لسماء سُنَّته عَمُدا، ليوث العِدا ، وغيوث النَّدَى، ما أقلَّ ساعدٌ يداً ، وعُرُ بكر خالداً ، ومصباح مِدا، [فأرق سُهٰذًا]<sup>(٣)</sup> فإن الله عز وجهه ، جعل الكتاب لموارد العلم قَيْدًا ، وجوارح اليراع تثير في السهول الرقاع صيدا ، ونولا ذلك لم يشعر آتٍ في الخلق بذاهب ، ولا اتصل شاهدٌ بغائب، فماتت الفضائل بموت أهلها، وأَفَلَت نجومُها عن أَعْيُن عَجْتَكِيهِا ، فلم مُرْجِع إلى خبر مُينقل ، ولا دليل يُعقل ، ولا سياسة تُكْتَسب ، ولا أصالة إليها أينتَسب، فهدى سبحانه وألهم، وعلَّم الإنسان بالقلم [علم](١) ما لم يكن يعلم ، حتى ألفينا المراسم قائدةً ، والمراشدَ هادية ، والأخبار منقولة ، والأسانيد موصولة ، والأصول محرَّرة ، والتواريخ مقرَّرَة ، والسير مذكورة ، كَأَنَ النَّهَارَ القرطاسُ ، واللَّهِ لَ المُدادُ ، ينافسان اللَّيل والنَّهَار ، في عالم الكون والفساد، فهما طويا شيئا ولِعا هُماً مِنَثْره، أو دفنا ذكرا دعوا إلى نشره. فلوأنّ لسان الدهر نطق ، وتأمل لهذه المناقضة وتحقق ، لأتى بما شاء من عَتْبِ ولوم ، وأُنْشَرَه علمه ما به كل يوم .

ولما كان الفنُّ التاريخي مأرب البشر، ووسيلة إلى ضم النشر، يعرفون به أنسابهم في ذلك شرعًا وطبعًا ما فيه، وبكتسبون به عقل (ه) التجربة في حال السكون والرفيه، ويستدلون ببعض ما يُبْدى به الدهر وما يخفيه، ويُبرى العاقل

<sup>(</sup>١) وردت في «ك» ، وأغفلت في «ج».

<sup>(</sup>۲) زوی ، أی بعد ونحی .

<sup>(</sup>٣) وردت في «ت»، وأغفلت في «ك» و «ج».

<sup>( ؛ )</sup> وردت في « ك » فقط .

<sup>(</sup> o ) مكذا وردت في « ج » و « ت » ، وفي « ك » ( حقل ) .

من تصريف قدرة الله تعالى ما يشرح صدره بالإيمان ويَشْفيه ، ويمر على مصارع الجبائرة فيَحْسَبُهُ بذلك واعظًا ويكفيه ، وكتاب الله يتخلله من القصص ما يتم هذا الشاهدَ لهذا الفن و يُوفيه . وقال الله تعالى : « وَكَلاَّ نَقُصُّ عليك من أنباء الرُّسُل ما كُنبَيِّتُ به فَوْادك » . وقال عز من قائل : « نحن ُ نقص مليك أحسن َ القَصَص بما أوحَيْنا إليك هذا القرآنَ ، و إنْ كنتَ من قَبْلِه لَمِنَ الغافلين » . فُوَضَح سبيل مبين مبين . وظهر (١) أن القول (٢) بفضله يقتضيه عقل ودين ، وأن بعض المصنفين، بمن ترك نومه لمن دونه، وأُنْزَفَ ماء شبابه مودعًا إياه بَطْن كتابه ، يقصُدُه الناس و يَرِدُونه ، اختلفت في مثل هذا الباب أغراضُهم . فمنهم من اعتنى بإثبات حوادث الزمان ، ومنهم من اعتنى برجاله بعد اختيار الأعيان ، عجزاً عن الإحاطة بهذا الشان، عمومًا في أكثر الأقطار، وخصوصًا في بعض البُلْدان. فاستهدَف إلى التعميم فرسان الميدان ، وتوسعوا بحسب مادة الاطلاع وجهد الإمكان؛ وجَنَح إلى التخصيص الأولويّة كحسب ما يخصه من المكان، ويلزمه من حقوق السكان، مغرمًا برعاية عهود وطنه، وحُسن العهد من الإيمان، بادئًا بمن يعوله كما جاء في الطرق الحسان . فتذكرتُ جملةً من موضوعات<sup>(٣)</sup> من أفرد لوطنه تاريخًا هَزَّ إليهـا - علم الله - وفايا وكرم م، ودار عليها ، بقول الله من رحمته الواسعة ، حرم ؛ كتار يخ مدينة بخارى لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن سلمان الفخار. وتاريخ أَصْبَهَان لأبي نُعَيم أحمد بن عبد الله الحافظ صاحب الحلية. وتاريخ أَصْبَهَانَ أَيضًا لأَبِي زَكُرُ يَا يحيى بن عبد الوهاب بن قندة الحافظ. وتاريخ نَيْسابُور (١) للحاكم أبي عبد الله بن اليسع ، وذيله لعبد الغافر بن إسماعيل . وتاريخ هَمَذَ ان لأبي

<sup>(</sup>۱) هكذا في «ت» . ووردت (يظهر) في كل من «ج» و «ك» .

<sup>(</sup> ٢ ) هذا ما أورده «ك» و «ت» ، وفي «ج» ( الفصل ) .

<sup>(</sup>٣) في «ج» وفي «ك» (موضوعاته).

<sup>(</sup> ٤ ) نيسابور : مدينة قديمة من مدن خراسان تقع جنوب غربى طوس ، وكان لها أيام الدولة الإسلامية شأن عظيم ، و إليها ينتسب عدد كبير من العلماء .

شُجاع شَيْرَ و يه بن شهردار بن شيرو يه محمد بن فناخُسر و الديلى . وتاريخ طبقات أهل شيراز لأبي عبد الله محمد بن عبد العزيز بن القصار . وتاريخ هراة (١) أظنه لأبي عبد الله الحسن بن محمد الكتبى . وأخبار هراة أيضاً ومن نزلها من التابعين وغيرهم من المحدّثين لأبي إسحٰق أحمد بن ياسين الحداد . وتاريخ سَمَرْ قَند لعبد الرحمن بن محمد الأرْدسي (٢) . وتاريخ نَسَف (٢) لجعفر بن محمد اللُمت بر المستعفرى . وتاريخ كرُ جان (١) لأبي القاسم حمزة بن يوسف بن إبراهيم السهمي . وتاريخ الرّقة لابن على محمد بن سعيد بن عبد الرحمن القُشيرى وتاريخ بغداد (٥) للخطيب أبي بكر بن ثابت ، وذيله لأبي سعيد عبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاني . وأخبار بغداد لأحمد بن أبي طاهر . وتاريخ واسط لأبي الحسين على بن الطيب الخلاف . وتاريخ من نزل حميم من الصحابة ومن دخلها ، ومن ارتحل عنها ، ومن أعقب ، ولم يُعقب ، وحدّث ولم يحدّث ولم يحدّث ، لأبي القاسم عبد الصمد بن سعيد القاضى . وتاريخ يعقب ، وحدّث ولم يحدّث ، لأبي القاسم عبد الصمد بن سعيد القاضى . وتاريخ وتاريخ دمشق لأبي القاسم على بن الحسن بن عساكر (٢) . وتاريخ مكة للأز رق . وتاريخ المدينة لابن النجار . وتاريخ مصر لعبد الرحن أحمد بن نواس . وتاريخ الإسكندرية المدينة لابن النجار . وتاريخ مصر لعبد الرحن أحمد بن نواس . وتاريخ الإسكندرية

<sup>(</sup>١) هراة ، أو هرات مدينة قديمة تقع فى شهال غربى أفغانستان ، وإليها ينتسب «الهروى» الرحالة الشهير.

<sup>(</sup> ۲ ) الأردسى ، نسبة إلى أردستان وهي مدينة فارسية تقع على مقربة من أصبهان ، وقد وردت الكلمة محرفة في « ت » ( الأندلسي ) .

 <sup>(</sup>٣) نسف من مدن التركستان ، وتقع جنوب شرق بخارى فى طريق بلخ ، وقد رسمت محرفة فى
 « ت » ( نشب ) وفى « ج » ( نسب ) .

<sup>(</sup>٤) جرجان مدينة فارسية قديمة تقع على مقربة من الطرف الجنوبي الشرقي البعور قزوين وإايها ينتسب عدد كبير من علماء الحديث واللغة .

<sup>(</sup>ه) «تاريخ بغداد» للحافظ أبى بكر بن أحمد بن على الخطيب البغدادى المتوفى سنة ٤٦٣ هـ ( ه ) ، وهو من أضخم التواريخ التى خصصت لمدينة عظيمة ، وقد نشر فى القاهرة سنة ١٩٣١ فى أربعة عشر مجلدا كبيرا .

<sup>(</sup>٣) «تاريخ مدينة دمشق» تأليف الحافظ أبي القاسم على بن محمد بن هبة الله المعروف بابن عساكر المتوفى سنة ٧١ه ه ( ١١٧٥ م) وهو كتاريخ الحطيب البغدادي موسوعة كبرى في تاريخ دمشق ومن حل بها من الأنبياء والحلفاء والولاة والعلماء والأدباء والشعراء وسائر الأكابر والأعيان على اختلاف طوائفهم . ومنه بدار الكتب المصرية نسخة مخطوطة غير كاملة في سبعة وثلاثين مجلداً .

لوجيه الدين أبى المظفر منصور بن سليمان بن منصور بن سليم الشافعي. وتاريخ طبقات فقهاء تونس لأبي محمد عبد الله بن إبراهيم بن أبي العبّاس بن خلف التميمي. وعنوان الدِّراية في ذكر من كان في الماية السابعة ببجاية ، لأبي العباس بن الغبريني (١٠). وتاريخ تِلمُسان لابن الأصفر . وتاريخها أيضاً لابن هَدِيّة . وتاريخ فاس لابن عبد الكريم . وتاريخها أيضاً لابن أبي زَرْع. وتاريخ فاس أيضاً للقونجي. وتاريخ سَبْتَة المسمى بالفنون السِّيَّة ، لأبي الفضل عِياض بن موسى بن عياض تركه في مسودته . وتاريخ بَلَنْسية لابن علقمة . وتاريخ اِلْبِيرة لأبى القاسم محمد بن عبد الواحد الغافقي الملاَّحي . وتاريخ شُقُورة لابن إدريس. وتاريخ ما لَقَة لأبي عبد الله بن عسكر، تركه غير متم، فتممه بعد وفاته ابن أخيه أبو بكر بن خمسين . والإعلام بمحاسن الأعلام من أهل ما َلَقة ، لأبي العباس أُصْبَغ بن العباس . والاحتفال في أعلام الرجال ، لأبي بكر الحسن بن محمد بن مُفَرَّج القيسي . وتاريخ قُرْطُبة، منتخبكتاب الاحتفال . وتاريخ الرؤساء والفقهاء والقضاة بُطُلَيْطِلُة ، لأبى جعفر بن مظاهر . ومنتخبه لأبى القاسم بن بَشْكُوال . وتاريخ فقهاء قَرُ طَبة ، لابن حَيّان . وتاريخ الجزيرة الخَضْرا لابن خَسْين . وتاريخ قلعة يَحْصِب المسمى بالطالِع السُّعيد ، لأبى الحسن بن سعيد . وتاريخ بَقيرة ، لأبي عبد الله بن المؤذن . والدُّرَّة المكنونة في أخبار أَشْبُونة ، لأبي بكر بن محمد بن إدريس الفرَابي العالوسي . ومزيّة المَرِيّة ، لأبي جعفر أحمد ابن خايمة من أصحابنا . وتاريخ المرية وباجة ، لشيخنا نسيج وحده أبى البركات ابن الحاج، متع الله بإفادته، وهو في مُبَيَّضته، لم يرمها بعد (٢).

فداخلتني عصبيّة لا تَقدَح في دين ولا مَنْصِب، وحَمَيّة لا يُذَمَّ في مثلها مُتعصّب، وخَمِيّة لا يُذَمَّ في مثلها مُتعصّب، وخبة أَنْ يقع سؤالُهم وذكرُهم من فضل الله جناب مُخْصب، ورأيت أن هذه

<sup>(</sup>١) وردت محرفة في المخطوطات الثلاثة : المعزري. العقر يري. العفريري.

<sup>(</sup> ٢ ) رأينا فيما يتعلق بهذه التواريخ الأندلسية ، وهي التي اعتمد ابن الحطيب على كثير منها في استقاء مادة « الإحاطة » ، أن نحيل في التعريف بها و بمؤلفيها إلى الهوامش الحاصة بذلك خلال السياق.

الحضرة (١٦ التي لا خفاء بما وفّر الله، من أسباب إيثارها، وأراده من جلال مقدارها، جعلها ثغر الإسلام، ومتبوًّأ العرب الأعلام، قبيل رسوله، عليه أفضل الصلاة وأَزْكَى السلام، وما خُصُّها به من اعتدال الأقطار، وجريان الأنهار، وانفساح الاعتمار (٢) ، والتفاف الأشجار . نزلها العربُ الكرام عند دخولهم مختطين (٦) ومنقطعين، وهبُّوا بدعوة فضلها مُهُطِّعين (٢٠)، فعمَّرُوا وأُولَدُوا، وأثبتوا المفاخر وخَلَدُوا ، إلى أن صارت دار مُلك ، ولَبَّة (٥) سلك ؛ فنبُهُ المقدارُ و إن كان نبيهًا ، وازدادت الخطَّة ترفيعاً ، وجلب إلى سوق الملأ بما نفق فيها ، فكم ضمت جدرانُها من رئيس يتَّقِي الصباحُ هجومَه ، ويتخوُّفُ الليلُ طروقُه ووجومَه ، ويفتقر الغيثُ ا لنوائله المنوحة سيجُومَه (٦٦) ، وعالم يبرز للفنون فيطيعه عاصيها ، ويدعو بالمُشكلات فيأخذ بنواصيها، وعالم مالله قد وَسَم السجودُ جبينَه، وأشعَتُ أَغَبَرُ لو أقسم على الله لأبَرّ يمينه ، و بليغ قد أذعنت لبراعة خطه وشيجة ُ(٧) الحط ، يغوص على دُرَر البدايع ، فيلقيها من طِرْسه الراتع الشُّط ، لم يقم بحقها ممتعص حق الامتعاض ، ولا فَرَّق بين جواهرها و بين الأعراض . هذا وشُجُر الأقلام مُشْرَعة ، ومكان القول والحمد لله ذو سَمَة ، فهي الحُسْني التي عدمت الذَّام ، وزينة الليالي والأيام ، والهوى إِن قيلَ كَلِفَت بمغانيها ، وقَصُرَت الأيام على معانيها . فعاشق الجمال عذره مقبول ، ولله در أبي (٨) حيث يقول :

### ضروب الناس عُشَّاق مُرو با فأعذَرهم أشفّهمُو حبيبا

<sup>(</sup>١) أعنى مدينة غرفاطة . « والحضرة » . هي القاعدة والعاصمة .

<sup>(</sup>٢) يراد بها هنا العمران .

<sup>(</sup>٣) في «ك» (محطين) . وفي «ج» (محتطين) . والتصويب أرجح .

<sup>(</sup> ٤ ) مهطمین ، أعنی مسرعین ومقبلین .

<sup>(</sup>ه) اللبة هي ما توسط الصدر . (٦) سجومه أي هطله .

<sup>(</sup>٧) هكذا وردت في ج « » . وفي « ك » ( وشحية ) .

 $<sup>( \</sup>wedge )$  وردت فی  $( \, )$  وفی  $( \neg )$  ( وقه در أبی ) . واكن أثبت فی هامش  $( \, )$  كلمة  $( \wedge )$  الطیب  $( \wedge )$  تقرأ  $( \wedge )$  وقه در أبی الطیب  $( \wedge )$  واكن البیت لیس من شعر المتنبی، و إنما هو من شعر والد ابن الحطیب.

فلست ببدع ممن تُوتِن بحب وطن ، ولا بأول ما شاقَه منزل فألقى بالعَطَن ، فحب الوطن معجون بطينة ساكنه ، وطرفه مُغرَّى بإِتمام محاسنه ، وقد نبّه على بن العباس (١) على السّبب ، وجاء في التماس التّعليل بالعَجَب ، حيث يقول :

وحبّب أوطان الرجال إليهم مآرب قضاها الشّباب هنالكا إذا ذَكُروا أوطانهم ذَكَرتهم عهود الصبا فيها فحنوا لذلكا ورميت في هذا المعنى بسهم سديد، وألمَحْت بغرض إن لم يَكنه فليس ببعيد: أحبك يا مَعْنى الجلال بواجب وأقطع في أوصافك الغرّ أوقات تقسّم منك الترب قوى وجيرتى فني الظهّر أحياء وفي البطن أموات وقد كان أبو القاسم الغافتي، من أهل غَرْ ناطة، قام من هذا الغرض بفرض، وألى من كله ببعض (٢)، فلم يَشْف من عُلّة ، ولا سدّ خَلّة ، ولا كثر قلّة، فقمت بهذا الوظيف، وانتدبت فيه للتأليف، ورجوت على نزارة حظ الصّحة، وازدحام الشواغل المُلحّة، أن أضطّلع (٣) من هذا القصد، بالعبء الذي طالما طأطأت له الأكتاد، وأقف منه الموقف الذي تهيّبته الأبطال الأنجاد، فاتخذت الليل جَمّلا لهذه الطيّة ، بحيث لا مُؤانس إلّا ذُبال معاد الإجادة عرب العبل صحوت على من التّوفيق كل تُذيّة، يكافح جيش الدُّجي، ودفاتر تُهمّت المطيّة، وخواطر تبتغي إلى سماء الإجادة معرّجا ؛ وإذا صحيب العمل صدق النيّة، أشرقت من التّوفيق كل تَذيّة،

<sup>(</sup>١) هو على بن العباس بن جريج الشهير في المشرق بابن الرومي.

<sup>(</sup> ٢ ) يشير ابن الخطيب هنا إلى أبى القاسم محمد بن عبد الواحد الغافق المعروف بالملاحى نسبة إلى الملاحة La Mala ، وهي قرية في جنوب غربي غرباطة ما تزال قائمة حتى اليوم ، وهو مؤلف كتاب ما تاريخ علماء البيرة » ، وهي عاصمة ولاية غرباطة القديمة .

<sup>(</sup>٣) وردت في «ج» وفي «ك» (طلع) وفي ت (اطلع)، وهو رسم محرف اكتلمة (اضطلع) كما هو ظاهر من المعنى .

<sup>( ؛ )</sup> وردت في المخطوطين : المطية .

وطَلَعَت من السَّدادكلُّ غُرَّة سنيّة ؛ وقد علم الله أني لم أعتمد منها دُنيا أستمنحها ، ولا نَسَمَة جاه يُسْتَنشَق ريحُها ؛ و إنما هو صبح تبيّن ، وحقُّ رأبته على قد تعيّن ، بذلت فيه جَهْدى ، وأقطعته جانب سُهْدى ، ليَنْظِم هذا البلد بمثله ، ما أثير كامِنه ، وسُطِّرت محاسنه ، وأنشر بعد المات جانبه :

وما شر الثلاثة أمَّ عمرو بصاحبك الذي لا تُصبحينا

فلم أدع واحدة إلا استنجدتُها ، ولا حاشية إلا احتشدتُها ، ولا ضالة إلا نَشَدْتُها ؟ والحِجْهِدُ في هذا الغرض مقصِّر ، والمطيل محتصر ، إذ ما ذُكر لا نسبة بينه و بين ما أغفل ، وما جُهل أكثر بما نقل ، و بحار المدارك مسجورة (١) ، وغايات الإحسان على الإنسان محجورة ؛ ومن أراد أن يوازَن هذا الكتاب بغيره من الأوضاع فليتأمّل قصده ، ويثير كامنه ، ويبدى خبائنه (٢) ، تتَصْح له المكرمة ، ولا تخْفَى عليه النصّقة ، و يشاهد مجزى السيّئة بالحسنة ، والإغراب عن الوصمة والظنة ، إذ الغاضل في عالم الإنسان ، من عُددت سَقطاته ، فما ظنت بمفضوله . وللمعاصر مزية المباشرة ، ومزيد الخبرة ، وداعى التشفى والمقارضة ؛ وسع الجميع السّتر ، وشملهم البر ، ونُشِرت جنائزُهم لسّقى الرحمة ، ومثنى الشفاعة ، إلا ما (٣) شذ من فاسق أباح الشرع حماه ، وأو غادر وسمه الشؤم الذى جناه ، فتختل (١) عرضه عن تخليد مجد ، وتدوين فخر ، أو غادر وسمه الشؤم الذى جناه ، فتختل (١) عرضه عن تخليد مجد ، وتدوين فخر ، وإبقاء ذكر ، لمن لم يَهُمّه قط تحقيق اسم أبيه ، ولم يعمل لما بعد يومه ، فكم خلف عاذ كر فيه يجده بين يديه ، شفيعًا في زلّة ، أو آخذًا بضَبع (٢) إلى رئتبة ، أو قائمًا عند ضَمْ بحُجَّة ؛ أو عانس يقوم لها مقام متاع ونحنية ، أو غريب يحلُّ بغير قُطره ،

<sup>(</sup>١) أعنى مفعمة فياضة .

<sup>(</sup> ٢ ) ومعناها «خفاياه » من خبن أى أخنى .

<sup>(</sup>٣) هكذا وردت في «ج» و «ك» ، وهو استعمال يؤثره ابن الحطيب . فيضع «ما» مكان «من» .

<sup>(</sup>٤) وردت في « ت » ( فتتخلل ) . وفي «ك» و « ج » ( فتتخل ) ؛ وما أوردنا أرجح بالنسبة للمهني

<sup>(</sup> o ) وردت فی « ت » و « ج » (أو أخذ ببضع ) . وفی «ك » ( اخل فيضع ) .

فيفيده نُحلة ، صاعد خدم قاعداً ونأمماً . وقد رضينا بالسلامة عن الشكر ، والإصغاء عن المثو بة ؛ والنّصفة عِوَض الحسرة ، إذ الناس على حسّب ما سُطِّر ورُسم ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم .

والترتيب الذي انتهت إليه حيلتي، وصرفتُ في اختياره مخيلتي، هو أنى ذكرت البلدة (١) حاطها الله ، مُنَبِّها منها على قديمها، وطيب هوائها وأديمها ، و إشراق عُلاها، ومحاسن حُلاها، ومن سكّنها وتُوَلّاها، وأحوال أناسها، ومن دال بها من ضُروب القبائل وأجناسها، وأعطيت صورتها، وأَرْحْت في الفَخْر ضرورتها، وذكرت الأسماء على الحروف المبَوبة ، وفصلت أجناسهم بالتراجم المرتبة ، فذكرت الملوك والأمراء، ثم الأعيان والكبراء، ثم الفضلاء، ثم القضاة، ثم المقرئين والعلماء، ثم المحدّثين والفقهاء، وسائر الطلبة النجباء، ثم الكتّاب والشعراء، ثم العمّال الأَثَرَاء، ثم الزهّاد والصّلحاء، والصوفيّة والفقراء، ليكون الابتداء بالمُلُّك، والاختتامُ بالمِسْك ، وليُنْظَم الجميع انتظام السِّلْك ، وكلُّ طبقة تنقسم إلى من سكن المدينة بحكم الأصالة والاستِقرار، أو طرأ عليها مما يجاورها من الأقطار، أو خاض إليها وهو الغريب أثباج (٢٦) البحار ، أو ألمَّ بها ولو ساعة من نهار ؛ فإن كُثرَت الأسماء نوتعت وتوسعت ، و إن قلت اختصرت وجمعت . وآثرت ترتيب الحروف في الأسماء، ثم في الأجداد والآباء، لشرود الوَّفَيات والمواليد، التي رتبها الزمان عن الاستقصاء؛ وذهبت إلى أن أذكر الرجل ونَسبَه ، وأصالَته وحَسَبه ، ومولده و بلده ، ومذهبه وأنحاله (٣) ؛ والفنَّ الذي دعا إلى ذكره ، وحليته ومشيَخَته ، إن كان بمن قيَّد علماً أوكتبه ؛ ومآثره إنكان ممن وصل الفضل بسببه ؛ وشعره إن كان شاعراً ؛ وأدبه وتصانيفه ، إن كان ممن ألَّف في فن أو هَذَّبه ، ومحنته إن

<sup>(</sup>١) أي غرثاطة .

<sup>(</sup> ٢ ) وردت فی «ك» و «ج» (اتباج) . وفی «ت» (أشباج). واثباح جمع ثبج؛ وثبج البحر وسطه ومعظمه .

<sup>(</sup>٣) هكذا وردت في «ج». وقد رشمت محرفة في «ك» (وانحى له).

كان ممن بزّه (١) الدهر شيئًا أو سلبَه ؛ ثم وفاته ومُنقلبه ، إذ استرجع الله من منحه حياته ما وهبه .

وجعلت هذا الكتاب قسمين ، ومشتملاً على فَنَين : القسم الأول ، « فى حُلى المعاهد والأماكن ، والمنازل والمساكن » . القسم الثانى ، « فى حُلى الزّائر والقاطن ، والمتحرك والسّاكن » .

<sup>(</sup>۱) بزه أى سلبه .

القِيم الأوّل فى حُـــلَى المَاكن والمنازل والمساكن

#### نصــــل

#### فی اسم هذه المدینة ووضّعِها علی إجمال واختصار

أيقال غَرْ ناطة ويقال إغر ناطة (١) وكلاها أعجمى، وهي مدينة كُورة إلبيرة (٢) فينهما فرسخان (٣) وثلثا فرسخ. وإلبيرة من أعظم كُور الأنْدَلُس، ومتوسطة ما اشتمل عليه الفتح من البلاد، وتسمى في تاريخ الأمم السالفة من الرّوم، سنام الأندلس، وتُدعى في القديم بقسطيليّة (١) . وكان لها من الشّهرة والعارة، ولأهلها من الثروة والعدّة، وبها من الفقهاء والعلماء، ما هو مشهور. قال أبو مروان

<sup>(</sup>۱) اختلفت آراء الباحثين في أصل هذه التسمية . فيرى البعض أن اسم غرفاطة يرجع إلى عهد الرومان وأنه مشتق من الكلمة الرومانية (اللاتينية) Granata ، ومعناها «الرمانة» ، وأنها سميت كذلك لحمالها وكثرة حداثق الرمان التي كانت تحيط بها (العلامة زيبولد في Ency. de L'Islam تحت كلمة عرفاطة «الرمانة» بلسان عجم كلمة غرفاطة . طبع القاهرة به بلسان عجم الأندلس ، سمى البلد بذلك لحسنه (راجع معجم ياقوت تحت كلمة غرفاطة . طبع القاهرة به ب ٢٨١). ويرى المستشرق الإسباني سيمونيت في ذلك رأياً آخر ، إذ يقول إن المرجح أن الاسم يرجع إلى عهد القوط ، وأنه مزيج من كلمة « فاطه » ، وهو اسم قرية قديمة كانت تقع على مقربة من البيرة و «غار» وهو الم قرية قديمة كانت تقع على مقربة من البيرة و «غار» وهو الم المقطع الذي أضافه إليها المسلمون فصارت غرفاطة ، أو سماها البربر كذلك عند فزولهم بها . وهو اسم المقطع الذي قبائلهم .

<sup>(</sup>Simonet: Descripcion del Reino de Granada (Granada 1872). p. 40 &41. راجع )

<sup>(</sup> ٢ ) إلبيرة ، وبالإسبانية Elvira هي مدينة رومانية قديمة . وكانت تسمى على عهد الرومان المالمية البيرة ، وبالإسبانية التي تسمى بهذا الاسم . ولما فتح المسلمون الأندلس كانت إلبيرة مدينة كبيرة عامرة ، وإلى جانبها محلة « غرفاطة » الصغيرة . ثم تطور الزمن ، وعفت إلبيرة وخربت . وبمت غرفاطة ، وأصبحت منذ القرن الخامس الهجرى قاعدة الولاية . ثم غدت عاصمة لمملكة غرفاطة .

<sup>(</sup>٣) الفرسخ مسافة تقدر بثلاثة أميال . والميل عند البعض ثلاثة آلاف ذراع . وعند البعض الآخر أربعة آلاف .

<sup>(</sup>٤) هذا رأى ابن الحطيب . ولكن المستشرق سيمونيت يرى أن قسطيلية هذه ، وأصلها . Castella كانت حصناً يقع على مقربة من إلبيرة . ومعناها القشتالي Simonet, ibid: p.gr. (راجع Simonet, ibid: p.gr.) -

ابن حيّان (١) : كان يجتمع بباب المسجد الجامع من إلبيرة خمسون حَكَمَة (٢) كلها من فِضَّة لكثرة الأشراف بها . و يدل على ذلك آثارُها الخالدة ، وأعلامُها الماثلة ، كطكل مسجدها الجامع ، الذي تحامى استطالة البِلَى ، كسِلت عن طَمْس معالمه أَكُفُّ الرَّدى ، إلى بلوغ ما فُسح له من المدّى .

بناه الأمير محمد بن عبد الرحمن بن الحكم ، أمير المؤمنين الخليفة (٣) بقر طُبة رحمه الله ، على تأسيس حَنَش بن عبد الله الصَّنَعانى الشافعى رحمه الله ، وعلى محرابه لهذا الوقت : « بسم الله العظيم ، 'بنيت لله ؛ أمر ببنائها الأمير محمد بن عبد الرحمن ، أكرمه الله ، رجاء ثوابه [ العظيم ] (١) ، وتوسيعًا لرعيته ؛ فتم بعون الله على يدى عبد الله [بن عبد الله] عامِله على كُورة إلبيرة في ذي القعدة سنة خسين ومائتين».

ولم تزل الأيام تخيف ساكنها، والقفاء يَتَبَوا مساكنها، والفتن الإسلاميــة تَجُوس أماكنها، وكلُّ الذي فوق تَجُوس أماكنها، حتى شَمَلها الخراب، وتَقَسَّم قاطِنَهَا الاغْتِراب، وكلُّ الذي فوق التُراب تُراب ، وانتقل أهلها مدة أيام الفتنة البَرْ بَرِيّة (٢) سنة أر بعائة من الهجرة،

<sup>(</sup>۱) أبو مروان حيان بن خلف بن حسين بن حيان القرطبي (٣٧٧ – ٢٩ هـ) من أعظم مؤرخي الأفدلس . وقد اشهر بنوع خاص بكتابه «المقتبس في تاريخ رجال الأفدلس» وقد افتهت إلينا منه فقط بضع قطع محطوطة نشرت احداها بعناية المستشرق الإسباني افتونيا وهي تتعلق بحوادث عصر الفتنة الكبرى (٠٥٠ – ٣٠٠ هـ) وتوجد قطعة اخرى مكتبة أكاديمية التاريخ بمدريد تتعلق بحوادث سني ٢٣٧ – ٣٩٥. وعثر الأستاذ ليقي بروفنسال بقطعة ثالثة تتعلق بسني ١٨٠ – ٢٣٧ هـ وله مؤلفات كثيرة أخرى لم تصل إلينا . ويمتاز ابن حيان بأسلوبه النقدي القوى ونظراته الصائبة .

<sup>(</sup>٢) هي قصبة توضع في فم الدابة لتذليلها وكبح جماحها .

<sup>(</sup>٣) التعبير هنا عن أمير الأنداس محمد بن عبد الرحمن بن الحكم (توفى سنة ٢٧٣ هـ) بأمير المؤمنين والحليفة هو خطأ أو تجاوز لأن الحلافة الأموية لم تقم بالأندلس إلا بعد ذلك بنحو ثلثى قرن فى عهد عبد الرحمن الناصر .

<sup>( )</sup> زائدة في «ج» .

<sup>(</sup> ه ) ما بين الخاصرتين وارد في « ك » . وساقط في « ج » .

<sup>(</sup>٢) ثارت الحرب الأهلية بالأندلس عقب سقوط الدولة العامرية في سنة ٩٩٩ ه بين أمراء بني أمية وظاهر البربر أحدهم وهوسليمان بن الحكم بن عبد الرحمن الناصر . فزحفوا على الزهراء واقتحموها وخربوها ، ثم حاصروا قرطبة حتى سقطت في أيديهم ، وارتكبوا فيها رائع السفك والإثم (سنة ١٠٤ هـ) واستولى زعماؤهم على معظم قواعد الأندلس ومنها غرفاطة . وقامت من ذلك الحين دول الطوائف .

فا بعدها، ولجأوا إلى مدينة غَرْ ناطة، فصارت حاضرة الصَّقْع، وأمَّ المِصر، و بَيْضَةَ ذلك الحَق (١) ، لحصانة وضْعِها، وطيب هوائها، ودُرُور مائها، ووُفور مَدَّتها، فأمِن فيها الخائف، و نُظِم النَّشر، ورسخت الأقدام، وتأثّل المِصرُ، وهلمَّ جرَّا. فهي بالأندلس، قطب بلاد الأندلس، ودار المُثلث، وقرَى الإمارة، أبقاها الله مُتبَوَّأً الكلمة إلى أن يَرث الله الأرض ومن عليها بقدرته.

من «كتاب إلبيرة » (٢) قال ، بعد ذكر إلبيرة ، وقد خَلَفها بعد ذلك كله مدينة غُر ناطة من أعظم مدنها وأقدمها ، عندما انقلبت العارة إليها من إلبيرة ، ودارت أفلاك البلاد الأندلسية ، فهي في وقتنا هذا قاعدة الله نيا، وقرارة العليا ، وحاضرة السلطان، وقبة العدل والإحسان . لا يَعدّ لها في داخلها ولا خارجها بلد من البُلدان ، ولا يُضاهيها في اتّساع عمارتها ، وطيب قرارتها ، وطن من الأوطان . ولا يأتي على حَصر أوصاف في اتّساع عمارتها ، وطيب قرارتها ، وطن من الأوطان . ولا يأتي على حَصر أوصاف جالها ، وعد (١) أصناف جلالها ، قلم البيان . أدام الله فيها العز المسلمين والإسلام ، وحرّسها ومن اشتملت عليه من خلفائه ، وأنصار لوائه ، بعينه التي لا تنام ، ور كُنيه الذي لا مُرام .

وهذه المدينة من مَعْمُور الإقليم الخامس ، يبتدئ من الشرق ، من بلاد يَأْجُوج ومَّأْجُوج ، ثم يمرُّ على شمال خُراسان ، و يمرُّ على سواحل الشَّأم ، مما يلى الشمال ، و يمرُّ على سواحل الشَّأم ، مما يلى الشمال ، و يمرُّ على بلاد الأَنْدَلُس ، قُرْطبة و إشبيليّة وما والاها، إلى البحر المُحيط الغربي وقال صاعد بن أحمد في كتاب «الطَّبقات» (١) إنَّ مُعْظم الأندلس في الإقليم الخامس ،

<sup>(</sup>١) هكذا في «ك» وفي «ج» ، الحو.

<sup>(</sup> ٢ ) هو كتاب « تاريخ علمًا، إلبيرة » لأبي القاسم الملاحى الذي سبقت الإشارة إليه .

<sup>(</sup>٣) وردت في المخطوطين (كوج) ، «عن » وهو تحريف . والمعنى يستقيم بالتصويب .

<sup>(</sup>٤) هو أبو القاسم صاعد بن أحد بن عبد الرحمن بن محمد بن صاعد القرطبى . وله بالمرية سنة ٢٠٤ ه (٢٠٢٩ م) ودرس على الفيلسوف ابن حزم ، وولى القضاء بطليطلة . وسما ذكره فى ظل دولة بنى ذى النون . وتوفى سنة ٢٠٤ ه (٢٠٧٠ م) . واشتهر بكتابه : « التعريف بطبقات الأم » . وهو مختصر جغرافى ، ومنه نسخة خطية فى المتحف البريطانى (ترجمته فى الصلة لابن بشكوال رقم ٥٣٥) .

وطائفةً منها في الإقليم الرابع ، كمدينة إشبيلية ، ومالَقَة ، وغَرْ ناطة ، وأَلْمَرِيَّة ، ومُرْ سية (١) .

وذكر العلماء بصناعة الأحكام أن طالعها الذي اختُطَّت به السَّرَطان (٢٠)، ونحلوها (٣)، لأجل ذلك، مزايا، وحظوظًا من السعادة، اقْتَضاها تَسْيير أحكام القِرَانات الانتِقاليَّة على عهد تأليف هذا الوضع.

وطولها سبع وعشرون درجة وثلاثون دقيقة ، وعرضها سبع وثلاثون درجة وعشر دقائق . وهي مساوية في الطول بأمر يسير لقر طُبة ، ومَيُور قة ، وألمَرِيَّة ؛ وتقر ب في العرض من إشبيليّة ، وألمَرِيَّة ، وشاطِبَة ، وطُر طُوشة ، وسَردانية ، وأنطاركيَّة ، والرّقَة . كل ذلك بأقل من درجة . فهي شامِيَّة في أكثر أحوالها ، قريبة من الاعتدال ، و بينها و بين قرطبة ، أعادها الله تعالى ، تسعون ميلالا ، وهي منها بين شرق وقبلة . و بحر الشَّأم (٥) يحول (١) و يحاجز بين الأندلس و بلاد العُدُوّة (٧) ، وبين غرْب وقبلة على أربعة بُرُد (٨) . والجبال بين شرق وقبلة ، والبَراجِلات (٩) بين شرق وجو ف ، والكنبانية (١٠) بين غرب وقبلة ، و بين جوف وغرب ، فهي بين شرق وجو ف ، والكنبانية (١٠) بين غرب وقبلة ، و بين جوف وغرب ، فهي

<sup>(</sup>١) وردت في المخطوطين : المرسية .

<sup>(</sup> ٢ ) هكذا في «ج » . ووردت محرفة في «ك » : السطران .

<sup>(</sup>٣) وردت في المخطوطين : ويحلوها . والتصويب دن « ت» .

<sup>(</sup> ٤ ) الميل عند العرب ثلاثة آلاف أو أربعة آلاف ذراع . والمسافة بين غرناطة وقرطبة وفق التقدير الحديث نحو مائة وخمسون كيلومتراً .

<sup>(</sup>٥) بحر الشأم اعنى البحر الأبيض المتوسط .

<sup>(</sup>٦) وردت في المخطوطات الثلاثة (ج وك و ت ) : يحال وهو تحريف

<sup>(</sup>٧) أعنى عدوة المغرب ، أو ما وراء الضفة الأخرى من البحر المقابلة للأندلس .

<sup>(</sup>٨) جمع بريد وهو مقياس للمسافة الطويلة ويقدره المرب باثني عشر ميلا .

<sup>(</sup>٩) البراجلات جمع برجيلة وهو تعبير جغرافي قديم يطلق على بعض المناطق الحبلية .

<sup>(</sup>١٠) رسمت هذه الكلمة في «ت» (الكتباقية) وفي «ك» (الكنباقية، وفي «ج» (الكنباقه) وهي كلها صور محرفة وصوابه (الكنبانيه) وهي كلمة مشتقة من كلمة Campo القشتائية، ومعناها هنا البسيط أو السهل من الأرض .

لمكان جوار السّاحل ، مَمَارَّة أَ بالبَوَا كر السّاحلية ، طيبة (١) البحار ، وركاب لجهاد البحر (٢) ، ولمكان استقبال الجبال ، المقصودة بالفواكه المتأخّرة اللحاق ، مُمَلّة الملكّ خرات ، استدبار الكنبانيّة ، واضطبار البَراجلات ؛ بحر من بحور الحنطة ، ومعدن للحبوب المُفضَّلة ، ولمكان شُكيْر ، جبل الثلج (٢) ، أحد مشاهير جبال الأرض ، الذي يَنزل به الثلج شتاء وصيفاً ، وهو على قِبلة منها على فرسخين ؛ وينساب منه ستة وثلاثون نهراً من فوهات الماء، وتنبَجس (٤) من سفوحه العيون ، وحر منها الهواه ، واضطردت في أرجائها وساحاتها المياه ، وتعدّدت الجنّات بها والبساتين ، والتفّت الأدواح ، وشمّر الرُوّاد على منابت المُشب في مظان (٥) المقار وتجمُد بسببه الأدهان والمائمات ، ويتراكم بساحاتها الثلج في بعض السنين ؛ فجسُوم وتجمُد بسببه الأدهان والمائمات ، ويتراكم بساحاتها الثلج في بعض السنين ؛ فجسُوم المنو ينه ، ونفوسهم لمكان الخر الغرين جَريّة (٧) .

وهي دارٌ مَنَعَةً وكرسي ملك، ومقام حَصانة. وكان ابن غانية (٨) يقول للمرابطين

<sup>(</sup>۱) هكذا في «ت». وفي «ج» و «ك» ، طيه.

<sup>(</sup>٢) في «ت» ، البحرية .

<sup>(</sup>٣) وردت في المخطوطات الثلاثة «شير» وهو تحريف ويطلق الجغرافيون الأندلسيون اسم «شلير» أو جبل الثلج على جبال سييرا نفادا الشهيرة التي تشرف على مدينة غرفاطة بآكامها العالية من الجنوب الشرق وشلير محرفة عن اللاتينية Solarius أو Solarus ومعناه جبل الشمس وذلك لأن الشمس تسلط أشعتها الساطعة على هذه الجبال فينعكس ضووها على الثلوج الناصعة التي تغطيها وسميت أيضاً بجبل الثلج ، وهو ترجمة عربية مطابقة لاسمها القشتالي Sierra Nevada أي الجبال الثلجية .

<sup>(</sup>٤) أى تتفتح وتسيل . وقد و ردت محرفة في المخطوطات الثلاث .

<sup>(</sup> ه ) هكذا في «ك» . وفي «ج» مكان . والأول أرجح .

<sup>(</sup>٦) هكذا في «ج». وفي «ك» و «ت» المنقف.

<sup>(</sup>٧) أى جريئة .

<sup>( )</sup> هو أبو زكريا يحيى بن غانية كبير قواد المرابطين في الأندلس حياً اضطرب سلطانهم فيها، وخرج عليه معظم الزعماء الأندلسيين في نفس الوقت الذي عبر فيه خصومهم الموحدون البحر إلى الأندلس يريدون افتتاحها ( سنة ، ٤ ه ه ) . وبذل ابن غانية جهداً فادحاً في الدفاع عن سلطان المرابطين ، وأكن القواعد الأندلسية خرجت من قبضته تباعاً ، واضطر في النهاية أن يمتنع بغرناطة التي طوقها الموحدون . وسقط ابن غانية قتيلا في الموقعة التي تلت بين المرابطين والموحدين ودفن بغرناطة ( سنة ٤٣ ه ه ) .

في مُرِّ موته ، وقد عوَّل عليها للامتساك بدعوتهم : الأندَّلُس دَرَقة ، وغَرْ ناطة قَبْضَتُها ، فإذا جَشَّمتم يا معشر المرابطين القَبْضة لم تخرج الدرقة من أيديكم .

ومن أبدع ما قيل في الاعتذار عن شِدَّة بَرْدها ، ما هو غريب في معناه ، قول شيخنا القاضي أبي بكر بن شَبْرين رحمه الله(١):

رعى الله من غَرْ ناطة متبوأً يسُرُّ كثيباً (٢) أو يُجيرُ طريدا تبرَّم منها صاحبي عندما رأى مسارحَها بالبَرْد (٣) عُدْن جَلِيدا هي النَّغرُ صان الله من أهلَتْ به وما خيرُ ثغر لا يكون برُودا

وقال الرَّازى (') عند ذكر كُورَة إلبيرة : ويتصل بأَحُواز قَبْرة كورة إلبيرة ، وهي بين الشَّرق والقبلة ، وأرضُها سَقَى غزيرة الأنهار ، كثيرة الثّمار ، ملتّفة الأشجار ، أكثرها أدواح الجَوْز ، ويحسُن فيها قصب الشَّكر ؛ ولها معادن جوهرية 'من ذهب ، وفضة ، ورصاص ، وحديد . وكورة إلبيرة أشرف الكور ، نظا جند دِمَشق . وقال : لها من المدن الشريفة مدينة قَسْطِليّة ، وهي حاضرة إلبيرة ، وفحصُها لايُشَبَّه بشي من بقاع الأرض طيباً ولا شَرَفاً إلّا بالغوطة ، غوطة دِمَشق (٥) وقال بعض المؤرخين : ومن كرّم أرضنا أنها لا تَعْدَم زريعة بعد زريعة ، ورغيا بعد رغى ، طُول العام ؛ وفي عِمالتها المعادن الجوهرية من الذهب ، والفضة ، والرصاص ، والحديد ، والتوتية . و بناحية دَلاية (٢) من عملها ، عود اليكنجوج ، والرصاص ، والحديد ، والتوتية . و بناحية دَلاية (٢) من عملها ، عود اليكنجوج ،

<sup>(</sup>١) هو أبو بكر محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الرحمٰن بن شبرين من شيوخ ابن الحطيب فيما بعد في الإحاطة .

<sup>(</sup> ٢ ) وفي نص « حزيناً » ( راجع رحلة ابن بطوطة – مصر – ج ٢ ص١٨٧ ) .

<sup>(</sup>٣) وفي نص « « بالثلج » ( راجع رحلة ابن بطوطة ج ٢ ص ١٨٧) .

<sup>(</sup>٤) هو أحمد بن محمد بن موسى الرازى من مؤرخى الأندلس . ولد سنة ٢٧٤ ه . وتوفى سنة ٣٤٤ ه ، وتوفى سنة ٣٤٤ ه ، وكتاب «الاستيماب فى أنساب أهل الأندلس » وكتاب «الاستيماب فى أنساب أهل الأندلس » . وغيرها .

<sup>(</sup> ٥ ) هي الوادي الخصيب الذي تقع فيه دمشق . قال ياقوت : « والغوطة كلها أشجار وأنهار متصلة . وهي بالإجماع أنزه بلاد الله وأحسنها منظراً » ( معجم ياقوت ج ٢ ص ٣٠٤ ) .

<sup>(</sup>٦) دلاية هي الآن Dalias الحديثة. وهي بلدة صغيرة تقع غرب المرية في جنوبي سفح جبال «غدر » Gador ، على مقربة من البحر الأبيض المتوسط.

لا يفوقه العود الهندى ذكاً وعطر رائحة . وقد سيق منه لَحَيْران (١) صاحب المرية أصل كان منبيته بين أحجار هناك . و بجبل شُكَيْر (٢) منها سُنْبُل فائق الطّيب ، وبه الجنظيانا ، يحمل منه إلى جميع الآفاق ، وهو عقير وفيع ، ومكانه من الأدوية الترياقية مكانه (٢). و به المرقشينة على اختلافها ، والمّدنية (٥ و بقحصها وما يتصل به القرور و و و بها من العقار والأدوية النّبانية والمهدنية (١ ما لا يحتمل ذكرها الإيجاز . وكمني بالحرير الذي فضلت به فراً وقيتة ، وغلّة شريفة ، وفائدة عظيمة ، متاره منها البلاد ، وتجلبه الرفاق ، وفضيلة لا يشاركها فيها إلا البلاد العراقية . وفحصها الأفيتح (٥) المُشبّة بالغوطة الدمشقية حديث الرّ كاب ، وسمر الليالي ، قد دَحاه الله في بسيط سهل تخترقه المذانب ، وتتخلّه الأنهار جداول ، وتتزاحم فيه قد دَحاه الله في بسيط سهل تخترقه المذانب ، وتتخلّه الأنهار جداول ، وتتزاحم فيه ولا تتخطّى المحاسن منها إلا مقدار رقعة الهضاب ، والجبال المتطامية منه بشكل المثنى دارة ، قد عَرَت منه المدينة فيا يلى المركز لجهة القبّلة ، مستندة إلى أطواد سامية ، وهضاب عالية ، ومناظر مُشرفة : فهي قيد البصر ، ومنتهي الحسن . ومعنى الحسن ، ومعني الكال ، أصفى الله عليها ، وعلى من بها من عباده المؤمنين جَنَاح سَتْره ، ومعنى الكال ، أصفى الله عليها ، وعلى من بها من عباده المؤمنين جَنَاح سَتْره ، ومعنى الكال ، أصفى الله عليها ، وعلى من بها من عباده المؤمنين جَنَاح سَتْره ، ومنع منه عنهم عدُو الدّين بقدرته .

<sup>(</sup>۱) وردت محرفة في المخطوطين ( لحيز ران ) . وخيران العامري هو أحد زعماء الدولة العامرية من الفتيان العامريين الفتيان العامريين المتيان الصقالبة . شهض عقب سقوط بني عامر ، وقيام الثورة الأموية في جماعة من الفتيان العامريين وخصوم بني أمية و زحف على مدينة المرية واستولى عليها (سنة ٤٠٣ه) . وحالف بني حمود الأدارسة في البداية ثم انقلب عليهم . ولبث يتقلب بين القوى المختلفة حتى توفى قتيلا في موقعة نشبت بينه و بين البر برفى سنة ١٩٤٩ه (١٠٢٨م) .

 <sup>(</sup>٢) وردت في «ج » : شنيل . وهو تحريف ظاهر ، إذ أن شنيل نهر لا جبل .

<sup>(</sup>٣) وردت بعد هذه الكلمة في المخطوطين عبارة : (وقد خاطب فيها أبو جعفر المنصور ) وهي عبارة مدخولة لامكان لها في هذا الموطن ولهذا رأينا حذفها .

<sup>(</sup>١) في «ج» المغرانية.

<sup>(</sup>ه) الفحص أو فحص غرناطة هو مرجها الشهير La Vega de Granada ، وهو البسيط الأخضر الذي تشرف عليه غرناطة من الجنوب الشرق . وقد كان أيام الدولة الإسلامية من أفضر وأبدع بقاع الأندلس الحضراء، وكان مزارعه اليانعة وحدائقه الغناء متنزه الناس المفضل ولا سيها في ليالى الصيف . وكان مستقى لوحى الشعر والنثر . أما اليوم فقد زالت مغانيه القديمة وقلت خضرته وتخللته الرقاع الجرداء .

### فصيل

## في فتح هذه المدينة

## ونزول العرب الشَّاميين من جُند دمشق بهـا وما كانت عليه أحوالهم ، وما تعلُّق بذلك من تاريخ

قال المؤلف: اختلف المؤرخون في فتحها . قال ابن القُوطِيَّة (١) : إن يُليان الرُّومي (٢) الذي ندب العرب إلى غزو الأندلس طلباً لوَتْره من ملكها لُذْريق (١) بما هو معلوم، قال لطارق بن زياد مُفتتِحها عند ما كسر جيش الرُّوم (١) [ على وادى لكُه : قد فَضَضت جيش القَوْم ] (٥) ودوَّخت حاميتهم ، وصيّرت الرعب في قلوبهم ، فاصمد لبيضتهم ؛ وهؤلاء أدلاء من أصحابي ، ففرق جيوشك في البُلدان ينهم ، واعد أنت إلى طُليْطالة بمعظمهم ، وأشغل القوم عن النظر في أمرهم ، والاجتماع إلى وليِّ رأيهم .

<sup>(</sup>١) ابن القوطية هو أبو بكر محمد بن عمر بن عبد العزيز بن عيسى بن مزاحم المعروف بابن القوطية لانتهائه بطريق النسب إلى ساره القوطية ابنة وتيزا ملك القوط التي أسلمت عند الفتح وتزوجت من أحد أعيان المسلمين ، ولد بقرطبة وتوفى بها سنة ٣٦٧ ه ( ٧٧٧م ) وكتب تاريخه المسمى « تاريخ افتتاح الأنداس ». وقد نشر بعناية المستشرق الإسباني ربيرا مقروناً بترجمة إسبانية .

<sup>(</sup>۲) يليان الروى هو الكونت يوليان الشهير في سيرة فتح الأندلس. وكان وقت أن توغل المسلمون في المغرب الأقصى وافتتحوا طنجة ، حاكاً لثغر سبتة المنيع. وكان يظاهر الحزب الذي يخاصم ردريك ملك القوط يحفزه إلى ذلك عامل الانتقام ، لأن ردريك حسبا تقول الرواية اغتصب ابنته التي كانت نزيلة بقصره. فلما اقترب العرب من سبتة اتصل بموسى بن نصير ودعاه إلى فتح الأنداس ، وقدم سفنه إلى العرب ليسهل لهم العبور اليها ، وعاونهم خلال الفتح بمختلف الوسائل.

<sup>(</sup>٣) لذريق أي ردريك آخر ملوك القوط .

<sup>(</sup>٤) الروم هنا يقصد بها القوط .

<sup>(</sup> ه ) هذه العبارة ساقطة في « ك » و واردة استدراكاً في هامش « ج » .

قال : ففر ق طارق جيوشه من إستيجة ؛ فبعث مُغيثاً الرسوى ، مولى الوليد بن عبد الملك بن مروان إلى قُر طبة ؛ و بعث جيشاً آخر إلى ما لقة ؛ وأرسل جيشاً ثالثاً إلى غَر ناطة مدينة إلى بيرة ؛ وسار هو في معظم الناس [ إلى كورة جَيّان ] (١) يريد طليظلة . قال فمصى الجيش الذي وجّه طارق إلى مالقة ففتحها ، ولجأ عُلوجها إلى جبال هناك ممتنعة . ثم لحق ذلك الجيش بالجيش المتوجه إلى إلمبيرة ، فحاصروا مدينتها ، وفتحوها عَنوة ؛ وألفو ا بها يهوداً ضموهم إلى قصبة (٢) غرناطة ؛ وصار لهم سُنّة مُتّبعة ، متى وجدوا بمدينة فتحوها يهوداً ، يضمّونهم إلى قصبتها ، و يجعلون معهم طائفة من المسلمين يَسُد ونها . ثم مضى الجيش إلى تُدْمير .

وكان دخول طارق بن زياد الأندلس يوم الإثنين لخمس خاون من رجب سنة اثنين وتسعين . وقيل في شعبان ، وقيل في رمضان ، بموافقة (٣) شهر غُشت من شهور العَجَمية .

وذكر معاوية بن هشام (٢) وغيره ، أن فتح ما ذكر تأخّر إلى دخول موسى بن نصير في سنة ثلاث وتسعين . فتوجه ابنه [ عبد العزيز ] (٥) في جيش إلى تُدْمير (١) فافتتحها ، ثم توجّه إلى ما لَقَهَ .

قال المؤلف رحمه الله : ولما استقرَّ مُلك الإسلام بجزيرة الأندلس، ورمى إلى

<sup>(</sup>۱) الزيادة ساقطة في «ك» وواردة في هامش «ج» .

<sup>(</sup>٢) القصبة أى القلمة وهو استعمال أندلسي ذائع .

<sup>(</sup>٣) هكذا في «ك» ، وفي «ج» ، موافق . وغشت أعنى أغسطس .

<sup>( ؛ )</sup> معاوية بن هشام بن محمد بن هشام ، هو أديب وكاتب قرطبى من سلالة بنى أمية ، عاش في القرن الرابع الهجرى ، وكتب كتاباً في تاريخ الأندلس عنوانه ، ودولة بنى مروان بالأندلس » . ويكثر ابن حيان من الاقتباس منه .

<sup>(</sup> ٥ ) وردت في المخطوطين ( ج و ك ) : عبد الأعلى ، وهو خطأ اقتضى التصويب .

<sup>(</sup>٦) تدمير هي إحدى ولايات الأندلس الشرقية القديمة ، سميت باسم أميرها والمدافع عنها وقت الفتح تيودمير . ثم غدت بعد ذلك ولاية مرسية .

قصبتها الفتح، واشرأب في عَرَصاتها الدِّين، ونزلت قرطبة وسواها العرب، فتبوؤوا الأوطان، وعَمروا البلدان، فالدَّاخلون على [يد] موسى بن نصير [يُسَمَّون اللَّوطان، وعَمروا البلدان، فالدَّاخلون على إيد] موسى بن نصير إيسَّمُون بالبَلديِّين والداخلون بعدهم [مع] المُع على إلى بشر القُشيرى، يُسمَّون بالشَّاميين وكان دخول بلج بن بشر القُشيرى بالطَّالعة البُلْجيَّة سنة خمس وعشرين ومائة.

ولما دخل الشاميُّون مع أميرهم 'بلج ، حسبا تقرر في موضعه ، وهم أسود الشَّرى (٢) عزَّة وشهامة ، غُصَّ (٣) بهم السابقون إلى الأندلس ، وهم البلديُّون ، وطالبوهم بالخروج عن بَدَهم الذي فتحوه ، وزعموا أنه لا يحمِلُهم وإياهم ، واجتمعوا لغزوهم ، فكانت الحروب تدور بينهم ، إلى أن وصل الأندلس ، أبو الخَطَّار حُسام بن ضِرار السَّلْبي ، عابراً إليها البحر من ساحل تونس ، وأظَلَّ على قُرْطُبة على حين غفلة ، وقد سَتَر خبر نفسه ، والحرب بينهم ، فانقاد إليه الجميع بحكم عهد مُدينه (١) حَنْظَلة بن صَفُوان والى إفر يقية (٥) ، وقبض على وجوه الشاميين عازماً عليهم في الانصراف صَفُوان والى إفر يقية (٥) ، وقبض على وجوه الشاميين عازماً عليهم في الانصراف حسبا هو مشهور ؛ ورأى تَفُريق القبائل في كُور الأندلس ، ليكون أبْعَدَ الفتنة ، فَفَرَّقهم ، وأقطَعهم ثُلث أموال أهل الذِّمة ، الباقين من الرُّوم ، فخرج القبائل الشاميون عن قرطبة .

<sup>(</sup>١) ظاهر من سياق النص أن هناك كلمات ساقطة فى الأصل ، والمرجح أنها هى التى وضعناها بين الخاصرتين ، وبها يستقيم المعنى التاريخى .

<sup>(</sup>۲) « الشرى » ، جانب الفرات .

<sup>(</sup>٣) فى المخطوطين : غض .

<sup>( ؛ )</sup> في المخطوطات الثلاثة : مدينة .

<sup>(</sup> ه ) كانت الأندلس عقب الفتح تعتبر ولاية تابعة لافريقية من الناحية الإدارية. ووالى افريقية هو الذي يختار حاكها، واستمر ذلك معظم عصر الولاة .

قال أبو مروان (۱): أشار على أبى الخطار ، أرْطَباس (۲) قُومِس الأندلس (۳) وزعيم عَجَم الذمة (۱) ، ومُستخرج خراجهم (۵) لأمراء المسلمين — وكان هذا القومِس شهير العلم والدَّهاء — لأول الأمر ، بتفريق القبائل الشاميين العَلَمين (۱) على البلد ، من دار الإمارة قرطبة ، إذ كانت لا تحمِلهم ، وإنزالهم بالكُور ، على شبه منازلم التي كانت في كُور شامِهم ، ففعل ذلك عن اختيار منهم ؛ فأنزل جُند دِمَشق كُورة إلبيرة ، وجند الأردن كورة جَيَّان ، وجند مصر كورة باجة (۲) ، وبعضهم بكورة تُدمير : فهذه منازل العرب الشاميين ؛ وجعل لهم ثُلث (۱) أموال أهل الذَّمَة من العجم طُعْمة أن وبقي العرب والبَلدِيُّون والبرابرة (۱) شركاؤهم ؛ وسكنوا واغتبطوا وكبُروا وتحوَّلوا ، إلا من كان قد نزل منهم لأول قدومه في الفتوح على عَنائهم ، لم يُعْرض لهم في شيء منها . فلما رأوا بُلدانًا شَبَه مُبلدانهم بالشأم ، نزَلوا وسكنوا واغتبطوا وكبُروا وتحوّلوا ، إلا من كان قد نزل منهم لأول قدومه في بالشأم ، نزَلوا وسكنوا واغتبطوا وكبُروا وتحوّلوا ، إلا من كان قد نزل منهم لأول قدومه بالشأم ، نزَلوا وسكنوا واغتبطوا وكبُروا وتحوّلوا ، إلا من كان قد نزل منهم لأول قدومه في بالشأم ، نزَلوا وسكنوا واغتبطوا وكبُروا وتحوّلوا ، إلا من كان قد نزل منهم لأول قدومه بالشأم ، نزَلوا وسكنوا واغتبطوا وكبُر وا وتحوّلوا ، إلا من كان قد نزل منهم لأول قدومه بالشأم ، نزَلوا وسكنوا واغتبطوا وكبُر وا وتحوّلوا ، إلا من كان قد نزل منهم لأول قدومه بالشأم ، نزَلوا وسكنوا واغتبطوا وكبُر وا وتحوّلوا ، إلا من كان قد نزل منهم لأول قدومه بالشأم ، نزَلوا وسكنوا واغتبطوا وكبُر وا وتحوّلوا ، إلا من كان قد نزل منهم لأول قدومه بالشأم ، نزَلوا وسكنوا واختبطوا وكبُروا و قدونه في المن المن كان قد نزل منهم لأول قدومه في المنهم لأول قدومه في المنهم لأول قدومه في المنهم لأول قدومه في المؤلف و الم

<sup>(</sup>١) هو ابن حيان مؤرخ الأنداس ، وقد سبقت الإشارة إليه .

<sup>(</sup> ٢ ) أرطباس هو الأسقف أو باس أخو الملك وتيزا . وكان مثل الكونت يوليان قد تحالف مع العرب منذ الفتح هو ووادا أخيه، إيفا وسيز بوت اللذان تسميهما الرواية الإسلامية « المند » و « رملة » . وقد عينه العرب عقب الفتح حاكماً لطليطلة و رئيساً للنصارى الذين انضووا تحت لواء الفاتحين .

<sup>(</sup>٣) وردت في المخطوطات الثلاثة : «قوس الأندلس». وهو تحريف ، والصواب «قومس». والقومس هو الرمم العربي لكلمة Comes اللاتينية ، وهو الزعيم أو الرئيس. وقد أنشأ المسلمون منذ الفتح منصب « القومس» و « القوامس» وهم زعماء النصاري في القواعد الأندلسية. ثم تطور المنصب حتى غدا منصباً دينياً يليه أسقف أو مطران النصاري يرعى شئونهم الروحية.

<sup>(</sup> ٤ ) عجم الذمة أو النصاري المماهدون Los Mozarabes . وسنتحدث عنهم فيما بعد .

<sup>(</sup> ه ) و ردت في «ج» و «ك» : مزاحهم . وفي «ت» : مزاجهم . وقد رجحنا التصويب .

<sup>(</sup>٦) هكذا في المخطوطات الثلاث : والعلمين نسبة الى علم ، وهو مكمان بالشام .

<sup>(</sup>٧) وردت في المخطوطين : باجت .

<sup>(</sup> A ) وردت في المخطوطين : « ثلثا » . والصواب : ثلث كما يتضح ذلك من سياق الكلام بعد

<sup>(</sup>٩) يريد البربر . وهو التعبير الصحيح .

موضعاً رضيًا ، فإنه لم يَرْ تحل عنه (١) ، وسكن به مع البَلَدِينِّين . فإذا كان العطاء أو حضر الغزو ولَحِق بجُنْده ، فهم الذين كانوا سُمُّوا الشَّادَّة حينئذ .

قال أحمد بن موسى (٢٠) : وكان الخليفة يعقد لواءين ، لواء غازياً ، ولواء مقياً ؛ وكان رزق الغازى بلوائه مائتى دينار . ويبقى المُقيمُ بلا رزق اللائةُ أشهر ؛ [ ثم يدال بنظيره (٢٠) من أهله أو غيرهم ] (١٠) . وكان الفُزاة من الشّاميين مثل إخوة الممهود له أو بنيه أو بني عمه ، يُرزقون عند انقضاء غُزاته عشرة دنانير ؛ وكان يَعقد المعقود له ، مع القائد ؛ يَتكَشّفُ عن غزا ، ويَسْتحقُ العَطاء ، فيُعطى على قوله تَكْرِمة له ؛ وكان من الشّاميين غازياً له ؛ وكان من الشّاميين غازياً من غير بيوتات العَقْد ، ارتزق خسة دنانير عند انقضاء الغزو . ولم يكن يُعطى من غير بيوتات العَقْد ، ارتزق خسة دنانير عند انقضاء الغزو . ولم يكن يُعطى أحد من البلديين شيئاً غير المعقود له ؛ وكان البلديون أيضاً يعقد لهم لواءان (٥٠) ، لواء أحد من البلديين الدّيوان والكّتبة إلا في الشّاميين غاضة ؛ وكانوا أحراراً من المُشر ، معدّين للغزو ، ولا يلزمهم إلا المقاطعة على أموال خاصّة ؛ وكان أهل بيوتات منهم يَعزون كا يغزو الشاميّون ، بلا عطاء ، فيسير بهم البلد ، وكان أهل بلونات منهم يَعزون كا يغزو الشاميّون ، بلا عطاء ، فيسير بهم البلد ، وكان أهل المعنون النُطّرة عن النّظراء من النُطاء ، فيسير بهم عسكرين ، إلى ناحيتين ، فيسترير بهم ؛ وكانت طائفةُ ثالثة يُسمّون النُطاء من النُطاء من النظرين ، إلى ناحيتين ، فيسترير بهم ؛ وكانت طائفةُ ثالثة يُسمّون النُظراء من النُظرة و النه ألهة يُسمّون النُظراء من النُظرين ، إلى ناحيتين ، فيسترير بهم ؛ وكانت طائفةُ ثالثة يُسمّون النُظراء من النُظرة و المُعرون النُظرة و كان النُظرة و كان النظرة و كان النُظرة و كان

<sup>(</sup>١) يوجد ثمة في هذه الفقرة بعض تكرار . ولكن هناك اختلافاً في المعنى . والنص وارد كما هو في المخطوطات الثلاثة .

 <sup>(</sup>Υ) هو أحمد بن موسى العروى من مؤرخى الأندلس . ألف كتاباً عنوانه : « تاريخ الأندلس » ذكره حاجى خليفة في « كشف الظنون » . ولكنه لم يصل إلينا . وتوفى سنة ٣٨٨ ه ( ٩٩٨ م ) .

<sup>(</sup>٣) هكذا وردت في «ك» . ووردت محرفة في «ج» : يديل بنظره .

<sup>(</sup> ٤ ) ما بين الخاصرتين ساقط في « ت » .

<sup>(</sup> ٥ ) في «ج» و «ت» : لواءين .

الشاميين والبلديين ، كانوا يَغْزُون كما يغزو أهل البلد من الفريقين . وقد بينا نبذة من أحوال هؤلاء العرب . والاستقصاء يُخْرِج كتابنا عن غرضه . والإحاطة لله سبحانه .

## ذكر ما آل إليه حال [ مَن ع]() سَاكَن المسلمين بهذه الـُكورَة من النصارى المُعاهدين(٢) على الإيجاز والاختصار

قال المؤلف: ولما استقرَّ بهذه الكُورَة الكريمة أهل الإسلام، وأنزَل الأمير أبو الخطار قبائل العرب الشاميِّين بهذه الكورة، وأقطَعهم ثُلَثْ أموال المُعاهدين،

ولبث النصارى المعاهدون على كر العصور شوكة فى جانب الحكومة الإسلامية يحاولون إحداث الشغب بكل الوسائل، ويشجعون كل خلاف وثورة، ويحالفون المملكة النصرانية الشهالية ، ويستعدونهاعلى الأندلس باستمرار . ولهم فى الأندلس تاريخ طويل ليس هنا موضع استقصائه . ولكن جهودهم كانت على أى حال من أهم العوامل فى إضعاف الحكومة الإسلامية، وفى تعضيد جهود اسبانيا النصرانية لاسترداد أراضيها المفتوحة

<sup>(</sup>١) هذه الكلمة ساقطة في المخطوطين ، ولكنها ضرورية لاستقامة المعني .

<sup>(</sup> ٢ ) النصاري المعاهدون ، أو المعاهدون ، أو المعاهدة ، أو المستعربون ، وبالإسبانية : Los Mozarabes ، هم النصارى ألدين بقوا بعد فتح الأندلس في المدن والبقاع المفتوحة تحت حكم الدولة الإسلامية . وكانوا يكونون أقليات كبيرة في القواعد الرئيسية مثل قرطبة و إشبيلية وطليطلة، ويتمتعون في ظل الحكومة الإسلامية باستقلال محلى ، ويطبقون شرائمهم القوطية القديمة ، ولهم قضاؤهم الحاص ، ولهم كنائسهم يزاولون فيها شعائرهم الدينية بكل حرية . وكانوا فوق ذلك يتمتعون في بعض الأحيان بنفوذ قوى ، ويحتل كثير مهم مناصب هامة في الحكومة والجيش . وقد أنشأت الحكومة الأندلسية اعترافاً مها بأهمية الأقليات النصرانية منصب « القومس » للنصارى ليكون مرجمهم الرئيسي في شتونهم الروحية . وكان القومس من الشخصيات ذوات النفوذ ، وكان له في معظم الأحيان مكانة خاصة لدى الأمير أو الخليفة إذ كان مستشاره في كل ما يتعلق بشتون النصاري واحوالهم . ولما نمت هذه الأقليات النصرانية وازدهرت ، بدأت في مناوأة الحكومة الإسلامية وتدبير الدسائس ضدها ، وكانت عضه الثورات المحتلفة في المدن والمقاطعات الثائرة ولا سما طليطلة وما يجاورها من المدن القريبة من حدود النصاري . ومن الغريب أنهم مع بغضهم للإسلام والحكومة الإسلامية ، كانوا بأخذون بقسط وافر من التقاليد والعادات الإسلامية وكانوا يتكلمون العربية ويكتبونها ، ويستعملونها في وثائقهم ومعاملاتهم ، وقد نبغ الكثير منهم في النظم والنثر . وفي عهد عبد الرخن بن الحكم (٢٠٦ – ٢٣٨ هـ) (٢٢٨ – ١٥٨ م ) حاول النصارى المعاهدون أن يدبروا فتنة خطيرة لصدع الحكومة الإسلامية ، وعمد بعض القساوسة المتعصبين إلى سب الإسلام والذي العربي جهراً في شوارع قرطبة وأمام القضاة الذين يحاكمونهم، ودفعوا إلى هذا التحدي بعض الفتيات النصرانيات المتعصبات . فقضي على عدد مهم بالإعدام . وازداد النصاري هياجاً وتحدياً ، وكادت تحدث فى قرطبة فتنة مدمرة لولا أن تذرعت الحكومة الإسلامية فى إخمادها بمنتهى الحزم والشدة .

استمر سُكُناهم في غِمار من الروم ، يعالجون فلاحة الأرض ، وعُمْران القرى ، يرأسُهم أشياح من أهل دينهم ، أولو حُنكة ودهاء ومُدَاراة ، ومعرفة بالجِباية اللازمة لرؤوسهم ، وأحَدُهم (١) رجل يُعرف بابن القَلَّاس ، له شهرة وصيت ، وجاه عند الأمراء بها . وكانت لهم بخارج الحَضْرة ، على غَلُو تين (٢) ، تجاه باب إلبيرة (٣) ، فاعتراض الطريق (١) إلى قُولْجر (٥) كنيسة شهيرة ، اتخذها لهم أحد الزعاء من أهل دينهم ، استر من الروم ، فأصبحت فريدة في العمارة والجلية ؛ أمر بهدمها الأمير يوسف بن تأشفين (١) ، لتأ كُد رغبة الفقهاء ،

من المسلمين . وهذا ما يعتبره المؤرخون الإسبان من وجهة نظرهم أعمال بطولة . ولهذا يخصص العلماء الإسبان لتاريخ « النصارى المعاهدين » مصنفات و بحوثاً كثيرة .

وقد وضع المستشرق الكبير سيمونيت Simonet في تاريخ النصاري الماهدين مؤلفاً ضخماً عنوانه : (Historia de los Mozarabes de Espana (Madrid 1897) . ومن أحدث المؤلفات في هذا الموضوع كتاب وضعه المستشرق Isidro de las Gagigas عنوانه: (Madrid 1947)

<sup>(</sup>۱) وردت فی «ج» ، وآخرهم .

<sup>(</sup>٢) الغلوة مقياس مسافة . وتقدر بثلاثمالة ذراع إلى أربمائة .

<sup>(</sup>٣) باب إلبيرة Puerta de Elvira هو من أبواب غرفاطة القديمة ، وما يزال قائماً حتى اليوم بقوسه وجانبيه في الميدان المسمى باسمه داخل مدينة غرفاطة . وهو الباب الوحيد الذي بتى كاملا وسليها من أبواب سورها الحارجي . بيد أنه توجد من أبوابها الداخلية بضعة أبواب أخرى في حي البيازين وفي مدينة الحمراء .

<sup>(</sup> ٤ ) وردت بعد كلمة « الطريق » في المخطوطين ثلاث كلمات محرفة هذا رسمها : ( والعياء يقيق الماء ) لا علاقة لها بالسياق ولا بالمعنى فآثرنا تركها .

<sup>(</sup> ه ) هى اليوم بلدة Güejar Sierra الصغيرة الواقعة على قيد مسافة قليلة من شرق غرناطة فى اتجاه باب إلبيرة .

<sup>(</sup>٦) يترجم ابن الحطيب في نهاية «الإحاطة» ليوسف بن تاشفين اللمتونى زعيم المرابطين ومؤسس دواتهم بالمغرب والأندلس المتوفى سنة خمسائة من الهجرة (١١٠٦م). ونكتنى بأن نشير هنا إلى أعظم أعمال حياته وهو عبوره إلى الأندلس نصرة لأمرائها ملوك الطوائف حينها اشتدت عليهم وطأة النصارى ، ولقاؤه مع جيوش الأندلس ، الجيوش النصرانية المتحدة في سهول الزلاقة سنة ٢٧٩ ه (٢٨٦٦م) ، وإحرازه عليهم نصره الباهر الذي أنقلت به الأندلس من الفناء ، والذي مد في حياتها قروناً أخرى .

وتوجُّه فتواهم. قال ابن الصَّيْرَ في (١) : خرج أهل الحَضْرَة لهدمها يوم الأثنين عَقِب جادى الآخِرة من عام اثنين وتسعين وأر بعائة ، فصُيِّرَت الوقت قاعاً ، وذهَبْتُ كُلُّ يد بما أخذت من أنقاضها وآلاتها . قلت ، ومكانها اليوم مشهور ، وجِدَارُها ماثيل ، ينبي عن إحكام وأصالة ، وعلى بعضها مقبرة شهيرة لابن سَهْل بن مالك رحمه الله . ولما تحرَّ كَتْ لعدُ و الله الطَّاغية ابن رُذْمير (٢) ربح الظُّهور ، على عهد الدولة المُرابطيَّة ، قبل أن يَخضِد الله شوكته على إفْراعَه (٣) بما هو مشهور ، أمَلت المُعَاهِدَة (١) من النصارى لهذه الكورة إدراك الثَرَّة (٥) وأَطْمَعَت [في] (١) المملكة ،

<sup>(</sup>۱) هو أبو بكر الصيرفي من أكابر علماء غرفاطة في النصف الأول من القرن السادس الهجرى . عمل كاتباً ووزيراً لأمير المرابطين محمد بن تاشفين الذي حكم الأندلس من سنة ٢٠٥ – ٣١٥ ه. وألف كتاباً في تاريخ الدولة المرابطية هو : « الأنوار الجلية في أخبار الدولة المرابطية » الذي يقتبس ابن الحطيب كثيراً منه .

<sup>(</sup>۲) وردت في «ك» ، ابن أردمير . وفي «ج» ، ابن درمير . وكلاهما تحريف . وصوابه ابن رذمير ، وهو الاسم الذي تطلقه الرواية الإسلامية على الفونسو الأول ملك أراجون ( ١١٠٥ – ١١٧٨ م) . وقد كان ملكاً مقداماً . وهو الذي افتتح سرقسطة من يد المسلمين في سنة ١١١٨ م ، وانتزع إلى جانبها باقي قواعد الثغر الأعلى . وفي سنة ١١٢٥ م ( ١١٥ ه) خرج بقواته استجابة لتحريض النصاري المعاهدين إلى الغزوة التي يصفها ابن الخطيب فيها يلى . وسار بجيشه صوب غرناطة عن طريق بلنسية ومرسية وبياسة ، والنصاري المعاهدون بهرعون إلى لوائه أثناء السير حتى بلغ جيشه زهاء خمسين ألفاً . ووقف على غرناطة قليلا ، ولكنه لم يفزمنها بطائل لأن المرابطين اتخذوا أهبتهم لرده . ثم سار جنوباً متى شاطئ البحر الأبيض المتوسط . ثم عاد بقواته . وعرج أثناء العود على غرناطة مرة أخرى ، وفي أثناء ذلك دب الخلل إلى قواته ، وأرهقتها مطاردة المسلمين ، فعاد إلى أراضيه وقد تضاءلت قواته وتمزق معظمها .

<sup>(</sup>٣) كانت مدينة إفراغه Fragaمن معاقل الثغر الأعلى فلما استولى الفونسو الأول ملك أراجون على معظم قواعده سار إلى افتتاح إفراغه سنة ١١٣٤ م ، وضرب حولها الحصار . ولكن قدمت قوات المرابطين لإنجاد حاميتها . واشتبك المسلمون مع النصارى في معركة هزم فيها النصارى هزيمة ساحقة ، وفر الفونسو وتوفى بعد ذلك لأيام قلائل غما وألماً .

<sup>(</sup>٤) المماهدة هم النصارى المماهدون الدين شرحنا أحوالهم فيما تقدم . وسموا كذلك بسبب المعاهدات التي ارتضى الفاتحون المسلمون عقدها معهم، وسمح لهم فيها بأن يحتفظوا بدينهم وشرائعهم نظير دفع الجزية المقررة .

<sup>(</sup> a ) في «ج » الترة . والثرة : السمة والبسطة .

<sup>(</sup>٦) ناقصة في المخطوطين ، ويقتضيها السياق .

فخاطبوا ابن رُدْمير من هذه الأقطار ، وتوالت عليه كتُبُهم وتواترت رسلهُم مُلحَّة بالاستدعاء مُطْمِعة في دخول غَرْ الملة . فلها أبطأ عنهم ، وجهوا إليه زِماماً يشتمل على اثنى عشر ألفاً من أنجاد مُقاتليهم ، لم يَمدُّوا فيها شيخاً ولا غرَّا ، وأخبروه أن من ستّهوه ، ممن شَهِدت أعينهُم لقرب مواضعهم ، وبالبُعْد من يَخنى أمرُه ، ويظهرُ عند ورود شخصه ، فاستَأْثروا طَمَعه ، وابتَّعَثوا حَشَفه ، واستَقَرُّ وه بأوصاف غَرْ ناطة ، وما لها من الفضائل على ساثر البلاد ، وبفَحْصها الأفييّح (١) ، وكثرة فوائدها من القمح ، والشَّعير ، والكتّان ، وكثرة المرافق ، من الحرير والكرُوم ، والزيتون ، وأنواع الفواكه ، وكثرة العيون والأنهار ، ومَنعة قبّتها وانطباع رعيّتها ، وتأتى أهل وأنواع الفواكه ، وكثرة العيون والأنهار ، ومَنعة قبّتها وانطباع رعيّتها ، وتأتى أهل منام أو أشها المباركة التي يمتلك منها غيرها ، المساة وأحشد وتحرك أول شعبان من عام خسة عشر وخسائة (١) ، وقد أخَنى مذهبه ، وكثم أرّبه ، فوافى بَلْنسِية ، ثم إلى مُرْسية ، ثم إلى بيرة ، ثم اجتاز بالمنصورة وكم ألى وادى ناحلة (١) ، ثم تحرك إلى بَرْشانة (١) ، ثم تلوَّم إلى وادى ناحلة (١) ، ثم تحرك إلى بَسْطة (١) ، ثم الحرب ، ولم يُحل بطائل ، فإقام عليها شهراً .

<sup>(</sup>١) هو مرج غرناطة الشهير La Vcga الذي سبق التعريف به .

 $<sup>( \ \ \, \</sup>gamma \, )$  ما بین الخاصرتین ساقط فی  $( \ \ \, \gamma \, )$ 

<sup>(</sup>٣) في هذا التاريخ شيء من التحريف . والحقيقة أن الفونسو الأرجوني بدأ زحفه على الأندلس في سنة ١١٢٥ م الموافقة ١٨ ه ه ووصل إلى جنوبي الأندلس سنة ٢٠٥ ه.

<sup>(</sup> ع ) بيرة والمنصورة وبرشانة هي ثلاثة بلاد صغيرة في ولاية المرية الحديثة . تقع الأوليان منها شهال شرق مدينة المرية وتقع الثالثة شهال المرية في طريق وادى آش، وتحمل على التوال الأسماء الحديثة الآتية : Vera, Cuevas de Almanzora, Purchena .

<sup>(</sup> ه ) لم نعثر على مقابل حديث لهذا الاسم .

<sup>(</sup> ٦ ) رسمت « بصطه » في المخطوطين وصوابه بسطة وهي Baza الحديثة وتقع شهال شرق غرناطة .

<sup>(</sup> ٧ ) وادى آش هي Guadix الحديثة . وقد كانت من المدن الزاهرة بمملكة غرناطة الإسلامية ، وكانت أيام حرب غرناطة الأخيرة معقل مولاى الزغل محمد بن سعد، وسقطت في يد الإسبان قبل سقوط غرناطة بقليل في سنة ١٤٩٠ م .

<sup>(</sup> A ) هي بلدة القصر Alcazar الحديثة وهي واقعة في جنوب شرق غرناطة .

قال صاحب كتاب « الأنوار البَجَلِيَّة » (1) : فبدأ بَعْثُ المُعاهِدة بغرناطة في استدعائه ، فافتضح تدبيرهم باجتلابه ، وهَمَّ أميرُها بَدَّفَتيفِهم (٢) ، فأعياهم ذلك ، وجعلوا يَتَسَلَّون إلى تَحَلَّته على كل طريق ، وقد أحدَقت جيوش المسلمين من أهل العُدُوة (٣) والأندلس بغرناطة ، حتى صارت كالدَّاثرة (٤) ، وهى في وسطها كالنَّقطة ، للَّ أُنْذِروا بغرضه ؛ وتحرك من وادى آش فنزل بقريه دِجة (٥) ؛ وصلَّى الناس بغرناطة صلاة الخوف ، يوم عيد النَّحْر من هذه السنة في الأسلحة والأبَّمة ؛ وبعيد الظهر من غَده ، ظهرت أخبية الرُّوم بالقيل (٢) شرق المدينة ، وتوالى الحرب على فرسخين منها ، وقد أجلَى السَّواد ، وتزاحم الناس بالمدينة ، وتوالى الجلد ، وأظلَّت فرسخين منها ، وقد أجلَى السَّواد ، وتزاحم الناس بالمدينة ، وتوالى الجليد ، وأظلَّت المُعاهِدة تَجْلب له الأقوات ؛ ثم أقلَّع وقد ارتفع طَمَعُه عن المدينة ، لأربع بقين من المُعاهِدة تَجْلب له الأقوات ؛ ثم أقلَّع وقد ارتفع طَمَعُه عن المدينة ، لأربع بقين من في الحقة عام عشرين ، بعد أن تفرغ مُسْتَدعيه إليها ، وكبيرُه يُعرف بابن القلَّاس، فاحتجوا ببُطئه (٧) وتلوَّمه حتى تلاحقت الجيوش ، وأنهم قد وقعوا مع المسلمين في فاحتجوا ببُطئه (٧) وتلوُّمه حتى تلاحقت الجيوش ، وأنهم قد وقعوا مع المسلمين في الهَلَكَ . فرحل عن قرية مُوْسانة إلى بيَش (٨) ، ومن الغد الى السكة (١) من الهذالى المؤلفة (١)

<sup>(</sup>۱) وردت في المخطوطين: «الأنوار الجليلة» وهو تحريف. وصاحب الكتاب هو أبو بكر الصيرفي الذي سبق التعريف به.

<sup>(</sup>٢) أى باعتقالمم .

<sup>(</sup>٣) أعنى أهل المغرب.

<sup>( ؛ )</sup> هكذا في « ك » وفي « ج » كالدارة .

<sup>(</sup> ه ) هي بلدة Diczma الحديثة وهي تقع غربي وادي آش في منتصف الطريق بينها و بين غرناطة .

<sup>(</sup>γ) هكذا في α ت α . وفي α ج » و « ك » ، بالنيل . وهو تحريف ، والقيل منتصف النهار .

<sup>(</sup>٧) مكذا في «ك» و «ج». وفي «ت» ، فاحتجبوا ببطنة، وهو تحريف ظاهر .

<sup>(</sup> ٨ ) مرسانة وبالإسبانية Maracena ، وبيش وبالإسبانية Beas ، قريتان من أحواز غرناطة تقع الأولى في شهالها الشرق ، والثانية في شهالها الغربي .

<sup>( )</sup> مكذا في « ت » . وفي « ك » السمكة . وفي « ج » الحكة .

أحواز قلعة يَحْصُب (١) ، ثم الصل إلى لِدُو بيانه (٢) ، ونكب إلى قبرة واللسّانه (٢) ، والجيوش المُسْلمة في أذياله . وأقام بقبر ة أياما ، ثم تحرك إلى بلاى (١) والعساكر في أذياله ، وشيجة (٥) في فَحْصِ الرّنيسول (١) ، مكافحة في أثنائها ، مناوشة ، وظهوراً عليه .

ولما جَنَّ الليل، أمر أميرهم برفع خبائه من وهْدَة كان فيها إلى نَجُدة، فساءت الظنون ، واختلَّ الأمر ، ففرَّ الناس وأسلَمُوا(٢)، وتَهَيَّب العدو الهَيَحَلَّة ، فلم يدخلها إلا بعد هَدَأَة (٨) من الليل واستولى عليها . وتحرك بعد الغد منها إلى جهة الساحل فشق العامة الآمنة من الإقليم والشَّارات (٩). فيقول بعض شيوخ تلك

<sup>(</sup>١) قلمة يحصب أو قلمة يعقوب هي بلدة «القلمة الملكية » الحديثة Alcalá la Real ، وتقع شهال غربي غرناطة . وقد كانت قديماً منزل آل سعيد الأدباء والمؤرخين أصحاب كتاب «المغرب» . وخاتمتهم أبو الحسن بن سعيد المتوفى سنة ١٨٥ ه . وصاحب كتاب «القدح المعلى » و «الطالع السعيد في تاريخ بني سعيد » .

<sup>(</sup>٢) هكذا رسم اسمها في «ج». وفي «ت» «الدوبيانية». ولم نعثر على بلد بهذا الاسم في هذه المنطقة.

<sup>(</sup>٣) قبره CabraواللسانهLucenaمن بلاد الحصون القديمة في مملكة غرناطة الإسلامية ، وتقع كلتاهما شمال غربي غرناطة على مقربة من قلعة يحصب ، وقد لعبت قبره بالأخص في حروب مملكة غرناطة الأخيرة أدوارا هامة.

<sup>(</sup>٤) بلاى ، كما رسمت فى المخطوطين ، وبللى كما رسمت فى «ت» Poley ، هو الاسم القديم لبلدة «أجيلار » Aguilar الحديثة . وموقعة بلاى شهيرة فى تاريخ الأندلس ، وهى الموقعة التى هزم فيها الأمير عبد الله صاحب الأندلس قوات الثائر ابن حفصون سنة ٢٨٧ ه ( ٨٩١ م ) .

<sup>(</sup>ه) وردت في «ك» وسعمته . وفي «ج» وسحته . وفي «ت» وبسمحته . وكلها تحريف لاسم بلدة شيجه أو أشيجه ، وهني بلدة Espejo الحديثة ، القريبة من غرفاطة .

<sup>(</sup> ٢ ) فحص الرئيسول أو أرنسول ، موضع يقع جنوبي غرناطة . ويذكره ابن الأثير على أنه حصن لا فحص ( ج ١٢ ص ٢٢٤) ويعرف حديثاً باسم Arinsol .

<sup>(</sup>٧) هكذا في «ت». وفي المخطوطين : المسلمون. وهو تحريف ظاهر.

<sup>(</sup> A ) هكذا في المخطوطين . وفي « ت » مدة ، والمعنى متقارب .

<sup>(</sup> ٩ ) هكذا وردت في «ك» . وفي «ج » ، البشارات . والشارات أو البشارات هي فيما يبدو الهضاب والمرتفعات . وربما كانت ترجمة لكلمة Sierras الإسبانية أي الجبال .

الجهة ، إنه اجتاز بوادى شُلُو بانْيَة (١) المُطِلِّ الحَافَّات ، المُتحصِّن (٢) المجاز ، وقال بلغته : أَىُّ قَبْرِ هذا لو أَلفَيْنا من يَصُبُّ علينا التراب ؛ ثم عرَّج يَمنةً حتى انتهى إلى بَلِّش (٣) ، وأنشأ بها جفْناً (١) صغيرا ، يصيد له حوتاً ، أكل منه كأنه نَذْر وكان عليه ، وفّى به ، أو حديث أراد أن يُخلَّد عنه . ثم عاد إلى غَرْ ناطة ، فاضطرب بها محلته بقرية ذُكر (٥) ، على ثلاثة فراسخ منها قبلة ، ثم انتقل بعد ذلك بيومين إلى قرية هَمْدان (٢) ، و برز بالكتب جاعر سطة (٢) من المدينة ، وكان بينه و بين عساكر المسلمين مُواقعة عظيمة ؛ ولأهل غرناطة بهذا الموضع حدثان ينظرونه من القضايا المستقبلة .

قال ابن الصَّيرِفى: وقد ذُكر فى بعض كتب الجفر: «هذا الفحص، بحراب يجى (٨) عن يتامى وأيامى » وكان هذا اليوم مُعَرَّضًا لذلك، فوقى الله؛ وانتقل بعد يومين إلى المَرْج (٩) ، مُضَيَّقًا عليه والخيل بِجُرْحَيه (١٠) ، فنزل بعين أطسه،

<sup>(</sup>۱) وإدى شلوبانيه أو شلوبينية ، هو البسيط الذى تقع فيه بلدة شلوبانية ، وهى من الثغور الصغيرة الواقعة جنوبى ولاية غرناطة على البحر الأبيض المتوسط . وهى تقع جنوبى غربى مدينة موتريل وشرق المنكب . وتسمى اليوم بالإسبانية Salobrena ؛ وإليها ينتسب أبو على الشلوبيني إمام النحو بالأندلس المتوفى بإشبيلية سنة ه ٦٤ ه (١٢٤٧م) .

<sup>(</sup> ٢ ) هكذا وردت في « ت » . وفي المخطوطين : المتحصر . والأولى أرجح .

<sup>(</sup>٣) هي مدينة بلش مالقة Velez Malaga ، وهي تقع شرقي ثغر مالقة وعلى مقربة منها .

<sup>( ؛ )</sup> أى مركباً . وتستعمل هذه الكلمة بكثرة في التواريخ الأندلسية للتعبير عن السفن و بخاصة السفن الحربية .

<sup>(</sup> ه ) هكذا في المخطوطين. وفي « ت » « دلوا ». و ربما كانت هذه قرية Dilar الحديثة الواقعة جنوب غرناطة .

<sup>(</sup> ٦ ) قرية همدان هي بلدة Alhendin الحديثة ، وهي تقع على مسافة قريبة من جنوبي غرناطة .

<sup>(</sup>٧) هكذا وردت في المخطوطات الثلاثة . وهي إما أن تكون «وجاء عرسطه » ، وإما أن يكون جاءرسطة الاسم الأول لأحد زعماء النصاري المعاهدين . وهو يتفق مع الإسبانية Inigo Arista

<sup>(</sup> ٨ ) هكذا وردت هاتان الكلمتان في « ت » . وفي « ج » ، بحرت سمى. ومكانها بياض في « ك ».

<sup>(</sup> ٩ ) وردت في المخطوطات الثلاث : « الفرج » . وقد رجحنا « المرج » La Vega .

<sup>(</sup>۱۰) هكذا في «ج». وفي «ت»، تحرحه. و «ك» نحوجه وهو تحريف.

والجيوش مُعدقة به ، وهوفى نهاية من كال التَّعبِية ، وأُخْذِ الحذر، بحيث لا تُصابُ فيه فرصة ؛ ثم تحرك على البراجلات ، إلى اللقوق (١) ، إلى وادى آش ، وقد أصيب كثير من حاميته ؛ وطوى المراحل إلى الشرق ؛ فاجتاز إلى مُر سية ، إلى جَوف شاطِبة ، والعساكر في كل ذلك تطأ أذياله ، والتّناوش يَتَخَطَّرُ به (٢) ، والوباء يسرع إليه ، حتى لحق بلاده ، وهو ينظر إلى قفاه ، مُغْتَرماً ، مَفْلُولًا من غير حرب ، يكاد الموت يستأصل مَحَلّته ومُجْلته .

ولما بان المسلمين من مكيدة جيرانهم المعاهدين ، ما أُجْلَتْ عنه هذه القضية ، أخذهم الإرْجاف ، ووغِرَت لهم الصُّدور . [ ووُجَّه إلى مكانهم الحزم ، فاحتسب الإرجاف ، ووغِرَت لهم الصدور ] (٣) ووجَّه القاضي أبو الوليد بن رُشد (١) الأُجْر ، ونجَسَّم المجاز ، ولحق بالأمير [ على بن ] (٥) يوسف بن تاشفين بمرَّا كُش ، فبَيَّن له أمر الأندلس ، وما مُنيت (١) به من مُعاهدها ، وما جَنَوه عليها ، من استدعاء الرُّوم ، وما في ذلك من تَقْض العَهد ، والخروج عن الذمِّة ، وأفتى بتَغريبهم ، الرُّوم ، وما في ذلك من تَقْض العَهد ، والخروج عن الذمِّة ، وأفتى بتَغريبهم ،

<sup>(</sup>١) لم نعثر على مواضع هذه الأماكن في الحرائط الحديثة ولا على مقابلها الإسباني والظاهر أنها دثرت.

 <sup>(</sup>٢) هكذا وردت في المخطوطين . وفي « ت » يتخطفه ، والممنى واحد .

<sup>(</sup>٣) ما بين الخاصرتين زائد فقط في «ج». وفيه تكرار.

<sup>(</sup>٤) أبوالوايد بن رشد هذا هو جد الفيلسوف الشهير ابن رشد . والاسمان متشابهان ، وكلاهما يكنى أبا الوليد . وقد ولد الفيلسوف في حياة جده المشار إليه سنة ٢٠ه ه ، أعنى في نفس السنة التي وقمت فيها غزوة النصارى لمرج غرناطة ، وعبر فيه الجد إلى مراكش .

<sup>(</sup>ه) أضفنا هذه الزيادة لأمها لازمة لصحة الوقائع والسياق و بدومها نكون ازاء خطأ تاريخي واضح . لأن يوسف بن تاشفين توفي منذ سنة ٠٠٥ ه ، وخلفه في الحكم ولده على بن يوسف بن تاشفين الذي حكم من سنة ٠٠٠ إلى سنة ٧٣٥ ه ، وهو الذي أمر بتغريب النصارى المعاهدين بناء على فتوى ابن رشد المذكور ، وخلاصتها أن النصارى المعاهدين قد نقضوا العهود ، وأخلوا بها ، فسقطت عهم الحهاية الممنوحة لحم ، وحق عليهم العقاب ( راجع الحلل الموشية ص ٧٠ و ٧١ . وتاريخ المرابطين والموحدين لاشباخ ( الترجمة العربية ) ج١ ص ١٥٧ . وراجع أيضاً ٥٤٥ . وراجع أيضاً ١٥٥ . وراجع أيضاً ١٥٥ . وراجع أيضاً ١٥٥ . وراجع أيضاً Simonet: Historia de los Mozarabes p. 790

<sup>(</sup>٦) وردت في المخطوطين : بنيت . وبالتصويب يستقيم المهني .

و إجلائهم عن أوطانهم ، وهو أخفُ ما 'يؤخذ به من عقابهم ؛ وأخذ بقوله ، و 'نقّد بذلك عهدُ ه ، وأُزْعِج (' منهم إلى بَرِ العُدُوة ، في رمضان من العمام المذكور ، عدد جم ' ، أنكرتهم الأهواء ، وأكلتهم الطرق ، و تفر قوا شَذَر مَذَر ، وأصاب كتير من الجلاء بُحَمّتهم (' من اليهود ، وتقاعدت بها منهم طائفة ، هَبّت لها بمالأة بعض الدول ريح ' ، فأمّر وا وأكثر وا إلى عام تسعة وخمسين وخمسائة ، ووقعت فيهم وقيعة ' احتَشّتهم ، إلاصابة ' كل مذا العهد قليلة ، قديمة المَذَلَة ، وحالفت الصَّغار ' ) ، جمل الله العاقبة لأوليائه .

<sup>(</sup>۱) فی « ج » واعجز ،، وهو تحریف ظاهر .

<sup>(</sup>۲) في وج» ، جهيم.

<sup>(</sup>٣) أي أقلية محدودة .

<sup>(</sup>٤) هكذا في «ج » . وفي «ك» الصمار .

# ذكر ما <sup>م</sup>ينسب إلى هذه السُكورَة من الأقاليم التي نُزَلتها العرب بخارج غَرْ ناطة ، وما يتصل بها من العمالة

## فصـــــل

## فيما اشتمل عليه خارجُ المدينة من القُرى والجُنَّات والجهات

قال المؤلف رحمه الله: و يَحِفُ بسور (١) هذه المدينة المَعْضُومة بدفاع الله تعالى ، البساتين العريضة المُسْتَخْلَصَة ، والأدواح المُلتَفَّة ، فيصير سورها من خَلف ذلك كأنه من دُون سِياج كثيفة ، تلوح نجوم الشُّرفات أثناء (٢) خَضْرايه ، ولذلك ما قلت فيه في بعض الأغراض :

بلد يحف به الرياض كأنه وجه جميل والرياض عذاره وكأنّما واديه معضم غادة ومن الجسورالمُحكماتسوارُه فليس تَعْرى جَنَباتُه من الكُرُوم والجَنّات جهة ، إلا مالا عِبْرة به مقدار غَلُوة ؛ أما ما حازه السّفل من جَوْفيه (، فهي عظيمة الخطر ، متناهية القيم ، يضيق جَدُّه (، مَن عدا أهل المُلْك ، عن الوفاء بأثمانها، منها ما يُعْلِ في السنة الواحدة نحو ()

<sup>(</sup>١) وردت في المخطوطين : سور .

<sup>(</sup>٢) وردت فقط في « ت » ، وأغفلت في المخطوطين .

<sup>(</sup>٣) وردت كلمة «من» في المخطوطين بعد «جنباته» ، ووردت قبلها كلمة عن في «ج» و «ت» ، فلم نر محلا لإبقائها مع من لاختلاف المعني .

<sup>(</sup>٤) هكذا في المخطوطين . وفي «ت» حومين .

<sup>(</sup>ه) هكذا في «ك» و «ت». وفي «ج» جوه.

<sup>(</sup>٦) هكذا وردت في «ت». وفي المخطوطين « شكر».

الألف من الذّهب، قد غُصَّت الدكاكين بالخُصَر الناعة ، والفواكه الطيّبة ، والنّسر المُدَّخرة ، يختصُّ منها بمُسْتَخْلَص السلطان (۱) ، المرورُ طَوْقًا على تَرَائب بلده ما يناهز مائة (۲۲) منها الجَنّة (۲۳) المعروفة بفدان المَيْسة ، والجنة المعروفة بفدان عصام ، والجنة المعروفة بالمعروى (۱) ، والجنة المنسو بة إلى قَدَّاح بن سُحْنون ، والجنة النسو بة لابن المؤذِّن ، والجنة النسو بة لابن كامل ، وجنة النّخلة العليا ، وجنة النخلة السفلى ، وجنة ابن عُثران ، والجنة التي إلى نافع ، والجُرْف الذي يُنسب إلى مُقْبل ، وجنة القريض ، [ وجنة الحفرة ] (۱) ، وجنة الجُرْف ، ومَدْرَج نجد ، ومَدْرَج السّبيكة (۱) ، وجنة الموريف (۷) ؛ كلها لا نظير لها في الحسن والدّمانة (۱) والربيع ، وليب التربة ، وغرقد (۱) السّقيا ، والتفاف الأشجار ، واستجادة الأجناس ، إلى ما يجاورها و يتخلّها ، مما يختص بالأحباس الموقفة ، والجنّات المُتملّكة ، وما يتصل ما يجاورها و يتخلّها ، ما يقيد (۱۱) السّر ف ، و يُعجز الوصف ، قد مَشَلَت منها على الأنهار المتدافعة العُباب ، المنارة والقباب (۱۱) ، واختصّت من أشجار العاريات

<sup>(</sup>١) مستخلص السلطان يراد به الأملاك السلطانية الخاصة التي يرجع ربعها إلى خزانته الحاصة.

<sup>(</sup>٢) وردت في المخطوطين: (ما ينهر بنيه) ، وبالتصويب يستقيم المعنى .

<sup>(</sup>٣) الجنة هنا بمعنى الحديقة أو البستان ، وهو اصطلاح ذائع في أللغة الغرناطية .

<sup>(</sup>٤) هكذا في «ك» . وفي «ت» بالمغرموي . وفي «ج» بياض .

<sup>(</sup> ه ) ما بين الحاصرتين ساقط في « ج » ووارد في « ك » .

<sup>(</sup>٦) السبيكة هو الإسم الذي كان يطلق على البسيط الأخضر الشاسع الواقع جنوب شرق الحمراء وقد شقت اليوم فيها الطرق الشاسعة المظللة بالأشجار الباسقة . ومنها الطريق المؤدى إلى باب الشريعة باب الحمراء الرئيسي .

 <sup>(</sup>٧) جنة العريف كانت تقع في شمال شرق الحمراء في أسفل الربوة التي يقوم عليها اليوم قصر جنة العريف ( المسمى بالإسبانية Generalife )

<sup>(</sup> ٨ ) هكذا و ردت في « ج » ، . وفي « ڬ » الدمامة وفي « ت » الدماثة .

<sup>(</sup>٩) الغرقه هو الشجر الضخم . والمقصود هنا وفرة المياه .

<sup>(</sup>۱۰) و ردت فی المخطوطین هکذا : « سمل » وهو تحریف . والمقصود هو « سنجیل » . وهو اسم آخر لنهر شنیل الذی تقع علیه غرناطة ، وسیجری التعریف به .

<sup>(</sup>۱۱) هکذا فی « ج » . وفی « ك » يعيد .

<sup>(</sup>١٢) أثبتنا «واوا» بين الكلمتين ليستقيم المعنى ب

ذات العصير الثاني بهذا الصقع (١)، ما قَصَرت عنه الأقطار . وهذا الوادي من محاسن هـذه الحَضْرة ، ماؤه رقراق من ذوب الثلج ، وتُجَاجة الجَليد (٢٠) ، وممرُّه على حصَّى جوهرية ، بالنبات والظلال محفوفة ، يأتى من قِبْلة (٣) البلد إلى غَرْبه ، فيمر بين القصور النَّجْدية ، ذوات المناصب الرفيعة ، والأعلام المائلة .

ولأهل الحضرة بهذه الجَنَّات كَلَفْ ، ولذوى البطالة فوق نهره أريك من دَمَث الرمل، وحِجال من مُلتَفِّ الدُّوح، وكان بها سطرٌ من شجر الحُور، تُنسب إلى مَامِل ، أحد خدام الدولة الباديسية (١) ، أدركنا المكان ، يُعرف بها .

قال أبو الحجاج يوسف بن سعيد بن حسّان :

سقَى الله من غَرْ ناطة كل مَنْهُل ديار<sup>تہ</sup> بدور<sup>(ہ)</sup> الحسن بين خِيامها أُغَرْ ناطةَ العليـــا بالله خَبّرى وما شاقَني إلا نضــــــارةُ منظر تأمَّل إذا أُمَّلْت حَوْز مُوَمِّلِ وأعلامُ نجد والسَّبيكة قد عَلَت

أَحِنُ إلى غَرْناطة كليا هَفّت نسيمُ الصّبا تهدى الجَوكى وتَشُوق بَمَنْهُ لل سُحب ماوُّ هُنَّ هُريق وأرض ملا قلب الشَّجِي مَشُوق أَلِلْهَامُم الباكي إليك طريق وبهجة واد للغيون تروق ومُدًّ مِن الحَمْرا عليك شَقِيق وللشُّفَقِ الأعلى تلوحُ 'بُروقُ'

<sup>(</sup>١) وردت في المخطوطين : « السقع » وهو تبحريف أو رسم مغر بي الكلمة « الصقع » .

 <sup>(</sup>۲) مكذا في «ج». وفي «ك» الجليل.

<sup>(</sup>٣) وردت في « ج » كلمة «علام » زائدة بعد قبله ، وهي لا مكان لها هنا .

<sup>( ؛ )</sup> نسبة إلى باديس بن حبوس الصنهاجي الملقب بالمظفر . وقد حكم غرناطة وأحوازها عقب الفتنة البربرية من ٢٨٨ – ٢٦٧ هـ. وسوف يترجم له ابن الخطيب فيها بعد.

<sup>(</sup>ه) وردت في المخطوطين : ديور .

ولقد وَلِعِت الشَّعراء بوصف هـذا الوادى ، وتغالت الغالات فيه ، فى تفضيله على النيل بزيادة الشَّين ، وهو ألف من العدد ، فكأنه نيل أناف ضِمْف ، على عادة متناهى (٢) الخيال الشعرى ، فى مثل ذلك .

ولقد أَلْغَزْتُ فيه لشيخنا أبى الحسن بن الجيَّاب (٣) ، رحمه الله ، وقد نظم في المعنى المذكور ما عظم له استطرابه وهو :

ما اسم إذا زِدْتَه أَلْفًا من العَدَد أَفَادَ معناه لم ينْقُص ولم يَزِد وإنما اثتلفا (٤) من بعد ما اختَلَفًا مَعْنَى بِشِينِ ومن نَزْرِ ومن بَلَدٍ

ثم يتصل بالحُسن العادى البديع ، وهو على قسمين ، خُس من مُحْكم الكِدان أفى نهاية الإبداع والإحكام يتصل به بنايا قديم مُحكم ، ويستَقْبل المَلْعَب ] (٥) ، العِيدي ، ما بين ذُنابي (٢) الجسر إلى جِدار الرَّابطة ، وملعب بديع الشكل ، عن

<sup>(</sup>١) شنيل ، وبالإسبانية Genil أو Kenil ، وهو النهر الذي تقع عليه غرناطة . ويسمى أيضاً عند الأندلسيين بنهر سنجيل، مشتقاً من اسمه اللاتيني Singilis . وشنيل هو أحد فروع نهر الوادى الكبير . وقد كانت ضفافه أيام الدولة الإسلامية غاصة بالحدائق الغناء . ولكنه اليوم يغلب عليه الجفاف ، وقد عفت الحضرة عن شاطئيه . وقد رأيناه غير مرة ، وقد كاد قاعه يخلو من الماء .

<sup>(</sup>٢) وردت في المخطوطين : « متنافي » . وبالتصويب يستقيم المعني .

<sup>(</sup>٣) هو الرئيس ذو الوزارتين أبو الحسن على بن الجياب من أقطاب الشعر والكتابة (٣٧٣ – ٧٤٩ هـ) . وكان ابن الحطيب من تلامذته ومعاونيه في ديوان الإنشاء . ويترجم له ابن الحطيب فيها بعد ويسميه «شيخنا ورئيسنا العلامة البليغ » . وقد نقل المقرى ترجمته من الإحاطة ، وأو رد له كثيراً من النثر والنظم (نفح الطيب ج ٣ ص ٢٢٦ – ٢٤٥) .

<sup>(</sup>٤) وردت في المخطوطين : « استلني » ، والتصويب من « ت » .

<sup>(</sup> a ) ما بين الحاصرتين وارد في « ت » فقط وساقط من المخطوطين.

<sup>(</sup>٦) وردت في المخطوطين : دنابي . وأغفلت في « ت » .

يمينه جناح بديع ، عن ميدانه عَدَوات النهر ، وعن يساره الجَنَّات (١) ، ويُقضى بعد انتهائه إلى الرَّابطة ، إلى باب القصر المنسُوب إلى السيد (٢) ، وسيأتى ذكره ؛ ويرتفع من هذا النهر الزُّلال جداول ، تدور بها أعداد من الار عي وراً لا نظير لها استعداداً و إفادة .

<sup>(</sup>١) يبدر من هذه الأوصاف المضطربة نوعاً أنه يقصد بالوصف البقعة الواقعة في جنوب شنيل تجاه غرفاطة والتي تسمى اليوم أرمليا Armilla (أرملة القديمة ) ، والملمب القديم الذي كان بها . وهي ما تزال تحتفظ ببقية صغيرة من القصر المشار إليه فيها بعد .

<sup>(</sup>٢) قصر السيد هو أحد القصور الملكية التي بنيت خارج غرفاطة أيام الموحدين. أنشأه والسيد البو إسحق بن يوسف سلطان الموحدين سنة ١١٥ ه (١٢١٨ م). وفي أيام ملوك بني نصر كان يستعمل قصراً للضيافة. وقد بقيت منه إلى اليوم بقية صغيرة تتكون من عقد مدخل ، وجمو صغير مربع ذي قبة عالية ، وقد نقشت على جوانبه أدعية مختلفة يتخللها شعار بني نصر « ولا غالب إلا الله » . ويعرف اليوم بين الآثار الغرفاطية باسم « قصر شنيل » Alcazar Genil وذلك لموقعه في بقعة أرمليا الوقعة على ضفة نهر شنيل .

<sup>(</sup>٣) هكذا وردت في المخطوطين . وفي «ت» الأراحة .

#### فص\_\_\_ل

وَ تَرْ كُبُ مَا ارتفع من هذه المدينة من جهاتها الثلاث، الكُرُّوم البديعة، طَوْقًا مرقوماً ، يتصل بما وراءها من الجبال ، فتعمُّ الرُّبي والوهاد ، وتشملُ الغُورَ والنَّجْد ، إلا ما اختص منها بالسَّمل الأفيح (١) ، متَّصلا بشَرْقى باب إلبيرة (٢) ، إلى الخَندق العميق، وهو المُسمى « بالمشايخ » ، بسيط جليل ، وجَوَّ عريض ، تعيى (٣) على العَدُّ أبراجه (٤) ؛ ومصانعه ، تلوحُ مبانيها ، ناجِمَةً بين الثَّمار والزيتون ، وسائر ذوات الفواكه من اللَّوز والإجاص والكمثرى ، مُعْدَقة (٥) من الكروم المُسِحّة ، والرياحين الملُّنفة، ببحور طامية، تأتي البُقْعةَ الماء؛ ففيها كثير من البساتين والرياض ، والحصون (٢٦) ، والأملاك التَّصلة ِ السَّكني ، على الفُصُول ؛ و إلى هذه الجهة يشيرُ الفقيهُ القاضي ، أبو القاسم بن أبي العافية ، رحمه الله ، في قصيدة ، يجيب بها عروس الشعراء ، الأديب الرّحالُ أبا إسحاق السَّاحلي ، وكان ممن نِيطَتْ عليــه بهذا العهد (٧) ، المَّائم :

ما ورْدُها لســـواه بالمَوْرُودِ كُنْتَ الحُلِيَّ لنَحْرِها والْجِيـدِ

يا نازحاً كيب المَطَىُّ بَكُورَةٍ كَعِبَ الرِّياحِ الْهُوجِ بالأَمْلُود ورَمَت به للطِّية القُصْوي التي هلاً حَنَنْت إلى مَعاهدنا التي

<sup>(</sup>١) وهو الفحص La Vega الذي سبق التعريف به .

<sup>(</sup>٢) باب البيره ما يزال باقياً حتى اليوم . وقد سبق التعريف به .

<sup>(</sup>٣) هكذا في a ت a . ووردت محرفة في المخطوطين (تغمى تعمى) .

<sup>(</sup>٤) وردت في المخطوطين : أمراجه . والتصويب من «ت»

<sup>(</sup> ه ) هكذا في المخطوطين . وفي « ت » : عرفت .

<sup>(</sup>٦) في المخطوطات الثلاث : الرياضة والحصن وهو تحريف .

<sup>(</sup>٧) وردت في المخطوطين : المعهد ، والعهد أرجح .

فيه الحَماثُمُ صَوْتَ سَجْعِ (٢) العُودِ بعضاً إذا اعتَنقَت غُصُون قُدُود وعلى مُناه وعَيْشِه المَحْسُود عُطِّلْن إلا من جَوَّى وسُهُود ناء على المَقْصُور والمَمْدُودِ

ورياضُ أُنْسِ بالمشايخ<sup>(١)</sup> طارَ حَتْ ومَبيتُنا فيهـــا وصَفْوُ مُدَامِنا ﴿ صَفْو المَوَدّة لَابْنَةِ الْعُنْقُودِ والعيشُ أخضرُ والهوى يُدنى جَنَى زَهَرات ثَغْرُ أَو ثِمَارَ نُهُودِ والقُضْبُ رافلةٌ يُعانق بعضُها َهَوَى على ذاك الزمان وطِيبِه <sup>(٩)</sup> تلك الليـــالى لا ليالى بعدها كانت قِصَارًا ثم طُلْن فها أنا

وأما ما استند إلى الجبل، فيتصل به البيازير في سَفْح الجبل، المتصل بالكُدْيَة ابن سَعْد ، مُتَّصلا بالكُدية المُبْصِلةِ ، المنسوبة لعَيْن الدَّمع (٢) ، منعطفة على عَيْن القِبْلة ، متصلةً بجبل الفَخَّار (٥) ، ناهِلَةً في غَرْر الماء المجعوب على ذلك السَّمْت ؛ أوضاعٌ بديمة ، و بساتينُ رائقة ، وجنّاتٌ لا نظير لها ، في اعتدال الهواء ، وعذو بة الماء ، والإشراف على الأرجاء ، ففيها القصور المحروســـة ، والمنارة المَعمورة ، والدُّور العالية ، والمبانى القَصَبِيّة (٢٦) ، والرَّياحين النَّضيرة ، قد فَضَّ فيها أهل البطالة ، من

<sup>(</sup>١) هو الاسم الذي كان يطلق على السهل الأخضر المتصل بالفحص كما تقدم في السياق.

<sup>(</sup>٢) وردت في المخطوطين محرفة : ( سحم . سبح ) .

<sup>( \* )</sup>  هکذا و ردت فی ( \* + ) . وهی ساقطة فی ( \* + )

<sup>(</sup>٤) عين الدمع هي بقعة من ضواحي غرفاطة ، كانت أيام المسلمين متنزها بديعاً ، إذ كانت تغص بالمروج والحدائق الغناء . ويبدو من وصف ابن الحطيب أنها كانت قريبة من سفح جبل الفخار . واستمرت هذه البقعة بعد سقوط غرناطة أيام الموريسكيين تحتفظ ببقية من سحرها القديم . وكانت عندئذ تسمى «عين الدمعة » ويشغل موقعها سطح قلال البيازين التي تطل على المرج. ويطلق عليها اليوم بالإسبانية Dinadamar, Aindamar . ومكانها القديم يقع اليوم في دائرة لا كارتوخا La Carmja . . (Simonet; Descripción; ibid p. 69 راجع )

<sup>(</sup> ه ) هو إحدى شعب جبال سييرانفادا المشرفة على غرناطة ويسمى اليوم Monte Alfacar

<sup>(</sup>٦) أعنى مثل القصبة وهي الحصن ، أو القصر في لغة الخطط الأندلسية .

أولى الحَبْرة ، الأكياس ، وأرْخَصوا على النفقة عليها ، غالى النَّشَب (١) ، تتنازَع (٢) في ذلك غير (٢) الخادمين ، من خُدّام الدولة على مَر الأيام ، حتى أصبحت نادرة الأرض ، والمثل في الحُسن . ولهذه البقعة ذ كُرْ يجرى في المنظومات على ألسنة البُلَغاء من ساكنيها و زُو ارها ؛ فمن أحسن ما مر من ذلك قول شيخنا أبى البركات (١) :

ألا أقل لعين الدمع يَهْمى بمِقْلَتى لفُرْقة عين الدمع وقفاً على الدّم وذكرتُه في قصيدة فقلت:

يا عهد عين الدمع كم من كُؤلؤ للدمع جاد به عَساك تعُودُ تَسْرى نواسِمُك اللّٰدان بَلِيلَةً فيهزنى شوق م إليك شديدُ

وقلت من أبياب تُكتب في تُقبّة يقصري الذي اخترعته بها:

إذا كان عينُ الدمع عيناً حقيقة فإنسانُها ما نحن فيه ولا دعُ (٥) فدام لخَيْل الأنس واللَّهو مَلْعَباً ولازال مَثْواه المنعَمّ مَرْتَعُ وَلَازال مَثُواه المنعَمّ مَرْتَعُ تُودُ الثُرَيّا أن تكون له مَرَّى وتمدّحُه الشَّعْرى وتَحَرُّسُهُ المُعُ تُودُ الثُرَيّا أن تكون له مَرَّى

وقال صاحبُنا الفقيه أبو القاسم بن قُرطبة من قصيدة :

أجل إِن عين الدمع قيدُ النَّوَاظر فَسَرِّح عيوناً في اجتلاء النَّواظر وعَرِّج على الأُوْزان إِن كُنْتَ ذا هـــوَّى فإِن رُباه (٢) مَرْ تَع للجَآذِرِ

<sup>(</sup>١) النشب أعنى المال والعقار .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطين : يتنازعوا .

<sup>(</sup>٣) هكذا في «ك». وفي «ج»، غين.

<sup>(</sup> ٤ ) هو أبو البركات بن الحاج البلفيق من شيوخ ابن الحطيب . وسوف يترجم له فيها بعد بإفاضة .

<sup>(</sup> ه ) وفي نص « ولا دعوى » .

<sup>(</sup>٦) وردت في « ج » رياه ، وفي « ك » . مرآة . والتصويب من « ت » .

وصافح بها كَتُّ البَّهَارِ مُسَلِّمًا وَقَبِّلْ عِذَارَ الْأَنس بين الأَزَاهِرِ وخُذْها على تلك الأباطِـح والرُّبي مُعتَّقَةً تَجْلُو الصَّدَا لِأَخواطر مُدَامَةُ حان أنسأ الدهرُ عُمْرَها فلم تَخْشَ أَحْدَاثِ الدُّهورِ الدَّواثر تُحدِّثُ عن كِسرى وساسان قَبْله وتُخبِر عن كَرْم بُخَلَّدُ داثرُ

## وهي طويلة . وقال أيضاً من قصيدة طويلة :

وليلاً بعين الدمع وصْلًا قطعتُه وأَنْجُمُهُ بين النُّجُوم سَعَود ترى الحُسْنَ منشور اللواء بسِرِّه وظلُّ الأماني في رُباه مَدِيد فبتْناً وَمن رَوْض الخُدُود أَزاهر للهَ ينا ومن وَر د الرِّياض خُدُود و تُقَّاحُنا وسُطَّ الرِّياض مُورَدُ ورُمَّانُنا وسُطَّ الصُّدور بُنهُود وقد عَرَّفَت نَصَّ الهوى وذميله تهايمُ من أكْبَادنا ونجودُ

## وقال من قصيدة:

ومِلْ بنا نحو عين الدمع نشرَبُها حيث السَّرور بكاس الأُنْس يَسْقيني حيثُ المني وفنونُ اللَّهُو راتِعَةً ﴿ وَالْطَايْرُ مِنْ طَرَبِ فِيهَا تَنَاجِينِي وجَدولُ الماء يحكى في أجنَّتِهِ صَوَارِماً جُرِّدت في يوم صِفِّين وأعينُ الزهر في الأغصان جاحظة كأنها بهوى الغِزُلان تُعْرِيني

## ومن ذلك:

سهرت بعين الدمع أرْعَى ربُوعَه وحَسْبي من الأَحْبَابِ رَعْيُ المنازل

'ينافِحُني عَرْف إذا هَبَّت الصَّبا ويُقنِعني طَيْف الحبيب المراسل

والأقاويل في ذلك أكثرُ من أن يُحاط بها كثرة ؛ وما سوى هذه الجهة فغير لاحق بهذه الرُّتبة ، مما مُعُوَّلُه (١) على مَعْض الفائدة [ وصر يح العائدة ] (٢). وتذهب هذه الغُروس المغروسة قِبْلَةً ، ثم يفيض تيارها إلى غرب المدينة ، وقد تركت بها الجبال الشَّاهقة ، والشُّفوح العريضة ، والبطون الممتدة ، والأغوار الخائفة ، مكللَّة بالأعناب ، غاصة بالأدواح ، متزاحمة بالبيوت والأبراج ، بلغ إلى هذا العهد عدَّدُها في ديوان الخرص (٣) ، إلى ما يناهز أربعة عشر ألفا ، نقلت ذلك من خط من يُشار ديوان الخرص (٣) ، إلى ما يناهز أربعة عشر ألفا ، نقلت ذلك من خط من يُشار وعُدُوان الكافرين .

<sup>(</sup>١) هكذا في «ك» . وفي « ج » معوضه . والأولى أصلح السياق .

<sup>(</sup> Y ) هذه العبارة واردة في « ك » . وساقطة في « ج » .

<sup>(</sup>٣) كان ديوان الحرص فيما يبدو هو الديوان المختص بحصر الأملاك وغلاتها وتقرير الضرائب عليها .

<sup>(</sup>٤) هكذا في «ك» . وفي «ج» عياب .

#### فصــــــل

ويحيط بما خَلْف السُّور من البناء (١) ، والجنَّات ، في سهل المدينة ، العقار المين (٢) ، العظيم النائدة ، المتعاقبة النلَّة ، الذى لا يعرف الجمام ، ولا يغارق الرَّرع ، من الأرض البيضاء ، ينتهى ثمن المرْجِع منها العلى ، إلى خسة وعشرين ديناراً من الذهب العَيْن ، لهذا العهد فيه مُسْتَخُلَصُ السلطان (٢) ، ما يضيق عنه نطاق القيمة ، ذرعاً وغيظة وانتظاماً ؛ يرجع إلى دور ناجهة (٤) ، و برُوج سامية ، و بيَادِر فسيحة ، ومصاب المحايم والدواجن ماثلة ، منها في طَوْق البلد ، و حمى سُورها ، جُلَلة ؛ كالدار المنسوبة إلى المنسوبة إلى ابن مرضى ، والدار البيضاء (٥) ، والدار المنسوبة إلى السَّنِينات ، والدار المعروفة بنبئلة وَوَتَر ؛ و بالمَرْج ما يُساير جَرْية النَّهر كهرية وكر وبها حصن خريز، وبستان و بشر عُيون ، والدار المنسوبة إلى خَلَف ، وعَيْنُ الأبراج ، والحُشُّنَ (١) المنسوب إلى الصِّحاب ؛ وقرية رُومة وبها حصن وبستان ، والدار المنسوبة إلى العَطْشي ، وبها حصن ، والدار المنسوبة لابن جَرْي ، والحُسُ المنسوب لأبي على ؛ وقرية ناحرة ، ومنها فضل بن مَسْلمة الحَسَى، وبها حصن ، وحوله (١) رَبَض ، فيه من الناس أُمَّة ، وقرية سِنْيانة وفيها حصن ؛ وقرية أشْكُر ؛ وقريق يَشِر وواط ، وبهما حصنان ؛ وقرية واظ عبد الملك بن وقرية أشْكُر ؛ وقريق يَشِر وواط ، وبهما حصنان ؛ وقرية واظ عبد الملك بن وقرية أشْكُر ؛ وقريق يَشِر وواط ، وبهما حصنان ؛ وقرية واظ عبد الملك بن حبيب . وفي هذه التُرى المُحَمَّلُ الضِحْمة من الرجال ، والفُحول من الحيوان الحارث حبيب . وفي هذه التُرى المُحَمَّلُ الضِحْمة من الرجال ، والفُحول من الحيوان الحارث الحارث المؤمون الحارث الحيوان الحارث الحيوان الحارث المؤمنة والمُحْمة من الرجال ، والفُحول من الحيوان الحارث الحيوان الحارث المؤمنة وقرية والمُحْمة والحيوان الحارث الحيوان الحارث الحيوان الحارث المؤمنة والمؤمنة والمؤمن

<sup>(</sup>١) مكذا في «ك» . وفي «ج» المبنى .

<sup>(</sup>۲) ف «ك» و «ج» الشن.

<sup>(</sup>٣) سبق التعريف به . انظر الحاشية في ص ١٢٢ .

<sup>( ؛ )</sup> وردت في المخطوطين : ناحمة .

<sup>(</sup>ه) الدار البيضاء مكانها اليوم في غرناطة الحي المسمى Cuarto real de San Domingo

<sup>(</sup>٦) الحش بالفتح وبالضم معناه البستان . وجمعه حُشَّان .

<sup>(</sup> ٧ ). هكذا و ردت في « ج » . وفي « ك » . وحوطه .

لآثار الأرض ، وعلاج الفلاحة ؛ وفى كثير منها الأرْحى والمساجد (١) . وما سوى هذه من القرى ، المُشتَخْلَصُ من فَضْلة الإقطاع ، وقَصَرت به الشهرة عن هذا النَّمَط ، فكثير .

و يتخلل هذا المتاع الغبيط (٢) الذي هو لُباب الفلاحة ، وغير هذه المدرة (٣) الطيّبة ، سائر القرى التي بأيدى الرعية ، مجاورة لهذه الحدود ، و بنات لهذه الأمهات. منها ما انبسط وتمدّد ، فاشترك فيه الألوف من الخلق ، وتعدّدت منه الأشكال ؛ ونحن نوقع الإسم منه على البُقْعة من غير ملاحظة للتّعدّد . ومنها ما انفرد بمالك واثنين فصاعداً ، وهو قليل ؛ وتكنيف أسماؤها على ثلاث مائة قرية ، ما عدا ما يجاور الخضرة من كثير من قرى الإقليم ، أو ما استضافَته مدود الحصون المجاورة \*

قمن ذلك حَوْز الساعدين (٢) ، وفيه القرى ؛ وحَوْز وَتَرَ<sup>(٥)</sup> ، ومنها إبراهيم بن

<sup>(</sup>١) وردت في المخطوطين محرفة : (الأرجلي ، الأرحلي والمساجه ) .

<sup>(</sup> ۲ ) الغبيط . أي الذي يغبط ويتمنى مثله .

<sup>(</sup>٣) المدر هو الطين وهو جمع مدرة ، والمدرة أيضاً بمدى القرية .

<sup>\*</sup> يورد ابن الخطيب فيها يلى أسهاء نحو مائة وأربعين قرية ومحلة من قرى ولاية غرناطة القديمة . منها ما هو قريب من الحضرة أى غرناطة ، ومنها ما هو بعيد عنها أو واقع حولها . ولما كان كثير من هذه القرى والأماكن الأندلسية القديمة ما يزال قاعماً حتى اليوم بعد أن استحالت إلى قرى اسبانية نصرانية ، واستحالت أسهاؤها إلى أسهاء أوربية ، ولما كان من المفيد لدراسة التاريخ الأندلسي والجنرافية لأندلسية أن نقف على الأسهاء الإسبانية الحديثة لما بتى منها ، وأن نعرف في نفس الوقت ما دثر منها ؟ لذلك رأيت أن أتولى مهمة التعريف بها وبأسهائها ، وأن أتقصى مواقمها على الحرائط الحاصة . وقد وفقت بعد جهد شاق إلى التعريف بكثير منها ، وتعيين مواطنها . وسنذكرها تباعاً فيها يلىكلا منها تحت رقمه وفق الترتيب الذي أو ردها به ابن الحطيب ، مع ذكر مواقعها وأسهائها الإسبانية ؟ مع العلم بأن كثيراً منها قد دثر اليوم . وهذه تركناها دون ترقيم :

<sup>( )</sup> هو اليوم المكان المسمى El Zaidin وهو يقع فى جنوب غرناطة بجوار قرية Huctor الملاكورة بعد .

<sup>(</sup> ه ) هي القرية المسهاة Huetor de le Vega وهي ضاحية في جنوب شرقي غرناطة .

زيد المحاربى؛ وقرية قُلْحار<sup>(1)</sup>؛ وقرية ياجُر الشاميّين، وقرية ياجُر البلدِيين<sup>(1)</sup>؛ وقرية قَشْتالة<sup>(1)</sup>، ومنها قاسم بن إمام من أصحاب سُحنُون، ونزل بها جده عطيه بن خالد المحاربى؛ وقرية أجْجَر<sup>(1)</sup>؛ وقرية أرْمِلة الكبرى، وقرية أرْمِلة الصغرى<sup>(0)</sup>؛ وقرية رقاق وَهَمْدان<sup>(1)</sup>، منها الغريب بن يزيد الشمر جَدُّ بنى أضحى؛ وقرية الغيضُون؛ وقرية لسَّانة (<sup>(1)</sup>)؛ وحارة الجامع؛ وحارة الفراق؛ وقرية غُرِليانة؛ وحُشُ البُكر (<sup>(1)</sup>)؛ وغدير الصغرى، وغدير الكبرى، من إقليم البَلاط، منها وقرية يُرثيانة؛ وقرية بن عبد الجليل، نزل بها جده يربوع بن عبد الملك بن حبيب؛ وقرية قول (<sup>(1)</sup>)؛ وقرية جُرِليانة (<sup>(1)</sup>)؛ وقرية حارة عمروس (<sup>(1)</sup>)؛ وحُشُ الطَّمَ (<sup>(1)</sup>)؛

<sup>(</sup>١) هي قرية Gojar الواقمة جنوب غرفاطة في الضفة الأخرى لنهر شنيل.

<sup>(</sup> ٢ ) أحد الإسمين ينطبق اليوم علىضاحية Yajar الواقعة في نهاية « الزاوية » La Zubia على مقربة من غرفاطة .

<sup>(</sup>٣) هي قرية Castella القديمة وقد دثرت اليوم .

<sup>( ؛ )</sup> أحجر إذا كانت بالحاء فالمرجح أنها Hijar الحديثة وهي تطلق اليوم على قرية تقع بجوار قولر Cullar Vega الآنى ذكرها. وإذا كانت أججر أو أجيجر وهو ما نرجحه فإنها تكون Ugijar الحديثة وهي تقع جنوبي شرقي الولاية ، وجنوب وادى آش .

<sup>(</sup> ه ) هاتان القريتان تجتمعان اليوم تحت اسم واحد هو Armilla ( أرمليا ) وهي ضاحية غرناطة على ضفة شنيل الجنوبية، وبها بقية قصر السيد المشهور باسم قصر شنيل الجنوبية، وبها بقية قصر السيد المشهور باسم قصر شنيل الجنوبية،

 <sup>(</sup>٦) رقاق وهمدان هما اليوم قرية Alhendin الواقعة جنوب شرقى أرمليا .

<sup>[</sup>٧] لسانة ربما كانت هي اللسانة المشهورة في حروب غرناطة الأخيرة . وهي اليوم Iucena الحديثة وهي تقع في نهاية الولاية شهال غربي لوشة .

<sup>(</sup> ٨ ) حش البكر ربما كان موضعه اليوم القرية المسهاة Bucor ، وهي شهال غربي غرناطة على مقربة من قريسانة الآتي ذكرها .

<sup>(</sup> ٩ ) وقرية قولر هي اليوم Cullar Vega الواقعة في جنوب غربي غرناطة .

<sup>(</sup>١٠) وجرليانة هيChurriana de la Vega الواقعة أيضاً في جنوب غربي غرناطة وجنوب شرق سانتانيه.

<sup>(</sup>۱۱) وحارة عمر وس هي اليوم قرية Ambrox وهي تقع بجوار جرليانة .

<sup>(</sup>١٢) وحش الطلم مكانه اليوم قرية Macharatalan الواقعة في مرج غرناطة على ضفة شنيل ، وتقابل حي Sagrario الحديث في غرناطة .

وقرية المطار؛ وقرية الصّرمُورَيَة (١)؛ وقرية بلسانة (٢)؛ وقرية الحِبْشَان؛ وقرية الطّبيّجة؛ وقَنْب وقرية الشّيجة؛ وقرية جيجانة (١)؛ وقرية السّيجة؛ وقنْب قَيْس (١)؛ وقرية بروْذَنار (١)؛ وقرية دوير تارش؛ وقرية آقلة (١)؛ وقرية أخر (١٠)؛ وقرية أنقر؛ وقرية الغُرُوم (١٠)؛ وقرية دار وَهُدان، وقرية بيرة (١١)؛ وقرية القُصّيْبة؛ وقرية أنطس؛ وقرية وقرية أشر؛ وقرية أنطس؛ وقرية فنْتِيلان (١٠)؛ وقرية سنبودة؛ وحُش زَنْجيل؛ وقرية أشتر؛ وقرية غسّان (١٠)، منها مطربن عيسى بن الليث؛ وقرية شَوْذر (١٠)؛ وقرية سُنتشر (١٠)؛ وقرية ابن ناطح؛

<sup>(</sup>١) قرية الصرمورته هي Sierra Murada وموقعها في شمال غربي غرناطة .

<sup>(</sup> ٢ ) قرية بلسانة (وقد رسمت بايسانه خطأ في المخطوطين) هي Belicena الحديثة الواقعة غربي غرناطة بجوار سانتافيه .

<sup>(</sup>٣) وقرية الشوش هي اليوم على ما يرجح قرية El Jau الحديثة الواقعة في المرج قرب سانتافيه .

<sup>(</sup> ٤ ) وقرية جيجانة هي Chauchina الحديثة وهي تقع شال غربي سانتا فيه .

<sup>.</sup> Cambea هي قنب قيس ( ه )

<sup>(</sup>٦) وقرية برذنار (وقد رسمت محرفة ، برذنام في «ك») هي Bcznar الحديثة وهي تقع جنوبي غرناطة على بعد نحو خسين كيلومتراً منها .

<sup>(</sup> ۷ ) وآقله هي Acula .

 <sup>(</sup> ۸ ) وأحجر هي في اعتقاد البعض تحريف لكلمة «الحجر» وهي اليوم قرية Lachar الحديثة الواقعة بين تجرجر والعقوله .

<sup>(</sup> ٩ ) وقرية تجرجر هي اليوم Tajarja ، وهي محلة صغيرة تقع في غربي غرناطة في منتصف الطريق بينها وبين لوشة .

<sup>(</sup>۱۰) وقرية الغروم هي Agron الحديثة ، وهي تقع على نحو أربعين كيلوبترا من جنوب غربي غرناطة على مقربة من الحامة .

<sup>(</sup>۱۱) وقرية بيرة هي Baira الحديثة .

<sup>(</sup>١٢) وقرنة فنتيلان هي إما Fontanar أو Fuentallana الحديثة .

<sup>(</sup>١٣) وغسان هي اليوم قرية Cacin الحديثة ، وهي تقع في نهاية المرج في سفح جبل الحامة .

<sup>(</sup>١٤) وشوذر هي Joda الحديثة ، وتقع شهال غرناطة ، وهي الآن من أعمال ولاية جيان .

<sup>(</sup>١٥) وسنتشر ربما كانت بلدة Conchar الواقعة جنوب غرناطة .

وقرية الملاّحة (۱)، ومنها محمد بن عبد الواحد الغافقي أبو القاسم الملاحى؛ وقرية القُمُور، منها أصْبُعٰ بن مُطرِّف؛ وقرية نفجر وغرنطلة (۲)؛ وقرة بيرة وبها مسجد قراءة ابن حبيب؛ وقرية قُولْجَر (۱)، منها سهل بن مالك؛ وقرية شور (۱)، منها محمد بن هانىء الأزدى الشاعر المُفلق، ومحمد بن سهل جَدُّ هذا البيت، بني سهل بن مالك؛ وقرية بُليانة (۱)؛ وقرية سُوجر؛ وقرية البَلُوط (۲)؛ وقرية أنتيانة (۱)؛ وقرية الدُّوير؛ وقرية الشَّلان؛ وقرية أنتيانة (۱)؛ وقرية حش الدجاج؛ وقرية حش طِفْنَر (۱)، منها الطغنرى صاحب الفلاحة؛ وقرية حش الدجاج؛ وقرية حش السلسلة؛ وحُش خليفة؛ وحُش السلسلة؛ وحُش الطسلة؛ وقرية الطرّف (۱۲)؛ وحُش المعيشة؛ وحُش السلسلة؛ وقرية الطرّف (۱۲)؛ وقرية الشَّكْرُ وجة (۱۲)، ومنها عيسى بن

<sup>(</sup>١) والملاحة هيقرية La Malà الحديثة. وهيواقعة جنوب غرناطة علىمقربة من همدان Alhendin

<sup>(</sup> ٢ ) وقرية نفجر وغرنطلة هي اليوم Naujar Grandilla و ربما كانت هي غولجر الآتية الذكر

<sup>(</sup>٣) وقو لجر هي قرية Gojar الواقعة جنوبي غرناطة على مقربة من ضاحية أرمليا .

<sup>( ؛ )</sup> وقرية شور وقد تكون أيضاً شون، هي اليوم بلدة Jun الواقعة شمال غرناطة ومن ضواحيها . ويسميها آسين بلاثيوس « جند » .

<sup>(</sup>ه) وبليانة هي اليوم كاسمها القديم Pulianas وتقع بجوار قرية شور على مقربة من غرناطة .

<sup>(</sup> ٦ ) وبرقلش هي اليوم قرية Peligros الواقعة بجوار بليانة المتقدمة .

<sup>(</sup>٧) وقرية البلوط هي اليوم Albolote الواقعة قبالة بليانة وبرقلش، على مقربة من غرناطة .

<sup>(</sup> ٨ ) وقرية انتيانة ربما كانت Fontanar الحديثة .

<sup>(</sup> ٩ ) ومرسانة هي قرية Maracena الحديثة الواقعة شمال غربي غرناطة ومن ضواحيها .

<sup>(</sup>١٠) وقرية طغنر Tignar ( وقد و ردت محرفة فى المخطوطين ، طمن ) كان موقعها شمال غرب غرفاطة على مقربة من البيرة ؛ ولعلها دثرت إذ لم نجد موقعها بالحرائط .

<sup>(</sup>١١) في الأسهاء الثلاثة الأخيرة وردت كلمة «حبش» قبل كل منها في المخطوطين . ولكنا نرجح أنها «حش» جرياً على ما تقدم .

<sup>(</sup>١٢) وقرية الطرف تحمل اليوم نفس اسمها القديم Atarfe وتقع على مقربة من مرسانة المتقدمة لذكر.

<sup>(</sup>۱۳) وقرية البيرة هي اليوم بلدة Elvira وتقع على مقربة من الطرف ، وهي مثلها من ضواحي غرفاطة وهي غير البيرة القديمة .

<sup>(</sup>١٤) وقرية الشكروجة هي اليوم Asquerosa الحديثة .

محمد بن أبى زَمْنِين ؛ وعين الحُورَة ؛ وحُش البُومل ؛ وقرية بلومال (١) ؛ وقرية رقّ المَخيض ؛ وقرية الغَيْضُون المُحورَة ؛ وقرية اشقُطمر ؛ وقرية الدَّيمُوس الكبرى، وقرية الديموس الصغرى (٢) ؛ وقرية دار الغازى ؛ وقرية سُوْيدة ؛ وحُش قَصِيرة ؛ وقرية الرُّكن ؛ وقرية الفَنْت (٣) ، ومنها صَخْر بن أبان ؛ وقرية الكُدْية (٤) ؛ وقرية لاقش (٥) ؛ وقرية قرّ بُسَانة ابن ياط ؛ وقرية الوَلْجة ؛ وقرية ماس ؛ وحُش على ؛ وحُش بنى الرُّسيلية ؛ وحُش رقيب ؛ وحش البَلُوطة ؛ وحش الرَّواس ؛ وحُش مَرْ ذُوق ؛ وقرية تُبالة (٢) ؛ [ وقرية نبالة ] (٨) وقرية العَيْران ؛ و بُوْج هِلال (٩) ؛ وقرية قلتيش (٢٠٠) ، وقرية القنار (١١) ؛ وقرية أرْبل ؛ وقرية بَرْ بل ؛ وقرية قرّ باسه (١٢) ؛ وقرية سَعْدى ؛

<sup>(</sup>۱) و بلومال هي اليوم قرية El Palomar الواقعة جنوبي ولاية غرناطة بقرب مدينة Albonol قرب شاطيء البحر الأبيض المتوسط .

Adamucejo, والديموس الكبرى والديموس الصغرى هما اليوم بلدة واحدة تحمل اسم Adamuz أو Adamucejo وتقع على مقربة من غرفاطة .

<sup>(</sup>٣) والفنت هي Daifontes الحديثة ، وهي تقع شمالي غرناطة على نحو عشرين كيلومتر منها .

<sup>(</sup> ٤ ) وقرية الكدية هي Alcudia الواقعة جنوب شرقي وادى آش .

<sup>(</sup> ه ) لافش هي اليوم الحي الغرناطي المسمى La Cruz de Lagos وهو في ضاحية غرناطة يبعد عنها نحو كيلومتر ونصف .

<sup>(</sup>٦) وقرية قربسانة (وقد وردت محرفة في ج ، قرسانة ) هي اليوم بلدة Caparacena الحديثة وتقم غربي غرناطة على فرع نهر شينل .

<sup>(</sup>٧) وقرية قبالة هي Cubillas الحديثة .

<sup>(</sup> ٨ ) هذا الإسم وارد في « ج » .

<sup>(</sup> ٩ ) وبرج هلال هي اليوم قرية Purchil الواقعة غربي غرفاطة على قيد نحو ثلاثة كيلومترات مها.

<sup>(</sup>۱۰) وقرية قلتيش هي Cortés الحديثة . وتقع غربي مدينة وأدى آش

<sup>(</sup>١١) وقرية القنار هي بلدة Canar الحديثة . وتقع شمال مدينة ارحبة برذنار

<sup>(</sup>۱۲) وقرباسة ربما كانت هي قربسانة وردت مكررة وقد سبق ذكرها .

<sup>(</sup>١٣) وقرية اشكر – قلنبيرة هي بلدة Colomera الحديثة، وهي تقع في شال غرناطة على قيد نحو ثلاثين كيلو مترا منها ، وعلى مقربة من بلدة موكلين .

وقرية علقاجج (۱) ؛ وقرية فَتَن (۲) ؛ وقرية مرنيط ؛ وقرية ددشطر ؛ وقرية شمّانيس (۳) ؛ وقرية أرنالش (۱) ؛ وقرية وابشر (۱۰) ؛ وقرية قَمْلُولِش (۱۰) ؛ وقرية الفخّار (۱۰) ؛ وقرية القصر (۱۰) ،منها محمد بن أحمد بن مرعياز الهلالى ؛ وقرية بشر ؛ وقرية بنُوط (۱۱) ؛ وقرية كورة ؛ وقريه لَص ؛ وقرية بيكش (۱۱) ؛ وقرية قَلْنقر ؛ وقرية غُلْجَر (۱۲) ، ومنها هشام بن عبد العظيم بن يزيد النحو لانى ؛ وقرية ذُرذَر (۱۱) ؛ وقرية ولم ؛ وقرية قنالش؛ (۱۵)

<sup>(</sup>١) وقرية علقاجج هي فيما يرجح بلدة Calicasas الحديثة ، وتقع شهال غرناطة ، وشرق بلدة قربسانة .

<sup>(</sup> ٢ ) وقرية فتن ربما كانت Fatinafar الحديثة .

<sup>(</sup>٣) وشتمانس هو تحريف لكلمة Sietemanos ومعناها الأيدي السبعة .

<sup>( )</sup> وارنالش هي Arnales الحديثة .

<sup>(</sup>ه) وابشر هي وفقالسيمونيت Güejar الحديثة ، وهي واقعة في شهال شرقي غرناطة في المجموعة التي منها علقاجج Crlicasas و برقلش Peligros والفخار Alfacar . و يرى بلاثيوس أن Guejàr هي وجار

<sup>(</sup> ٢ ) وققلولش هي بلدة Gogollos الحديثة، وهي تقع شمال غرفاطة على مقربة من Calicasas .

<sup>(</sup>٧) وقرية النبيل هي بلدة Nivar الحديثة ، وهي تقع شهال غربي غرناطة بين ققلواش والفخار .

 <sup>(</sup> A ) والفخار هي بلدة Alfacar الحديثة ، وهي تقع شمال شرق غرناطة في دائرة المجموعة السابقة وقد سميت بذلك لأنها تقع على سفح جبل الفخار .

 <sup>(</sup>٩) وقرية القصر هي Alcazar ، وهي تقع بميداً عن غرناطة في الجنوب الشرقي على مقربة من أرحبة 'Orgiva' .

<sup>(</sup>۱۰) وقرية بنوط هي بلدة Pinos Puente أو Fent-Binox الحديثة ، وهي واقعة على مقربة من قربسانة والبلوط .

<sup>(</sup>۱۱) وقرية بيش هي التي تعرف اليوم باسم Beas ، رتقع في شهال شرقي غرناطة على مقربة من مجموعة الفخار و برقلش .

<sup>(</sup>۱۲) هكذا وردت في « ج » . وفي « ك » قتن . ومقابلها الحديث Quentar .

<sup>(</sup>١٣) وغلجر هي فيما يرجح قاجر Cojar وهي حسبما تقدم من ضواحي غرداطة الجنوبية . وتقع على مقربة من ضاحية الزاوية La Zubia الآتية الذكر .

<sup>(</sup>١٤) وذرذر هي بلدة Dudar الحديثة وتقع شرق غرفاطة على مقربة من قنتر .

<sup>(</sup>١٥) وقرية قنالش هي بلدة Caniles الحديثة؛ وهي واقعة جنوبي مدينة بسطة وعلى مقربة منها .

وقرية إبتايْلِس ؛ وقرية سج ؛ وقرية منشتال (١)؛ وقرية الوَطَا<sup>(٢)</sup>؛ وقرية ووية الوَطَا<sup>(٢)</sup>؛ وقرية وانِي ؛ وقرية قُريش ؛ وقرية الزَّاوِية (٣).

وقد ذكرنا أن أكثر هذه القرى أمصار، فيها ما يناهز خمسين خُطبة، تُنصب فيها لله المنابر، وتُرفع الأيادى، وتتوجَّه الوجوه.

وجملة المراجع العليّة (٢) المرتفعة فيها أن في الأزمنة ، في العام بتَقْريب ، ومعظمها السُّقيّا العَبيط السَّمين ، العالى ، مايتا ألف ثنتان وستون ألفا ؛ وينضاف إلى ذلك مراجع الأملاك السلطانية ، ومواضع أحباس المساجد ، وسُبُلُ الحير ، ما ينيف على

Monasterio الحديثة ، وأصل الاسم مأخوذ من كلمة Monachil الحديثة ، وأصل الاسم مأخوذ من كلمة Monasterio . Huetor الإسبانية ومعناها الدير . وهي من ضواحي غرناطة تقع في جنوبها الشرق على مقربة من بلدة الوطا Huetor .

<sup>(</sup> ٢ ) قرية الوطا هي Huetor Vega وهي ضاحية غرناطة . وتقع في جنوبها الشرقي في شمال أرمليا ، وعلى مقربة منها .

<sup>(</sup>٣) والزاوية هي ضاحية غرفاطة التي تعرف اليوم باسم La Zubia وهي واقعة بعد أرمليا وغلجر .

هذا وأما القرى التي لم نعثر على مواقعها وأسهائها الحديثة مما ذكره ابن الحطيب، فقد دثر الكثير منها ولا ريب، وغاضت أسهاء البعض الآخر خلال الزمن، واستحالت إلى أسهاء اسبانية أضحى من العسير أن نردها إلى أصولها . كذلك لم نعثر على مواقع بعض الأماكن التي أوردنا مقابلها الأسباني .

ومن جهة أخرى فإن ابن الحطيب لم يذكر كثيراً من قرى ولاية غرفاطة المعروفة فى التواريخ الأندلسية ، ومن جهة أخرى فإن ابن الحطيب لم يذكر كثيراً من قرى ولاية غرفاطة المعروفة فى التواريخ الأندلسية ، والتي ما زالت قاعمة حق اليوم ، مثل بلدة الحابية الكبرى Bellillos ، والبلاط Velcto ، وبلدة حصن اللوز والبذول الكبيرة Iznalloz ، وغيرها ، وكلها من أحواز غرفاطة ولها جميعاً ذكرها فى الحفرافية الأندلسية .

وقد رجمنا في هذا التحقيق إلى المراجع الآتية :

F.J. Simonet: Descripción del Reino de Granada, sacada de los Autores Arabigos. p. 10, 12, 90, 220, 276-281

M. Asin Palacios: Contribucion a la Toponomia arabe de España

L. Seco de Lucana: Toponimos granadinos: (Al- Andalus; Vol XVII-2-1952) وكذلك (كذلك المواقع إلى خريطة اسبانيا وضع (J.P. (Gotha) ، وخرائط مصلحة المساحة المساحة الإسبانية ، وبلدية غرناطة ، وغيرها من الحرائط التفصيلية .

<sup>(</sup> t ) في « ك » العملية . وفي « ج » العلمية .

ما ذكر ، فيكون الجميع باحتياط ، خمسمائة ألف وستون ألفا ؛ والمستفاد فيها من الطعام المختلف الحبوب للجانب السلطانى ، ثلاثمائة ألف قدَح و يزيد ؛ و يشتمل سورُها وما وراءه من الأرْحاء الطّاحنة بالماء على ما ينيف على مائة وثلاثين رَحَى ؛ الْحَقَها الله جَنَاح الأَمنة ، ولا قَطَع عنها ماذّة الرحمة ، بفضله وكرمه .

#### فصيل ..

وقد فرغنا من ذكر رسوم هذا القطر ومعاهده، وفرغنا من تصويره وتشكيله، وذكر قراه وجَنَّاته (١)، وقصوره ومتنزهاته (٢)، فنحن الآن نذكر بعضا من سِيرَ أهله، وأخلاقهم، وغير ذلك من أحوالهم بإجمال واختصار، فنقول:

أحوال هذا القطر في الدّين و إصلاح العقائد (٢) أحوال سَذِيّة (١) والنّحَلُ فيهم معروفة ، فمذاهبهم على مذهب مالك بن أنس (١) إمام دار الهجرة جارية ، وطاعتُهم للأمراء مُحْكَمة ، وأخلاقُهم في احتمال المعاوز (١) الحبّائيّة جميلة ، وصور هم حسنة ، وأنوفهم معتدلة غير حادّة ، وشعور هم سود مُرْ سلة (٢) ، وقد ودهم متوسطة معتدلة ، إلى القيصر ، وألوانهم زُهْر مُشْر بة بحُمْرة ، وألسنتُهم فصيحة عربية ، يتَخَلّلُها غَرْ ب والله القيصر ، وألوانهم زُهْر مُشْر بة بحُمْرة ، وألسنتُهم فصيحة عربية ، يتَخَلّلُها غَرْ ب والله الله وأله المنازعات ؛ وأخلاقهم أبيّة في معانى المنازعات ؛ وأنسابهم عربيّة ؛ وفيهم من البَرْ بَر والمُهَاجِرَة كثير ؛ ولباسُهم الغالب على طُرُقاتهم وأنسابهم عربيّة ؛ وفيهم من البَرْ بَر والمُهَاجِرَة كثير ؛ ولباسُهم الغالب على طُرُقاتهم الفاشي بينهم ، الملفُ المَصْبُوغ شتاء ؛ وتتفاضل البَرُ بتفاضل الحِدَة ، والمقدار ؛

<sup>(</sup>١) في المخطوطين : واجناته .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطين : ومنزهاته .

<sup>(</sup>٣) هكذا في «ج». وفي «ك» ، والصلاح العقايد، وهو تحريف.

<sup>( ؛ )</sup> هكذا نى « ج » . وفى « ك » ، سنة . وهو تحريف .

<sup>(</sup> ه ) ذاع مذهب الإمام مالك بالأندلس أيام معاصره الأمير هشام بن عبد الرحمن الداخل ، وكان ذيوعه بالأخص على يد جماعة من فقهاء الأندلس رحلوا منذ أيام عبد الرحمن الداخل إلى المشرق ودرسوا على مالك بالمدينة . ثم عادوا إلى الأندلس فذاع مذهبه على يدهم . وكان هشام بن عبد الرحمن كثير الورع ، شديد الإجلال لمذهب مالك، فزاد ذلك في ذيوعه . وكان أهل الأندلس قبل ذلك يعملون بمذهب الأوزاعي إمام أهل الشام .

<sup>· (</sup>٣) هكذا وردت في «ك». وفي « ج » المغاون .

<sup>(</sup>٧) هكذا في « ج » . وفي « ك » مترسلة .

<sup>(</sup> ٨ ) في المخطوطين : عرب . وربما كانت غرب أو غريب .

والكتان والحريرُ ، والقطن ، والموعر ، والأرْدِية الإفريقيَّة ، والمقاطع التونسية ، والمَازَر المَشْفوعة صَيْفًا ؛ فتُبْصِرُهم في المساجد ، أيّام الجُمَع ، كأنهم الأزهار الهُفَتَّحة ، في البطاح الكريمة ، تحت الأهوية المعتدلة (١) .

وأنسائهم حسما يظهر من الإشراعات(٢)، والبَيْعات السلطانية والإجازات ، عربية ؟ يَكْثَرُ فَيُهَا القُرَّشِي ، والفِهْرِي ، والأَمَوِي ، والأَمِّي ، والأُنْصارى ، والأوسى، والخَرْرَجِي، والقَحْطاني، والحِمْيَرِي، والمَخْرُومِي، والتَّنُوخي، والعَسَّاني ، والأزْدي ، والعَيْسي ، والمُغافِري ، والكِناني ، والتَّمِيمي ، والهُذَّلي ، والبَكْرى، واليكلابى، والنَّمرى، واليُّعْمُرى، والمازنى، والثَّقْنَى، والسَّلَّمى، والفَزَاري (٣) ، والباهِلي ، والعَبْسي ، والعَنْسي ، والعُذْري ، والحِجَجي ، والضِّي، والسَّكُوني، والتِّيمي، والعَّبْشَمي، والدُرِّي، والعُقَّيلي، والفَّهْمِي، والصَّريحي ، والجَزَل ، والقُشَيْري ، والكَلْبي ، والقَضاعي ، والأصبحي ، والمُرادى ، والرُّعَيني ، واليَحْصِي ، والتُّجَيْبي ، والصِّدف ، والحَضْرَمي ، والحِميٌّ ، والجُذامي ، والسَّلُولي، والحَكَمِي ، والهَمَذاني ، والمَذْحِجِي ، والخُشِّني، والبَلَوى ، والجُهَني ، والمَرْ ني ، والطَّالْي ، والغافقي ، والأسَّدى ، والاشجُعى ، والعامِلي ، والخَوَلاني ، والأيادي ، واللَّيثي ، والخَثْمَمِي ، والسَّكَسَكي ، والزُّ بَيدى ، والتَّغيلبي ، والتُّعلبي ، والكِّكلاعي ، والدُّوسي ، والحَوارِي ، والسَّلَماني . هذا ، ويردكثير في شهادتهم ، ويقلُّ من ذلك السَّالَماني نَسَبًّا ، وكالدُّوْسي ، والحَوارى ، والزُبيدى ؛ ويكثرُ فيهم ، كالأنْصارى ، والحُمَيدى ، والجُذامى ، والقَيشي ، والغَسَّاني ؛ وكني بهذا شاهدا على الاصالة ، ودليلا على العُرُوبِيُّــة .

<sup>(</sup>١) وردت «الممبّز » في المخطوطين .

<sup>(</sup> ٢ ) وردت في المخطوطات الثلاثة «الإسترعات» ، والمرجع أنها «الإشراعات»، ومفردها إشراع ، أو الاشتراعات بمعنى مرسوم أو ظهير .

<sup>(</sup>٣) وردت في المخطوطين : والفازري ، وهو تحريف .

وجُندُهُم صِنفان ، أندَلُسِي و بَرْ بَرِي ؛ والأندلسي منها يقودُم رئيس من القرابة أو حَصِي (ا) من شيوخ المالك . وزيَّهُم في القديم شَبَه زي أقْتالهم (الله وأضدادهم من جيرانهم الفرنج ، إسباغ الدُّروع ، وتعليق الترْ سَة ، وحقا البيضات ، واتخاذ عُراض الأسنَّة ، و بشاعة (الله وابيس السروج ، واستركاب حملة الرّايات (الله خلفه ، كل منهم بصفة تختص بسلاحه ، وشهرة يعرف بها . ثم عدلوا الآن عن هذا الذي ذكرنا (الله علي الحقواشن المُختصرة ، والبيضات المرهفات ، والشروج العربية (الله والبيب الله طية ، والأسل العَطَفية (الله عن الله والبيب الله علية ، والأسل العَطَفية (الله عن الله عن الله والبيب الله علية ، والأسل العَطَفية (الله عن الله والبيب الله علية ، والأسل العَطَفية (الله عن الله والبيب الله علية ، والأسل العَطَفية (الله عنه الله عنه والأسل العَطَفية (الله عنه الله والله والله

والبَرْ بَرَى منه ، يرجع إلى قبائله المَرينيَّة ، والزّناتية ، والتّجانية ، والمَعْرَاوية ، والعَجيسية ؛ والعربُ المَعْرِبيةُ إلى أقطاب ورؤوس ، يرجع أمرهم إلى رئيس ، على رؤسائهم ، وقطب لعُرَفائهم ، من كبار القبائل المرينيَّة ، يَمُتُ إلى مَلكِ المغرب بنَسَب .

والعائم تقل فى زى أهل هذه الحضرة ، إلا ما شذ (١) فى شيوخهم وقضاتهم وعلمائهم ، وا ُلجند العربى منهم وسلاح جمهورهم العصى الطويلة ، المثناة بعصى صغار ذوات عُرَى فى أوساطها ، تُدفع بالأنامل عند قَدْفها تسمى [ « بالأمداس » ؛ وقسى الإفرنجة يُحْمَلُون على التَّذريب بها على الأيام ؛ ومُنانهم (٥) متوسطة ،

<sup>(</sup>١) وردت في المخطوطين : حصيا فاقتضى التصويب ، والحصى الرجل الوافر العقل .

<sup>(</sup>٢) هكذا وردت في المخطوطات الثلاثة . والمقصود هنا ، الذين يقاتلونهم .

<sup>(</sup>٣) هكذا وردت في المخطوطات الثلاثة .

<sup>(</sup>٤) هكذا في المخطوطين . وفي « ت » ، جملة الربات وهو تحريف ظاهر .

<sup>(</sup> o ) هذه الكلمة ساقطة في « ك » .

<sup>(</sup>٦) وردت في المخطوطات الثلاثة : والروج والعربية ، وهو تحريف ظاهر .

<sup>(</sup>٧) هكذا وردت في «ك» وفي «ج». و «ت» (اللطفية. اللطيفة).

<sup>(</sup> ٨ ) وردت في المخطوطات الثلاثة : شاد وهو تحريف . وبالتصويب يستقيم المعني .

<sup>(</sup> ٩ ) هكذا في « ج » . وفي « ك » ومناسهم . والمنان جم منة وهي القوة .

[ وأعيادهم ]<sup>(۱)</sup> حسنة ، مائلة إلى الاقتصاد ، والغِناء (۲<sup>۲)</sup> بمدينتهم فاش ، حتى فى الدكاكين التى تجمع صنائعها ، كثيراً من الأحداث ، كالخفافين (۲<sup>۲)</sup> ومثلهم .

وقوتُهم الغالب، البُرُّ الطيِّب، عامَّة العام (١) ، وربما اقتات فى فصل الشتاء الضَّعَفة والبوادى والفَعَلة فى الفلاحة ، الذَّرة العربية ، مثل أصناف القطانى الطيبة . وفواكهم اليابسة عامة العام ، متعددة ؛ يدّخرون العِنب سليما من الفساد ، إلى شَطْر العام ؛ إلى غير ذلك من التين ، والزَّبيب ، والتفاح ، والرَّمان ، والقَسْطل ، والبَلُّوط ، والجُوْز ، واللَّوز ، إلى غير ذلك مما لا يَنفُذ ، ولا ينقطع إلا مدة ، ف (٥) الفصل الذي يُزهد فى استعاله .

وصَرْفُهُم فِضَة خالصة ''، وذهب إبريز طيّب المحفوظ ، ودر هم مركبًع الشّكل ، من وزن (۲) المهدى القائم بدولة الموحدين (۸) ، في الأوقية منه سبعون درها ، يختلف الكتّب فيه . فعلى عهدنا ، في شِقّ ، « لا إلّه إلا الله ، محمد رسول الله » ؛ وفي شِق آخر ، « لا غالِب إلّا الله ، غَرْ ناطة » . ونصفه وهو القيراط ، في شِق ، « وما النصر إلا من عند الله » . ونصفه وهو الرّبع ، في شِق ، « وما النصر إلا من عند الله » . ونصفه وهو الرّبع ، في شِق ، « هُدى الله هو الهُدى » ؛ وفي شق، «العاقبة للتقوى » .

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين ساقط في « ت » .

<sup>(</sup>٢) رسمت في المخطوطات الثلاثة : والغني .

<sup>(</sup>٣) جمع خفيًّان . وهو الذي يصنع الحفاف جمع خف .

<sup>(</sup>٤) وردت في المحطوطات الثلاثة : العامة وهو تحريف .

<sup>(</sup> ه ) وردت في المخطوطات الثلاثة : إلا في ، وإلا هنا زائدة ، وهو تكرار سهو .

<sup>(</sup>٦) هكذا وردت هذه الكلمات الثلاث في «ج». ووردت على النحو الآتى في «ك» : وذهباً إبريزاً طيباً . وهو تحريف ظاهر .

<sup>(</sup>٧) وردت في المخطوطين : لون . وبالتصويب يستقيم المعنى .

<sup>(</sup> ٨ ) هو أبو عبد الله محمد بن تومرت الملقب بالمهدى مؤسس دولة الموحدين في المغرب ، وهي التي غلبت فيا بعد على الأندلس ، وانتزعتها من أيدى المرابطين . وقد توفي المهدى سنة ٢٤ ه ه ( ١١٢٩ م ) .

ودينارُهم في الأوقية منه ، ستة دنانير وثلثا دينار ؛ وفي الدينار الواحد ثُمن أوقية وخُمس ثُمنِ أوقية . وفي شِق منه ، « قل اللهم مالكُ المُلك بيدك الخير » ، وفي ويَسْتَدِيرُ به قوله تعالى ، « إلهكم إله واحد ، لا إله إلا هو الرَّحْن الرّحيم » . وفي شِق ، « الأمير عبد الله يوسف ، بن أمير المسلمين أبي الحجّاج ، بن أمير المسلمين أبي الحجّاج ، بن أمير المسلمين أبي الوليد إسماعيل بن نصر ، أبيّد الله أمْرَه » . ويَسْتَدِير به ، شعار هؤلاء الأمراء ، « لا غالب إلا الله » . ولتاريخ بمام هذا الكتاب ، في وجه ، « يا أيها الذين آمنوا اصبرُوا وصابرُوا ورابطوا واتّقُوا الله لَمَلَّكُم تُفلِحُون » . ويَسْتَدِير به ، « لا غالب الله » . وفي وجه ، « الأمير عبد الله الله الله ) ، ويَسْتَدِير به ، « الأمير عبد الله العَني بالله ، محمد بن يوسف بن إسماعيل بن يضر ، أبيّده الله وأعانه » . ويستدير برُبع ، « بمدينة غَرْ ناطة حَرَسها الله » .

وعادة أهل هذه المدينة ، الانتقال إلى حُلَل العَصِير أوان إدراكه ، بما تشتمل عليه دور هم ، والبروز إلى الفحوص (١) بأولادهم ، مُعَوِّلين فى ذلك على شهامتهم (٢) وأسلحتهم ، وعلى كَتَب دورهم (٦) ، واتصال أمصارهم بحدود أرضه . وحُلِيَّهم فى القَلائد ، والدَّمالج ، والشَّنوف ، والخَلاخِل الدَّهب الخالص ، إلى هذا العهد ، فى أولى الحِدة ؛ واللَّجيْنُ فى كثير من آلات الرِّجلين ، فيمن عداهم ؛ والأحجار النفيسة من الياقوت ، والزَّبَر ْجَد ، ونفيس الجَوْهر ، كثير ممن ترتفع طبقاتهم المُسْتَنِدة إلى ظِلِّ دولة ، أو أصالة معروفة مُوفَّرة .

وحريمُهُم، حريم جميل، موصوف بالسحر (،) وتنعَمُّم الجسوم، واسترسال الشَّعور، ونقاء الثَّنُور، وطِيبِ النَّشر (٥)، وخِفَّة الحركات، ونبل الكلام،

<sup>(</sup>١) جمع فحص وهو المرج .

<sup>(</sup> ٢ ) هكذا وردت في « ك » . وفي « ج » سهامتهم ، فإن كانت تعنى السهام فهي صحيحة أيضاً .

<sup>(</sup>٣) هكذا وردت في «ك» . وفي «ج» (على كثب على دورهم) وهو تحريف .

<sup>(</sup> ع ) هكذا في « ك » . وفي « ج » بالحسن ، والمعنى واحد .

<sup>(</sup> ه ) وردت في «ج » : الشرا ، و «ك» النشرا . والنشر هو الريح الطيبة .

وحُسْن المحاورة (١) ، إلا أن الطُّول يَنْدُر فيهن (٢) . وقد بَلَغْن من التّفنُن في الزينة لهذا العهد، والمظاهرة بين المُصْبَعٰات ، والتَّنفيس بالذَّهَ بِيَّات والدِّيباجِيَّات ، والتَّماجُن في أشكال الحُلِي ، إلى غاية نسأل الله أن يُغضَّ عنهن فيها ، عَين الدهر ، ويُكَمَّ كف الخَطْب ، ولا يجعلها من قبيل الابتلاء والفتنة ، وأن يعامل جميع من بها بستره ، ولا يُسلبهم خَفِيَّ لطَّفه ، بعزَّته وقدرته .

<sup>(</sup>١) مكذا في «ج». وفي «ك» الحجاورة.

<sup>(</sup>٢) إن أوصاف ابن الحطيب لنساء مملكة غرناطة في عصره ، ما تزال حتى اليوم ماثلة في نساء غرناطة الإسبانية النصرانية مثولا قوياً، يستلفت نظر كل من تجول في ربوع المدينة الأندلسية التالدة .

#### فص\_\_\_ل

# فيمن تداول هذه المدينة من لَدُن أصْبَحت دار إمارة باختصار واقتِصار

قال المؤلف: أول من سكن هذه المدينة ، سُكنى استبداد ، وصيرها دار مُلْكه ومَقَرَّ أمره ، الحاجب ، المنصور أبو مُشْنى زَاوِى بن زِيرى (۱) بن مَناد (۲۲) ، لمّا تغلّب جيش البربر ، مع أميرهم سليان بن الحكم على قُر طبة ، واستولى على كثير من كور الأندلس ، عام ثلاثة وأربعائة فما بعدها ، وظهر على طوائف الأندلس (۳) ، واشتهر أمره ، وبعد صيته ؛ ثم اجتاز البحر إلى بلد قومه بإفريقية ، بعد أن مَلك غَر ناطة سبع سنين ؛ واستخلف ابن أخيه حَبُّوس بن ما كُسَن ، وكان حازماً داهية ، فتوسع النظر إلى أن مات سنة تسع وعشرين وأربعائة . وولى بعده حفيده عبد الله ابن 'بككين (۱) بن باديس ، إلى أن خلع عام ثلاثة وثمانين وأربعائة ، وتصير أمرها إلى أبى يعقوب يوسف بن تاشفين ملك لَمْتُونة (۵) عند تَمَلُّكه الأندلس ، ألى ولده على بن يوسف ، وتنوَّب إمارتها جملة من أبناء الأمراء اللَّمْتُونيين مُهم إلى ولده على بن يوسف ، وتنوَّب إمارتها جملة من أبناء الأمراء اللَّمْتُونيين

<sup>(</sup>۱) وردت فی المخطوطین : رمدی ؛ وهو تحریف ظاهر .

<sup>(</sup>۲) كانت غرناطة عقب ثورة البربر التى قامت على أثر انهيار الدولة العامرية والحلافة الأموية من نصيب البربر ؛ واستولى عليها زعيمهم زاوى بن زيرىالصنهاجى سنة ٣٠ ؛ هـ وحكمها حتى سنة ٢٠ ؛ هـ من نصيب البربر ؛ واستولى عليها زعيمهم له ابن الحطيب فيها بعد فى نهاية هذا المجلد .

<sup>(</sup>٣) طوائف الأندلس ، هم زعماء الطوائف الذين اقتسموا ولايات الأندلس وقواعدها عقب الهيار الخلافة وثورة البربر ، وأسسوا لأنفسهم في ولايات الأندلس وقواعدها إمارات وممالك صغيرة . وعرف أوائك الزعماء بملوك الطوائف .

<sup>( ؛ )</sup> وردت في المخطوطين : ( مِلقن ) وهو ،تحريف بلقين أو بلكين . وبلكين أكثر شيوعاً .

<sup>. (</sup> ٥ ) سبقت الإشارة إلى يوسف بن تاشفين . افظر الحاشية في ص١١٣٠ .

وقر ابتهم ، كالأمير أبى الحسن على بن الحاج (۱) وأخيه موسى ؛ والأمير أبى زكريا يحبى بن أبى بكر بن إبراهيم ؛ والأمير أبى الطّاهر تَميم ؛ والأمير أبى محمد بن مَزْدَلى ؛ والأمير أبى بكر بن أبى محمد ؛ وأبى طَلْحة الزُّبَير بن عُمر ؛ وعثمان بن بدر اللَّمْتُونى ؛ إلى أن انقرض أمرُهم عام أر بعين وخسمائة .

وتصير الأمرُ بها للمُوحِدين (٢) ، وإلى ملكهم أبى محمد عبد المؤمن بن على (٣) ، فتناو بها جملة من بنيه وقرابته ، كالسيد أبى عثمان بن الخليفة ؛ والسيد أبى إسحاق ابن الخليفة ؛ والسيد أبى إبراهيم بن الخليفة ؛ والسيد أبى محمد بن الخليفة ؛ والسيد أبى عبد الله ؛ إلى أن انقرض منها أمر المُوحِدين .

وتَمَلَّكَهَا المُتُوكِّل على الله ، أمير المؤمنين ، أبو عبد الله محمد يوسف بن هُودْ (١)

<sup>(</sup>١) هكذا وردت في «ك» ، وفي «ج» ، الحجاج . والأولى هي الصواب .

<sup>(</sup>٢) وردت في «ج» ، للموحد . وفي «ك» ، الموحدون ، وحكمة التصويب واضحة .

<sup>(</sup>٣) هو خليفة المهدى محمد بن تومرت مؤسس دولة الموحدين ، وثانى رؤسها ، وأعظم زعمائها . تولى الزعامة عقب وفاة المهدى ، وأتم افتتاح المغرب من يد المرابطين، وقضى على دولتهم بافتتاح مراكش سنة ٤٣ ه ه . وافتتح الأندلس من يد المرابطين وحلفائهم . ووطددولة الموحدين في المغرب والأندلس . وكانت وفاته في سنة ٥٥ ه (١١٦٣ م) .

<sup>(</sup>٤) يترجم ابن الحطيب فيها بعد في الإحاطة المتوكل ابن هود . ولا بأس من أن نقدم إيضاحاً مويجزاً لما يجمله ابن الحطيب هذا من أمر هذا الانقلاب الحاسم في مصاير الأندلس . وذلك أنه لما اشتدت وطأة الموحدين والنصارى على الأندلس في أوائل القرن السابع الهجرى ، ظهر المتوكل ابن هود هذا . وهو سليل بني هودملوك سرقسطة السابقين أيام الطوائف ؛ ظهر في أحواز مرسية سنة ٢٦ ه ، ودعا إلى تحرير الأندلس من النصارى والموحدين معاً ، وقوى أمره تباعاً ، وانحازت إليه عدة من قواعد الأندلس الهامة مثل جيان وقرطبة وماردة و بطليوس . وفي سنة ٢٦٨ ه استطاع أن ينتزع غرناطة من الموحدين . وفي تلك الآونة اشتدت وطأة النصارى على الأندلس ، وأخذت قواعدها تسقط في أيديهم تباعاً . وبدل ابن هود جهده لمحاربهم واكنه لم يستطع وقف عدوانهم لتمزق الأندلس يومئذ . ثم توفي ابن هود قتيلا في سنة ابن هود جهده لمحاربهم واكنه لم يستطع وقف عدوانهم لمرزق الأندلس يومئذ . ثم توفي ابن هود قتيلا في سنة الأندلس ، وبسط حكمه على كثير من أنحائها . ثم استولى على غرناطة عقب وفاة ابن هود ، وجعلها عاصمة المارته وبذلك قامت عملكة غرناطة . ومخصه ابن الحطيب فيا بعد بترجمة وافية .

في عام ستة وعشرين وستمائة ، ثم لم يَنْشَب (١) أن تملَّكها أمير المسلمين الغالب بالله محمد بن يوسف بن نصر الخَزْرجي ، جَدُّ هؤلاء الأمراء موالينا ، رحم الله من دَرَج منهم ، وأعان من خَلِفه ، إلى أن توفى عام أحد وسبعين وستمائة . ثم و لِيَ الأمر بعده ولده وسَمِيُّه محمد بن محمد فقام بها أحمد قيام، و تؤفى عام إحدى وسبعائة. ثم ولي ت بعده سَمِيُّه محمد إلى أن خُلع يوم عيد الفطر من عام ثمانية وسبعائة ، وتُوفي عام أحد عشر وسبعائه في ثالث شو"ال منه . ثم ولي بعده أخُوه نَصْرُ بن مولانا أمير المسلمين أبي عبد الله ، فأرتَبَ أمرُه وطلب المُلكُ اللَّاحقُ به (٢) مولانا أمير المسامين أبو الوليد إسماعيل بن فرج، فَعَلَبعلي الإمارة، ثانى عشر ذى القعدة من عام ثلاثة عشروسبعائة ؛ وانتقل نصر إلى وادى آش تَخْلُوعاً ، مُوادِعاً بها إلى أن مات عام [اثنين وعشرين] (٢٦) وسبعائة. وتمادى مُلكُ السلطان أمير المسلمين أبي الوليد إلى السادس والعشرين من رجب عام خمسة وعشرين وسبعائة ، ووَتَب عليه بعض قَرَابته فقتله ، وعُوجل بالقَتل مع مَن حضر منهم . وتوتّى المُلك بعده ولده محمد ، واستمر سلطانه إلى شهر ذي الحجة من عام أربعة وبلاثين وسبعائة ، و قتل بظاهر جبل الفَتْح ( ) . وو لي بعده أخوه مولانا السلطان أبو الحجاج لَبابُ هــذا البيت ، وواسِطَة هذا العِقْد، وطِرَازُ هذه الحِلية، ثم أغتاله (٥) كَمْرُور من أخابيث السُّوقة، قَيَّضَه الله إلى شهادته، وجعله سببًا لسعادته، فأ كَبَّ عليه في الرَّكُعة الآخرة من ركعتي عِيد الفِطْر ، بين يدى المِحْراب ، خاشِعاً ، ضارعاً ، فى الحال الذى أقرب ما يكون

<sup>(</sup>١) هكذا في المخطوطين . ومعناها لم يلبث .

<sup>(</sup> ٢ ) هكذا وردت في « ك » . وفي « ج » ، إلى أن لحق به . وبالأولى يستقيم السياق .

<sup>(</sup>۳) وردت فی «ك» (عام ... وسبعمائة) مع بیاض فی مكان التاریخ . و و ردت فی «ج» (عام اثنین وسبعمائة) ، فاقتضی تصحیح التاریخ كما هو بین الحاصرتین .

<sup>(</sup>٤) أى جبل طارق ، وسمى كذلك لأنه كل كان دائماً يتخذ قاعدة لعبور الحيوش الإسلامية الغازية إلى اسبانيا منذ طارق بن زياد .

<sup>(</sup> ه ) قتل السلطان يوسف أبو الحجاج غيلة على النحو الذي يصفه ابن الخطيب في يوم عيد الفطر سنة ه ٧٥ ه ( أكتوبر سنة ٤ ١٣٥ ) م . وسوف يترجيم له ابن الخطيب فيما بعد بإفاضة .

العَبَدُ من رَبِّه ، وهو ساجد ، وضربه بخنجر مُهي أ<sup>(۱)</sup> للفَتك به ، في مثل ذلك الوقت ، كان ، زعموا ، يحاول شَحْذه منذ زمان ، ضَرْبَةً واحدةً ، على الجانب الأَيْسر من ظَهْره ، في ناحية قُلْبِه ، فقضى عليه ، و بُودِر به فقُتلِ .

وولي الأمر بعده محمد (٢٠) ، ولد أن كبر بنيه ، وأفضل ذويه ، خَلْقاً وخُلُقاً ، وحياء وجوداً ، ووقاراً وسلامة وخَيْريَّة ، ودافع دولته من لا يعبأ الله به (٣٠) بنم تدارك الأمر سبحانه ، وقد أشْنَى ، ودافع وكنى ، بما يأتى فى محله إن شاء الله . وهو أمير المسلمين لهذا العهد ، متّع الله به ، وأدام مدّته ، وكتب سعادته ، وأطلق بالخير يده ، وجعله بمراسيم الشريعة من العاملين ، ولسلطان يوم الدين من الخائفين ، المراقبين، بفضله .

وقد أتينا بما أمكن من التعريف بأحوال هذه الحَضْرة على اختصار. ويأتى في أثناء التَّعْريف برجالها كثير من تفصيل ما أجرِل، وتَتْميم ما بَدَأً، وإيضاح ما خَفِي، بحول الله تعالى.

<sup>(</sup>١) وردت في المخطرطين : مهيئاً ، وهو تحريف ظاهر .

<sup>(</sup>۲) هو السلطان محمد الغنى بالله . تولى الملك مرتين: الأولى بين سنتى ( ٥٥٥ – ٧٦٠ ه) . والثانية بين سنتى ( ٣٠٥ – ٧٩٣ ه) . وهو السلطان الذى قضى ابن الحطيب فى خدمته زها ستة عشر عاماً ، وشاطره المنفى بعد ولايته الأولى . و يخص ابن الحطيب حوادث عصر مليكه الغنى بالله ، وهو فى نفس الوقت العصر الذى بلغ فيه ابن الحطيب ذروة مجده السياسى والأدبى ، بفصول كثيرة فى « الإحاطة » ، وفى كتبه الأخرى .

<sup>(</sup>٣) يشير ابن الحطيب هنا إلى ثورة إسماعيل أخى السلطان محمد الغنى بالله عليه ، وانتزاعه الملك منه فى رمضان سنة ٧٦٠ ه ، واستمراره فى العرش ثلاثة أعوام ، استطاع محمد بعدها أن يسترد ملكه ، وذلك فى أوائل سنة ٧٦٣ ه .

القِسَّم الشَّانِي ف حُـــلَى الزَّائِر والقاطن والْمُتَحَرِّكُ والسَّاكَن

|   |  | • |
|---|--|---|
|   |  |   |
| • |  |   |
|   |  |   |
| • |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |
|   |  |   |

# أحمد بن خَلف بن عبد الملك النستاني القُلَيْعي

من أهل غَرْ ناطة ، مُيكُنى أبا جعفر ، من جِلَّة أعيانها ، تُنسب إليه الساقية الكبرى المجاورة بطَوْق الحضرة إلى إلبيرة ، وما والاها .

#### حاله

قال ابن الصَّيْرِفى : كان الفقيه أبو جعفر القُلَيْعى ، من أهل غرناطة ، فريد عصره ، ومريع (١) دهره ، فى الخير والعلم والتَّلاوة ؛ وله حِزْبُ من اللَّيل ، وكان سريع الدِّمعة (٢) ، كثير الرِّواية (٣) ؛ وهو المُشار إليه فى كل نازلة ، وله العَقْد والحلُّ والتَقَدُّم والسَّابقة ، مع مُنَّة فى جلائل الأمور ، والنَّهضة بالأعباء ، وسُمُوَّ الهَمَّة .

«غريبة في شأنه»: قال ، كان باديس بن حَبُّوس [ أمير بلده] بنفر س فيه أن مُلك دولته ، يَنقرض على يديه ، فكان يَنْصِب (٥) لشأنه أكلبًا ، ويَتَملَّط سيفه (١٦) إلى قَتْله ، فحماه الله منه بالعِلم ، وغَل يده ، وأغمد سيفه ، ليقضى الله أمراً كان مفعولا .

#### مشيخته

روى عن أبى عمر (٧٧ بن القطّان ، وأبى عبد الله بن عتَّاب ، وأبى زكريا القُلَيعى، وأبى ركريا القُلَيعى، وأبى مروان بن سِرَاج ؛ وكان ثقةً صَدُوقًا ، أخذ عنه الناس .

<sup>(</sup>١) أعنى وافر الخصب والمرعى . وفي «ر.م»: قريع .

<sup>(</sup>٢) هكذا في «ج». وفي «ك» الدمة.

<sup>(</sup>٣) وردت في المخطوطين : الراية . وهو تحريف ظاهر .

<sup>( ؛ )</sup> هذه الزيادة واردة في « ر. م » .

<sup>(</sup>ه) في المخطوطين : نصب .

<sup>(</sup>۱) ف «ر.م»بسیفه .

<sup>(</sup> v ) هكذا في « ر . م» . وفي المخطوطين : على ، والأولى أرجح .

ولما أجاز أمير لَمْتُونة يوسُف بن تاشُفِين البحر [ مُستدعى إلى نصر المسلمين](١) ، ثانى حركاته إلى الأندلس، ونازل حصن أليط (٢٦)، وسارع ملوك الطوائف إلى المَسِير في مُجمَّلته ، كان ممن وصل إليه الأمير أبو عبد الله بن مُلكِمَّين (٣) بن باديس صاحب غرناطة ، ووصل صحبَتُه الوزيرُ أبو جعفر بن القُلَّيعي ، لرغبته في الأجر مع شهرة مكانه ، وعلوٌّ منْصِبه ، ولنهوض نظرائه (٢٠) ، من زعماء الأقطار ، إلى هذا الغرض ؛ وكان مَضْرِبُ خيام القُلْيعي [قريباً من مَضْرِب ] (٥) حَفيد باديس ؛ ولمنزلته عند الأمير يوسف بن تاشفين ، وله عليها الحقوف ، وله به استبدادٌ ، وانفرادٌ كثير، وتردُّدُ كثير (٢٦)، حتى نَفى بذلك حفيد باديس، وأنّهَم عَنيَه (٧٠). قال المؤرخ ، وكيفها دارت الحال ، فلم يَخلُّ من نصح لله ، ولأمير المسلمين .

قلت ؛ حفيد باديس كان أَدْرَى بدائه ، قَصّر الله خُطانا من مدارك الشُّرور . فلما صدر(٨) حفيد باديس إلى غَرْ ناطة ، استحضره ونَجَهَه ، وقام من مجلسه مُغَضباً ،

<sup>(</sup>١) هلم الزيادة واردة في «ر.م».

<sup>(</sup> ٢ ) هذا الحصن يسمى بالإسبانية Alédo . وتسميه الرواية العربية بحصن لبيط أو ليط أو أليط كما يسميه ابن الخطيب . وقد كان من الحصون النصرانية المنيعة الواقعة بين لورقة ومرسية ، وقد حاصره المرابطون بقيادة يوسف بن تاشفين ومعه حلفاؤه الأندلسيون في سنة ٤٨٣ هـ ( ١٠٩٠ م ) . واكن الفونسو السادس ملك قشتالة استطاع الدفاع عنه وإنقاذه . وتفيض الرواية الإسلامية في تفاصيل هذه الموقعة ( راجع روض القرطاس لابن أبى زرع ص ١٩٩ . والاستقصاء للسلاوى ج ٢ ص ١١٩ . وابن الأثير ج ۱۰ ص ۵۳).

<sup>(</sup>٣) رسمت في المخطوطين ، بلقين . ورسمها بالكناف أكثر شيوعاً حسبها يتوضح بعد .

<sup>( ؛ )</sup> وردت في المخطوطين : «قرابته ». والتصويب من « ر. م » .

<sup>(</sup> ه ) ورد في « ر. م » مكان هذه العبارة : « في محلة » والمؤدى واحد .

<sup>(</sup> ٦ ) هذه العبارة واردة في المخطوطين ؛ وناقصة في « ت » .

<sup>(</sup> ٧ ) وردت في المحطوطين ، غيبه . والتصويب من « ت » وهو أرجح بالنسبة للمعني .

<sup>(</sup> ٨ ) هكذا وردت في المخطوطين وفي « ر. م » . وفي « ت » صار .

وتعلقت به الحَدَمة ، وحفَّت به الوَزَعة (١) والحاشية (٢) . وهمُّوا بضَرْبه ؛ إلا أن أمّ عبد الله تطارحت على ابنها في استحياته ، فأمر بتخليصه ، وسيخنه في بعض بيوت القصر ؛ فأقبَّل فيه على العبادة والدعاء والتلاوة ؛ وكان جَهير الصوت ، حسن التلاوة ، فأرتج القصر ، وسكنت لاستماعه الأصوات ، وهدأت له الحركات ، واقشعر الله بسببه ، فلاطفته حتى واقشعر المجلود . وخافت أم عبد الله على ولدها، عقاباً من الله بسببه ، فلاطفته حتى حل عقاله ، وأطلقه من سجنه . ولما تخلص أعد ها (٢) غنيمة . وكان [جَرْلا ، قوى القلب ] (١) ، شديد الجزم (٥)؛ فقال الصيد بغراب أكيس ؛ فاتخذ الليل جَمَلًا (٢)؛ فطلك له الصباح بقلعة يحصب (٧) ، وهي لنظر ابن عباد، وحث منها السير إلى قُرطبة ؛ فطلب منها يوسف بن تاشفين على وقيه ، بما حر كه وأطبعه ؛ فكان من حركته إلى الأندلس ، وخلع عبد الله بن مبلكين من غرناطة ، واستيلائه عليها ، ما يرد في اسم عبد الله وفي اسم يوسف بن تاشفين إن شاء الله . و بدا لحفيد باديس في أمر اسم عبد الله وفي اسم يوسف بن تاشفين إن شاء الله . و بدا لحفيد باديس في أمر وتقصّت (١٠) عنه من الغد (٢) ، وحقر القلكيعي ، ورأى أنه أضاع الحزم [في إطلاقه فبحث] عنه من الغد (٢) وتقصّت (١٠) عنه البلدة ، فلم يَقَع له على خَبر ، إلى أن اتصل به خبر نجاته ، ولحاقه وتقصّت (١٠) عنه البلدة ، فلم يَقَع له على خَبر ، إلى أن اتصل به خبر نجاته ، ولحاقه وتقصّت (١٠) عنه البلدة ، فلم يَقع له على خَبر ، إلى أن اتصل به خبر نجاته ، ولحاقه وتقصّت (١٠) عنه البلدة ، فلم يَقع له على خَبر ، إلى أن اتصل به خبر نجاته ، ولحاقه وتقسّت (١٠)

<sup>(</sup>١) الوزعة هم قاممو الشر والبغي .

<sup>(</sup>۲) وردت فی «ك» الحارسية . وفی «ج» الحاسية . وفی «ت» الجلسة . والتصويب من «ر.م» .

<sup>(</sup>٣) هكذا في المخطوطين ، وفي « ر. م » اعتدها .

<sup>(</sup> ٤ ) هكذا وردت هذه العبارة في المخطوطين . واكنها وردت في « ر . م » : « حولا قلبا » .

<sup>(</sup> a ) هكذا وردت في المخطوطين . وفي « ت » ، الحزم ، والأولى أرجح .

<sup>(</sup>٦) هكذا في المخطوطين . والمقصود أنه اتخذ الليل مركباً .

<sup>(</sup>٧) قلعة يحصب أو Alcalá la Real الحديثة ، وقد سبق التعريف بها . انظر الحاشية في ص١١٧

<sup>(</sup> ٨ ) ما بين الحاصرتين وارد في « ر . م » ومكانه بياض في «ك» . وفي « ج » ( في البحث ) وما أورده « ر . م » أرجح بالنسبة للمعنى .

<sup>(</sup>٩) وردت في المحطوطين : العدو . والمعنى يستقيم بالتصويب .

<sup>(</sup>١٠) في المخطوطين : نقصت . وهو تحريف ظاهر .

بمأمنه . فرجع باللائمة على أُمِّه ، ولات حين مَنْدم . ولم يزل أبو جعفر مدّته في دول الله الله على أمنه معروف الحق ، بعيد الصِّيت والذِّكر ، صَدْرَ الحَضْرة ، والمَخْصوص بعُلوِّ المرتبة إلى حين وفاته .

## [أحمد بن محمد بن أحمد بن يزيد الهمداني اللخمي

من أهل غرناطة .

« حاله » : كان فقيهاً وزيراً جليلا حسيباً حافلا .

« وفاته » : توفى بإلبيرة قبل الثلاثين وأربعائة .

ذكره أبو القاسم الغافتي في تاريخه وابن اليسر في مختصره وأثني عليه ](١)

أحمد بن محمد بن أَضِي بن عبد اللطيف بن غريب بن يزيد ابن الشَّمِر بن عَبْدِ شَمْسَ بن غريب الهُمْداني الإلْبِيري

من نزلاء قرية همدان <sup>(٢٢)</sup>؛ ذكره ابن حَيَّان ، والغافِق ، وابن مَسْعَدة ، وغيرهم ؛ فقال جميعُهم ، كان من أهل البلاغة ، والبيان ، والأدب ، والشعر البارع .

<sup>(</sup>۱) وردت هذه الترجمة في صلب «ر.م» (ص٢٩٩) قبل ترجمة ابن أضحى؛ ولم ترد في المخطوطات الثلاثة فرأينا إثباتها في مكانها .

<sup>(</sup> ٢ ) هي بلدة Alhendin الحديثة وقد سبق التعريف بها . أنظر الحاشية في ص ١١٨ .

#### مناقبه

قدم على الخليفة أبى مُطَرِّف عبد الرحن (١) ، فقام خطيباً بين يديه ، فقال : الحَمد لله المُحْتَجِب بنُور عَظَمته ، عن أبصار بريَّته ، والدَّال بحدوث خَلقه على أو ليَّته ، والمنفرد بما أنفَّن من عجائب دهره ، ومنَّن صَمَديَّته ، وأشهد أن لاإلَه وحده ، لا شريك له ، إقراراً بوَحْدانيته (٢) ، وخضوعًا لعزّه وعظمته . وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، انتخبه من أطيب البيوتات ، واصطفاه من أطيب البيوتات (٣) ، عتى قبضه الله إليه ، واختار له ما لديه . وقد قبل سَمْيه ، وأدّى أمانته ، فصلى الله عليه وسلم تسلما . ثم إن الله لما أن بعثه من أكرم خَلقه ، وأكرمه برسالته ، وأنزل عليه وسلم تسلما . ثم إن الله لما أن بعثه من أكرم خَلقه ، وأكرمه برسالته ، وأنزل عليه عليه عُد كم تَنْزيله ، واختار له من أصحابه وأشياعه خلقاً ، جعل منهم أئمة يَهْدُون عليه عنه عند من معاليهم ، وانى ما أسَّسوة من مشاهده ، حتى أَشَّن المناسك (١) ، وسكن الخائف ، رَحْمة من الله ، ألبسَه (٥) كرامتها ، وطَوَّقه فضيلَتها ؛ والله يُؤتّى مُلكه من يشاء ، والله من العظيم .

الله أعطاك التي لا فَوْقها وقد أراد المُلْحِدون عَوْقها عَنْك ويأْبَى الله إلَّا سَوْقها إليك حتى قلَّدوك طَوْقَها

<sup>(</sup>١) هو الحليفة عبد الرحمن الناصر مؤسس الحلافة الأموية بالأندلس وقد حكم من سنة ٣٠٠ – ٣٠٠ من ٣٠٠ عن ٣٠٠ من ٣٠٠ م

<sup>(</sup>۲) هكذا وردت في «ج» . وفي «ك» ، بربوبيته .

 <sup>(</sup>٣) هكذا وردت في «ج». ومكانها بياض في «ك».

<sup>(</sup>٤) هكذا في «ك». وفي «ج»، المسالك.

<sup>(</sup>ه) هذه الكلمة وردت في «ج» وأغفلت في «ك» ـ

ثم أردف قوله بهذه الأبيات:

أيا مَلِكاً تُرْمَى به قُضُبُ الهند(١) ومَنْ بَأْسُه في مَنْهَلَ الموت واردْ -ومن أَلْبَسِ الله الخلافة نعمــةً فلو نُظَمَتْ مَرْوانُ في سِنلْكِ فَخُرها تَحَلَّى على الدُّنيا فأجْـلَى ظَلامَها كَفَانِي لديه (٣) أن جَعَلتُ وَسيلَتِي (١) يؤكد ما يدلى به من مشابة خلوص أبيه عبد الفارس الجند فتأمل رُواه والرِّماح شَــواجر ْ ﴿ رأى أُسدًا وَرْدًا يَخِفُ إلى الوغى فأنْعِم عليه اليَوْم يا خَــيْر مُنْعِم ولا تُشمِت الأعداء أن جِئْتُ قاصدًا إلى مَلِك الدُّنيا فأَحْرَمُ من قصدى فعيند الإمام المر تَضَى كُلُّ نِعْمة وشُكْرًا لما يُولِيه (٢) من نعمة عندى فلا زال في الدُّنيا سَعيدًا مُظَفِّرًا و بُوِّئَ في دار العَـــلَى جَنَّةَ الخَلْدِ

إذا لَمَعَتْ بين المَغافر والصُّرْد إذا أنفُسُ الأبطال كلَّت عن الورّد به فاقَت النُّعْما وجَلَّت عن آلحــدُّ لأَصْبَح من عَرْوان واسطَة العقد كَمَا انْجَلَتْ الظُّلْمَاءِ عَن مَمَّر السَّعْد إمام هُدًى أضحت به النُوبُ غَضَّةً (٢) مُلَدَّسَةً نُورًا كُوَاشِية الـبُرُد ذماماً شآمی (<sup>ه)</sup> الهوی خالص الورد وخَيْلُ إلى خَيْلِ بأبطالها تُرُدِي ورَأَيْتُهُ أَرْبَى على الأسد الورد بإظهار تَشْريف وعَقْدِ يد عِنْدى

<sup>(</sup>١) وردت هذه الشطرة في المخطوطين : «أيا ملكاً تزهى به قلوب الهند» . وهو تحريف والتصويب من الحلة السيراء لابن الآبار ( ص ١٢٠ ) .

<sup>(</sup> ٢ ) هكذا في المخطوطين وفي « الحلة السيراء » : ( إمام هدى زيدبت به الأرض بهجة ) .

<sup>(</sup>٣) ساقطة في المخطوطين . وواردة في الحلة السيراء .

<sup>( ؛ )</sup> هكذا في الحلة . وفي المخطوطين وسائلي .

<sup>(</sup> ٥ ) واردة في الحلة وساقطة في المخطوطين .

<sup>(</sup>٦) وردت في «ج» يلحيه ، وفي «ك» ، يليه .

وكان من يبت سماحة وفصاحة وخطابة ، فَعَلا<sup>(١)</sup> شرفه بهذه الحصال ؛ فسُخُّل له على أرحِيَة ، وحصْنِ نبيل ببنى هُود وغير ذلك ، فانقلب مَرْعَى الوسائل ، ومَقْضَى الرَّسائل .

[ قال المؤلف أرى ابن فركون قبل الست عشرة الثلاثمائة ](٢)

أحمد بن محمد بن أحمد بن هشام القُرشي

من أهل غَرْ ناطة . 'يكني أبا جعفر ، و يُعرف يابن فَرْ كُون

أَوَّليَّتُكِــه

وكنى بالنسب القرشي أوليَّة .

#### حاله

من «عائد الصلة» (٣) : كان من صُدُور القضاة بهذا الصقع (١) الأندَلُسي، اضطِّلاعاً بالمسائل، ومعرفة بالأحكام من مظاَنِّها (٥) ، كثير المطالعة والدُّروب، وحِيَّ (١) الإجهاز في فصل القضايا، نافذ المَقطَع، كثير الاجتهاد والنَّظر، مشاركاً

<sup>(</sup>١) في المخطوطين : فالى . وهو تحريف ظاهر .

<sup>(</sup>٢) ما بين الخاصرتين وارد في المحطوطات الثلاثة عقب هذه الترحمة . و وجود هذه العبارة في هذا الموطن غير واضح ، ولا علاقة لها بما تقدم أو بما تأخر بعد ذلك من ترحمة ابن فركون التالية ، بيد أننا لم ذر بأساً من إثباتها كما هي .

<sup>(</sup>٣) هو من مؤلفات ابن الخطيب . وقد تقدم التعريف به في المقدمة .

<sup>(</sup>٤) مكذا في «ج» . وفي «ك» السقع .

<sup>(</sup>٥) وردت في المخطوطات الثلاثة : مضانها .

<sup>(</sup>٢) هكذا في المخطوطين . وفي « ت » ، وسعير . روسي معناها عجل مسرع

في فنون ، من عربيّة ، وفقه ، وقراءة ، وفرائض، طيّب النّغمة بالقرآن، حسن التلاوة ، عظيم الوقار ، بين طَبْع ومَكْسُوب ، فائق الأُبّهة ، مُزْرياً بمن دونه من الفقهاء ، وعاقدى الشروط ، مُشقّطاً للكُنى والتّجلّات ، يعامل الكهول معاملة الأحداث، ويتهاون بتَعامُلات (١) ذلك ، فيجعلها دُبُر أُذنيه (٢) ، ويَسْتَرْسِل في إطلاق عنان النّادِرة الحارّة ، في مجالس حُكْمِه ، فضلا عن غيرها ؛ وجَد ذلك مَن بحمل عليها ، سَبَاً للغرض منه .

## نياھتُــــه

ترَشَّح بذاته ، و باهِرِ أدواته ، إلى قضاء المدن النَّبيهة ، والأقطار الشهيرة ، كُرُ نْدَة ، ومالقة ، وغيرها . ثم وُلِّى قضاء الجماعة (٣) ، في ظلِّ جاه ، وضمن حُرْمَة . «غَريبَة في أمره » : حدث أنه كان يقرأ في شبيبته على الأستاذ الصالح أبى عبد الله بن مَسْتَقور (١) ، بكر م له خارج الحضرة ، على أميال منها ، في فصل العصير . قال وجَّهني يوماً بغَلَّة من الرُّب (٥) لأبيعه بالبلد ، فأصابني مطر شديد ، وعُدْت إليه بحال سيِّئة ، بعد ما قضيت له وطره ؛ وكان له أخ أسنُّ منه ، فعاتبه في شأني ، وقال له : تأخُذُ صبيبًا ضعيفاً بأتيك لفائدة يستفيدها ، وتُعرِّضُه لمثل هذه المشقة ، في حق مصلحتك ، ليس هذا من شيم المُهاء ، ولا من شيم الصَّالحين . فقال له دَعْه ، لا بد أن يكون قاضي الجاعة بغر ناطة ؛ فكان كذلك ، وصد قَت فراسته ، رحمه الله تعالى .

<sup>(</sup>۱) هكذا في «ك». وفي «ج» بتعامات.

<sup>(</sup>٢) هكذا في «ج» . وفي «ك» أذنه .

 <sup>(</sup>٣) قضاء الحماعة في الحطط الأندلسية معناه رياسة القضاء العليا ، أو منصب قاضي القضاة .
 ومركزه في حضرة غراطة .

<sup>(</sup>٤) وردت في المخطوطين: «مسغور» وهو تحريف. والتصويب من كتاب «المرقبة العليا» (قضاة الأندلس) ص ١٣٩.

<sup>(</sup>ه) الرب هو بقایا الثمار بعد اعتصارها

#### مشيختـــه

قرأ بالقرية على الأستاذ أبى القاسم بن الأصفر ؛ و بغَر فاطة على العالم القاضى أبى الحسن محمد بن يحيى بن ربيع الأشعرى، وعلى الشيخ المُفتى أبى بكر [ محمد بن] (١) أبى إبراهيم بن مُفرِّج الأوسى بن الدبَّاغ الإشبيلي ، وعلى الخطيب الزاهد أبى الحسن العدّ ال ، وعلى الأستاذ النَّحُوى أبى الحسن على بن محمد بن على بن يوسف بن الصَّايغ ، بالصَّاد المهملة ، والغين المعجمة ، وعلى الأستاذ أبى الحسن الأبَّدى (٢) ، وأبى عبد الله محمد بن إبراهيم الطَّائى ، عُرِف بابن مَسْتَقور .

ولما دالت الدولة ، كان له في مُشَايعة عَمْلُوعِها أمور اقْتَضَتْها منه أريحيَّة (٣) وحسن وفاء ، أو جَبت عليه الخُمُول بعد استِقْرار دايلها ، السلطان أبي الوليد رحمه الله ؛ [ وأصابته ] (١) أيام الهَيْج بِحَن ، ونُسِبت إليه نقائص ، زَوَّرَتُها حَسَدَتهُ (٥) ، فصرف عن القضاء ، و بقي مدَّة مَهْجُور الفِناء ، مُضاع المكان ، عاطِلَ الدَّولة ، مُنْتَبَذاً في مليك له ، خارج الحضرة ، يَنْحَني على خَرْثي (٢) ساقط القيمة ، ودفاتر ساقطة الثمن ، يتعلَّل بعُلالتها ، و يُرْحي الوقت بيسيرها .

حدَّ ثنى الوزير أبو بكر بن الحكيم (٧) ، قال زرتُه فى منزله بعد عَزْله (١) ، ونسِّبة الأمور التي لا تليق بمثله ، فأنشدنى بما يُنبي عن ضجره ، وضيق صدره :

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين زائد في ك ، وساقط في «ج».

 <sup>(</sup>٢) الأبدى بتشديد الباء وفتحها نسبة إلى مدينة أبدة . وهي مدينة أندلسية قديمة تقع شرق قرطبة
 على مقربة من منابع نهر الوادى الكبير . وهي بالإسبانية Ubeda .

<sup>(</sup>٣) وردت في «ج » ، رحبية . وفي «ك » رجبية . وهو تحريف . و بالتصويب يستقيم المعني .

<sup>( ؛ )</sup> أصفنا هذه الكلمة من عندنا ليستقيم المعنى والسياق .

<sup>(</sup>ه) هكذا وردت في «ك» ، وفي «ج» ، حسده .

<sup>(</sup>٦) أى : الشيء التافه الذي لا قيمة له .

<sup>(</sup>٧) وردت في المخطوطين : الحكم . وهو تحريف .

<sup>(</sup> A ) هكذا في « ج » . رفي « ك » : عزلته .

أنا عن الحُكُم تائيب وعن دعاويه هارب العد التّفقّه عُمرى ونيل أسْبَى المرَاتب وبعد ما كنت أرقى على المنابر خاطِب أصبَحت أرمى بعار للحال غير مناسب أصبَحت أرمى بعار للحال غير مناسب أشكو إلى الله أمرى فهو المثيب المعاقب

وثبَتُ اسمه في التاريخ المسمى « بالتاج » (١) من تأريخي بما نصه :

«شيخ الجماعة وقاضيها ، ومُنفّذ الأحكام وتمضيها ، وشايم (٢) سيوفها الماضية ومُنتضيها ، رأس بفضيلة نفسه ، وأحيا دارس رشم القضاء بدر سه ، وأو دع فى أرض الاجتهاد ، بَذْر السّهاد ، فجنى ثمرة غَرْسه ؛ إلى وقار بَودٌ رَضْوى رجاحته (٣) ، وصَدْر تَحْسِد الأرض العبيطة ساحَته ، ونادرة يَدْعُوها فلا تتوقّف ، و بلتى عصاها فتتلقّف ؛ ولم يَزَل يَطْمَحُ بأمانيه ، و يضطلع بما يُمانيه ، حتى رُفع إلى الرّتبة العالية ، وحصل على الحال الحالية ؛ وكان له فى الأدب مُشاركة ، وفى مر بضة (١) النظم حصّة مباركة . انتهى إلى قوله يهنى السلطان أبا عبد الله بن عبد الله بن نصر ، بالإبلال من مرض فى اقتران بعيد وفتح ، وذلك :

شفاؤك للمُلْك اعتزاز وتأبيد وبُرْؤك مولانا به عيد ُنا عِيدُ مَرِضَتَ فَلَمْ تَأْوِ النَّفُوس لِرَاحَة ولا كان للدُّنيا قرار وتمهيد ولا كان للدُّنيا قرار وتمهيد ولم تبصر عيني قود حولها ] (ه) ولازمها طول اعتبلالك تسهيد

<sup>(</sup>١) هو كتاب «التاج المحلى في مساجلة القدح المعلى » . وقد سبق التعريف به في المقدمة .

<sup>(</sup>٢) وشايم أى منتضى .

<sup>(</sup>٣) هكذا وردت في «ج» وفي «ك» رجاجته .

<sup>(</sup>٤) هكذا وردت في «ك» . وفي «ج» ، مريضة .

<sup>(</sup> o ) هكذا وردت هذه الشطرة في « ج » . وفي « ك » ( ولم تصبر عيني توالي مؤلما )

وشِعره مختلف عن نمط الإجادة التي تناسب محلَّه في العلم ، وطبقته في الإدراك فاختصرته .

#### مولده

عام تسعة وأر بعين وستمائة .

« وفاته » : في السادس عشر لذي القعدة عام تسعة وعشر بن وسبعائة . ذكرته في كتاب « عائد الصِّلة » قاضياً ، وفي كتاب « التَّاج المُحَلى » قاضياً أديباً . وذكره أبو بكر بن الحكيم (١) في كتاب « الفوائد المُسْتَغرَبة ، والموارد المُسْتَعذَبة » من تأليفه .

# أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن يحيى بن عبد الرحمن المحمد بن محمد بن محمد بن مُحرَّي السكلبي

من أهل غرناطة ؛ ويعرف بابن جُزَى ؛ أوليَّته معروفة ، وأصالتُه شهيرة ؛ تُنظر فيما مر من ذلك [عند] (٢) ذكر سلفه ، وفيما يأتى فى ذلك ، بحول الله وقوته .

#### حاله

من أهل الفضل والنَّزاهة ، والهمَّة ، وحُسن السُّمَة ، واستقامة الطَّريقة ؛ غَرَب في الوقار ، ومال إلى الانْقِباض ، وترشَّح إلى رُتب سلفه ؛ له مشاركة وسنة في

<sup>(</sup>١) هومنشيوخ آبن الحطيب وهو ولد الوزير الشهير أبى عبد الله محمد بن الحكيم . ولد سنة ١٦٥ه و وتوفى سنة ١٥٥ه (١٣٤٩ م) وتولى مثل أبيه الوزارة . وسوف يترجم له ابن الحطيب فيها بعد بإفاضة فى المجلد الثانى من الإحاطة .

<sup>(</sup>٢) يظهر أنه قد سقطت هنا في المحطوطين كلمة (عند) ، أو نحوها ليستقيم المعني ، فأضفناها .

فنون ، من فينه ، وعَرَ بِيَّة ، وأدب ، وحفظ ، وشعر ، تسمو<sup>(۱)</sup> ببعضه الإجادة ، إلى غاية بعيدة .

#### مشيخته

قرأ على والده الخطيب أبى القاسم ، ولازمه ، واستظهره ببعض موضوعاته ، وتأدّب به ؛ وقرأ على بعض معاصرى أبيه ، وروى ؛ واستَجْلَب له أبوه كثيرًا من أهل صُقْعة وغيرهم .

#### نباهتـــه

ثم أرسم فى الكتابة السلطانية لأول دولة السابع من الملوك النّصْربين ، مُنفِق سوق الحِلْية من أبناء جنسه ، أبى الحَّجاج بن نصر ، فَورى زِ نْدُه ، ودَرَّت أحلاب قريحته ، وصَدَر له فى مدائحه شعر كثير . ثم تصَّرف فى الخُطَط الشَّرعية ، فو كُلِّى القضاء ببر جَة (٢) ، ثم بأنْدرَش (٣) ، وهو الآن قاضى مدينة وادى آش ، مشكور السيرة ، معروف النَّزاهة ، أعانه [ ذلك ] (١) وسوَّده ، و بانع به رُتنبة سَلَفه . وجرى ذكره فى كتاب التَّاج بما نصه :

« فاضل مُ تَحَلَّى بالسكينة والوقار ، مَهدَّت إليه رقاب سَلَّفه يد الافتقار ، ما شِئْت

<sup>(</sup>١) وردت في المخطوطين : (سما) ، وبهذا التصويب يستقيم المهني .

<sup>(</sup> ٢ ) برجة هي Berja الحديثة وهي من أعمال ولاية المرية، وتقع غربي ثغر المرية على مقربة من البحر الأبيض المتوسط .

<sup>(</sup>٣) وردت في المخطوطين : « اندش » وهو تحريف . واندرش Andrax هي بلدة صغيرة من أعمال ولاية المرية أيضاً، تقع في شهال بلدة برجة . وهي شهيرة في تاريخ مملكة غرفاطة إذ كانت مقر أبي عبد الله آخر ملوك الأندلس بعد تسليم غرفاطة . وبها أقام زهاء عامين حتى عبر البحر إلى المغرب في أكتوبر سنة ١٤٩٣ م .

<sup>(</sup>٤) زيادة مرجحة لا يستقيم بغيرها السياق .

من هدوء وسكون ، وجُنوح إلى الخير ورُكون ؛ عُنى بالمحافظة على سِمَته من لدُن عَقْل ، ولزم خِدْمة العلم فما حاد ولا انتقل ، ووجد من أبيه رحمه الله مرْعيَّ خصيبًا فابتقَل ؛ وعمل على شاكلة سلفه في سلامة الجانب ، وفضل المذاهب؛ وتَحَـلَّى بتلك المَآثر وتوَسَّح، وتأهَّل إلى الرُّتب في سن الشَّبيبة وتَرَسَّح؛ وله مع ذلك في لُجَّة الفِقْه سَبْحُ ، وعلى بعض موضوعات أبيه شَرْحُ ؛ وأدبه ساطع ، وكلامه حَسِن القاطع. فمن ذلك ما كتب به إلَّى ، وقد خاطبت ما أمكن من نظمه :

فَدَيْتُك يا سيِّدى مِشْلَما فَدَاك الزمانُ الذي زِنْتَه

وقوله في المقطوعات من ذلك في معنى التورية :

كم 'بكائى لبُعدكم وأنيني مَن ظَهِيرى على الأسى مَن مُعِيني

جَرَح الخد الخد عيني ولكن عجب أن يُجرح ابن مُعين وقال في الغِني (١) :

وإن لم يكن أهلا لِرِفعة مِقْدار و إن كانأهلا أن يلاقي بإِكْبَار (٣) فما صحَّحُوا إلاحديثابن دينار<sup>(1)</sup>

أرى الناس يُولُون الغَنِيَّ (٢) كرامةً وَيَلُوون عن وجه الفقير وجوههم بنو الدُّهر جاءتهم أحاديثُ جَمَّةٌ

ومن بديع ما صدر عنه قولُه ينسج على مِنوال السقرسطيني في قصيدته الشهيرة: إلا عِمْ صباحاً أيها الطَّلَلُ البالي أقول لحَزْمي (٥) أو لصالح أعمالي تسمو حباب الماء حالا على حال أما واعِظى شَيْبٌ سَمَا فُوقَ لِلَّمِّي

<sup>(</sup>١) في المخطوطين : الممنى ، وهو تحريف حسبها يتضح بعد من نص الشعر .

<sup>(</sup>٢) وردت في المخطوطين : الغبي . والتصويب من نفح الطيب وهو يتفق مع سياق البيت التالي .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطين : بآثار . والتصويب من نفح الطيب .

<sup>(</sup> ٤ ) لم يرد هذا البيت في المخطوطين . ونقلناه عن نفح العليب .

<sup>(</sup> ه ) هكذا في المخطوطين ؛ وفي النفح وأزهار الرياض : لعزمي .

أنار به ليـــل الشّباب كأنه نهانی عن غی وقال مُنبِّها يقولون غَيِّره لتنعمَ برهــةً أغالطُ دهرى وهو يعلم أنني ومُوانِسُ نار الشَّيْبِ يَقْبِحُ لَهُورُهُ أَشَيْخًا وَتَأْتِي فِعلَ مَنْ كَانَ عُمْرِهُ وتُشْغِفُكَ الدُّنيا وما أَن شَغَفتها ألا أنُّها الدنيا إذا ما اعتبرتَها فأين الذين استَأْيَرُوا قَبْلنا بها ذَهُلت بهاغيًّا فكيفالخلاصُ من وقد عَلِمَتْ منى مواعيد تُوْكَبتى ومُذْ وثِقَتْ نَفْسى بحبِّ محمــد ألا ليْتَ شِعْرى هل تقول عزائمي فأُنْزِلَ داراً لِلَّنبِي نَزيلُهِــــا فَطُو بَى لَنَفْسٍ جاوَ رَتْ خَير مُرْ سَل ومِنْ ذِكْره عند القبول تَعَطَّرت جِوَّارُ رسول الله مجدُّ مؤثَّلُ ﴿ ومن ذا الذي يثني عِنان الشُّري وقد ُ

مصابيح رُهبان تَشبُ لقُفَّال أُلَسْتَ ترى السُّمّار والناسأحوالي يَعْمِنْ به (١) من كان في العصر الخالي كَبرتُ وأن لا يُحْسِنُ اللَّهو أمثالي بآنِسَة كأنَّها خَطُّ يَمثال تُلاثون شهراً في ثلاثة أحوال كما شَغَفَ المهنوءةَ الرجلُ الطَّالي دیار لسّلْمَی عافیات م بذی خال لنامُوا فما إِن من حديث ولا صال لَعُوب تنسيني إذا قُمْتُ سِربالي بأن الفتي يَهذى وليس بفَّعال هَصَرُ تُ بِغُصْنِ ذي شَمَارِ يَخَ مَيَّال عليه قَتَام (٢) سبي الظن والبال لِخَيْلِي كُرِّى [كُرَّةً بعد](٣) إجفال قليلُ مُعْمُومٍ ما يَبِيت بأوْجَال بَيَثْرُ بَ أَدْنَى دَارَهَا نظرُ مُعالى صَبًا وشَمْأُلُ في منازل قُفــال وقد يُدركُ المَجْدَ الْمُوَّثَلُ أَمْثَالِي كَفَانِي وَلَمُ أَطَلَبُ قَلَيْلٌ مِن المَالُ

<sup>(</sup>١) عن بالمكان أى أقام به .

<sup>(</sup>٢) وردت في المخطوطين : القتام . والقتام هو الغبار الأسود .

<sup>(</sup>٣) وردت في المخطوطين ، (كرا ذات) والتصويب من النفح والأزهار.

ألم تَرَ أَنَّ الظَّبْيَةَ استَشْفَعَتْ به تَميل عليه هُونَةً غير مِجْفاَل فعادَتْ إليه والهوكى قائل لله لها وكان عداء الوَحْش منى على بالى وأصليْن من نخلِ قد التأما له وقد أُخمِدَتُ نارْ لفارسَ طالمــا أبان سبيل الرُّشْد إذ سُبُل الْهُدَى (٢)

وقال لها عُودِی فقالت له نعم ولو قطّعوا رأسی لدّیك وأو صالی رثى لبعيرِ قال أزْمَعَ مالكي لَيَقْتُلَنَّى والمرء ليس بفعال(١) وثور ذبيح بالرسالة شاهـــد طويل القرا والرَّوْق اخْنَس ذيَّال وحن اليه الجذُّع حَنَّة عاطِش لغَيْثٍ من الوَسْمِي رائدُه خالي فما احْتَبَسا من لِين مَسَ وتِسمال (٢) وقَبْضَةِ أُتَرْبِ منه ذَلَّت لها الصَّبال ومسنونَة زُرْق كأنياب أغوال وأضحى ابن جَحْشِ بالعَسِيب مُقاتلًا ولَيْس بذى رُمْح ولَيْس بنَبَّال وحسبُك من سيف (٤) الطَّفَيل إضاءة كَصِباح زَيْتٍ في قناديل ذُبّال و بَذَّت به العَجْفَاء كُلُّ مُطَهَّم له حَجَبات مُشرفات عـــــلى الفال ويا خَسْفَ أرض تحت باغيه إذ علا على هَيْـكل نهـد الجزارة جو ّال أصابت غَفِّي [جَزْلاً](٥) وكفّت بأُجْرال يَقُلُن لأهل الحلم ضَلَّا بيضُلال لأُعْمَدَ خـــير العالمين انتقيتُها ورُضْت فَذَلَّت صَعْبة (٧) أي إذلال وإن تَجانَى أَن أَلاقيه غَـدًا ولسْتُ بَمَقليٌّ الخِـلال ولا قالى

<sup>(</sup>١) لم يرد هذا البيت في المخطوطين، ونقلناه عن نفح الطيب.

<sup>(</sup>٢) وردت في المخطوطين : « وتسآل » والتصويب من النفح والأزهار

<sup>(</sup>٣) هكذا في المخطوطين . وفي النفح : أيضاً .

<sup>(</sup>٤) هكذا في المخطوطين . وفي النفح سوط

<sup>(</sup> ٥ ) هذه الكلمة ساقطة في المخطوطين . ونِقلناها عن النفح والأزهار .

<sup>(</sup> ٢ ) « إذ سبل الهدى » نقلناها عن النفح . ومكانها في المخطوطين عبارة مضطربة : ( إذ سبل به ) .

<sup>(</sup>٧) وردت في المحطوطين طبعه . والتصويب من النفح .

فَأَدْرِكَ آمالي وما كُلُّ آمـل بَكْرُكُ أطراف الخطوب ولا وَال

ولا خفاء ببراعة هذا النّظم ، و إحكام هذا النّسج ، وشدّة هذه المعارضة . وله تقييد في الفقه على كتاب والده ، المسمى بالقوانين الفقهية ، ورجز في الفرائض يتضمن العمل . و إحسانه كثير . وتقدّم قاضيًا بحضرة غرناطة ، وخطيبًا بمسجد السلطان ، ثامن شوال من عام ستين وسبعائة . ثم انصرف عنها ، وأعيد إليها في عام ثلاث وستين ، موصوفًا بالنزاهة والمتضاء .

« مولده » ؛ في الخامس عشر من جمادي (١) الأولى عام خمسة عشر وسبعائة ، وهو الآن بقيد الحياة .

أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الرحمن بن على بن محمد بن سَعَده ابن سَعَده بن سَعَده بن مسَعَدة بن ربيعة بن صَغَر بن شراحيل (۲) بن عامر ابن سعيد بن مسَعَدة بن ربيعة بن صَغَر بن شراحيل (۲) بن عامر ابن الفضل بن بكر (۲) بن بَكَار بن البدر بن سعيد بن عبد الله العامرى

يكنى أبا جعفر ؛ من أهل غرناطة .

## 

عامر الذي ينتسبون إليه ، عامرُ بن صَعْصَعة بن هَوازِن بن منصور بن عَـكُرَمة ابن حَفْصة بن قَـيْس بن عيلان بن مُضر بن نِزار بن مَعد بن عدنان .

<sup>(</sup>۱) هكذا وردت في «ج» . وفي «ك» ، لحمادي .

<sup>(</sup> ٢ ) في «ك» سراخيل . وفي «ج» سراحيل .

<sup>(</sup>٣) وردت في المخطوطين: بدال. وهو تحريف. ويؤيد هذا التصويب ما يرد بعد قليل فيالسياق.

ومن مناقبهم ؛ مَيْمُونة أم المؤمنين ، زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعَرو بن عامر من أصحابه ، وعاصم بن عبد الله الجعلى ، ويزيد بن الحيد ، وغيرهم . مَنْزِل جدِّهم الداخل إلى الأندلس ، وهو بكر ُ بن بَكاًر بن البَدْر بن سعيد بن عبد الله ، قرية طِغْنَز (۱) ، من إقليم براجِله (۲) ابن خريز من إلبيرة .

قال ابن الصيرف (٣) في تاريخه الصغير: منزل بني مَسْعَدة ، موضعُ كرم وتخمّدة ، ينتسبون في عامر ، وهم أعيان عِلْية ، فرسان أكابر ، وحُجَّاب وكُتَّاب ووزراء ، ولهم سابقات ومفاخر ، وأوائلُ وأواخرُ . ومنهم على القدّم جليل دد(١) و نبيه ؛ ومنهم كان وضيعُ بن جَرَّاح الفقيه ؛ لم يُدخل أحد منهم في الفتنة يداً ، ولا تأذى مُسْلها ، ولا مُعاهداً (٥) ، على قُدْرتهم على ذلك ؛ وكفي به فحراً لا ينقطع أبداً . ودخل جدُّهم الأندلس بعقد بني مروان له سنة أربع وتسعين من الهجرة ؛ ويأتى من ذِكر أعلامهم ما يدلُّ على شرف بيتهم ، وأصالت ، وعُلوَّه وجلالته .

<sup>(</sup>۱) ورد اسم هذه البلدة محرفاً فى المخطوطين : (طغنس ) . والصواب هو «طغنر » Tignar التي منها الطغنرى صاحب كتاب الفلاحة . ومؤمها على مقربة من غرناطة . وقد سبقت الإشارة إليها . راجع الحاشية فى ص ١٣٥ .

<sup>(</sup>٢) سبق أن أوضحنا المعنى الجغرافي لكلمة براجلة وبراجلات . وهي البقاع والسفوح الواقعة في أسافل جبل الثلج Sierra Nevada وبراجلة ابن حريز أو خريز هو إحدى هاته البقاع المجاورة لبلدة إلبيرة .

<sup>(</sup>٣) وردت في المخطوطين : السير في وهو تحريف .

<sup>(</sup>٤) وردت بعدها في المخطوطين كلمة (ولا) لتقرأ العبارة (جليل ولا نبيه) ، ووجودها على هذا النحو غامض مناقض للسياق فحذفناها وأبقينا الواو ليستقيم المعنى .

<sup>(</sup>ه) هكذا وردت في «ك». و «ج» عاهه. وهو تحريف. والمعاهه هو النصراني الذي كان يعيش في ظل الحكومة الإسلامية Mozarabe . وقد سبق التعريف بأحوال المعاهدين. راجع الحاشية في ص١١٢.

### حــــاله

كان صدراً جليلا ، فقيها مضطَّلعاً (١) ، من أهل النّظر السّديد والبحث ، قائماً على المسائل ، مشاركًا في كثير من الفنون ، جَزْلا مهماً ، جارياً على سُنَن سَلَفه ، ريّان من العربية . وخَتَم سِيبَويه تفقّها ، وقرأ الفقه ، واستَظْهر كتاب التّلقين ، ودرس الأحكام والحديث ، وعرضها في مجلس واحد ، وقرأ أصول الفقه ، وشَرَح المُسْتَصْفي شرحاً حسناً ، وقرأ الإرشاد والهداية (٢) ؛ وكان صدراً في الفرائض والحساب ، وألّف تاريخ قومه وقرابته .

#### ولايتــــه

وُكِّى القضاء بمواضع من الأنداس كثيرة (٢) من البشارات (١) ، أقام بها أعوامًا خمسة ؛ ثم لوشة (٥) ، وأقام بها ثلاثة أعوام ؛ ثم بَسْطَة و بُوشانة (١) . ثم انتقل إلى مالقة ، وأقام بها أعوامًا خسة . نَبَّهت على مقدار الإقامة لما في ضمن طول سنى الوكلية من استقامة أمر الوالى . وكان له من أمير المسلمين بالأندلس خُطُوة لطيفة لم تكن لغيره ، استَنْ كما بسحر التلطّف ، وخَطَها بلسان النّملّق حتى استَحْ كمت له أسبابها .

<sup>(</sup>١) وردت في المخطوطين : مصصعها . وهي كلمة لا معنى لها . وحكمة التصويب واضحة .

<sup>(</sup>٢) وردت في المخطوطين : والنهاية .

<sup>(</sup>٣) وردت في المخطوطين : كثير .

<sup>(</sup>٤) « البشارات » سبق التعريف بمعناها الجغرافي . وهي السفوح والسهول في منطقة « سيارانفادا » الوسطى ومقابلها الإسباني Alpujarras . راجع الحاشية في ص ١١٧ .

<sup>(</sup> c ) لوشة هي بلد ابن الخطيب . وقد سبق التعريف بها في المقدمة .

<sup>(</sup>٦) سبق التعريف بهما ، راجِع الحاشيتين في ص ١١٥

حد ثنى بعض أشياخى بمن كان يباشر حال السلطان يومئذ ؛ قال : وجّه ابى مسعدة ابنه من مالقة ، بكتاب فى بعض الأغراض الضرورية ، ثم رغب فيه أن ينم على ولده بالمُشافهة لإلقاء أمر ينوب عنه فيه ؛ فلما حضر ، تناول رجّل السلطان فقبلها ، وقال أمرنى أبى أن أنوب فى تقفير الوجه ، فى هذه الرّجل الكريمة الجهادية عنه خاصة، لبُعْد عهده بها ، إلى أمثال هذا ، بما اقتضت الانتفاع بعاجل من الله نيا زهيد ، لا يدرى ما الله صانع فيه ؛ والإبقاء بما تجاوز الإفراط ، فى تقد مُه بما كفة ، بعد مدار الأعلام ، وديوان العقد ، وهو حد ث خلى من العلم ، قريب العهد بالبلوغ ، فكانت على أنها غاية الصّدور مَلْعبًا ، إلى أن ضرب الدهر ضرباته ، وانتقلت الحال .

## مشيخته

أولهم قاضى الجماعة ، أبو الحسن بن أبى عامر بن ربيع ؛ وثانيهم القاضى أبو عامر يحيى بن عبد المنعم الخررجى ؛ ورابعهم العكر ن عبد المنعم الخررجى ؛ ورابعهم العكر ن الراوية ، أبو الوليد العطار ؛ وخامسهم أبو إسحاق بن إبراهيم بن أحمد الخشنى ؛ وسادسهم الأستاذ أبو الحسن الكنانى الإشبيلى ؛ وسابعهم محمد بن إبراهيم ابن مفرس الأوسى الدبّاغ ؛ وثامنهم أبو جعفر أحمد بن على الرُّعينى ؛ وتاسعهم أبو على بن أبى الأحوص .

#### وصمته

فروى الناس أنه وُجد بخزانته بعد وفاته، زمام من يشتمل على مثالب أهل غَر ناطة، مما يحدث على الأيام فى أفرادهم، من فَلَتات يُجريها عدم الاتَّصاف بالعِصمة. استقرَّ عند ولده الفضل، زعموا، ثم خَنِي أثرُه، ستر الله عيو بنا برحمته.

#### وفاته

توفى بمالَقَة قُرب صلاة المغرب ، يوم الأحد الموفى عشرين لذى الحجة عام تسعة وتسعين وستمائة ، ودفن بخارج باب تقبالة فى مالقة المذكورة بمقر بة من رابعة بنى عَمَّار ، و بالروضة المنسو بة لبنى يحيى ؛ نقلت من خط ولده الفضل .

# أحمد بن محمد بن أحمد بن تُعنب الأزدى

يكنى أبا جعفر ، و يعرف بابن ُقْعْنب .

« أُو ليّته » ؛ ذكر الأستاذ ابن الزُّبير في « صِلّته» (١) وغيره ، أن قوماً بغرناطة يُعرفون بهذه المعرفة ، فإن كان منهم ، فله أو ليَّة لا بأس بها .

#### حاله

كان من شيوخ كُتاب الشَّروط معرفة بالمسائل ، واطلاعاً بالأحكام ، وانفرد بصحَّة الوثيقة ؛ باقعة <sup>(۲)</sup> من بواقع زمانه ، وعيَّابة <sup>(۳)</sup> في مشايخ قطره ؛ يألَف النَّادرة الحارَّة في ملاء من النّو ك والعَفْلة ، فلا يهتزُّ لموقع نادرة ، ولا يضحك عقب عَقْد صَرْعَة ؛ لقلقِه غير ما مرة ، غير مجلس من مجالس القضاء ، من بني مسعود المُزْراة ُ

<sup>(</sup>۱) هو كتاب « صلة الصلة » لأبى جعفر أحمد بن الزبير . وقد ذيل به على كتاب « الصلة » لابن بشكوال. ونشرت منه الأقسام التي عثر عليها منه . ويقتبس ابن الخطيب كثيراً منه . ويترجم له فيما يلى .

<sup>(</sup> ٢ ) الباقعة هو الذكبي الداهية من الرجال .

<sup>(</sup>٣) أي يكثر العيب في الناس.

أحكامهم ، المرمية بتهكمه و إزرائه ، فتقتيّع (١) في طريق حكمهم خُطاً منفسحة ، غير مكترث بهوانه ، ولا غاص بلسانه . وربما قال لبعض الوَزَعة (٢) من قادته بمجلسه ، وقد توقّفوا به في بعض الطّريق ، توقّعاً لسُكون غضب قاضيهم ، إبعثوا بعضهم إلى هذا المَحْروم ، لنرى ما عزم عليه ، بكلام كثير الفتُور والاستكانة ؛ له في هذا الباب شهرة .

« ذكر بعض نزَعاته » ؛ حد ثنى ملازمه ، وقف عليه ، أبو القاسم بن الشيخ الرئيس أبى الحسن بن الجيّاب ، وقد أعمل والده ، رحلة إلى مالقة لزيارة شيخه الذى تلقد له ، وشهر بالتشيّع فيه ، أبى عبد الله السّاحِلى ، صاحب الأتباع والطريقة ، وكان مفرط الغُلو فيه ، واستصحب ولد و الصغير ؛ فسأله عن سفر أبيه ، فقال نعم ، واحتمل أخى ، فقال أظنه منذ ولد ، كان غير مغتطس ، فحمله الشيخ فغطسه ؛ واستغرب كل من حضر ضحكاً ، فلم يبتسم هو كأنه لا شعور عنده ، بما ذهب إليه ، فكانت إحدى الطّوام عند الشيخ .

وحد ثنى ، قال : جاءت آمرأة تخاصم عيّاراً (٣) ، أوصلها من بعض المدن ، فى أمر نشأ بينهما ، و بيده عَقْد ، فقال بعض جيرانه ، من نصه حاكياً ، « وأنه جا معها من موضع كذا إلى كذا » ولم يرسم المد على ألف جاء ؛ فقال الشيخ للمرأة ، أتعرفين أن هذا العيّار جا معك فى الطريق أى فعل بك ، فقالت معاذ الله ، ونفرت من ذلك ؛ فقال كذا شهد عليك الفقيه ، وأشار إلى جاره . ومثل ذلك كثير . وكلّ القضاء بأماكن عديدة كلّوشة ، و بَسْطة ، والمَسْند ، و بُرجه ، وأرحبة (أحبة أن وغير ذلك .

<sup>(</sup>١) أى خنع وذل .

<sup>(</sup>٢) هم الحراس والحبجاب .

<sup>(</sup>٣) وردت في المخطوطين ميارا . وهو تحريف . والعيار هو الرجل الكثير الذهاب في الأرض أعنى الدليل . وبهذا التصويب يستقيم المعنى .

<sup>( ؛ )</sup> سبق التعريف ببسطة ( الحاشية في ص ١١٥ ) و برجه ( الحاشية في ص ١٦٤ ) . وأرحبة و بالإسبانية Orgiva ، هي بلدة تقع جنوب شرق غرناطة .

## مشيخته

يحمل عن الأستاذ أبى جعفر بن الزبير، والخطيب الصالح أبى عبد الله بن فضيلة، وأبى محمد بن سِماك، وأبى الحسن بن مَسْتَقور.

## مولده

عام سبعين وستمائة . توفى قاضياً ببُرجة بعد علة سَدِكَتْ (١٦) به فى السادس عشر من شعبان من عام اثنين وثلاثين وسبعائة ، وانتقل منها فى وعاء خشب . ودفن بمقبرة إلبيرة ، تجاوز الله عنه ورحمه .

# [ أحمد بن محمد بن سعيد بن زيد العافق

من أهل غرناطة ، وجِلَّة بيوتها ، ويأتى من ذكر ذلك ما فيه كفاية .

## حــاله

هذا الرجل ممن صرفت إلى الله رُجعاه ، وخَلَصت له معاملته ، وخَلَص إليه انقطاعه . نازع فى ذلك نَفْسًا جامحة فى الحزم ، عريقة فى الغفلة، فكتب الله له النصر عليها دَفْعة ؛ فشمر وفوت الأصول للحضرة فى باب الصّدَقة ، ونبذ الشواغل ، وحفظ كتاب الله على الكَبْرة ، واستقبل المحراب ، ملغيًا سواه . درأ به ، فاتّفق

<sup>(</sup>۱) أي لازمت .

على فضله ، وغُبط فى حسن فيئته . وله ديوان نبيل ، يتضمن كثيراً من فقه النفس والبدن ، دل على نبله ؛ وهو بحاله الموصوفة إلى هذا العهد . نفعه الله تعالى .

« مولده » ؛ بغرناطة عام تسعين وستمائة ](١)

# أحمد من أبى سهل من سعيد بن أبى سهل الخزرجي

من أهل الحمّة (٢)، يكنى أبا جعفر.

«حاله»؛ من أهل الخير والعفاف والطهارة والانقباض، والصحة والسّلامة، أصيلُ البيت، معروف القدم ببلده، حادُ (٣) النادرة. قرأ بالحضرة، واجتهد، وحصّل؛ ولازم الأستاذ أبا عبد الله الفَخّار وغيره من أهل عصره. وو لى القضاء ببلدة الحمّة، ثم بغربي مالقة. وهو الآن قاض بها، مشكور السيرة.

أحمد بن مُحمر بن يوسف بن إدريس بن عبد الله بن ورد التَّميمي

من أهل المِرِيّة (٢) . يكنى أبا القاسم ، و يعرف بابن وَرْد .

<sup>(</sup>١) وردت هذه الترجمة في «ر. م»، في هامش ص ٢٧٢؛ ولم ترد في المخطوطات الثلاثة، فرأينا إثباتها في هذا المكان وفق ترتيبها الأبجدي.

<sup>(</sup>٢) الحمة أو الحامة Alhama، تقع جنوب غربى غرناطة على قيد أربعين كيلوبتراً منها . وقد كانت أيام مملكة غرناطة من أهم مدنها وأكثرها حصانة . وهي اليوم بلدة متوسطة .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطين : حر .

<sup>( ؛ )</sup> هكذا وردت في « ك » . ووردت (غرناطة ) في « ج » ، والأولى أرجح حسبها يستدل بمد من سياق الكيلام .

#### حــاله

قال الملاّحى: كان من جِلَّة الفقهاء المُحدِّثين . قال ابن الزُّبير كذلك ، وزاد: موفور الحظِّ من الأدب والنحو والناريخ ، متقدِّماً في علم الأصول والتفسير ، حافظاً متقناً ؛ ويقال إن عِلْم المالِكيَّة انتهت إليه الرياسة فيه ، و إلى القاضى أبى بكر بن العربي ، في وقتهما ، لم يتقدَّمهما في الأندلس أحد [ بعد ] (١) وفاة أبى الوليد بن رشد . قال أخبرني الثَّقة أبو عبد الله بن جَوْبر عن أبي عمر بن عات ؛ قال : حديث ابن العربي ، اجتمع بابن وَر °د ، وتبايتا ليلة ، وأخذا في التَّناظُر والتذاكر ، فكانا عجباً . يتكلم أبو بكر فيظن السامع أنه ما ترك شيئاً إلا أتى به ؛ ثم يجيبه أبو القاسم بأبدع جواب 'ينسى السامعين ما سمعوا قبله . وكانا أعجو بتى دهرها . وكان له عبلس يتكلم فيه على الصَّحيحيْن ، و يخصُ (١) الأخسة بالتفسير .

« حلولُه غَرْ ناطة » (٣) ؛ قال المؤرخون وُلِّى قضاء غرناطة سنة عشرين ، فعدل وأحسن السِّيرة ، و به تفقه طلبتُها إذ ذاك .

# مشيخته

روى عن أبى على الغسّانى ؛ وأبى الحسن بن سراج ، وأكثر عنه ؛ وأبى بكر بن سابق الصقيلى ؛ وأبى محمد بن عبد الله بن فرج المعروف بالعسّال الزاهد ، ولازمه ، وهو آخر من روى عنه . ورحل إلى سيجنّلماسة ، وناظر عبد الله بن العوّاد (٤) .

<sup>(</sup>١) هذه الكلمة ساقطة في المخطوطين . وقد أضفناها ليستقيم المعنى والسياق .

<sup>(</sup>٢) وردت في المخطوطين : ويحضر . وهو تحريف .

<sup>(</sup>٣) هكذا وردت في «ج » ، وفي «ك» ( حلوله عن غزناطة ) وعن هنا لا محل لها .

<sup>( ؛ )</sup> وردت في المخطوطين ( وفاظر عند ابن العواد ) .

وروى أيضاً عن أبى الحسن المبارك المعروف بالخشّاب، وكان الخشاب يحمل عن أبى بكر بن ثابت الخطيب وغيره .

« من روى عنه » ؛ وروى عنه جماعة كأبى جعفر بن الباذِش ، وأبى عبيد الله ، وابن رَفاعة ، وابن عبد الرحيم ، وابن حكيم وغيرهم . وآخر من روى عنه ، أبو القاسم ابن عُمران الخزرجي بفاس .

« وفاته » ؛ توفى بالمرِيَّة فى الثانى عشر لرمضان سنة أر بعين وخمسمائة .

# أحمد بن محمد بن على بن أحمد بن على الأموى (١)

يكنى أبا جعفر ، ويعرف بابن بُر طال (٢) ؛ أصله من قرية تعرف بحارة البحر من وادى طرش (٣) نصر حصن مُنتِماس من شرقى مالقة ، من بيت خير وأصالة ؛ وانتقل سلفُه إلى مالَقَة ، فتو سَجت لهم بها عروق ، وصاهروا إلى بيوتات نبيهة .

#### حــاله

كان من أهل الخير ، وكان على طريقة مُثلى من الصَّمْت ، والسَّمْت ، . واللَّمْت ، والسَّمْت ، . والانقباض ، والذكاء ، والعدالة والتخصُّص ، محوَّلا في الحير ، ظاهر المروءة ،

<sup>(</sup>١) وردت في المحطوطين : الأمدى. والتصويب من كتاب « قضاة الأندلس » ( ص ١٤٨)

<sup>(</sup> ٢ ) وردت فى المخطوطين : ابن بطال ، وهو تحريف . وقد وردت بعد ذلك فى السياق « ابن برطال » وهو الصواب .

<sup>(</sup>٣) هو السهل الذي تقع فيه فيه بلدة Torrox الحديثة أو طرش ، وذلك في شرقي مالقة على مقرّ بة من البحر الأبيض المتوسط .

معروف الأصالة ، خالص الطُّعمة ، كثير العفَّة ، مشهور الوقار والعفاف ، تحرّف بصناعة التوثيق على انقباض .

# دخوله غرناطة

تقدم قاضياً بغرناطة ، بعد ولاية القضاء ببلده ، وانتقل إليها ، وقام بالرَّسم المضاف إلى ذلك ، وهو الإمامة بالمسجد الأعظم منها ، والخطابة بجامع قلعتها الحراء ؛ واستقلَّ بذلك إلى تاسع جمادى الثانية من عام إحدى وأر بعين وسبعائة ، على قصور في المعارف ، وضَعْف في الأداة ، وكلال في الجدِّ ؛ ولذلك يقول شيخنا أبو البركات ابن الحاج :

إن تقديم ابن بُرطال دعا طالب العلم إلى ترك الطّلَب حسبوا الأشياء عن أسبابها فإذا الأشياء عن غير سبب الا إنه أعانه (۱) الدربة، والخنكة على تنفيذ الأحكام، فلم تؤثرعنه فيها أحدوثة، واستظهر بجزالة ، أمضت حكمه ، وانقباص عافاه عن الهوادة ، فرضيت سيرته ، واستقامت طريقته .

« مشيخته » ؛ لقى والده ، شيخ القضاة ، و بقيَّة المُحدِّثين ؛ وله الرواية العالية ، والدرجة الرفيعة ، حسيما يأتى فى اسمه ، ولم يؤخذ عنه شىء (٢) فيما أعلم .

## شعره

أنشدني الوزير، أبو بكر بن ذي الوزارتين، أبي عبد الله بن الحكيم (٣) ؛ قال

<sup>(</sup>١) هكذا وردت في «ك» . وفي «ج» أعاده .

<sup>(</sup> ٢ ) وردت في المخطوطين : « شيئًا » وهو تحريف .

<sup>(</sup>٣) سبق التعريف الموجز به . انظر الحاشية في ص ١٦٣

أنشدنى القاضى أبو جعفر بن بُرطال لنفسه ، مُودِّعاً فى بعض الأسفار :
الستودع الله [ الأولى أودعتهم ] (١) قُلْبى ورُوحى إذ دَنى الوداع بانوا وطَرْفى والفؤاد ومِقُولى بالله ومسلوب العزاء وداع فتول يا مولاى حِفظَهُم ولا تَجعل تَفَرُّقَنا فِسراق وَداع

## وفاته

توفى رحمه الله ، وعفا عنه ، أيام الطاعون الغريب (٢) بمالقة ، فى منتصف ليلة الجمعة خامس صفر عام خمسين وسبعائة ، وخرجت جنازته فى اليوم التالى، ليلة وفاته ، فى رَكْب من الأموات ، يناهز الألف ، وينيف بمائتين ؛ واستمر ذلك مدة ؛ وكان مولده عام تسعة وثمانين وستمائة ، رحمه الله تعالى .

أحمد بن عبد الله بن محمد بن الحسن بن مُمَيرة المَخْزُومي

بَلَنْسَى ، شَقُورى (٣) الأصل ، يكنى أبا مُطرِّف.

« أَوَّلَيْتُهُ » ؛ لم يكن من بيت (٢) نباهة ؛ ووقع لابن عبد الملك فى ذلك نقل ، كان حقه النجافى عنه ، لو و ُفق .

<sup>(</sup>١) في المخطوطين : من لوداعهم . « والتصويب من « ت » .

<sup>(</sup> ٢ ) وردت بعدها في المخطوطين كلمة (القوا) وهي دخيلة هنا فأغفلناها . ويشير ابن الخطيب هنا إلى الوباء الهائل الذي اجتاح المشرق والمغرب سنة ٧٤٩ ه ( ١٣٤٩م)، وطاف بالأندلس وقتك بأهلها . وقد كتب عنه ابن الخطيب رسالته المسهاة «مقنعة السائل عن المرض الهائل»التي ذكرناها في المقدمة.

Sierra de Segusa أنسبة إلى شقورة. وهي بلدة تقع شهال شرق مدينة أبده ، وشهال غربي جبال شقورة وهي بلدة تقع شهال شرق مدينة أبده ، وشهال غربي جبال شقورة . وكانت أيام الدولة الإسلامية من أعمال ولاية جيان . وتسمى اليوم بالإسبانية Segura de Sierra

<sup>( ؛ )</sup> هكذا و ردت في « ك » . وفي « ج » أهل . والأولى أرجح ، وهي متفقة مع ما يرد بعد في السياق .

#### حــاله

قال ابن عبد الملك (١) : كان أوّل طلبه ، شديد العناية بشأن الرواية ، فاستكثر من سماع الحديث ، وأخذ عن مشايخ أهله ، وتفنَّن في العلوم ، ونظر في المَقْلَيَّات وأصول الفقه ، ومال إلى الأدب ، فبرع فيه براعة ، عُدَّ بها من كبار مُجيدي النّظم . وأما الكتابة ، فهو عَلَمُها المشهور ، وواحدها الذي عجزت عن ثانيه الدُّهور ، ولا سيا في مخاطبة الإخوان ، هنالك استولى على أمد الإحسان (٢) ، وله المُطوَّلات المُنتَخبة ، والقصار المقتضبة ؛ وكان يُعلم كلامه نظماً ونثراً بالإشارة إلى التاريخ ، ويُودعه إلماعات بالمسائل العلمية ، مُنوَّعة المقصد . قلت : وعلى الجلة ، فذات من المعلرف فيما ينزع إليه ، ليست من ذوات الأمثال ؛ فقد كان نسيج وحْدِه ، إدراكاً وتفنناً ، فيما ينزع إليه ، ليست من ذوات الأمثال ؛ فقد كان نسيج وحْدِه ، إدراكاً وتفنناً ، بصيرًا بالعلوم ، مُحَدِّنًا ، مكثرًا ، راوية (٢) تُبْتاً ، مُتبَحِّرًا (١) في التاريخ والأخبار ، ربّان ، مضطّلعاً بالأصلين ، قائماً على العربية واللغة ، كلامه كثير الحلاوة والطلّاوة ، ربّان ، مضطّلعاً بالأصلين ، قائماً على العربية واللغة ، كلامه كثير الحلاوة والطلّاوة ، والفن بديع الزمان ، في شكوى الحرفة ، وسوء الحظ ، ورونق المكلام ، ولُطْف ، والفُّخذ ، وتبريز النثر على النظم ، والقُصُور في الشُلطانيات .

#### مشيخته

روى عن أبى الخطّاب بن واجب ، وأبى الربيع بن سالم ، وأبى عبد الله بن فرج، وأبى على الشُّلُوبين ، وأبى مُحر بن عات ، وأبى محمد بن حَوْط الله ؛ لقيهم ، وقرأ

<sup>(</sup>١) هو ابن عبد الملك المراكثي المتوفى سنة ٦٦٩ ه ، صاحب كتاب « التكملة » . ومنه قطعة مخطوطة بمكتبة الإسكوريال .

<sup>(</sup> Υ ) وردت في المخطوطين : الإنسان . والتصويب من α ت » .

<sup>(</sup>٣) وردت في المخطوطين : رواية .

<sup>( ؛ )</sup> هكذا و ردت في « ج » . وفي « ك » شحرا .

عليهم ، وسمع منهم ، وأجازوا له ؛ وأجاز له من أهل المشرق أبو الفتوح نصر بن أبى الفَرَج وغيره .

« من روى عنه » ؛ روى عنه ابنه القاسم ، وأبو بكر بن خطّاب ، وأبو إسحاق البُلْقيني الحفيد ، والحسن طاهر بن على الشّقُورى ، وأبو عبد الله البَرِّي . وحدّث عنه أبو جعفر بن الزُّبير ، وابن شقيف ، وابن ربيع ، وغيرهم مما يطول ذكره .

# نباهته

صحب أبا عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الله بن خطّاب ، قبل تولية ما تولّى من رياسة بلده ، وانتفع به كثيراً ؛ وكتب عن الرئيس أبى جميل زيّان بن سعد (۱) وغيره من أمراء شرق الأندلس . ثم انتقل إلى العُدُوة (۲) ، واستكتبه الرشيد (۳) أبو محمد عبد الواحد (۱) بمراكش ، مدة يسيرة ؛ ثم صرفه عن الكتابة وولاه قضاء مليانة من نظر مَرَّاكُش ، فتولّاه قليلا ، ثم نقله إلى أقصى رباط الفتح . وتوفى الرشيد ، فأقره على ذلك الوالى بعده ، أبو الحسن المُعتضد أخوه ؛ ثم نقله إلى قضاء الرشيد ، فأقره على ذلك الوالى بعده ، أبو الحسن المُعتضد أخوه ؛ ثم نقله إلى قضاء مكناسة الزَّيتون ؛ ثم لما قتل المعتضد لحق بسَبْتَه ، وجرى عليه بطريقها ما يذكر في

<sup>(</sup>١) الرئيس أبو جميل زيان بن سعد ، كان أميراً لبلنسية واستمر على إمارتها حتى حاصرها النصارى سنة ٩٣٥ ه . وقد أوفد عندئذ كاتبه الشهير أبا عبد الله بن الأبار القضاعي إلى صاحب تونس الأمير زكريا بن أبى حفص يستنجد بهويطلب عونه . وأنشد ابن الأبار لهذه المناسبة بين يدى أمير تونس قصيدته المشهورة التي مطلعها :

أدرك بخيلك خيل الله أندلسا إن السبيل إلى منجاتها درسا ولكن تلك الاستغاثة لم تغن شيئاً وسقطت بلنسية في يد النصاري في العام التالى أي في سنة ١٣٨ هـ (١٢٣٨ م).

<sup>(</sup>٢) أي عدوة المغرب.

<sup>(</sup>٣) هوخليفة الموحدين ، وولد الخليفة العادل. حكم في مراكش من سنة ٣٠٠ إلى سنة ٢٤٠ ه.

<sup>(؛)</sup> وردت في المخطوطين : عبد الوليد ، وهو تحريف .

مِحْنته . ثم رَكِب البحر منها متوجها إلى إفريقيَّة ، فقدم بِجَاية على الأمير أبى زكريا يحيى بن الأمير أبى زكريا . ثم توجه إلى تونس فنجحت بها وسائله ، وولى قضاء مدينة الأرش (١) . ثم انتقل إلى قابِس ، وبها طالت مدة ولايته ؛ واستدعاه المُسْتنصر بالله (٢) محمد بن أبى زكريا ، ولطف محلَّه منه ، حتى كان يحضر مجالس أنسيه ، وداخلَه بما قرَفته الألسُن بسببه حسما يذكر في وَصْمَته .

## مناقبه

وهى الكتابة والشعر ؛ كان يَذكر أنه رأى فى منامه ، النبيّ صلى الله عليه وسلم، فناوله أقلاماً ، فكان يُرْوى له أن تأويل تلك الرُّؤيا ، ما أدرك من التَّبريز فى الكتابة ، وشِياع الذكر ، والله أعلم .

ومن بديع ما صَدَر عنه ، فيما كتب فى غرض التَّورية ، قطعة من رسالة ، أجاب بها ، العبَّاس بن أمية ، وقد أعلمه باستيلاء الروم على بَلَنْسِية (٣) ، فقال :

« بالله أيّ نحو نَنْحُو، أو مَسْطور مُنْبِت أو نَمْحُو؛ وقد حُذف الأصْلُ والزّائد، وذَهَبت الصِّلةُ والعائد؛ و باب التعجّب طال، وحالُ البَأس لا تخشى الانتقال؛ وذهبت علامةُ الرّقْع، وفقدت [ نون ] الجمع؛ والمعْتَلُ أعْدَى الصّحيح، والمُثَلّثُ أرْدَى الفَصيح؛ وامتنعت الجُمُوع من الصّرف، وأمنت زيادتُها من الحَدْف؛ ومالت قواعدُ المِلّة، وصِرْنا جمْع القِلّة؛ وظَهَرَتْ علامةُ الخَفْض، وجاء بدلُ الحكلّ من البعض » .

<sup>(</sup>١) هكذا وردت في «ج»، وفي «ك» (الأوش).

<sup>(</sup>٢) وردت في المخطوطين : المنتصر بالله . والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٣) سقطت بلنسية في يد النصاري في ضفر ٣٣٦ه. حسما تقدم (سبتمبر ١٢٣٨م). والروم هنا هم « الأرجنيون » ، وكان الذي استولى عليها هو خام الأول ملك أراجون .

ومن شعره في المقطوعات التي وَرَّى فيها بالعلوم قوله :

قد عَكَفُنا على الكتابة حيناً وجاءت خُطّة القضاء تُلمها و بكل لم يبق للجُهْد إلا منزلاً نابِياً وعيشاً كريهاً

نِسْبَةً بُدُّلت ولم تتغيّر مث ل ما يزعُم المهندس فيها

وكقوله مما افتتح به رسالة :

يا غائباً سلبَتْني الأنْسَ غَيبته فكيف صبرى وقد كابدت بينهما دَعُواى أَنَّكَ فِي قَلْبِي فَعَارَضَها شُوقِي إليكُ فَكَيفُ الجَمْعُ بَيْنَهُمَا

وفى مثل ذلك استفتاحُ رسالته أيضاً :

إنَّ الكِتاب أنَّى وساحةُ طِرْسه روحُ مُوَشَّى (١) بالبديع مُرَتَّع (٢) وله حقوق ماق وقت وجوبها ومِنَ الوُ جُوب ضّيِّق وموسع

وفى مثل ذلك في استفتاح رسالة أيضاً :

كَبَّر ْتُ بِالْبُشْرِي أَتِت وسماعُها عيدى الذي لشُهُودِه تَكْبيري وكذلك الأعياد سنة يومها مختصّة بزيادة التكبير

وفى أغراض أُخَر:

بايَعُونا موردَّة هي عندي كالمرآة (٢) بيعها بالخداع فسأقضى بركِّها ثم أقضى بعدها من مدامعي (١) ألف صاع

<sup>(</sup>۱) هكذا في المخطوطين . وفي « ت » موشح .

 <sup>(</sup>۲) هكذا في « ج » . وفي « ك » مرتبع .

<sup>(</sup>٣) مكذا في « ج م . وفي « ك » و « ت م كالممرات كالممارات .

<sup>( ؛ )</sup> هكذا في « ت » . وفي « ج » مدامتي . وفي « ك » قدامتي .

وله فی معنی آخر :

شَرطتُ عليهم عند تسليم مُهجتى وعند الْعِقاد البَيع قُرُباً بُواصلُ فَلَما أُردتُ الْأَخْذ بالشَّرط أَعْرَضُوا وقالوا يصحُّ البيع والشَّرطُ باطلُ

# تَصانيفُ\_\_\_ه

له تأليف في كائنة مَيْرُقة (١) ، وتغلّب الرُّوم عليها ، نَحى فيه مَنحى العِاد الأَصْفَهانى ، في الفَتْح القُدْسى (٢) ؛ وكتابُهُ في تعقبه على فخر الدين بن الخطيب الرَّازى في كتاب المعالم في أصول الفقه منه ؛ وردُّه على كال الدين أبي محمد بن عبد الكريم السِّماكى في كتابه المسمى بالتَّبْيان في علم البيان ؛ واقتضابُه النبيل (٢) في ثورة المُريدين، إلى غير ذلك من التعاليق (١) والمقالات . ودوّن الأستاذ أبو عبد الله ابن هانى السَّبق كتابته وما يتخلّلُها من الشَّعر في سفرين بديعين ، أتقن ترتيبهما ، وسمَّى ذلك « بُغية المُسْتطرِف ، وغُنية المُتعارِّف » (٥) من كلام إمام الكتابة ابن عيرة أبى المطرِّف .

<sup>(</sup>۱) هكذا وردت في «ك» . وفي «ج» مريقة . وفي «ت» المرية وهو تحريف . وكائنة ميورقة يقصد بها هنا استيلاء النصارى على جزيرة ميورقة كبرى جزائر البليار أو الجزائر الشرقية ، وذلك في سنة ٦٢٧ ه (١٢٢٨ م) على يد ملكهم خايم ملك أراجون الذي سبقت الإشارة إليه .

<sup>(</sup>٢) كتاب العماد الأصفهانى المشار إليه هنا هو «كتاب الفتح القسى فى الفتح القدسى » وهو من تأليف عماد الدين أبي عبد الله محمد بن هبة الله القرشى الأصفهانى المشهور بالعاد الكاتب المتوفى سنة ٩٥ ه (١٢٠٠ م). وفيه يصف الحوادث التى اقترنت بفتح بيت المقدس على يد الملك الناصر صلاح الدين فى سنة ٩٨٥ ه (١١٨٧ م) ، وينحو فيه منحى السجع المرتب . وقد كان شاهداً لكثير من الحوادث التى يصفها .

<sup>(</sup>٣) وردت في « ج » السميل ، وفي « ك » النسيل . وهو فيما يبدو تحريف لما أثبتناه .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطين : العهاليق . وهو تممريف ظاهر .

<sup>(</sup> a ) مكذا في « ك» . وفي « ج » المطرف .

## دخوله غرناطة

[قال] (۱) شيخنا أبو الحسن بن الجيّاب ، مُعير أخبرُ بذلك مِنْ شيوخه والرجل ممن يُركن إليه في أخباره فيما أحقُوا (۲) على سبيل الرواية والإخبار ، من شرق الأندلس ، إلى غَرْ ناطة ، إلى غَرْ بها ، إلى غير ذلك ، عند رحلته ، وهو الأقرب . وقال : قال المخبر ، عهدى به طويلا ، نحيف الجسم ، مُصْفَرًا ، أقْ في الأنف ؛ أصيب بمالقة أحوج ما كان إليه ، وقد استقبل الكَبْرة (۳) ، وقارعه (۱) سوء الحظ . قال الشيخ أبو الحسن الرُّعيني ، إنه كتب إليه يُعلمه بهذه الحادثة عليه ، وأن المنهوب من ماله ، يَعدل أربعة آلاف دينار عُشرية ، وكان ورقًا وعينًا وحُليًّا . وذلك أنه لما تُقتل المعتضد ، اغتنم الفترة (۵) ، وفصَل عن مِكناسة ، قاصداً سَبْتة ، فلقي التي كان فيها جَمْعُ من بني مَرِين ، سلبوه كلَّ من كان معه .

## مولده

بجزيرة شُقْرَ (٦) ، وقيل بَهَلَنْسِية في رمضان اثنتين وتمانين وخمسائة .

<sup>(</sup>١) ساقطة في المحطوطات الثلاثة ، ويقتضيها السياق.

<sup>(</sup> ٢ ) هكذا و ردت في المخطوطين مع تحريف بسيط . وفي ت « مما أحفوا » .

<sup>(</sup>٣) الكبرة هي كبر السن.

<sup>( ؛ )</sup> هكذا وردت في « ك » . وفي « ت » و « ج » ، ونازعه ، والمعنى واحد .

<sup>(</sup> a ) هكذا في « ك » ، وفي « ج »، الفطرة .

<sup>(</sup>٦) جزيرة شقر كانت تطلق أيام الدولة الإسلامية على الجزيرة الواقعة في نهر شقر Jucar ، قبل مصبه في البحر الأبيض المتوسط جنوبي بلنسية. وكانت من أجمل البقاع في تلك المنطقة ، وكانت تسمى أحياناً بالجزيرة فقط . وهو الاسم الذي استمير فيها بعد لبلدة Alcira الإسبانية الواقعة على نهر شقر على مقربة من الجزيرة المذكورة . وقد كانت جزيرة شقر موطن كثير من العلماء والأدباء .

« وفاته » ؛ توفى بتونس ليلة الجمعة الموفية عشرين (١) ذى الحجة عام ستة وخمسين وستمائة . قال ابن عبد الملك ؛ وَوَهم ابن الزبير فى وفاته ، إذ جعلها فى حدود الخمسين وستمائة أو بعدها .

أحمد بن عبد الحق بن محمد بن يحيى بن عبد الحق الجزكى من أهل مالَقَة ، يكنى أما جعفر ، ويعرف بابن عبد الحق .

#### حــاله

من صدور أهل العلم والتفتّن ، في هذا الصُّقع (٢) الأندلسي ، نسيجُ وحده في الوقار والحصافة ، والتزام مُثلي الطريقة ، جمُ التّحصيل ، سديد النظر ، كثير التخصّص ، محافظ على الرسم ، مقبوض العنان في التّطفيف في إيجاب الحقوق التخصّص ، محافظ على الرسم ، مقبوض العنان في التّطفيف في إيجاب الحقوق الأهلها ، قريب من الإعتدال في معامله أبناء جنسه ، مقتصد مع ثروته (٣) ، مؤثر للترتيب (١) في كافة أمره ، متوقد الفكرة مع سكون ، ليّن العريكة مع مَضاء ؛ على كافة أمره ، متوقد النخر يج (٥) والحُنكة ؛ مضطلع بصناعة العربية ، حائز قصب السّبق فيها ، عارف بالفروع والأحكام ، مشارك في فنون من أصول ،

<sup>(</sup>١) هكذا في «ك» . وفي «ج» و «ت» عشر .

<sup>(</sup> ٢ ) ترد دائماً في « ك » السقع بالسين . وهو تحريف إملاء مستمر .

<sup>(</sup>٣). هكذا في «ك» ، وفي «ج » ثورته . وهو تحريف ظاهر .

<sup>· ( ؛ )</sup> هكذا في « ج » ، وفي « ك » للقريب . والأولى أرجح . . .

<sup>(</sup> ه ) وردت في المخطوطين : « التحريج » ، والتخريج ، أنسب للمعنى .

وطِبِ ، وأدب، قائم على القراءة ، إمام فى الوثيقة (١) ، حسن الْخَطّ ، مليح السّمة والشّبيّة ، (٢) عَذْب الفُكاهة ، حسن العهد ، تام الرجُلية (٢) .

## نب\_اهته

تصدّر للإقراء ببلّدِه، على وفور أهل العلم، فكان سابق الحَدْلبَة، ومناخ الطِيّة، إمتاعاً، وتفنّناً، وحسن إلقاء (ألله وتصرف في القضاء ببلّش (ألله وغيرها من غَرْبي بلده، فحسُنت سيرته، واشتهرت طريقته، وحُددَت نزاهته. ثم وكلّ خُطّة القضاء بمالقة، والنظر في الأحباس (ألله بها، على سبيل من الحظوة والنّباهة، مرجوعاً إليه في كثير من مهمّات بلده، سأعة وجوه السعادة، ناطقة ألسن الخاصة والعامة بفصله، جمّاعة نزاهته، آوياً إلى فضل بيته. واتصلت ولابته إبّاها إلى هذا العهد، وهي أحد محامد (ألوالي ، طولُ مدة الولاية، لا سيا القاضي، مما يدُلُ على الصبر، وقلّة القدّح، وسدّ أبواب النّهم، والله يُعينه، و يمتع به بمنة.

#### م مشیختــه

قرأ على الأستاذ أبى عبد الله بن بكر ، وهو نجيب حَلْبته ، والسَّمْمُ المُصيب من كنانته ، لازمه ، و به تفَقَّه وانتفع ؛ وتلا القرآن عليه ، وعلى محمد بن أيوب ، وعلى

<sup>(</sup>١) الوثيقة والتوثيق كتابة العقود .

<sup>(</sup>٢) هكذا في «ج». وفي «ك» ، الشبيبة.

<sup>(</sup>٣) وردت في المخطوطين : « الروجلية » . والمقصود الرجولة .

<sup>(</sup>٤) هكذا في «ك». وفي «ج» اللقاء وهو تحريف.

<sup>(</sup> ه ) هي بلدة بلش مالقة Velez-Malaga . وقد سبق التعريف بها . انظر الحاشية في ص ١١٨

<sup>(</sup>٢) أي الأوقاف.

<sup>(</sup>٧) هكذا في «ك» . وفي «ج» المحامد .

أبى القاسم بن دَوْهم، عَلَمى وقتهما فى ذلك، وعلى غيرهما ؛ وتعلَّم الوثيقة على العاقد القاضى أبى القاسم بن العريف. وروى عن الخطيبَيْن المحدُّثَيَن أبى عثمان بن عيسى وأبى عبد الله الطّنجالى وغيرها.

## دخوله غرناطة

تردّد إليها غير ما مرّة ؛ منها في أمور عرَضت في شئونه الخاصّة به ؛ ومنها مع الوفود الجِلّة ، من أهل بلده ، تابعاً قبـل الولاية ، متبوعاً بعدها . ومن شعره قوله في جدول :

كَالْمَشْرَفِي إِذَا اكْتَسَى بَفِرِنْدُهُ وَمِعَانَقُ فَيْهَا الْبَهَـارَ بُورْدِهُ كَالْسَيْفُ رُدَّ ذُبَابِهِ فِي غِمْـدُهُ

ومُقاربُ الشَّطين (١) أحكم صَقَّله فَحَمائلُ الدِّيباج منه خَمَائلُ وقد اختق طرف له فی دَوْحَة وقوله فی شجر نارِ نج مزهر:

مع ناتی ٔ النَّارَنج فی تَنْضِید کَمباسِم (۲۲) أو مَت لِلَّمْ خُدُود

وثمــــار نارنج نرى أزهارها فإذا نَظَر ت إلى تألُّفِهـا أتت

## وفــاتُه

فى زوال يوم الجمعة السابع والعشرين لرجب عام خمسة وستين وسبعائة . « مولدُه » ؛ ثامن شوال عام ثمانية وتسعين وستمائة .

<sup>(</sup>١) وردت في المخطوطين : ومنهم الشيطان .

<sup>(</sup>٢) وردت في المخطوطين : كملاسم .

# أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن محمد المحمد بن عبد الرحمن بن محمد المن الصَّقر الأنصاري الخُورْرَجي

أيكني أبا العباس، من أهل الثُّغر الأُعْلَى (١).

# أوّليتُــه

من سَرَقُسْطة ، حيث منازل الأنصار هنالك ؛ انتقل جدُّ أبيه عبد الرحمن بابنه الصغير منها لحدوث بعض الفتن بها إلى بَكَنْسِية ، فوُلد له ابنه عبد الرحمن أبو العباس هذا ؛ ثم انتقل أبوه إلى المريّة ، (٢) ، فوُلد له أبو العباس بها ، ونقله أبوه إلى سَبْتة فأقام بها مدّة .

## حــالُه

كان محدِّثاً مُكثراً ثقة ، ضابطاً ، مقرئاً ، نُجَوِّداً ، حافظاً للفقه ، ذاكراً للمسائل ، عارفاً بأصولها ، متقدِّماً في علم الكلام ، عاقداً للشروط ، بصيراً بعلها ، حاذقاً بالأحكام ، كاتباً بليغاً ، شاعراً محسناً ، أتقنُ أهل عصر ه خَطاً ، وأجلهم منزعاً ؛ ما اكتسب قط شيئاً من متاع الدُّنيا ، ولا تلبَّس بها ؛ مُقتنعاً باليسير ، راضياً بالدُّون ، مع الهمَّة العليّة ، والنفس الأبيّة ؛ على هذا قطع عمره ؛ وكتب

<sup>(</sup>١) الثغر الأعلى في الجغرافية الأندلسية هو ولاية الحدود الشهالية وهي ولاية سرقسطة ، وأعمالها تطيلة ووشقة ولاردة وطركونة وطرطوشة . وهو يقابل في الجغرافية الحديثة ولاية أراجون .

<sup>(</sup> ٢ ) وردت في المخطوطين : « القرية » . وهو تحريف، ولا بد أنها « المرية » كما يتضح من سياق الكلام فيما بمد .

<sup>(</sup>٣) وردت في المخطوطين : بأصوله . والتصويب أرجع لأن الضمير هنا عائد إلى المسائل .

من دواوين العلم ودفاتره، ما لا يحصى كثرة، بجَودة، وضَبْط، وخُسن خَطَّ؛ وعُنى به أبوه فى صغره، فأسمعه كثيراً من الشروح، وشاركه فى بعضهم. نفعه الله.

# نبامتُـــه

استدعاه أبو عبد الله بن حسون، قاضى مَرَّاكُش، إلى كتابته، إلى أن صرف، واستقرَّ هو متولِّى حُكها وأحكامها، والصلاة فى مسجدها، ثم ترك الأحكام، واستقرَّ فى الإمامة. ولما تصيَّر الأمرُ إلى المُوحِّدين، ألحقه عبد المؤمن أن منهم بجملة طلبة العلم، وتحفَّا به، وقدّمه إلى الأحكام بحضرة مرَّاكُش، فقام بها مدّة؛ ثم ولاه قضاء غَرناطة، ثم نقله إلى إشبيلية قاضياً بها مع ولى عهده. ولما صار الأمر إلى أبى يعقوب (٢)، ألزمه خدمة الخزانة العلمية وكانت عندهم من أنخطط التي لا يُعَيَّنُ لها إلا كبار أهل العلم وعليهم؛ وكانت مواهب (٢) عبد المؤمن له جَزْلة، وأعطياتُهم مُترافيهة كثيرة.

# مشيخته

قرأ القرآن على أبيه ، وأكثر عنه ، وأجاز له ؛ وعلى أبى الحسن التُطِيلي ، (<sup>1)</sup> قال وهو أول من قرأت عليه .

<sup>(</sup>١) هو الخليفة الموحدي عبد المؤمن بن على . وقد سبق التعريف به (انظر الحاشية في ص ١٤٧).

<sup>(</sup> ٢ ) أَبُو يَعَقُوبَ يُوسِفَهُو وَلَدْ عَبِدُ الْمُؤْمِنُ وَخَلِيفَتُهُ . وَقَدْ حَكُمُ الْمُغْرِبِ وَالْأَنْدُلُسُ مَنْ سَنَةً ٨٥٥ - ٥ . وقد حَكُمُ الْمُغْرِبِ وَالْأَنْدُلُسُ مَنْ سَنَةً ٨٥٥ - ٥٨٠ هـ ( ٢١٦٢ – ١١٨٤ م ) .

<sup>(</sup>٣) هكذا في «ك» ، وفي «ج» مذاهب . وهو تحريف .

<sup>( ؛ )</sup> التطيلى، نسبة إلى تطيلة ، وهي مدينة من مدن الثغر الأعلى تقع شمال غربي سرقسطة على مهر ايبرو ، وبالإسبانية Tudela .

« من روى عنه » ؛ روى عنه أبو عبد الله ، وأبو خالد يزيد بن يزيد بن رفاعة ، وأبو محمد بن محمد بن على بن وهب القصاعي .

# دخــولُه غَرْناطة

صُحْبة القاضى أبى القاسم بن حمزة ؛ ونوَّه به واسْتَخْلَفه إذ وليها ، وقبض عليه بكلتى يديه ؛ ثم استُقضى بها أبو الفَضْل عِياض بن موسى ، فاستَمْسك به ، واشتمل عليه ، لصحبة كانت بينهما وقرابة ، إلى أن صرف عنها أبو الفضل عياض ، فانتقل إلى وادى آشْ ، فتولَّى أحكامها والصلاة بها ؛ ثم عاد إلى غرناطة سنة سِت وثلاثين ، إلى أن استُقضى بغرناطة فى دولة أبى محمد بن عبد المؤمن بن على ، فحمدت سيرته ، وشكر عدْلُه ، وظهرت نزاهته ، ودام بها حتى ظُن من أهلها .

#### شيعره

وشعره فى طريقة الزهد [ وهى ] (١٦ لا ينفُذُ فيها إلّا من قويت عارضَتُه، وتوفّرت مادّته:

آلهی لَكَ الْمُلْكُ العظیمُ حقیقةً وما لِلُوری مهما منعت تقییر تجافی بنُو الدنیا مكانی فَسَرَّنی وما قدرُ مخلوق جَداه (۲) حقیر وقالوا فقیر وهم عندی جلالة نعم صَدَقوا إنی إلیك فقیر وشعره فی هذا المعنی كثیر ، وكله سَلِس المقادة ، دالاً علی جَوْدة الطبع . ومن شعره قوله :

<sup>(</sup>١) هذه الكلمة واردة في «ك» - وساقطة في «ج» .

<sup>(</sup>٢) في المخطرطين : حداه .

إرْض العدُوَّ بظاهر مُتَصَنِّع إن كنت مضطرًّا إلى استرضائه كمن فتَّى أَلْقى بوجه باسم وجوانحى تَتَّقد من بغضـــائه

## تصانيفه

له تصانیف مقیدة ، تدل علی إدراکه و إشرافه ، کشرحه الشّهاب ، فإنه أبدع فیه؛ و کتابه « أنوار الأفكار فیمن دخل جَزیرة الأندلسمن الزهّاد والأبرار»، ابتدأ تألیفه ، وتوفی دون إتمام غرضه فیه ، فكمّله عبد الله ابنه .

# محنتُ \_\_\_ه

كان ممن وقعت عليه المحنة العظمى بمراً كُش يوم دخول الموحِّدين إياها ، يوم السبت لإثنى عشر ليلة بقيت من شوال [عام] (١) إحدى وأر بعين و خسمائة ، على الوجه المشهور في استباحة دماء كل من اشتملت عليه من الذَّ كور البالغين ، إلا من تَسَيَّر بالاختفاء في سِر ب [أو غرفة] (٢) أو مخبأ ؛ وتمادى القتل فيها ثلاثة أيام ، ثم نودى بالعفو عن أشارته القَتْكة الكبرى ، فظهر مِن جميع الخلق بها ، ما يناهز السبعين رجلا ، و بيعوا بيع أسارى المشركين ، هم وذراريهم ، وعُنى ما يناهز السبعين رجلا ، و بيعوا بيع أسارى المشركين ، هم وذراريهم ، وعُنى وحسبك بها محنة ، نفعه الله ؛ وضاعت له في ذلك وفي غيره ، كتب كثيرة بخطة و بغير خطه ، مما نجل عن القيمة .

<sup>(</sup>١) هذه الكلمة ساقطة في المخطوطين ، و إثباتها أصلح للسياق .

<sup>(</sup>٢) هذه الكلمة زائدة في «ك».

<sup>(</sup>٣) ناقصة في المخطوطين . ويقتضي إثباتها السياق .

## مولده .

بالمريَّة في أواخر شهر ربيع سنة اثنين وخمسمائة.

« وفاته » ؛ توفی برّاكش بین صلاة الظهر والعصر ، فی یوم الأحد لثمان خلون من جمادی الأولی سنة تسع و خمسین و خمسمائة . ودفن یوم الاثنین بعد عقب (۱) صلاة الظهر ، وصلی علیه القاضی أبو یوسف حجاج ؛ وكانت جنازته عظیمة المحفل ، كثیرة الجمع ، برز إلیها الرجال والنساء ، ورفعوا نعشه علی الأیدی . رحمه الله .

ومما رثاه به جارُه وصديقه أبو بكر بن الطفيل<sup>(٢)</sup> ، وهو يأشّبِيلية ، بعث بها إلى ابنه مع كتاب في غرض العزاء :

وأظْـَلَمَت الكواكبُ والبُدُورِ كَالْمُؤُورِ كَالْمُؤُورِ كَالْمُؤُورِ كَالْمُؤُورِ كَالْمُؤُورِ

لأمرٍ ما تَغَيَّرت اللَّهور وطال على العُيُون الليــلُ حتى

أحمد بن أبى القاسم بن عبد الرحمن ، يعرف بابن القَبَّاب من أهل فاس ، ويكنى أبا العباس

## حــالُه

هذا الرجل، صَدْرُ عدول (٣) الحَضْرة الفاسِيَّة، وناهضُ عُشِّهم، طالب،

<sup>(</sup>١) هكذا في المخطوطين .

<sup>(</sup>٢) هو أبو بكر محمد بن عبد الله بن طفيل (أو ابن الطفيل) القيسى الإشبيلي من أعظم فلاسفة الأندلس ورياضيها وأطبائها ولد في أوائل القرن السادس الهجرى بمدينة وأدى آش وتوفى سنة ٧١ه ه (١١٧١م) . تولى منصب الوزارة ومنصب الطبيب الحاص للسلطان أبي يعقوب يوسف المرحدى . وكان صديقاً ومعاصراً لابن رشد . وهو صاحب رسالة «حى بن يقظان» الشهيرة .

<sup>(</sup>٣) جمع عدل . والمدل في نظام الأندلس القضائي ، وهو الذي اشتقت أصوله بالمغرب فيما بعد ، هو موظف قضائي مهمته صياغة الوثائق التي يطلبها المتقاضون . ويقر ر القاضي صحة نص الوثائق . ولا يباشر (١٣)

فقيه ، نبيه ، مُدُّرك ، جيد النظر ، سديد الفهم ؛ حضر الدرس بين يدى السلطان ، ووُلِّى القضاء بجبل الفتح (١) ، متَّصفاً فيه بجزالة وانتهاض . تعرفت به بمدينة فاس ، فأعجبتني سيمته ؛ ووصل مدينة سَلا في غرض اختبار واستطلاع الأحوال السلطانية ؛ واستدعيته ، فاعتذر ببعض ما يُقبل ، فخاطبته بقولي :

أبيتُم دَعُوتِى إِمَّا لِشَأْوِ وَتَأْبَى لَومه مُثْلَى الطريقة وغيرُ غريبة أن رق حُرُ على من حاله مِشلى رقيقة وإمّا زاجرُ الوَرَع اقتضاها ويأبى ذاك دُكانُ الوثيقة وغيشيانُ المنسازل لاختبار يُطالب بالجليلة والدّقيقة شكرتُ مُخيلة كانت مجازاً لكم وحَصَلت بعدُ على الحقيقة (٢)

وتفرَّع الكلام على قولى : « ويأبى ذاك دكانُ الوثيقة » ، بما دعى إلى بيانه بتصنيفي (٣) فيه الكتاب المسَمَّى « بمُثلى الطريقة في ذَمِّ الوثيقة » .

# دخوله غَرْ ناطة

فى عام اثنين وستين وسبعائة ، مُوَجَّها من قِبَل سلطان المغرب أبى سالم بن أبى الحسن لمباشرة صَدقة عهد بها لبعض الرُّبُط<sup>(١)</sup> ؛ وهو إلى الآن ، عَدَّلُ بمدينة فاس ،

العدل مهمته إلا بعد أن يقوم القاضي «بتعديله » أعنى بإثبات أنه عدل. وبذلك يصبح أهلا للتوثيق . (راجع الحشني : قضاة قرطبة – طبعة القاهرة – ص ١٤١) .

<sup>(</sup>۱) أى جبل طارق .

<sup>(</sup>٢) ورد بعض التحريف في المخطوطين في إيراد هذه الأبيات . وقد اعتمدنا في تصويبها على نفح الطيب (ج ٤ ص ٤٧٣) .

<sup>(</sup>٣) وردت في المخطوطين : بتعنيني ، وهو تحريف ظاهر . وبالتصويب يستقيم المعني .

<sup>(</sup> ٤ ) الربط جمع رباط وهو فى الأصل المكان الذى يرابط فيه المجاهدون استمداداً لدفع العدو ، وكان ذلك فى الغالب على الحدود أو الثغور . ثم تطور إلى المعنى الدينى . والربط هنا فيما يبدو الزوايا التى ينتسب إليها جماعات من الصلحاء والزهاد .

بحال تَجِلَّة وشهرة ؛ ثم تعرّفت أنه نسك ورفض العَيْش (١) من الشهادة ككثير (٢) من الشهادة ككثير (٢) من الفضلاء .

أحمد بن إبراهيم بن الزيير بن محمد بن إبراهيم بن الحسن ابن الحسين النهير بن عاصم بن مُسلم بن كعب الثقني ابن الحسين بن الزبير بن عاصم بن مُسلم بن كعب الثقني يكنى أبا جعفر .

# أوَّليَّتُـه

كُعْبُ الذي ذكر ، هو كعب بن مالك بن عَلْقَمَة بن حَيَّان (٢) بن مسلم بن عَدْي ابن مرة بن عُوف بن تَقِيف ؛ أصله من مدينة جيّان (١) ، منزل قِنِسْرين ، من العرب الداخلين إلى الأندلس ؛ ونسبه بها كبير ، وحَسَبه أصيل ، وثَرْوته (٥) معروفة . خرج به أبوه عند تغلّب العدو عليها عام ثلاثة وأر بعين وستمائة ، ولأبيه إذ ذاك إثراء (٢) وجِدَة أعانته على طلب العلم ، وإرفاد (٧) من أحُوجَته الأزمة في الذذاك إثراء (٢) وجِدَة أعانته على طلب العلم ، وإرفاد (٢) من أحُوجَته الأزمة في

<sup>(</sup>١) وردت في المخطوطين : المتممش وهو تحريف ظاهر والتصويب من n ت a .

<sup>(</sup>٢) وردت « الكثير » في «ك » و «ت » . وفي «ج » للكثير .

<sup>(</sup>٣) وردت في المخطوطين : حباب . والتصويب من « الصلة » .

<sup>( ؛ )</sup> كانت مدينة جيان من القواعد الأندلسية الهامة أيام الدولة الإسلامية . وهي تقع شالى غرناطة وشرقى قرطبة . وهي اليوم قاعدة الولاية الإسبانية المساة باسمها Jaen

<sup>(</sup> ٥ ) وردت في المخطوطين : وثورته .

<sup>(</sup>٢) هكذا وردت في «ك». وفي «ج» أثر.

<sup>(</sup>٧) أرفاد من رفد وأرفد ؛ ومعناه العون والمساعدة .

ذلك الزمان من جالية العلماء عن قُرْطبة و إشبيلية كأبى الحسن الصَّائع (١) وغيره، فنصحوا له، وحَطَبوا في حَبْله .

## حــاله

كان خاتمة المحدِّتين ، وصدور العلماء والمُقرئين ، نسيج وحده ، فى حُسن التعليم ، والصبر على النَّسمع ، والملازمة للتدريس ، لم تَختل له ، مع تخطِّى النَّانين ، ولا لَجِقته سامة ؛ كثير الخشوع والخشية ، مُسترسل العَبْرة (٢) ، صليباً فى الحق ، شديداً على أهل البدع ، ملازماً للسُّنَّة ، جَرْلا ، مُهيباً ، معظَّماً عند الخاصة والعامّة ، عذب الفكاهة ، طيّب المجالسة ، حُلو النادرة ، يؤثر عنه فى ذلك حكايات ، لا تُخلُّ بوقار ، ولا تخل بجلال منصب .

« فنونه » ؛ إليه انتهت الرياسة بالأندلس فى صناعة العربية ، وتَجُويد القرآن ، ورواية الحديث ، إلى المُشاركة فى الفقه ، والقيام على التَّفسير ، والخوض فى الأصلين .

« مشیخته » ؛ أخذ عن الجلَّة المُـ قرئین ، كالمقرى أبی عبد الله محمد بن ابراهیم بن مستقور (۳) الغَرْ ناطى الطَّائى .

« نباهته وخُطَطه » ؛ وُلِّى قضاء المناكح ، وا ُلحطبة با َلحضرة ، و بلغ من الشهرة والإشادة بذكره ، ما لم يَبْلغه سواه .

<sup>(</sup>١) هو أبو بكر محمد بن باحة النجيبي الأنداسي المشهور بابن الصائغ، الفيلسوف الشاعر. كان من أعظم فلامنة الأندلس ومفكريها . وهو فيا يبدو من أهل الثغر الأعلى . وقد نسب إليه الإلحاد والحروج على تعاليم الدين . وكانت وفاته مسموماً بقاس سنة ٣٣ه ه (١١٣٨م) . ويعرف بالإفرنجية باسم Avenpace .

<sup>(</sup> ٢ ) هكذا وردت في « ك » . ووردت في « ج » ، اللمعة .

<sup>(</sup>٣) وردت في المخطوطين : مشهور . والتصويب من كتاب « المرقبة العليا ٪

## تصانفه

من تأليفه كتاب « صلة الصّلة لابن بَشْكُوال » ، التى وصلتُها بعده ، وسمّيتُ كتابى « بعائد الصلة » (١٠ ) ، وافتتحت أول الأسماء فيه باسمه ؛ وكتاب « ملاك التأويل ، في المُنشابه اللّفظ في التّنزيل » ، غريب في معناه ؛ [ والبُرهان في ترتيب سُور القرآن ] (٢٠) ؛ وشرح الإشارة الباجي في الأصُول ؛ وسبيلُ الرّشاد في فضل الجهاد ؛ وردع الجاهل عن اغتياب المجاهل، في الرد على الشّودية (٣) ، وهو كتاب جليل يُنبى عن التفنن والاضطلاع ؛ وكتاب الزمان والمكان ، وهو وصمة ، تجاوز جليل يُنبى عن التفنن والاضطلاع ؛ وكتاب الزمان والمكان ، وهو وصمة ، تجاوز الله عنه .

#### شعره

وشعره مختلف عن نمط الإجادة ، مماحقُّه أن ُبثبت أو ثَدَت فى كتاب شيخنا أبى البركات المسمى « شعر ُ مَن لا شِعر له » مما رواه ، ممن ليس الشعر له بضاعة ، من الأشياخ الذين عُدَّ صدر عنهم هو . فمن شعره :

مالى وللنِستال لا أمّ لى (٤) إن سألت من يَعزل أو من يَلى حَسْبى ذنوب أثقلت كاهلى ما إن أرى إظلامها ينجلى يا ربّ عَفْواً إنها حَمّة إن لم يكن عَفُوك لا أمّ لى يا ربّ عَفُول لا أمّ لى

<sup>(</sup>١) سبق التعريف به في المقدمة .

<sup>(</sup>٢) ما بين الحاصرتين وارد فقط في «ك» . وساقط في «ج» و «ت» .

<sup>(</sup>٣) الشودية ، فرقة من فرق الصوفية ممر وفة في المغرب .

<sup>( ؛ )</sup> رسمت في المخطوطات الثلاثة ( لأملي ) وهو. تحريف .

نشأت بينه و بين المتغلب بمالقة من الرؤساء التَّجَيْبيين من بنى إشقينلُولة (١) ، وحشة أكدتها سعاية بعض من استهواهم رجل مُمَخْرق من بنى الشّعوذة ، ومُنتحلى الكرامة ، يمتطيها زعوا إلى النبوة ، يعرف بالفرارى ، واسمه إبراهيم ، غريب المنزع ، فذ الماخذ ، أعجو بة من أعاجيب الفتن ، يخبر بالقضايا المستقبلة ، ويتسور سور حمى العادة فى التطور (٢) من التقشُّف وإخلابة ، تبعه ثاغية وراغية ، من العوام الصيم البكم ، مستفرين فيه حياته ؛ و بعد زمن (٢) من مقتله ، على يد (١) الأستاذ بغرناطة ، قرَعه بحقه ، و بادره بتعجيل نكيره ، قاستغاث بمفتونه الرئيس، ظهير مجاله بغرناطة ، قرَعه بحقه ، و بادره بتعجيل نكيره ، قاستغاث بمفتونه الرئيس، ظهير مجاله الأيدى على ذخائر كتبه ، وفوائد تقييده عن شيوخه ، على ما طالت له الحسرة ، وجلت فيه الرزية (٢) . ولحق بغرناطة آويا إلى كنف سلطانها الأمير أبى عبد الله بن وحلّت فيه الرزية بن نصر ؛ فأكرم مثواه ، وعَرَف حقه ، وانثال عليه الجم الغفير الأمير الغالب بالله بن نصر ؛ فأكرم مثواه ، وعَرَف حقه ، وانثال عليه الجم الغفير الأمير ابه نابنه لنيشة الخيرية ، مُنيت عنه فى باب تفضيله ، واستهالت للأمر النالم ينتابه لنيشبة الخيرية ، مُنيت عنه فى باب تفضيله ، واستهالت للأمر

<sup>(</sup>١) بنو إشقيلولة هم أسرة غرناطية قوية ، ترجع فيها يبدو إلى أصل مغرب وكانوا أصهارا لملوك بي نصر ، وحكاماً لكثير من القواعد ، وقد قاموا بعدة ثورات ، واستقلوا خلال ذلك ببعض المدن والثغور .

<sup>(</sup> ٢ ) وردت في المخطوطين : الطور . والتصويب من « ت » .

<sup>(</sup>٣) وردت هاتان الكلمتان في المخطوطين : (ونفرن من) . وفي «ت» (ونفذت) . وهو تحريف والتصويب من الصلة .

<sup>( £ )</sup> هذه الكلمة واردة فقط في «ك » .

<sup>(</sup> ه ) وردت في n ج » ، فاستعض ؛ وفي « ك » فاستفض. والتصويب من « ت » .

<sup>(</sup>٦) وردت في المخطوطين : لوجه . والتصويب من «ت » .

<sup>(</sup>٧) مكذا في «ج» ، وفي «ك» المردية.

كلة ، أوجبت امتحانه ، وتخلّل تلك الأُلْقِيَّة (١) من الشك ، ما قصر المحنة على إخراجه من منزله ، المجاور لذلك المتهم به ، ومَنْعه من النظر ، والتزامه قعر منزل ، انتقل إليه بحال اعتزال من الناس ، محجوراً عليه مُداخلتهم ؛ فمكث على ذلك زماناً طويلا ، إلى أن سُرِّيت عنه النكبة ، وأقشعت المَوْجدة ، فتخلَّص من سوادها بدرُه ، وأقلَّ من شكاتها جاهه ، وأحسنت أثرُها حاله ، وكثر مُلتمسه ، وعظمت بدرُه ، وأقلَّ من شكاتها جاهه ، وروى ودرَّب ، وخرَّج (٢) وأدَّب وعلَّ ، وحلّق في العلم غاشيته ؛ فدوّن واستمع ، وروى ودرَّب ، وخرَّج (٢) وأدَّب وعلَّ ، وحلّق وجَهَر ؛ وكانت له الطّايلة على عدوً ، والعاقبة للحسنى ، بعد التياث (٣) أمره ، والظّفر بكثير من مُنتهب كُتبه . وآلت الدولة للأمير أبى عبد الله بن نصر بمالقة ، فطالب الفزارئ المذكور ، واستظهر بالشهادات عليه ، و بالغ في دحض دَعُوته ، إلى أن قُتل على يده بغرناطة .

حد ثنا شيخنا أبو الحسن بن الجيّاب ؛ قال : لما أمر بالتأهب للقتل وهو في السجن الذي أخرج منه إلى مصرعه ، جَهَر بتلاوة « ياسين » ، فقال له أحد الذّعرة ، ممن جمع السجن بينهم : « اقْرَأ قرآنك ؛ على أي شيء تتطفل على قرآننا اليوم » أو ما هو في معناه . فتركها مثلاً للو ذَعِيّتِه .

## مولده

ببلدة جيَّان في أواخر عام سبع وعشرين وستمائة .

وتوفى بغَرَ ناطة فى الثامن لشهر ربيع الأول عام ثمانية وسبعائة . وكانت جنازته [ جنازة على الغة من الغة أقصى مبالغ الاحتفال (٥) ، نَفَرَ لها الناس من كل أو ب، واحتمل

<sup>(</sup>١) أَلْقِيةَ وَالْجَمْعُ اللَّقِي ، أَى مُسَائِلُ وَالْغَازُ .

 <sup>(</sup> ۲ ) هكذا في « ¬ , وفي « ك» واخرج . والأولى أرجح .

<sup>(</sup>٣) مكذا في «ك» وفي «ج» تبات.

<sup>( ؛ )</sup> هذه الكلمة زائدة في « ك » .

<sup>(</sup> ه ) مكذا وردت في « ج » ، وفي « ك » احتفال .

طلبة العِلْم نعشه على رؤوسهم، إلى جَدَّنه، وتبعه ثناء جميل، وجزع كبير، رحمه الله. ورثاه طائفة من طلبته ؛ وممَّن أخذ عنه منهم، القاضى أبو جعفر بن أبى حبّل فى قصيدة أولها :

فكيف لعيني أن يُلمَّ بها الكرا نجيعًا (١) على قدر المصيبة أحمرا يَحقُ ولو كانت سُيولا وأجُرا وفرض على الأكباد أن تنفطرا عزيز على الإسلام والعلم ماجد وما لمآقى لا تفيض شئونها فوالله ما تقضى المدامع بعض ما حقيق لعمرى أن تقيض نفوسُنا

أحمد بن عبد الوالى بن أحمد الرُّعَيني يكني أبا جعفر ؛ و يعرف بالعوّاد ، صنعة لأبيه الكاتب الصالح .

#### حاله

هو من بيت تَصَاوُن ، وعفاف ، ودين ، والتزام السَّنة ؛ كانوا في غرناطة في الأشعار ، وتجويد القرآن ، والامتياز بحمله ، وعكوفهم عليه ، نُظَراء بني عُظيمة بإشبيليّة ، وبني الباذش بغرناطة ؛ وكان أبو جعفر هذا ، المترجم له ، ممن تُطوى عليه الخناصر ، معرفة بكتاب الله ، وتحقيقاً لحقه ، و إتقاناً لتجويده ، ومثابرة على عليه الخناصر ، ونُصْحاً في إفادته ؛ على سُنن الصالحين ، انقباضاً عن الناس ، و إعراضاً عن ذوى الوجاهة ، سَنِياً في قوله وفعله ، خاصيًا في جميع أحواله ، مُخشَوْشِناً في عن ذوى الوجاهة ، سَنِياً في دَسْت تعليمه ، مقتصراً في مكسبه ، مُتَفياً لدينه ، مَالْبسه ، طويل الصَّمت إلا في دَسْت تعليمه ، مقتصراً في مكسبه ، مُتَفياً لدينه ،

<sup>(</sup>١) وردت في المخطوطين : نجيباً . وهو تحريف والتصويب مستقيم مع السيلة .

<sup>(</sup> ٢ ) هكذا في « ك » . وفي « ج » تجوبده مرة أخرى .

محافظًا على أواده . سأل منه رجل يومًا كَتْب رقعة ، ففهم من أمره ، فقال يا هذا والله ما كَتَبَتْ قط يميني إلا كتاب الله ، فأحب أن ألقاه على سَجِيتي بتوفيقِه إن شاء الله وتسديده .

#### مشيخته

قرأ على الأستاذ أبى جعفر بن الزُّ بير، والأستاذ أبى جعفر الحَربوبى الكفيف، وأبى عبد الله بن رشيد (١) وغيرهم .

#### وفاته

توفى فى شهر ذى الحجة من عام خمسين وسبعائة ، ودفن بجبَّانة باب الفَخَارين (٢) فى أسفل السفح تجاه القصور الحَكَمية ، وأتبعه الناس أحسن الثناء .

أحمد بن على بن أحمد بن خَلَف الأنصاري

من أهل غَرْ ناطة ؛ يكنى أبا جعفر ، و يعرف بابن الباذِش . « أوَّ ليَّتُه » ؛ أصله من جيّان من بيت خَيْر يَّة ، وتَصَوَّن .

<sup>(</sup>۱) هكذا في «ج» . وفي «ك» رشد .

ر ٢) باب الفخارين أحد أبواب غرناطة الإسلامية .وقد كان موقعه تجاه القرية المسهاة بهذا الإسم وهي من أطراف غرناطةالشمالية. وتسمى اليوم Alfacar

#### حاله

قال القاضى أبو محمد بن عطية ؛ إمام فى المقرئين ، ومُقدَّم فى جهابذة الأستاذين ، راوية (() ، مُكثر ، متفنِّن فى علوم القراءة ، مُسْتَبْحِر ، عارف بالأدب والإعراب ، بصير بالأسانيد ، نقّاد لها ، مُمَيِّز لشاذِّها من معروفها . قال ابن الزُّبير ؛ وما علمت فيما انتهى إليه نظرى وعلمى ، أحسن انقياداً لُطُرُق القراءة ، ولا أجل اختياراً منه ، لا يكاد أحد من أهل زمانه ، ولا ممن أتى بعده أن يبلغ درجته فى ذلك .

# مشيخته

تَفَقَّه بأبيه الإمام أبي الحسن ، وأ كثر الرواية عنه ، واستو في ماكان عنده ، وشاركه في كثير من شيوخه . أخذ القراءات عَرَضاً عن الإمام المُقْرَى أبي القاسم ابن خَلف بن النحّاس ، رحل إلى قُر ْطبة ولازمه ؛ وعلى المقرى أبي جعفر هابيل بن محمد الحلاسي ، وأبي بكر بن عيّاش بن خلف المقرى ، وأبي الحسن بن زكريا ، وأبي الحسن شريح بن محمد ، وأبي محمد عبد الله بن أحمد الهمداني الجَيّاني ؛ وتلا على جميع من ذكر ؛ وروى بالقراءة والسّماع والإجازة على عالم كثير ، كأبي داود وأبي الحسن بن أخى الدّش المُقر ثين ، أجازا له ؛ وأبي على الغسّاني في الإمامة والإتقان ، وقد أشمَع عليه ؛ وأبي القاسم خَلف بن صواب المقرى ، وأبي عمد بن السيد، وأبي عبد الله محمد بن أحمد التّجَيّبي الشهير ، وأبي محمد بن السيد، وأبي الحسن بن الأخضر ، وأبي محمد عبد الله بن أبي جعفر الحافظ ، وعالم كثير غير وأبي الحسن بن الأخضر ، وأبي محمد عبد الله بن أبي جعفر الحافظ ، وعالم كثير غير وقولاء يطول ذكره .

<sup>(</sup>١) وردت في المخطوطين : رواية .

## من روًى عنه

روى عنه أبو محمد عبد الله ، وأبو خالد بن رَفاعة ، وأبو على القَلْعى المَعَدِّى ، وأبو جعفر بن حكم ، وأبو الحسن بن الضّحّاك ، وابنه أبو محمد عبد المنعم ، وهو آخر من حدّث عنه .

# تصانيفُه

أَلَّفَ كَتَابِ « الْإِقْنَاعِ » فَى القِرَاءَات ، لَمْ يُؤَلِّف فَى بَابِه مثلُه ؛ وأَلَّف كَتَابِ « الطرق المتداولة » فى القِراءات ، وأتقنه كل الإتقان، وحرَّر أسانيده وأتقنها ، وانتقى لها ، ولم ينَّسع مُحْره لفَرْش حُروفهم وخلافهم من تلك الطرق . وألف غير ما ذكر .

## مولده

في ربيع الأول سنة إحدى وتسعين وأربعائة .

« وفاته » ؛ توفى ثانى جمادى الآخرة سنة أر بعين وخمسمائة ، وكان عمره تسماً وأر بعين سنة .

# أحمد بن عبد النور بن أحمد بن راشد، رحمه الله(١)

يكنى أبا جعفر، من أهل مالقة، ويعرف بيته بها ببنى راشد؛ قال شيخنا. أبو البركات: نقلتُ اسم هذا من خطّه، ولا نعلم له نسبًا إذ لم يكتبه، وشُهر بابن عبد النُّور.

<sup>(</sup>١) مكذا وردت في المخطوطين .

#### حاله

كان قيّماً على العربية إذ كانت جُل بضاعته ؛ يشارك مع ذلك في المنطق ، على رأى الأقدمين ، وعَرُوض الشعر ، وفُرُوض العبادات من الفقه ، وقرَّض الشعر ؛ وكان له اعتناء بفك المُعَمَّى ، والتَّنقير عن الله ور وكان ذكى الصوت عند قراءة الفرآن ، خاشعاً به . رحل من بلده مالقة إلى سَبْتَة ، ثم انتقل (١) إلى الأندلس ، وأقرأ بوادى آش مدة ؛ وتردّد بين المريّة وبُرْجَة ، يُقرى بها القرآن ، وغير ذلك ما كان يشارك فيه . وناب عن بعض القضاة وقتاً ، ودخل غرناطة أثناء هذا السّفر (٢).

#### مشيخته

قال: أخذ القرآن قراءةً على طريق أبي عَمْرو الدَّانى (٢)، على الخطيب أبى الحسن المحجاج بن أبى رَبْحانة المَرْ بلِّى (١)، ولا يُعلم له فى بلده شيخ سواه، إذ لم يكن له اعتناء بلقاء الشيوخ ، والحل عنهم ؛ ومن علمى أنه كَتِي أبا الحسن بن الأخضر المُقْرى العَرُوضى بسَدْتَة ، وذا كره فى العَرُوض ، ولا أعلم هل أخذ عنه أم لا . ورأيت فى تقاييدى أن القاضى (٥) أبا عبد الله بن بُرْطال حدَّثنى أن ابن النُّور قرأ

<sup>(</sup>١) وردت في المخطوطين : نقل . وهو تحريف .

<sup>(</sup> ٢ ) هكذا في « ج » وفي « ك » السفرة .

<sup>(</sup>٣) وردت في «ج» أبي عمر أ، وهو تحريف أبو عمرو الداني من أشهر علماء القراءات والتفسير في الأندلس . وعاش في دانية دهرا يلقن علمه ، ووضع كتاباً شهيراً في «القراءات» اسمه «التيسير في القراءات ، » ( ٣٧١ – ٤٤٤ هـ) .

<sup>( ؛ )</sup> نسبة إلى مربلة أو ماربلة . وهي بلد أندلسي صغير يقع على شاطىء البحر الأبيض المتوسط جنوب غربي مالقة. وبالإسبانية Marbella

<sup>(</sup> ه ) هكذا وردت في « ك » . وفي « ج » الشيخ ، والأولى أصبح لشهرة ابن برطال بهذه الصفة . بين قضاة الأندلس .

معه المجزوليّة (١) على ابن مُفرِّج المالَق تفقها ، وقيد عليه تقييداً عرضه بعد ذلك ، على ابن مُفرج هذا ؛ وهو محمد بن يحيى بن على بن مُفرج المالق . وروى عن أبي الحجّاج المتقدم الذكر تيسير أبى عُرو الدّاني، وجُهَل الزَّجّاجي ، وأشعارالستّة ، وفصيح أحمد بن يحيى تعلب ؛ وقفت في ذلك على رق أجاز فيه بعض الآخذين عنه ، ولم ينص فيه على كيفية أخذه لهذا الكتيب عن أبي الحجّاج . قال : ورأيت في ذلك الرق أوهاما ، تدل على عدم شعوره بهذا الباب جملة ، وقبول التّلقين فيه ، فلا ينبغي أن يُر كن إلى مثله فيه . ورأيت بخط بعض أصحابه ، أنه تفقه على أبي ريّانة ، ولعل ذلك في صغره قبل أن يتحكم طلبه و يتفنّن ، إذ الفنون التي كان يُرخذ منها لم يكن أبور ريّانة ، مليّا بها ، ولا منسو با إليها .

## تصانيفه

منها كتاب « الحِلْية في ذكر البسملة والتصلية » . وكتاب « رَصْف (٢) المبانى في حروف المعانى » ، وهو أجَلُ ما صنف ، وبما يدل على تقدُّمه في العربية . وجزيا في العرروف المعانى » ، وهو أجَلُ ما صنف ، وكتاب في شرح الكو امل لأبي موسى المجزولي ، في العرروض . وجزيا في شواذً ه . وكتاب شرح مُغْرب أبي عبد الله بن هشام الفيرى يكون نحو الموطن أفي الجرع م ولم يتم ، انتهى [ فيه ] (٣) إلى همزة الوصل ، يكون نحو الميوضاح لأبي على ، وله تقييد على الجُمل غيرُ تام .

#### شعره

قال: وشعره وسَطْ ، بعيد من عن طرفي الغث ، والثمين أبعد؛ وكان لا يتغـنَّى فيه

<sup>(</sup>١) الحزولية هي الحواشي التي وضعها أبو موسى الحزولي النحوى المغربي المتوفي سنة ٢٠٧ه. على « حمل الزجاجي » . وتعرف أيضا « بالمقدمة »

<sup>(</sup> ۲ ) وردت فی « ج » رصنی . وفی « ك » وصنی ، وكلاهما تحریف .

<sup>(</sup>٣) وردت في «ك» وأغفلت في «ج».

ولا يتكلّفه ، ولا يقصد قصده ؛ و إن ذلك لعذر في عدم الإجادة . قال الشيخ ، ولدى جزء منه (١) تصفّحته على أن أستجيد (٢) منه شيئًا أُ ثُدِته له في هذا النّعريف، فرأيته بعضه أشبه ببعض من الغرابة ، فكتبت من ذلك ، لا مُوأثراً له على سواه من شعره ، بل لمرجّح (٣) كو نه أو ل خاطر بالبال ، ومُتَلقح خَطّة بالبّصَر ، فمن ذلك قولُه من قصيدة ، ومن خطه نقلت :

له الهمّةُ العَلْياء والخُلقُ السّمْحُ و تَعْشَى (٤) بها الأبصار إن غَلَسَ الصّبحُ و في كل عُضو من إصابته جُرْحُ يَعْار لذاك القَدِّ من لينه الرُّمْح فيُخْجِلُ ريّا زَهْرِها ذلك النّفْحُ فيُخْجِلُ ريّا زَهْرِها ذلك النّفْحُ فيلُمّتُهُ ليكل عُنْ مُ وغُرِّتُهُ صُبْحُ فيلّمَتُهُ ليكل مُن سُكر المُدَامة لا يَصْحُ فقلبي من سُكر المُدَامة لا يَصْحُ بأسرارِه عين لمَدْمَعها سَبْحُ بأسرارِه عين لمَدْمَعها سَبْحُ بأسرارِه عين لمَدْمَعها سَبْحُ

# غفلتُه ونُوكُه

كان هذا الرجل من البَلَه فى أسباب الدنيا ؛ له فى ذلك حكايات دائرة على ألسنة الثِقاة من اللَازمين له وغيرهم ، لولا تواتُرُها لم يُصدق أحد بها ، تُشبه ما يُحكى عن أبى على الشُلُوبِين . منها أنه اشترى فَضْلة مِلَف (٥) ، فبلّها ، فانْتَقَصَت كما يجرى فى

<sup>(</sup>١) وردت في المخطوطين : من .

<sup>(</sup> ٢ ) وردت في المخطوطين : تجيد . والتصويب من « ت » .

<sup>(</sup>٣) هكذا وردت في «ك» ، وفي «ج» لمحج وهو تحريف .

<sup>(</sup>٤) وردت في المخطوطين: وتغشى، وبالتصويب يستقيم الممى.

<sup>(</sup>ه) مكذا وردت في «ك» ، وفي «ج» ملفا .

ذلك ، فذرعها بعد البَلِّ فوجدها انتقصت ، فطلب بذلك بائع المِّلف ، فأخذ يُبين له سبب ذلك فلم يقهم . ومنها أنه سار إلى بعض بساتين المَر يَّة مع جماعة من الطلبة ، واستصحبوا أَرزاً و لَبَناً ، فطلبوا قِدْراً لطبخه ، فلم يجدوا ، فقال اطبخوا في هذا القِدر، وأشار إلى قدر بها بقيّة زِ فت مما يُطلى به السّواق (١) عندهم . فقالوا له : وكيف يسوغ الطبخ بها ، ولو طُبخ بها شيء مما تأكله البهائم لعافَتْه ، فكيف [ الأرز باللبن ](٢) ؛ فقال لهم اغسلوا معائدكم ، وحينئذ تُدْخلون فيها الطعام ، فلم يَدْروا ممَّا يَعْجَبون ، هل من طيب نفسه بأكله مما يطبخ في تلك القِدر، أم من قِياسه المَعدِة عليها. ومنها أنهم حاولوا طبخ لحم مر"ة أخرى في بعض النُّزَء فذاق الطعام من المِلح بالمِغرفة ، فوجده محتاجاً للملح ، فجعل فيه مِلحاً وذاقه على الفَوْر ، قبل أن ينحل الملح ويسرى في المَرَقة الأولى ، فزاد ملحاً إلى أن جعل فيه قَدْر ما (٢) كير جُبُح اللحم ، فلم يقدروا على أكله . ومنها أنه أدخل يده في مِفْجَر صهر يج ، فصادفت يدُه ضِفْدعاً كبيراً ، فقال لأصحابه تعالَو ا. إن هنا حَجَراً رَطْباً . ومنها أنه استعار يوماً من القائد أبي الحسن ابن كَماشَة ، جواداً ملوكياً ، قِرْطاسي اللُّون ، من مراكب الأمراء ؛ فقال وجُّه لي تلك الدابة ، فتخَيَّل أنه يريد الرُّكوب إلى بعض المواضع ، ثم تفَطَّن لَغَفَّلته ، وقال : أى شيء تصنع به ، قال : أجعله يُشنى شيئًا يسيرًا في السّانية (١) ، فقال تُقفى الحاجة إن شاء الله بغيره ؛ ووجّه له حماراً برَّسم السانية ، وهو لا يشعر بشيء من ذلك كله . قلت ، وفي موجودات الله تعالى عِبَرْ ، وأغر بُها عالمَ الإنسان ، لما جُبلوا عليه من الأهواء المختلفة ، والطباع المشتتة (٥) ، والقصور عن فهم أقرب الأشياء ، مع الإحاطة بالغوامض .

<sup>(</sup>١) هكذا وردت في «ج». وفي «ك» ، السواني . والسانية كالساقية آلة لحبس الماء ورى الأرض .

<sup>(</sup>٢) وردت هذه العبارة في المخطوطين : ( الرزبلبن ) . وهو تحريف .

<sup>(</sup>٣) هذه الكلمة ساقطة في « ج » .

<sup>(</sup>٤) هي الساقية كما تقدم . وهي كلمة ذائعة في أدب الأنداس .

<sup>(</sup>ه) وردت في المخطوطين : المستتة .

حدثنا غيرُ واحد ، منهم عتى أبو القاسم ، وابن الرُّبير ؛ إذناً في الجُمْلة ، قالا : حدثنا أبو الحسن بن سِراج عن أبى القاسم بن بَشْكُوال ، أن الفقيه صاحب الوثائق أبا عمر بن الهندى ، خاصم يوماً عند صاحب الشُرطة والصلاة ، إبراهيم بن محمد ، فَنَكُل وعجز عن حُجّته ؛ فقال له الشَّرَطي (١) : ما أعْجَب أمرك أبا عمر ، أنت ذَكِي لغيرك ، بَكِي (٢) في أمرك ؛ فقال أبو عمر : «كذلك يُبيِّنُ الله آياتِه للنَّاس ». ثم أنشد متمثّلاً (٣) :

# صرت كَأَنِّي ذُبالةٌ نُصِبت تُضيء للناس وهي تحترق

قال ، وحد أبي الشيخ أبو العباس بن الكاتب ببجاية ، وهو آخر من كتبنا معه الحديث من أصحاب ابن العمار ، قال : كنت آوياً إلى أبى الحسن حازم القرّ طَجانى (٤) بتونس ؛ وكنت أحسن الخياطة ، فقال لى : إن المُسْتنصر خَلَع على جُبَّة جِرْ بيَّة من لباسه ، وتفصيلها ليس من تفصيل أثوابنا بشرق الأندلس ، وأريد أن تُكل أكامها ، وتصيّرها مثل ملابسنا . فقلت له : وكيف يكون العمل ، فقال : تُحل رأس الْكم ، ويوضع الضيّق بالأعلى ، والواسع بالطرف . فقلت : وبم تُحد رأس الْكم ، فإنه إذا وضع في موضع واسع ، سَطَت علينا فُر ج (٥) ما عندنا ؛ يمير الأعلى ، فإنه إذا وضع في موضع واسع ، سَطَت علينا فُر ج (٥) ما عندنا ؛ ما يُصنع فيها إلا إن رقّمنا بغيرها ، فلم يفهم . فلما يئست منه تركته وانصرفت . فأين هذا الذهن الذي صنع المقصُور ة وغيرها من عجائب كلامه .

مولده

## في رمضان من عام ثلاثين وستمائة .

<sup>(</sup>١) وردت في المخطوطين: الشرفي ، وهو تحريف .

<sup>(</sup>۲) بکی آی عیں وعاجز .

<sup>(</sup>٣) وردت في المخطوطين : مثلا .

<sup>(</sup> ٤ ) نسبة إلى قرطاجنة .

<sup>(</sup> ه ) هکذا نی « ج » . وفی « ك » فوج .

#### وفاته

توفى بالمريّة يوم الثلاثاء السابع والعشرين لربيع الآخر من عام اثنين وسبعائة ، ودفن بخارج باب بجاية بمقبرة من تُرْ بة الشيخ الزاهد أبى العباس بن مَكْنُون .

أحمد بن محمد بن على بن محمد بن يحيى [ بن محمد ](١) ابن مصادف بن عبد الله

أيكُني أبا جعفر ، و يعرف بابن مُصادف ؛ من أهل بَسْطَة ، واستَوْطن غرناطة، وقرأ وأقرأ بها .

#### حاله

من أهل الطلب والسلاطة والاجتهاد، وممن يقصُر مُحَصَّله عن مدى اجتهاده، خلوب (٢٠ اللسان، غريب الشَّكل، وحَشِيِّه، شتيت الشَّعر، مُغفيه، شديد الاقتحام والتَسَوُّر، قادر على اللَّصُوق بالأشراف. رمى بنفسه على مشيخة الوقت، يَظُرُ قهم طروق الأمراض الوافدة، حتى استو عب الأخذ من أكثرهم، يَفُكُ عن فايدته فَكُ المُتبرِّم (٣)، ويَنتَزعها بواسطة الحَيا (١٠)، ويُسلِّط (٥٠) على قَنْهما جوارح

<sup>(</sup>١) وردت هذه الزيادة في «ك» فقط.

<sup>(</sup>٢) وردت في المخطوطين : حلوب ، وهو تحريف . وخلوب بممنى خلاب وجذاب .

<sup>(</sup>٣) هكذا وردت في « ك » وفي « ج » ، التبرم .

<sup>(</sup>٤) وردت في «ك» الحيا . وفي « ج » الحبا . وقد رجحنا التصويب لاستقامته مع السياق .

<sup>(</sup>ه) وردت فى المخطوطين: وسلط، بالماضى . والتصويب أرجع عطفاً على ما سبق فى المضارع . (١٤)

التبذُّل والإطراء ، إلى أن ارتَسم في المُقْريين بغرناطة ، محمولاً (١) عليه بالنَّدْب واللَّقافة (٣) ، وهو واللَّق ، وسد الترتيب المدنى (٣) ؛ ولوثة تعتاده في باب الرسم كوب والثّقافة (٣) ، وهو لا يستطيع أن يستقر بين دفّتي السّرج ، ولا يُفرق بين مَبْسوط الكتف (٤) ؛ أخذ نفسه في فنون ، من قرآن، وعر بيّة ، وتفسير ، وامتُحن مرات لجرى حركة القلقلة (٥) الذي لا يَمْلِكُ عِنانه ، ثم تخلّص من ذلك ، وهو على حاله إلى الآن .

#### مشيخته

قرأ على الخطيب بكسطة ، وأبى الإصبع بن عامر ، والخطيبين بها أبى عبد الله وأبى إسحاق ابن عمه ، وأبى عبد الله بن جابر ، وعلى أبى عثمان بن ليُون بالمرية ، والخطيب أبى عبد الله [ بن العربى ] (٢) بحمة (٧) ، وتلا القرآن بقراءاته السبع على شيخنا أبى عبد الله بن الوالى العواد ؛ وروى عن شيخنا أبى الحسن بن الجياب ، وعلى الحاج أبى الحجاج الساحلى . وكتب الإقراء ، وأخذ الفقه عن الأستاذ أبى عبدالله البيّاني (٨) . وقرأ على قاضى الجماعة أبى القاسم البيّاني ، وقرأ على قاضى الجماعة أبى القاسم الحسّي ؛ ولازم أستاذ الجماعة أبا عبد الله الفخّار ، وقرأ عليه العربية ؛ وصاهره على بنته الأستاذ المذكور، وانتقع به ، إلى أن ساء ما بينهما عند وفاة الشيخ ،

<sup>(</sup>١) هكذا وردت في «ك». وفي « ج » محولا ، وفي « ت » فحولا .

<sup>(</sup>٢) هكذا في المخطوطين . وفي «ت» ، المديني

<sup>(</sup>٣) الثقافة بالكسر ، هي الضرب بالسيف .

<sup>(</sup> ٤ ) هكذا في « ج » . وفي « ك » ، الكيف ، وفي « ت » الكف .

<sup>(</sup>ه ) هكذا في المخطوطين . وفي « ت » القلقة .

<sup>(</sup>٦) هكذا في المخطوطين . وفي «ت» ( من الغرب ) .

<sup>(</sup>٧) الحمة أو الحامة ، هي بلدة تقع في جنوب غربي غرفاطة وقد سبق التمريف بها ( ص٥٧١ ).

 <sup>(</sup> A ) نسبة إلى بيانة ، وهي مدينة أندلسية قديمة تقع في جنوب شرق قرطبة على مقربة من قبره
 وهي Baena الحديثة .

فرماه بتَرْمية بيضاء تخلَّقها<sup>(١)</sup> ، مثيرة عَجَبٍ ، مُرَّة . وحاله متصلة على ذلك ، وقد ناهز الاكتهال .

أحمد بن حسن بن باصة الأسامَى المُوَّقِّت بالمسجد الأعظم بغر ناطة

أصله من شرق الأندلس ، وانتقل إليها والده ؛ يكني أبا جعفر .

#### حاله

كان نسيج وحده ، وقريع دهره ، معرفة بالهيئة ، وإحكاماً للآلة الفَلَكية ، ينحت منها بيده ذخائر ، يقف عندها النظر والخبر (٢٦) ، جمال خَط ، واستواء صنعة ، وصحة وضع ؛ بلغ فى ذلك درجة عالية ، ونال غاية بعيدة ، حتى فَضَل بما ينسب إليه من ذلك كثيراً من الأعلام المتقدمين ، وأزرت آلاته (٢٦) بالحماريّات (١٤) والصفاريّات وغيرها من آلات المُحْكِمين، وتغالى الناس فى أتمانها ، أخذ ذلك عن والده شيخ الجماعة فى هذا الفن .

وفاته

فى عام تسع وسبعائة .

<sup>(</sup>١) وردت في «ج» تخلفها . وفي «ك» تخلفت . والتصويب من «ت» .

<sup>(</sup>٢) هكذا في «ج» و «ت». وفي «ك» الحيرة، والأولى أرجح.

<sup>(</sup>٣) وردت في المخطوطين : ( إلا أنه ) والتصويب من « ت » .

<sup>(</sup> ٤ ) هكذا في المخطوطين . وفي « ت » بالجمايريات .

## أحمد بن محمد بن يُوسُف الأنصاري

من أهل غرناطة ؛ يكنى أبا جعفر ، و يُعرف بالحِبالى .

### حــالُه

عكف صد رأ من زمانه منتظماً في العدول (١) ، آوياً إلى تخصيص وسكون ودمائة ، وحسن معاملة ، له بصر بالمساحة والحساب ، وله بصر بصناعة التعديل وجداول الأبراج (٢) ، وتدر رّب في أحكام النجوم، متصود في العلاج بالرّفا والعرايم، من أولى المس والخبال ، تعلق بسبب هذه المنتحلات أذ ال الدول ، وانكت من شيمته الأولى ، فنال استعالا في الشهادات المَخْزنية ، وخبر منه أيام قُر به من مبادى الأمور والنّواهي ، ومُداخلة السلطان ؛ صمت ، وعقل ، واقتصار على معاناة ما امتُحن به ؛ وهو الآن بقيد الحياة .

#### م مشیخته

أخذ تلك الصناعة عن الشيخ أبى عبد الله الفخّار المعروف بأبى خُريسة (ه)، أحد البواقع الموسومين بصحة الحكم فيها، وعلى أبى زيد بن مُثنى ؛ وقرأ الطب على شيخنا أبى زكريا بن هُذَيل رحمه الله ؛ ونسب إليه عند الحادثة على الدولة وانتقالها

<sup>(</sup>١) جمع عدل، وهو الموثق. وقد سبق التعريف بنظام العدول ( راجع الحاشية في ص١٩٣).

<sup>(</sup>٢) مكذا في «ج» و «ت». وفي «ك» الأرياح.

<sup>(</sup>٣) هكذا في المخطوطين . وفي « ت » اللمس .

<sup>( ؛ )</sup> هكذا في « ج » . وفي « ك » و « ت » الحيال .

<sup>(</sup>ه) هكذا في المخطوطين . وفي «ت» خزيمة .

إلى يد المتغلّب، اختيارُ وقت الثورة ، وضمان تمام الأمر ، وشهد بذلك بخطّ ، وغيب من إيثارها . فلما عاد الأمر إلى السلطان المُزْعج بسببها إلى العُدُّوة ، أوقع به نكيراً كثيراً ، وضر به بالسياط التي لم يخلّصه منها إلا أجله ، وأجلاه (١) إلى تونس في جملة المُغرّبين في أواخر عام ثلاثة وستين وسبعائة .

وأخبرنى السلطان المذكور، أن المُتَرجم به كتب إليه بمدينة فاس ، قبل شروعه في الوُجهة ، يخبره بعودة الملك إليه و بإيقاعه المكروه الكبير به ، بما شهد بمهارته في الوُجهة ، يخبره بعودة لللك إليه و بإيقاعه المكروه الكبير به ، بما شهد بمهارته في الصنعة ، إن صح ذلك كله من قوانينها ، نسأل الله أن يُضْفي علينا لُبوس سَتْره ، ويقينا شرَّ عثرات الألسُن بمنه .

## أحد بن محد السكر مي (٢)

من أهل غرناطة .

#### حاله

شيخ الأطباء بغرناطة على عهده ، وطبيب الدار السلطانية ؛ كان نسيج وحده ، في الوقار والنزاهة ، وحسن السَّمْت ، والتزام مُثلى الطريقة ، واعتزاز الصنعة ؛ قائماً على صناعة الطبِّ ، مُقرئاً لها ، ذاكراً لنصوصها ، مُوفقاً في العلاج ، مقصوداً فيه ، كثير الأمل والمثاب ، مكبوح العنان عما تثبت به أصول (٣) صناعته من علم الطبيعة ، سَنِيًا ، مقتصراً على المداواة ؛ أخذ عن الأستاذ أبي عبد الله الرَّقُوطي ، ونازعه بالباب

<sup>(</sup>١) وردت في المحطوطين : وجلاه .

<sup>(</sup>٢) هكذا وردت في «ك» وهو الرسم الصواب للإسم . ووردت في « ج » الكزى .

<sup>(</sup>٣) وردت محرفة في المخطوطين : الطول ، الصول . والتصويب من « ت » . .

السلطانى ، لما شد ، واحتِيج إلى ما لديه فى حكم (١) بعض الأموال المعروضة على الأطبّاء ، منازعة أوجبت من شيخه يميناً أن [لا] (٢) يحضُرَ معه بمكان ، فلم يجتمعا بباب السلطان بعد ، مع التمشّك بما لديهما ؛ وأخذ عن ابن عَرُوس وغيره ، وأخذ عنه جملة من شيوخنا كالطبيب أبى عبد الله بن سالم ، والطبيب أبى عبد الله بن سالم ، والطبيب أبى عبد الله بن سراج وغيرها .

حدّ ثنى والدى بكثير من أخباره [ف] الوقار وحسن الترتيب؛ قال ، كنت آنس به ، و يُعجبنى استقصاؤه أقوال أهل هذا الفن ، من صنعته ، على مشهوره فلقد عُرض عليه ، لعليل لنا ، بعض ما يخرج ، وفيه حية ، فقال على فتور ، وسكونة ، ووقار كثير : هذا العليل يتخلص ؛ فقد قال الرئيس ابن سينا في أرجوزته :

إِنْ خَرَج الخَلْطُ مع الحَيّات في يوم بُحْران فَعَنْ حياة وهذا اليوم من أيام البُحْرانيّة ، فكان كما قال .

و فاته

كان حياً سنة تسعين وستمائة

<sup>(</sup>١) هكذا وردت في «ج». وفي «ك» ، أحكام.

<sup>(</sup>٢) أغفلت هذه الكلمة في المخطوطين ، وإثباتها لازم لاستقامة السياق.

<sup>(</sup>٣) ساقطة في المخطوطين، ويقتضي إثباتها السياق.

<sup>( ؛ )</sup> هكذا وردت في « ك » . ووردت محرفة في « ج » ، مصوره .

## أحمد بن محمد بن أبى الخليل مُفَرِّج الأموى

مولاهُم ؛ من أهل إشبيليّة ، يُكنى أبا العباس ، وكناه ابن فُرْ تون (١٦) أبا جعفر، وتفرّد بذلك ؛ يعرف بالعَشّاب ، و بابن الرُّوميّة ، وهي أشهرها وألصقهما به .

## أوليتُه

قال القاضى أبو عبد الله ، كان والدجدِّه أحد أطباء قُرْطبة ، وكان قد تبنّاه ، وعن مولاه أخذ علم النبات .

#### حـــاله

كان نسيج وحده ، وفريد دهره ، وغُرَّة جنسه ، إماماً في الحديث ، حافظاً ، ناقداً ، ذا كراً تواريخ المُحدِّثين، وأنسابهم وموالدهم ووفاتهم، وتعديلهم ، وتجريحهم ؛ عجيبة نوع الإنسان في عصره ، وما قبله ، وما بعده ، في معرفة علم النبات ، وتمييز العُشب ، وتحليبها ، و إثبات أعيانها ، على اختلاف أطوار منابتها ، بمشرق أو مغرب ، حسًا ، ومشاهدة ، وتحقيقاً ، لا مدافع له في ذلك ، ولا منازع ؛ حجة لا ترد ولا تُدفع ، إليه يُسلّم في ذلك ويرجع . قام على الصَّنعتين ، لوجود القدر المشترك بينهما ، وها الحديث والنبات ، إذ موادها الرِّحة الرَّت والتَّهيد ، وتصحيح الأصول ، وتحقيق المشكلات اللفظية ، وحفظ الأديان والأبدان ، وغير ذلك . وكان زاهداً في الدنيا ، مؤثراً بما في يديه منها ، مُوسَمًا عليه في معيشته ، كثيرَ الكتُب ،

<sup>(</sup>۱) هكذا في «ك» . وفي «ج» ، فرقون ، وهو تحريف . والصواب (فرتون) وهو اسم أندلسي ذائع محرف عن القشتالية Fortun و يكثر في نسب الذين ينحدرون من أصول نصرانية .

<sup>(</sup>٢) وردت في المحطوطين : الرجلة . وهو تحريف .

جمّاعًا لها ، في كل فن من فنون العلم ، سَمْحًا لطلبة العلم ، ربما وهب منها لملتمسه (۱) الأصل النفيس ، الذي يَعزُّ وجوده ، احتسابًا و إعانةً على التعليم ؛ له في ذلك (۲) أخبار منبئة عن فضله ، وكرم صُنعه ؛ وكان كثير الشغف بالعلم ، والدؤوب (۳) على تقييده ، ومداومته سهر الليل من أجله ، مع استغراق أوقاته ، وحاجات الناس إليه ، إذ كان حسن العلاج في طبّه المورود ، الموضوع ، لثقته ودينه .

قال عبد الملك ؛ إمامُ المغرب قاطبةً فيا كان سبيله ؛ جال الأندلُس ، ومَغْرب العُدُّوة ، ورحل إلى المشرق ، فاستوعب المشهور من إفريقية ، ومِصْرِه ، وشامِه ، وعِراقه ، وحِجازه ، وعاين الكثير ممّا ليس بالمغرب ؛ وعارض كثيراً فيه ، كلّ ما أمكنه ، بمن يشهد له بالفضل في معرفته ؛ ولم يزل باحثاً على حقائقه ، كاشفاً عن غوامضه ، حتى وقف منه على ما لم يقف عليه غيره ، ممن تقدم في الملّة الإسلامية ، فصار واحد عصره فرداً ، لا يجاريه فيه أحد بإجماع من أهل ذلك الشأن .

### مذاهبه

كان سُنيًا ظاهِرِى المذهب المنحيا على أهل الرأى ، شديد التعصب لأبى محمد بن على ، أحمد بن سعيد بن حرّم ، على دين متين ، وصلاح تام ، وورع شديد ؛ انتشرت عنه تصانيف أبى محمد بن حرّم ، واستنسخها ، وأظهرها ، واعتنى بها ، وأنفق عليها أموالاً جمّة ، حتى استوعبها بُجمّلة ، حتى لم يشد له منها إلا ما لا خطر ،

<sup>(</sup>١) وردت في المخطوطين ؛ لمتلمسه . والتصويب أنسب للسياق .

<sup>(</sup> ٢ ) وردت بعدها في المخطوطين كلمة ( في ) مرة أخرى . وهو من باب السهو .

<sup>(</sup>٣) ورد في المخطوطين : والدروب . والتصويب أنسب السياق .

<sup>(</sup> ٤ ) أعنى من أتباع الظاهرية الذين يقولون بتأويل ظاهر القرآن والحديث، والذين كان الفيلسوف ابن حزم القرطبي من أقطاب مذهبهم بالأنداس .

مقتدراً (١) على ذلك بِجدَتهِ (٢) ويساره ، بعد أن تفقّه طويلاً على أبى الحسن محمد ابن أحمد بن زَرْقُون في مذهب مالك .

#### مشيخته

البحرُ الذي لا نهاية له ؛ روى بالأندلس عن أبي إسحاق الدِّمَشقي ، وأبي عبدالله اليابُرى ، وأبى البركات بن داود ، وأبى بكر بن طلَّحة ، وأبى عبد الله بن الله ، وابن العربي ، وأبي على الحافظ ، وأبي زكريا بن مرزوق ، وابن يوسف ، وابن ميمون الشريشي، وأبى الحسن بن زَرْقُون، وأبي ذَرّ مُصْعب، وأبي العباس بن سيِّد الناس ، وأبى القاسم البرّ اق ، وابن جمهور ، وأبى محمد بن محمد بن الجنّان ، وعبد المنعم ابن فَرَس ، وأبى الوليد بن عُفير ؛ قرأ عليهم وسمع ؛ وكتب إليه تُجيزاً (٣) من أهل الأندلس والمغرب ، أبو البقاء بن قديم ، وأبو جعفر حكم الجفَّار ، وأبو الحسن الشَّقَورى ، وأبو سليمان بن حَوط الله، وأبو زكريا الدمشقى، وأبو عبد الله الأنْدَرَشي ، وأبوالقاسم بن سمجون، وأبو محمد الحجرى ؛ ومن أهل المشرق بُجلة، منهم أبو عبدالله الحَمَداني بن إسماعيل بن أبي صيف ، وأبو الحسن اللويكر نزيل مكة ؛ وتأدّى إليه أذن ُ طائفة من البَغْداديين والعراقيين له في الرواية ، منهم ظَفَر بن محمد ، وعبد الرحمن بن المبارك ، وعلى بن محمد اليزيدى ، وفَنَاخُسرو فَيْروز بن سعد ، وابن سَنِيّة ، والحمد بن نصر ، والصّيدلاني ، وابن تِيميّة ، وابن عبد الرحمن الفارسي ، وابن الفضل المؤذَّن، وابن عمر بن الفَخَّار، ومسعود بن محمد بن حسان المنيغي، ومنصور بن عبد المنعم الصاعدى ، وابن هُوَ ازِن القُشيرى ، وأبو الحسن النّيسابُورى . وحجّ سنة اثنى عشر وستمائة ، فأدّى الفريضة ثلاث عشر ، ولَقَب بالمشرق

<sup>(</sup>١) وردت في «ك» ، متقدراً . وفي «ج» متقدماً وهو تحريف .

<sup>(</sup>٢) وردت في المخطوطين : بحدته .

<sup>(</sup>٣) هكذا في «ك». وفي « ج » مخيراً . وهو أيضاً تحريف .

بحب الدِّين. وأقام فى رحلته نحو ثلاثة أعوام، لقى فيها من الأعلام العلماء، أكابر مجلة ؛ فنهم بيجاية أبو الحسن بن نصر، وأبو محمد بن مكِّى ؛ و بتونس أبو محمد المُو على و بالأسكندرية أبو الإصبع بن عبد العزيز، وأبو الحسن بن جُبير الأندلسى، وأبو الفضل بن جعفر بن أبى الحسن بن أبى البركات، وأبو محمد عبدالكريم الربعى (۱)، وأبو العثماني أجاز له ولم يَلقه ؛ و بمصر أبو محمد بن سُحْنون الغُهارى ولم يلقه ، وأبو الميمون بن هِبَة الله القرشى ؛ و بمكة أبو على الحسن بن محمد بن الحسين ، وأبو الفتوح نصر بن أبى الفرج المصرى ؛ و ببغداد أحمد بن أبى السعادات ، وأحمد وأبو الفتوح نصر بن أبى الفرج المحسى ؛ و ببغداد أحمد بن أبى السعادات ، وأحمد ابن أبى بكر ، وابن أبى خط طلحة ، وأبو نصر القرشى ، و إبراهيم بن أبى ياسر القطيعى، ورسلان المسدى ، والأسعد بن فقارقا (۲) ، و إسماعيل بن باركش الجوهرى ، وإسماعيل بن أبى البركات .

و بَرْ نامج مَرْ وِيَّاته وأشياخِه ، مشتملُ على مثين عديدة ، مرتبة أسماؤهم على البلاد العراقية وغيرها؛ لو تتبعتها ، لاستَبْعدتُ الأوراق ، وخرجت عما قصدت .

قال القاضى أبو عبد الله المراكشى بعد الإتيان على ذلك؛ مُنتَهى الثقاة أبو العباس النباتى ، من التَّقْييد الذى قيد ، وعلى ما ذكره فى فهارس له مُنوَّعة ، بين بسط ، وتوسُّط ، واقتضاب؛ وقَفْت منها بخطِّه، و بخط بعض أصحابه، والآخذين عنه .

## من أخذعنه

حدث ببغداد (٣) ، برواية واسعة ، فأخذ عنه بها أبو عبد الله بن سعيد اللَوْشَى ؟ و بمصر الحافظ أبو بكر بن مقط ؛ و بغيرها من البلاد أمّة . وقَفَل برواية واسعة ، وجلب كتُباً غريبة (١) .

<sup>(</sup>١) مكذا في «ك» . وفي «ج» : الريعني .

<sup>(</sup> ۲ ) مكذا وردت في « ج » ، وفي « ك» نفافا .

<sup>(</sup>٣) وردت في المخطوطين : حديث بغداد . وهو تحريف .

<sup>( ؛ )</sup> هكذا في « ج  $\alpha$  . وفي « ك  $\alpha$  ؛ عربية وهو تحريف ، لأن الكتب عربية بطبيعتها .

## تصانيفه

له فيما ينتحله من هذين الفَنَين تصانيف مفيدة (١) ، وتنبيهات نافعة ، واستدراكات نبيلة بديعة ؛ منها في الحديث ، « رَجّالة المعلم بزوائد البُخارى على مُسلم » ؛ واختصار غريب حديث مالك للدّ ارَقُطْنى ؛ و «نَظُم الدّ رارى فيما تفرد به مُسلم عن البُخارى » ؛ و « توهين طرق حديث الأربعين » (٢) ؛ و « حُكم الدُّعاء في إدبار الصّاوات » ؛ و « كيفية الأذان يوم الجمعة » ؛ واختصار الكامل في الضَّعفا والمتكبرين لأبي أحمد ابن على ؛ و « الحافل في تذييل الكامل » ؛ و « أخبار محمد بن إسحاق » .

ومنها في النبات ، « شرح حشائش دياسْقُور يدوس وأدوية جالينوس » (٣) ؛ والتنبيه على أوهام ترجمتها ؛ والتنبيه على أغلاط (١) الغافق ؛ والرِّحلة النباتية [ والمستَدَرَكه ] (٥) ، وهو الغريب الذي اختص به ، إلا أنه عَدِم عَيْنَه بعده ، وكان معجزة في فنَّه ؛ إلى غير ذلك من المُصَنَّات الجامعة ، والمقالات المفيدة المفردة ، والتعاليق المُنوعة .

<sup>(</sup>١) هكذا في «ج». وفي «ك» مفيدات. والمعنى واحد.

<sup>(</sup> ٢ ) ورد اسم هذا الكتاب في « ك » هكذا : « توهين حديث طرق الأربمين » .

<sup>(</sup>٣) دياسقوريدوس ، أو دياسقوريدس Dioscorides ، طبيب وكماكى يونانى عاش فى القرن الأول الميلاد واشتهر بكتابه عن « الأعشاب العلاجية » . وقد عرفه المسلمون منذ عضر مبكر ، وأهدى الإمبراطور قسطنطين السابع قيصر بيزنطية نسخة منه إلى الخليفة عبد الرحمن الناصر ، وترجمت إلى العربية منذ أوائل القرن الرابع الهجرى . وعليها وضع ابن الرومية شرحه .وأما جالينوس Galen ، فهو من أطباء اليونان القديمة ، عاش فى القرن الثانى للميلاد ، واشتهر ببراعته فى الطب وتركيب الأدوية ، وعرف العرب كتبه الطبية وعربوها .

<sup>(</sup> ٤ ) هكذا في « ج » . وفي « ك » اختلاط . والأولى أرجح .

<sup>(</sup> ٥ ) مكان هذه الكلمة بياض في المخطوطين .

#### مناقبه

قال ابن عبد الملك وابن الزُّبير، وغيرها؛ عُنى تلميذه، الآخذ به، الناقد، المحدِّث، أبو محمد بن الجزيرى (١)، واهتم بجمع أخباره، ونَشْر مَآثره، وضَمَّن ذلك مجموعاً حفيلاً نبيلاً.

#### شعره

ذكره أبو الحسن بن سعيد في « القيد على العلى »، وقال: جَوَّال ماللاد المشرقية والمغربية ، جالسته بإشبيلية بعد عودته من رحلته ، فرأيته متعلقًا بالأدب ، مرتاحا إليه ارتياح البُحْترى لحَلَب ؛ وكان غير متظاهر بقول الشِّعر ، إلا أن أصحابه يسمعون منه ، ويروون عنه ، وحملت عليه في بعض الأوقات ، فقيَّدت عنه هذه الأبيات :

خِيمٌ تَخَلَّق بين الكأس والوَّنَر في جنَّة هي مله السمع والبصر ومتِّع الطَّرْف في مَرْأَى محاسنها برَوْض فكرك بين الروض والزَّهر وانظر إلى ذَهَبِيّات الأصيل بها واسمع إلى نَعمات الطَّير في السَّحَر وقل لِمَن لام في لذَّاته بَشَرًا دَعْني فإنَّك عندي من سوى البَشَر

قال ، وكثيراً ما يُطنب على دمشق ، ويصف محاسنها ، فما انفصل عنى إلا وقد امتلاً خاطرى من شكلها (٢) ؛ فأتمنى أن أحُل مواطنها ، إلى أن أبلُغ الأمل قبل المَنون .

ولو أنى نظرتُ بألف عَيْنِ لما اسْتَوْفَتْ محاسنها العُيون

<sup>(</sup>۱) وردت فی «ج» الحرار . وفی «ك» الحوار ، وكلاهما تحریف حسماً یتبین من السیاق بعد عند ذكر تلامیذه .

<sup>(</sup> Υ ) هكذا في «ك» . وفي « ج » ثكلها وهو تحريف ظاهر .

## دخولُه غَرْ ناطة

دخلها غير ما مر"ة لسماع الحديث ، وتحقيق النبات ؛ ونَقَر عن عيون النبات بجبالها ، أحد خزاين الأدوية ، ومظان (١) الفوايد الغريبة ، يجرى ذلك في تواليفه عالا يفتقر إلى شاهد .

مولده

في محرم سنة إحدى وستين وخمسمائة .

وفاته

توفی بإشبیلیة عند مغیب الشفق من لیلة الاثنین مستهل ربیع الآخر سنة سبع وثلاثین وستمائة. و کان مما رُثی ؛ قال ابن الزُبیر، ورثاه جماعة من تلامذته کأبی محمد الجزیری، وأبی أمیة اسماعیل بن عُفیر، وأبی الأصبغ عبد العزیز الکَبْتُوری (۲) وأبی بکر محمد بن محمد بن جابر السقطی، وأبی العباس بن سلیمان ؛ ذکر جمیعهم الجزیری المذکور فی کتاب ألّفه فی فضایل الشیخ أبی العباس، رحمه الله.

<sup>(</sup>١) وردت محرفة في المخطوطين مضان . مصان .

<sup>(</sup> ٢ ) وردت محرفة في المخطوطين . والكهتوري نسبة إلى كهتور أو قبتور ، من قرى مدينة إشبياية.

أحمد بن عبد الملك بن سعيد بن خَلَف بن سعيد بن خلف ابن سعيد بن عثمان ابن سعيد بن عثمان ابن سعيد بن الحسن بن عثمان ابن محمد بن عبد الله بن سعيد بن عمّار بن ياسِر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم

### أوَّليتـه

بيت بنى سعيد العَنْسى ، بيت مشهور فى الأندلس بقلعة يَحْصِب (١) ، خطوة نزلها (٢) جدهم الأعلى (٣) ، عبد الله بن سعيد بن عمّار بن ياسِر ؛ وكان له خُطُوة لكانه من اليمانيّة بقرطبة ؛ وداره بقرب قنطرتها ، كانت معروفة ؛ وهو بيت القيادة والوزارة ، والقضاء ، والكتابة ، والعمل . وفيما يأتى ، وما مرّ كفاية من التنبيه عليه .

### حاله

قال الملّاحي (٢) ، كان من جِـلّة الطلبة ، ونبهائهم ؛ وله حظ (٢) بارع من الأدب ، وكتابة مفيدة ، وشعر ُه مُدَوّن . قال أبو الحسن بن سعيد في كتابه المسمى « بالطالع » (٢) نشأ محبًّا في الأدب ، حافظًا للشعر ، وذا كراً لنظم الشريف

<sup>(</sup>١) قلمة يحصب أو قلمة بني يحصب أوقلمة يعقوب أوقلمة بني سعيد هي اليوم بلدة Alcalà la Real الإسبانية . وقد سبق التعريف بها ( انظر الحاشية في ص ١١٧ ) .

<sup>(</sup>٢) و ردت في المحطوطين : نزلهم .

<sup>(</sup>٣) و ردت في «ك» . وأغفلت في « ج » . <sup>ه</sup>

<sup>(</sup>٤) سبق التعريف به (انظر الحاشية في ص ٩٣).

<sup>(</sup> a ) هكذا وردت في « ج » . وفي « ك.» خط . وهو تحريف .

<sup>. (</sup>٦) هو كتاب « الطالع السعيد في تاريخ بني سعيد » .

الرَّضي، ومِهِ يبار ، وابن خفاجة ، وابن الدقَّاق (١٦) ، فرَقَّت طباعه ، وكثرُ اختراعه و إبداعه ؛ ونشأت معه حَفْصة بنت الحاج الرَّكوني (٢٠) ، أديبة زمانها ، وشاعرة أوانها ، فاشتد بها غرامه ، وطال حبُّه وهيامه ؛ وكانت بينهما منادمات ومغازلات أَرْبَت على ما كان بين عَلْوَة وأبي عُبادة ؛ يمر من ذلك إلمام في شعر حَفْصة إن شاء الله .

## نباهتُه وحُظو تُه

ولما وفدت (٢٦) الأندلس ، على صاحب أمر المُوحِّدين في ذلك الأوان ، وهو مُحْتَلُّ بَجِبلِ الفتح(،) واحتفل شعراؤها في القصائد ، وخطباؤها في الخُطُّب بين يديه (٥) ، كان في وفْدِ غَرناطة ، أبو جعفر هذا المترجم به ، وهو حَدَثُ السن في جُمْ لة أبيه و إخوته وقومه ، فدخل معهم على الخليفة ، وأنشده قصيدة ؛ قال أبو الحسن بن سعيد ، كتبت منها من خط والده قوله :

وما صوتُهُ إِلَّا سلامٌ مُرُدَّدٌ

تَكُلُّم فقد أَصْغَى إلى قولك الدهر وما لسواك اليوم نَهْيُ ولا أمْرُ ورُمْ كُلُّ مَا قَدْ شِئْتَهُ فَهُو كَائُنُ وَحَاوِلٌ فَلَا بَرُّ يُفُوتَ وَلَا بَحْرُ ا وحَسْبُك هذا البَحْرُ فَأَلاَّ فإنه يُقَبِّلُ مُرْبًّا داسَه جيشُك الغَمْرُ عليك وعن بشر بقُرُ بك يَفْتَرُ أُ

<sup>(</sup>١) رسمت في هج ، ابن الزقاق .

<sup>(</sup> ٢ ) ورد اسمها محرفة في المخطوطين: حفصة بنت الحجاج . وسوف يترجم لها ابن الخطيب فيما بعد .

<sup>(</sup>٣) وردت في المخطوطين : وفد ، والتصويب يقتضيه السياق .

<sup>(</sup>٤) الحادث الذي تشير إليه هذه العبارة هو قدوم وفود الأندلس على خليفة الموحدين عبد المؤمن ابن على وهو مقيم بجبل طارق وذلك في سنة ٢٥٥ ه ( ١١٦١ م ) . وقد ألتى بين يديه الشعراء والحطباء بهذه المناسبة قصائدهم وخطبهممرحبين منوهين بعظمة عهده (راجع الحلل الموشية ص ١١٧ ،والاستقصاء للسلاوی ج ۱ ص ۱۹۳ ، وتاریخ المرابطین والموحدین لمحمد عبد الله عنان ج ۲ ص ۲۰) .

<sup>(</sup> ه ) وردت في المخطوطين : يده .

بجيش لكي يَلْقِي أَمامكُ مَنْ غَدا أَطَلَّ على أرض الجَزيرة سَعْدُها وجدَّد فيها ذلك الخَبَر الخُبْرُ في ا طارق إلا لذلك مُطرق موسول ولابن نُصَيْر لم يكن ذلك النَّصْرُ

كيعــانِد أمراً لا يقُوم له أمْرُ هَا مَهِدَاهَا كَى تَحُلُ بأرضها كَا حَلَّ عند التَّمِّ بالهالة البَدُّرُ

قال: فلما أتمَّها أثنى عليه الخليفة كل مُرَسَّر، وقال لعبد الملك أبيه: أيهما خيرٌ عندك في ابنيك ؛ فقال يا سيّدنا : محمد مخط إليكم مع أبطال الأندلس وقوادها ، وهذا مع الشِّعر ، فانظروا ما يجب أن يكون مُيَسِّراً (١) عندى ؛ فقال الخليفة : كلُّ ا مُيَسِّرُ لَمَا خُلَق ، و إذا كان الإنسان متقد ما في صناعة فلا يُوسِّسف عليه ، إنما يُوسف على متأخَّر القُدُّر ، مجروم الحظ . ثم أنشد فحول الشعراء والأكابر ابنَ أبي مروان . ثم لما ولي غَرْنَاطة ولدُه السيد أبو سعيد، استَوْزَر أبا جعفر المذكور، واتصلت حظوته (۲) إلى أن كان ما يذكر من نكبته .

قال قريبُه وغيره: فَسك ما بينه و بين السيد أبي سعيد لأجل حَفْصة الشاعرة ، إذ كانت محل هواه (٣) ، ثم الصلت بالسيِّد ، وكان له بها [ كَلَّف ] (١) ، فكان كل منهما على مثل الرَّضْف للآخر (٥) ؛ ووجد حُسَّاده السبيل، إلى إغراء السيد به، فكان مما نمى به عنه ، أنقال لحفصة يوماً : وما هذا الغرام الشديد به ، يعني السيد،

<sup>(</sup>۱) هكذا في «ك» ، وفي «ج » خيراً .

<sup>(</sup>٢) وردت في المخطوطين : حضرته . والتصويب أرجح وأصلح للسياق .

<sup>(</sup> ٣ ) هكذا في « ج α . وفي « ك » هداه . والأولى أرجح . .

<sup>(</sup> ٤ ) هذه الكلمة ساقطة في المخطوطين ، ويقتضي إثباتها السياق .

<sup>(</sup> ٥ ) الرضف هو الحجارة المحماة ، ومعناه أن كلا مهما كان شديد الحقد على الآخر .

وكان شديد الأدمة (١٦) ، وأنا أقدر أن أشترى لك من الغرض أسوداً خيراً منه بعشرين ديناراً ؛ فجعل السيد يتوسّد له المهالك ، وأبو جعفر يتحفّظ كل التحفظ. وفي حالته تلك يقول:

ووزارتي وتأدّي وتهــذّي يْعْفُو ويروُّف دائماً باللَّذْنب فلقد سَيِّهُ مْنَ الحياة مع امرى مُنغَضِّب (٢) متغلِّب مترتبِّب لرضاه في الدنيا ولا لِلْمَهْرَب

مَنْ يشترى منى الحياة وطيبَها بَحَلِّ راعٍ فِي ذُرِّي مَـ لُهُومة زُويت عن الدنيا بأقصى مَرْ تَب لا مُحكَّمَ يأخذُه بها إلا لِمَن الموتُ يلحظُني إذا لاحظتُه ويقُوم في فكرى أوان تَجَنُّبي لا أهتدى مع طول ما حاولته

وأخذ في أمره مع أبيه وأخوته ، وفتنة ابن مَرَ ْدِنيش (٦) مضطَّر بة ؛ فقال له أخوه محمد وأبوه، إن حرَّكْنا حركة كُنا سببًا لهلاك هذا البيت، ما بقيت دولة هؤلاء القوم ، والصبر عاقبته حميدة ، وقد كنا نهاك عن المُماوَجَة (١)، فلم تَرْ كب إلا هواك؛ وأخذ مع أخيه عبد الرحمن، واتفقا على أن يثورا في القلعة باسم ابن مَرَ ﴿ نِيشٍ، وساعدهما قريبهما على ذلك حاتم بن حاتم بن سعيد ، وخاطبوا ابن مردنيش ، وصدر لهم جوابه بالمبادرة ، ووصلت منه خيل صار به منه وتهيأ لدخول القلعة ؛ وتهيأ الحصول في القلعة ، وخافوا من ظهور الأمر ؛ فبادر حاتم وعبد الرحمن إلى القلعة ، وتم لهما المراد ؛ وأخَّر

<sup>(</sup>١) أي شديد السمرة . والأدم هو الجلد المدبوغ .

<sup>(</sup> ٢ ) وردت في المخطوطين : منضب . وبالتصويب يستقيم الوزن والسياق .

<sup>(</sup>٣) يشير ابن الخطيب هنا إلى قيام ابن مردنيش، وهو محمد بن سعد من زعماء شرقي الأندلس، في أواسط القرن السادس الهجرى ، وتملكه بلنسية ومرسية وثورته على المرحدين ، ومحاربته إياهم . وقد تونى ابن مردنيش سنة ٢٧ هـ هـ (١١٧٢ م ) . ويترجم له ابن الخطيب في الإحاطة فيما بمد( راجع في ذلك الحلة السيرا. ص ٢٢٠ و ٢٣٠ . والاستقصاء ج ١ ص ١٦٠. وابن خلدون ج ٦ ص ٢٣٨ و ٢٤٠) .

<sup>(</sup>٤) هكذا في «ك» ، وفي « ج » : المعارجة .

الجبنُ أبا جعفر ففاتاه ، وتوقّع الطلب فى الطريق إلى القلعة ، فصار مُتخفّيا إلى مالَقَة ، ليركب منها البحر إلى جهة ابن مردنيش ؛ ووضع السيّد عليه العيون فى كل جهة ؛ فقُبض عليه بمالقة ، وطولع بأمرد فأمر بقتله صبراً ، رحمه الله .

## جزالتُه وصبره

قال أبو الحسن بن سعيد ؛ حدثني الحسين بن دُو يرة ، قال: كنت بمالقة لما قبض على أبي جعفر ، وتوصّلت إلى الاجتماع به ، ريثما استُؤذن السيد في أمره حين حبس ، فد مَعت عيني لما رأيته مَكْبولا ؛ قال : أعلى تبكى بعد ما بلغت من الدنيا أطايب لذاتها ، فأكلت صدور الدجاج ، وشر بت في الزُجاج ، وركبت كل هملاج (١) ، ونمت في الديباج ، وتمتعت بالسّراري والأزواج ، واستعملت من الشمع ، السّراج الوهّاج ؛ وهأنا في يد الحجّاج ، منتظراً محنة الحلّاج (٢) ؛ قادم من على غافر ، لا يُحوّج إلى اعتذار ولا احتجاج ، فقلت : ألا أبكى على من ينطق بمثل هذا ؛ ثم تُنفقد ، فقمت عنه ، فها رأيته إلا مصلوباً ، رحمه الله .

#### 

أتانى كتاب منك يحسده الدهر (٣) أمّا حِبْرُه ليل، أما طِر ْسُه فَجْرُ الله عَالِمُ منك يحسده الدهر والله على الله الأماني لنه الطرى وسَمْعى وفيكرى فهو سِيحْرُ ولا سِحْرُ

<sup>(</sup>١) الهملاج هو الدابة الأصيلة الحسنة السير

<sup>(</sup>۲) هو أبو مغيث الحسين بن منصور المهروف بالحلاج ، وهو فارسى من أصل مجوسى ، اشتغل بملوم الدين ، واشتهر بالتنسك والزهد . وكانت له آراء فى الدين عدها فقهاء عصره مروقاً و إلحاداً ، وقبض عليه بأمر الخليفة المقتدر ، ثم ضرب ألف سوط ، وأعدم بطريقة بشعة إذ قطعت أطرافه ، ثم قطع رأسه ، وأحرقت جثته أمام جمهور كبير ، فن أهل بغداد ، وذلك فى ذى القمدة سنة ٢٠٩ هـ (٢٢ ه م) (ترجمته في ابن خلكان ج ١ ص ١٨٣) .

<sup>(</sup>٣) هذا في «ك» ، وفي «ج» الزهر.

ولا غَرُو إِن أبدى العجايب ربّه وفي ثوبه بِرُ ، وفى كُفّه بَعْرُ ولا عَجَبَ إِن أَبْنَعَ الزهر طيّه فأ زال صواب القَطْرِ يبدو به الزّهر ولا عجب إِن أَبْنَعَ الزهر طيّه فأ زال صواب القَطْرِ يبدو به الزّهر ومن شعره ما يَجْرى تَجْرى المُرْقص ، وقد حضر مع الرّصافي والكُنْتَدى [ ومعهم مغن برُوطَة] (١).

لله يوم مَسَرَّة أَضُوك وأَقْصَرُ مِن ذُبَاله للهُ عَلَى فيه مِن أَوْتَارِ حِباله للهُ فيه مِن أَوْتَارِ حِباله ظل النهار بها كمُنْ تاع ، وأَجْفَلَتُ الغزاله وشعره مُدَوَّنَ كَمَا قلنا ، وهذا القدر عنوان على نُبْله .

## غريبة في أمره مع حفصة

قال حاتم بن سعيد ؛ وكان قد أجرى الله على لسانه ، إذا حَرَّكَ الكا س بها غرامه ، أن يقول ، والله لا يقتُلنى أحد سواك ؛ وكان يعنى بالحب ، والقدر مُوكل بالمنطق ، قد فرغ من قتله بغيره من أجلها . قال ؛ ولما بلغ حفصة قتله ، لبست الحيداد ، وجهرت بالحزن ، فتُو عُدت بالقتل ، فقالت فى ذلك :

هدّدونی من أجل لِبْس الحِداد لحبیب أرْدُوه لی بالحِداد رحم الله من بجـود بدمع أو يَنُوح علی قتيلِ الأعاد وسفته بعد به بعد قليل .

### وفاته

. توفى على حسب ما ذُكر ، فى جمادى الأولى من سنة تسعة وخمسين وخمسمائة .

<sup>(</sup>١) ما بين الخاصرتين وارد في ١ ج » ، وساقط في « ك » . و روطة من قرى غرفاطة .

# أحمد بن سليمان بن أحمد بن محمد بن أحمد القرشى المعروف بابن فَرْ كون

يكنى أبا جعفر .

## أوَّليُّكِ

قد مرّ ذلك في اسم جَدُّه قاضي الجماعة (١) ، وسيأتي في اسم والده .

#### حـــاله

شعلة من شعل الذّكاء والإدراك ، ومجموع خلال حميدة ، على الحداثة ، طالب نبيل ، مدرك ، نجيب ، بَذّ أقرانه كفاية ، وسما إلى المراتب ، فقرأ ، وأغرب ، وتمرّب ، واستجاز له والده شيوخ بلده ، فمن دونهم ، ونظم الشعر ، وقيد كثيراً ، وسبق أهل زمانه في حسن الخط ، سبقا أفرده بالغاية القصوى ؛ فيراعه اليوم ، المشار إليه ، باللطف (٣) والإتقان ، والحَوا ، والإسراح ؛ اقتضى ذلك كله ارتقاؤه إلى الكتابة السلطانية ، ومزية الشفوف بها ، بالخلع والاستعال ؛ واختص بي ، وتأدّب بما انفرد به من أشياخ تواليني ، فآثرته بفوائد جمّة ، و بطن (١) حوضه من تَحَلَّبه ، وترشّح إلى الاستيلاء على الغاية .

<sup>(</sup>١) وردت ترجمة أحمد بن محمد بن أحمد بن هشام القرشي في ص ١٥٩

<sup>(</sup>٢) هكذا في المخطوطين . والمقصود .مها أثمر .

<sup>(</sup>٣) وردت محرفة في المخطوطين : في « ج » بالطرف ، وفي « لمه » بالطف .

<sup>(</sup> t ) مكذا وردت في « ك » . وفي « ج » ونطق .

#### شعره

أنشد له بین یدی السلطان فی المیلاد (۱) الکریم: حیّ المعاهد بالکَثیب وجادَها غیث یروی حیّها وجمادها

مولده

في ربيع الآخر من عام سبع وأر بعين وسبعائة .

أحمد بن إبراهيم بن أحمد بن صَفُوانُ من أهل مالَقَة ؛ أيكني أبا جعفر ، ويعرف بابن صفوان .

#### حاله

بقيّة الأعلام، أديب (٢) هذا القطر، وصدر من صدور كتّامه، ومشيخة طلبته، ناظم ، ناثر، عارف، ثاقب الذهن، قوى الإدراك، أصيل النظر، إمام الفرايض والحساب والأدب والتوثيق، ذا كر للتاريخ واللغة، مشارك في الفلسفة والتصوّف، كلف بالعلوم (٦) الإلهية، آية الله في فك المُعمّى ، لا يجاريه في ذلك أحد من تقدّمه، شأنه عجب ، يفك من المُعمّيات (١) والمُستنبطات، مفصولاً وغير مفصول ؛ شديد التعصّب لذى و دّه، و بالعكس، تام الرُّجولة، قليل التهيب،

<sup>(</sup>١) وردت في المخطوطين : البلاد ، وهو تحريف .

<sup>(</sup> ٢ ) هكذا وردت في « ج » . وفي « ك » أدب .

<sup>(</sup>٣) وردت في المخطوطين: بالعموم، وهو تحريف ظاهر .

<sup>(</sup> ٤ ) وردت محرفة في المخطوطين : المعايات .

مُقتحم حِمَى أهلِ الجادوالجدوالمضايقة ، إذا دعاه لذلك داع ، حَبْل (١) نقده على غاربه ، راض بالخُمول ، مُتبلِّغ بما تيسّر ، كثير الدروب والنظر ، والتقييد والتصنيف ، على كلال الجوارح ، وعائق الكَبْرة (٢) ، متقارب بمَضَى الشعر والكتابة ، مجيد فيهما ، ولنظمه شفوف على نثره .

#### مشيخته

قرأ على الأستاذ [ أبى محمد ] الباهيلى ، أستاذ الجُمْلة من أهل بلده ، ومولى النعمة عليهم ، لازمه وانتفع به ؛ ورحل إلى العُدُوة ، فلقى جُمْلة ، كالقاضى المؤرخ أبى عبد الله بن عبد الملك ، والأستاذ التعالمي أبى العباس بن البنا ، وقرأ عليهم بمراكش .

#### نماهتـــه

استدعاد السلطان ، ثانى الملوك من بنى نصر (۱) إلى الكتابة عنه ، مع الجيلة (۱) ببابه ، وقد نما عُشُه ، وعلا كعبه ، واشتهر ذكاؤه و إدراكه . ثم جَنَح إلى العودة (۱) لبلده . ولما ولى المُلك ، السلطان أبو اليد ، ودعاه إلى نفسه ، ببلده مالقة ، استكتبه رئيساً مستحقاً ، إذ لم يكن ببلده . فأقام به ، واقتصر على كتب الشروط ، معروف

<sup>(</sup>١) وردت محرفة في المخطوطين : حل .

<sup>(</sup>٢) الكبرة أي تقدم السن .

<sup>(</sup>٣) واردة في «ك» . وساقطة في «ج» .

<sup>( ؛ )</sup> هو السلطان أبو عبد الله محمد بن محمد بن يوسف بن الأحر الملقب بالفقيه . حكم من سنة ٧٧١ هـ ٧٠١ هـ ( ١٣٠٧ – ١٣٠٧ م ) .

<sup>(</sup> o ) مكذا في « ج » . وفي « ك » الحملة .

<sup>(</sup>٢) وردت في المخطوطين : العدوة ، وهي هنا تحريف .

القدر ، بمكان من القضاة ورعيهم ، صدراً في مجالس الشورى ؛ و إلى الآن يجعل إلى زيارة غرناطة ، حظاً من فصول بعض السنين ، فيَنْصِب (١) بها العدالة ، ثم يعود إلى بلده في الفصل الذي لا يصلح لذلك . وهو الآن بقيد الحياة ، قد عَلَقته أشراك (٢) الهَرَم ، وفيه بعدُ مُستمتّع ، بديع ، كبير .

#### تصانيفه

من تواليفه ، « مطلع الأنوار الإِلْهية » ؛ « و ُبغية المستفيد » ؛ وشرح كتاب القُرشي في الفرايض ، لا نظير له . وأما تقاييده على أقوال يعترضها ، وموضوعات ينتقدها ، فكثيرة .

#### ش\_\_\_\_ش

قال في غرَض (٣) التَّصَوُّف، و بلغني أنه نظمها بإشارة من الخطيب، ولي الله، أبي عبد الله الطُّنْحِالي ، كَلِفَ بِهَا القوَّ الون ، والمسمِّون بين يديه :

بان الحميمُ فما الحِمَى والبانُ بشفاء مَنْ عنه الأحِبَّة بانُوا لم ينقُضُوا عهداً ببينهم ولا أنساهم ميثاقَت الحِدْثانُ لكن جَنَحت لغيرهم فأزالهم عن أنسيهم بك مُوحش عَيْران لو صح حُبُّك ما فقد تُهم ولا سارَت بهم عن حُبَّك الأظعان تشتاقُهم ، وحَشاك هالةُ بَدُّرهم والسرُّ منك خِللَّهم ميدان ما هكذا أحوالُ أرباب الهوى نَسَخ الغرامَ بِقلبِكُ السِّلوانُ

<sup>(</sup>١) وردت في المخطوطين : فتنصب ، والتصويب أصلح للـــياق .

<sup>(</sup>٢) في المحطوطين : اشتراك وهو تحريف .

<sup>(</sup>٣) وردت في المخطرطين: عرض .

لا يشتكي ألم البُعاد مُتَيَّم أحبابه في قَلْبه(١) سُكَّان ما عندهم إلا الكمال وإنما غَطَّى على مِرآتك النَّقْصَان شَغَلَتُك بِالأغيار عنهم مُقْلةً إنْسَانُها عن لَمْحِهم وسنان غَمِّضْ جُفُونَكَ عن سواهم مُعْرِضاً إنَّ الصوارم حَجْبُها الأَّجْفان واصرِف إليهم لَحْظَ فِكُرْكُ شَاخِصًا ۚ تَرَهُم بقلبك حيث كنت وكانوا ما بان عن مَغناك من ألطافه يَهمى عليها سحابُك الهَتَّان وجياد أنْعُمْهِ ببابك تَرتمى تَسْرى إليك برَكْبِها الأكوان جعلوا دليلاً فيك مِنْك عليهم فبدا على تَقْصِيرك البُر هان يا لامحاً سِرَ الوُجود بعَيْنَهِ السِّرُ فيك بأَسْرِه والشَّانُ ُ ارجع لذاتك إن أرَدْت تَنَزُّها فيها لعَيْنَى ذى الحجا بستان هي رَوْضَةُ مطْلُولَةٌ بل جَنَّهُ فيها الْمُنَى والرَّوحُ والرَّيحانُ كم حَكِمة صارت تُكُوح لناظر حارَتْ لباهر صُنْعها الأذهانُ حُجِبت بشمسك (٢)عن عيانك شمس شمس محاسن وكرها التّبيان لولاك ما خَفِيّت عليك إياتُها (٢) والجو من أنوارها مَلْآن أنت الحجابُ لما تُوَّمِّل منهم فَفَناؤك الأقصى لهُمُ وُجدان فاخْرُج إليهم عنك مُفْتَقِراً لهم إن الْمُلُوك بالافْتِقار تُتدان واخضع لعِزٌّهم ولِذُلِّهم يَكُح منهم عليك تَعطُّف وحَنان هُمْ رَشَحُوكَ إِلَى الوصول إليهم وهُمْ على طَلَبِ الوصال عوان

<sup>(</sup>١) وردت في المخطوطين : بقلبه . وبالتصويب يستقيم الوزن .

<sup>(</sup> ٢ ) هكذا في « ج » ، وفي « ك » : بشخصك .

 <sup>(</sup>٣) هكذا في «ج» ، وفي «ك» أيتها .

<sup>(</sup>٤) هكذا في «ج ». وفي « ل». لذهم وهو تحريف.

عَطَفُوا جَمَالَهم على أَجْمَالهم فيحُلَّى المشوقِ الْحَسْن والإحسان يا مُلْسِين عَبِيدَهُم (١) حُلَلَ الضّنا جسمى بما تَكُسُونَه يَرْدان لاستخط (۲) عندى للذى ترضونه قلبى بذلك فارح (۲) جذلان فبقُرُ بِكُمْ عِينُ النِّنا وببعدكم محضُ الفنا ومحبُّكُم ولَّهان إنى كَتَمْتُ عن الأنام هواكم حتى دُهيتُ وخانني الكتمان وَوَشَتُ بِحَالَى [عند ذاك] مدامع من أدنى مواقع قَطْرِها طوفان م وبَدَت على تَشَمَايِل مُ عُذْرِيَّةٌ تَقْضَى بَأْنِي فِيكُمُ هَيْمَانُ فإذا نَطَقْتُ فذكر كُمُ لِي مُنطقٌ ما عن سواكمُ لِلَّسان بيانُ و إذا صَمَتُ فأنتمُ سِرِّى الذى تَبْنَ الجُوَالِيحِ فِي الْفُؤاد يُصانُ فبباطِني و بظاهري لكُمُ هَوًى من جُنْده الإسْرَارُ والإعْلانُ وجَوَانحی وجمیع أنفاسی وما أحوی عَلیّ مُلمِّبُكُم أعوان و إليكمُ منى المفرُّ فقَصْدُ كُمُ حَرَمْ به للخائفين أَمَان وقال يذُمُّ الدنيا و يمدح (٥) عُقْبي من يُقلل منها:

حديث الأماني (٢٦) في الحياة شجون إن ارضاك شأن أَحْفَظَتُكَ شُئون يميلُ إليهـــا جاهلُ بغرُورها فمينه اشتياقٌ نحوها وأنينُ وذو اكخزْم يَنْبُو عن حِجاه فحالها يقيه إذا شَكُ عَراه يَقِينُ إليك صريع الأمن سَنْحة ناصح على نُصْحِه سيما الشَّفيق (٧) تَبِينُ

<sup>(</sup>١) وردت في المخطوطين : عميدهم .

<sup>(</sup>٢) وردت في المخطوطين : سخطي .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطين : فرح .

<sup>(</sup>٤) هذه العبارة ساقطة في المخطوطين و واردة في « ت » .

<sup>(</sup> ه ) هكذا نی « ج » . وفی « ك » و يحمد .

 <sup>(</sup>٦) هكذا نى «ج » . ونى «ك» ، الجمان .

<sup>(</sup> v ) هكذا وردت في « ك » . ووردت محرفة في « ح » : السفين .

تجاف عن الدُّنيا ودِنْ باطِّراحيا وترفِيعُها خَفْضٌ وتَنْعِيمها أَذًى ومَنْهَلُها للواردين أَجُون يروقَكُ منها مَطَمَعُ من وفائمها وسَرعان ما إثْرَ الوفاء تَخُون وتَمْنَكُ لَا قَبَّالَ كُنَّة حابلِ ومِنْ مَكُرها في طَيِّ ذاك كَمِينُ سقاهُ لَمَمْ الله إمحاضَك الهوى لمَن أنْتَ بالبَغْضَاء فيه قَمِينُ ومن تَصْطَفيه وهو أَيْقَطِمُكُ القِلاَ وَتُهدى له الإعْزازَ وهُو أَيهينُ ألا إنَّهَا الدنيا فلا تَغْترِر (٢) بها ولُودُ الدَّواهي بالخداع تَدين يَعُمُ وَدَاهَا الغِرَ وَالْحِبُ ذَا الدُّهَا وُيُلْحَقُ فِيهَا بِالْكِنَاسِ عَرِينُ وتَشْمَلُ كَلُواها نبيلًا وخاملًا ويَلْقَى مُذَلَّ (٣) غدرَها ومَصُونُ أبنها لحاها الله كم فِتْنَة لِما أَتَعَلَّمُ صُمَّ الصَّخر كيف يَلينُ فلا مَـلِكُ مُ سَامِ (٤) أقالت عشاره [ ولا معهد إلَّا وقد كَنْبَهَت به أبيتُ لنفسي أن يُدَنِّسَها الكَرِّي سكون إليها موبق ورُكُون إلى فلیس قَریر العَیْنِ فیہا سوی امری ٔ قَلَاہ لها رأی یواہ ودین ُ أبيتَ طَلَاقَ الحِرْص فالزُّهد دائباً خليلٌ له مُسْتَصْحَبُ وقرينُ إذا أَقْبَلَتْ لَم مُيولِها بشرَ شيِّقٍ ولا خَف لِلإِقبال منه رَزِينُ

فَمَرْ كَبُهُا بِالْمُطْمِعِينِ (١) حَرُون إذا عاهَدَتْ خانت و إن هي أُقْسَمت فلا نرْجُ برًّا باليّمين يَمينُ ولو أنه لِلْفَرقَدَين خَدِين بُعيد الكرى التَّاكِلات جُفُون

<sup>(</sup>١) هكذا في «ك». وفي « ج » بالمعطمين.

<sup>(</sup>۲) هکدا نی «ج»، وفی «ك» تفتر.

<sup>(</sup>٣) في المخطوطين : مذال .

<sup>(</sup> ٤ ) هكذا في « ك » . وفي « ج » سمى .

<sup>(</sup> a ) هذان البيتان أدمجا في « ك » في بيت واحد نصه :

ولا معهد إلا . . سكون إليها موبق . . .

و إِن أَدْ بَرَتُ لَم يَلْتَفْت نحوها بها وادِّ على ما لم توات حزين فيا خابطاً عَشُواء والصُّبْح قد بدا [ إلام تَغَطِّي ] (٢) ناظر بك دُجُون إذا كان عُقبي ذي جدَّة إلى بلِّي وقصاري ذي الحياة مَنُون ففيحَ التفانى والتنافُس ضِلَّةً وفيم التَّلاحي والخصامُ يَكُون وأَسأَ لَهُ الرُّجعي (٢٦) إلى أمرِ د الذي بتوفيقه حَبْلُ الرَّجاء متينُ فلا خَيْرَ إلا من لَدُنه وجُودُه لتَيْسير أسـباب النَّجاة ضَمِينُ

خفيفُ المَطا من حَمْل أَثقال مَهمِّها إذا ما شَكَتْ ثِقَل الهُمُوم متُون على حفظه للفَقْر أَنْهَى ملَاءة سنى حَلْمها وسْطَ الدراري يرين برُحْبِ بحال الخائِفين منازل لله الحن مكان حيث حَلَّ مَكِينُ منازل بَجُدِ عندها وتهامَة سوًى واستوى هند لديه وَصِين (١) يرُودُ رياضاً أين سار وور دُه زُلال اعتماض الورودَ مَعين ُ فهذا أثيل (٢) المُلْكُ لا مُلْكُ ثائر الأعدائه حرب عليه زَبُون ُ وهذا عريضُ العِزِّ لا عزَّ مُتْرف له من مَشِيداتِ القُصُور سُجُون حَوَتُ شَخْصه أَوْصافها فكاأنّه وإن لم يَمُتْ فوق التُّراب دَفِينُ أَ فَقُ مِن كُرَى هذا التَّعَامِي ولا تُضع بجهلك علق (١) العُمَّر فهو تَهِين إلى الله أشكوها نُفُوساً عَمِيَّةً عن الرُّشد والحقِّ اليقين تَبينُ (٥)

وجمعتُ ديوان شِعره أيَّام مقامى بمالقة عند توجُّهي صُحبة الركبان السلطاني إلى

<sup>(</sup>١) هكذا في «ج». وفي «ك» ودين.

<sup>(</sup>٢) وردت في «ج» ، وأغفلت في «ك».

<sup>(</sup>٣) ما بين الحاصرتين ورد محرفاً في المخطوطين : إلى تعني . ثمني .

<sup>(</sup>٤) هكذا وردت في «ج»، وفي «ك» علم .

<sup>(</sup> ه ) في المخطوطين : يكون .

 <sup>(</sup>٦) مكذا ف « ج » . وف « ك » ، الرجا .

إصراخ الخَضْراء عام أربعة وأربعين وسبعائة ؛ وقدّمت صدَّرَه خطبة ، وسمّيت الجزء « بالدُّرَر (١) الفاخرة ، واللُّجَج الزاخرة » ، وطلبتُ منه أن يُجيزنى ، وولدى عبد الله ، رواية ذلك عنه [ فكنب] (٢) بخطّة الرائق بظهر المجموع ما نصه :

« الحمد لله مستحق الحمد ؛ أَجَبْتُ سؤال الفقيه ، الأَجَلِّ ، الأفضل ، السّرى ، الماجد ، الأوْحَد ، الأحْفل ، [ الأدبب ] (٢) البارع؛ الطّالع في أفق المعرفة والنّباهة ، والرفعة التكينة والوجاهة ، بأبهى المطالع ؛ المُصنّف ، الحافظ ، العلامة ، الحائز في وَنّى النظم والنثر ، وأسلوبي المكاتبة (١) والشّعر ، رُتبة الرياسة ؛ الحامل لراية التقدّثم والإمامة ؛ محلّى جيد (١) العصر بتواليفه الباهرة الرواء (٢) ؛ ومُجلى محاسن بنيه (٧) ، الراثقة على منصّة الإشهاد والإنباء ؛ أبي عبد الله بن الخطيب ، وصل الله سعادته وتجادته ؛ وسَنّى من الخير الأو فر ، والصّنع الجميل الابهر ، مقصده وإرادته ؛ و بلّعه في نجله الأسعد ، و إبنه الراق (١) بمحتده الفاضل ، ومنشّئه الأطهر ، تحلّ الفرّ قد ، أفضل ما يُؤمّل نحلته إياه في المَكْرُ مات و إفادته ؛ وأَجَرْتُ له ، ولابنه عبد الله المذكور ، أبقاها الله تعالى ، في عزّة سنيّة الخلال (٩) ؛ وعافية ممتدة ولابنه عبد الله المذكور ، أبقاها الله تعالى ، في عزّة سنيّة الخلال (٩) ؛ وعافية ممتدة الأوراق ، المُكْتتب على ظهر المؤلّ ورقة منها ، من نظمي و نثرى ؛ وما توليت إنشاء ه (١) ، واعتمدت بالارتحال أول ورقة منها ، من نظمي و نثرى ؛ وما توليت إنشاء ه (١) ، واعتمدت بالارتحال أول ورقة منها ، من نظمي و نثرى ؛ وما توليت إنشاء ه (١) ، واعتمدت بالارتحال أول ورقة منها ، من نظمي و نثرى ؛ وما توليت إنشاء ه (١) ، واعتمدت بالارتحال أول ورقة منها ، من نظمي و نثرى ؛ وما توليت إنشاء ه (١) ، واعتمدت بالارتحال أول ورقة منها ، من نظم و نشرى ؛ وما توليت الشهرة (١) ، واعتمدت بالارتحال المؤلية و المؤلية والمؤلّ و المؤلّ و المؤلّ

<sup>(</sup>١) وردت في المخطوطين : الدار ، وهو تحريف .

<sup>(</sup>٢) هذه الكلمة ساقطة في المخطوطين . ويقتضيها السياق .

<sup>( \* )</sup> وردت فقط فی ( \* ) \* وأغفلت فی ( \* ) \*

<sup>( ؛ )</sup> هكذا في المخطوطين ، وأو ردها نفح الطيب ( الكتابة ) .

<sup>(</sup> ه ) وردت في المخطوطين : جيل .

<sup>(</sup>٦) فى المخطوطين : الرواية ؛ والتصويب من ذفح الطيب .

<sup>(</sup> ٧ ) وردت في المخطوطين : ومحل بنيه ، مع إغفال « محاسن » . والتصويب في نفح الطيب .

<sup>(</sup> ٨ ) وردت محرفة في المخطوطين : ( إلى اقر ) .

<sup>(</sup> ٩ ) هكذا في « ج » . وفي النفح ، وفي « ك » ، الجلال .

<sup>(</sup>١٠) هكذا في « ج » وفي النفح ، وفي « ك » أنشاده .

والرواية ، اختياره وانتقاءه، أيام مُمْرى ؛ وجميع ما لى من تصنيف و تقييد ، ومقطوعة وقصيدة ، وجميع ما أحمله عن أشياخى رضى الله عنهم ، من العلوم ، وفُنون المنثور والمنظوم ؛ بأى وجه تأ تَى ذلك ، وصح حَمْلى له ، وتَبَتَ إسنادُه لى ؛ إجازة تامّة ، فى ذلك كله عامّة ، على سُنن الإجازات الشّرعية ، وشرطها المأثور عند أهل الحديث المرعى ؛ والله ينفعنى و إيّاها بالعلم وحمْله ، ويَنظمنا جميعاً فى سِلك حير به المُفلحين وأهله ، ويُغيض علينا من أنوار بركته وفضله . قال ذلك وكتبه بخط يده الفانية ، العبد الفقير إلى الغنى به ، أحمد بن إبراهيم بن أحمد بن صفوان ، بخط يده الفانية ، العبد الفقير إلى الغنى به ، أحمد بن إبراهيم بن أحمد بن صفوان ، ختم الله له بخير ؛ حامداً لله تعالى ، ومصلياً ومُسلماً على محمد نبيه المصطفى الكريم ، وعلى آله الطاهرين ذوى المَنْصِب العظيم ، وصحبه البررة ، أولى المنصب والأثرة والتقديم ؛ فى سادس ربيع الآخر عام أربعة وأربعين (١) وسبعائة ، وحسبنا الله ونعم الوكيل » .

واشتمل هذا الجزء الذي أَذِن بتحمُّله عنه من شعره على جملة من المُطَوَّلات، منها قصيدة يعارض بها الرئيس أبا على بن سينا في قصيدته الشهيرة في النّفُس التي مطلعها: « هَبَطَت إليك من المحلِّ الأرْفع »، أولها: « أهلا بمسراك المحب (٢) الموضع ». وأول قصيدة:

لِمَعْنَاكَ فِي الأَفْهَامِ سِرَ مُكَتَمَ عليه نفوسُ العارفِين تَحُومِ وأول أَخْرَى:

أَزْهَى حجابَك رؤية الأغيار فامح الدُّحَى بأشَّة الأنوار وأول أخرى:

ثناء وجودى فى هواكم هو الخُلْد ومحْوُ رُسُومى حُسن ذاتى به يَبْدُو

<sup>(</sup>١) هكذا رردت في «ك». وفي النفح وفي «ج» : أربعة وسبعين ، وهو تحريف واضح يناقض ما ذكره ابن الحطيب في البداية ويناقض أحداث التاريخ .

<sup>(</sup>٢) وردت في المخطوطين : المخب .

ومطلع أخرى :

أَلا فِي الهُوى بِالذُّلِّ أُترعى الوسائلُ ودَمْعي أَن أَنادي مجيبُ وسائلُ ا ومطلع أخرى:

ُهُ القصدُ جادُو بِالرِّضِي أُوتَمَنَّ عُوا<sup>(١)</sup> صَلُوااللوم فيها أُوْ دَعُواالَقْ لَبَ أُودَعُوا

ومن أخرى :

ومن أخرى :

ومن أخرى :

أمَّا الغرامُ فبالفُؤاد غَرِيمُ هيهات منِّي ما العَذُول يَرُوم

ومن شعره في المقطوعات قوله:

رَشَق المِذارُ لُجَينَه بنِباله خَطُّ العِـذَارُ بِصفحَتَيْه لامَه

ومن أبياته في التُّور ية بالفُنُون قوله :

سَقَى زمن الرِّضا هام من السُّحُب ولله العَوْدُ مِن أثوابه القُشُبِ

يا فوزَ كَفْسَى في هواك هواؤها رقّت معانيها وراق مناؤها

فغدا يَدُور على المُحبِ الواله خَطًّا تُوَعَّده بمحْو جماله فحسِبْتُ أَن جِمَالُه شَمْسُ الضحى حُسْنًا وذاك الخَطَّ خطَّ زَواله فَدَنا إلى تُعَيَّجُباً وأجابني والروعُ يبدُو من خِلال مَقاله إِن الجَالِ آخَرُهُ اللَّامُ فَعُجْ عَن رَسْمِهُ وَانْدِبُ عَلَى أَطَّلَالُهُ

كَفَفْتُ عن الوصال طويلَ شَوْقى إليك وأنت للرُّوح الخَليل وكفُّك للطويل فَدَتْكَ تَفْسَى قبيحْ ليس يرضاه الخَليل

<sup>(</sup>١) وردت في المخطوطين : (رتمنموا) . والتصويب لازم الوزن والمعنى .

وقال في التَّوْرية بالعَرُوض:

يَا كَامَلًا شُوْقَى إِلَيْهِ وَافِرُ وَبُسِيطٌ خُدِّى فِي هُواهِ عَزِيزُ ا والقَطَعُ في الأسباب ليس يَجُوز عاملت أسبابي لديك بقطعها

وقال في التَّوْرية بالعربية:

أيا قرأً مَطالعُه جناني وغُرَّتُهُ تُواري عن عَيان أأَصْرفُ في هواك عن اقتراحي

وقال أيضاً :

لا تَصْحَبَن [ياصاحي](١) غير الوَ في كُلُّ امري عُنوانه من يَصْطُفي كم من خليل بشرُهُ زهرُ الرُّنَى وطيُّ ذاك البشر حدُّ المُرْهِف

ظاهرُه يربك سَرَ من رأى وأنت من إعراضِه في أسَفِ

وشهدى وانتحابى عِلْتان

ووقعت بینه و بین قاضی بَلَده أبی عمرو بن المَنْظُور مقاطعة انبری بها إلی مطالبته بما دعاه إلى التحوُّل مضطرًّا إلى غَرْ ناطة ، وأُخذ بَكَظَمه (٢) ، وطَوَّقه الموت في أثناء القطيعة ، فقال في ذلك مُتَشَفّياً ، وهو من نبيه كلامه ، وكلَّه نبيه :

تَرَدّى ابنُ منظورِ وحُمُ عِمَاهُ وأَسْلَمَهُ حامْ له ونصيرُ تبرًّا منه أولياء غُرُوره ولم يَقِهِ بَأْسَ (٣) الْمَنُون ظَهيرُ وأودعَ بعد الأُنْسِ مُوحِشَ بَالْقَعِ فَيَّاه فيه مُنكرُ وَنكيرُ ولا رشوَةٌ يُدلى القبولُ رشادَها فيُنْسَخَ (١) بالسّير المريح عسيرُ ولا شاهد مُ تُقضى له عن شهادة مِ تَحَلَّلُهَا إِفْكُ يُصاغُ وزُورُ

<sup>(</sup>١) هذه الكلمة ساقطة في المخطوطين . والإضافة من « ت » .

<sup>(</sup> ٢ ) وردت في المحطوطين : بكنفه . وبالتصويب يستقيم السياق .

<sup>(</sup>٣) هكذا وردت هذه العبارة في «ك». وفي «ج» (ولم يفقه بأن). والأولى أرجح للوزن والمعنى .

<sup>(</sup> ٤ ) وردت في المخطوطين : (فينسج ) . والتصويب أرجح .

ولا خِدْعَةُ تُجدى ولا مكر افع ولا غِش مَطُوى عليه ضير ولكنه حق يُصول و باطل يَحُولُ ومَثُوَى جَنّة وسَعِيرُ وقالوا قَضاء الموت حَتْم على الورى يُديرُ صغير كأسه وكبيرُ فلا تَنْتَسِم ربح ارتياح لققده فإنّك عن قصد السّبيل تحور فقلت بلّى حُكم المنية شامِل وكل إلى رب العباد يصير ولكن تقديم الأعادى إلى الرّدى نشاط يعودُ القلب منه سرُورُ ولكن تقديم المرء في برد فله ولا حَيّة للحقد في تشور وحسْري بيت قاله شاعر مضى غدا مثلاً في العالمين يسير وإنّ بقداء المرء تعد عدو ولو ساعة من عمره لكثير وإنّ بقداء المرء تعد عدو ولو ساعة من عمره لكثير وإنّ بقداء المرء تعد عدو ولو ساعة من عمره لكثير وان بقداء المرء تعد عدو واقو ساعة من عمره لكثير وان بقداء المرء تعد عدو واقو ساعة من عمره لكثير والمن بقد واقو ساعة من عمره لكثير واقو ساعة واقو ساعة واقو ساعة واقو ساعة واقو واقو ساعة وا

#### مـــــولده

قال بعض شيوخنا ، سألتُه عن مولده فقال لى فى آخر خمسة وتسعين وستمائة ، أظن فى ذى قعدة منه الشك .

« وفاته » ؛ بمالَقَة في آخر جمادي الثانية من عام ثلاثة وستين وسبعائة .

## أحمد بن أيوب اللَّماي (٢)

من أهل مالقة ، أيكني أبا جعفر .

<sup>(</sup>١) مكانها بياض في «ك » ، وكلمة غير واضحة في « ج » . و رسمها قريب من التصويب

<sup>(</sup> ٢ ) رسمت في الذخيرة لابن بسام: « اللهائي » ( الذخيرة: القسم الأول من المجلد الثاني ص ١٣٢ )

#### حــــاله

قال صاحب الذّيل (۱) ، كان أديباً ماهراً ، وشاعراً جليلا ، وكاتباً نبيلا . كتب عن أوّل الخلفاء الهاشميين بالأندلس ، على بن تحمُّود ، ثم عن غيره من أهل بيته ؛ وتولّى تدبير أمرهم ، فحاز لذلك صيتاً شهيراً ، وجلالة عظيمة . وذكره ابن بسّام فى كتاب « الذّخيرة » ، فقال : كان أبو جَسفر هذا فى وقته أحد أيّمة الكتّاب ، وشُهُب الأدب ، مِمّن سُخرت له فنون البيان ، تسخير الجنّ لسليان ، وتصرّف فى محاسن الكلام ، تصرّف الرياح بالغام ، طلع من ثناياه ، واقتعد وتصرّف فى محاسن الكلام ، تصرّف الرياح بالغام ، طلع من ثناياه ، واقتعد مطاياه ؛ وله إنشاءات (۲) سَرية ، فى الدولة الحمودية (۳) ، إذ كان عَلمَ أدبائها ، والمضطلع بأعبائها (۱) ، إلّا أنى لم أجد عند تحريرى هذه النسخة ، من كلامه ، والمضطلع بأعبائها من منثور ، وهى ثِمادٌ من بحور .

« فصل » : من رقعة خاطب بها أبا جعفو بن العباس . « غُصْنُ ذِ كُرك عندى ناضِرٌ ، وروضُ شُكرك لدى عاطِرْ ، وريح (٥) إخلاصى لك صباً ، وزمان آمالى فيكُصِباً ، فأنا شارب ماء إخائك ، متفيئ ظِل (٢) وفائك ؛ جان منك ثمرة فرع طاب أ كُلُه ، وأجنانى البِرَ قديماً (٧) أصلُه ، وسقانى إكراماً بَرْقُه ، وروانى أفضالا ودْقُه ؛ وأنت الطّالع في فيجاجه ، السّالك لينهاجه ، سهم في كينانة الفَضْل

<sup>(</sup>١) هوكتاب « الذيل والتكملة ، لكتابي الموصول والصلة » لابن عبد الملك المراكشي . وقد سبق التعريف به ( راجع الحاشية في ص ١٨٠ )

<sup>(</sup> ٢ ) هكذا وردت في « ك » والذخيرة . ووردت محرفة في « ج » ، ( انشات ) .

<sup>(</sup>٣) وردت محرفة في المخطوطين : في « ج » المحمدية . وفي «ك » المحمودية .

<sup>(</sup> ٤ ) وردت في « ك » ، بأعيانها . وفي « ج » بأذيالها . والتصويب من الذخيرة .

<sup>(</sup> ٥ ) وردت في المخطوطين : وروح . والتصويب من الذخيرة .

<sup>(</sup>٦) هكذا في المخطوطين . وفي الذخيرة : ظل .

<sup>(</sup>٧) في المخطوطين : قديم وهو تحريف .

صائب ، وكوكب في سماء المجد ثاقب ؛ إن أَتْبَعْتَ الأعداء نورَه أحرق ، و إن رميْتَهُم به أصاب الحدق ؛ وعلى الحقيقة فلسانى يقصُر عن جميل أنشر ، (١) ، ووصف و در أضير ، .

#### 

قال ، ومما وجد بخطه لنفسه :

طلعت طلائع للربيع فأطلعت في الروض ورداً قبل (٢٠ حين أوانه حيّا أمير المسلمين (٢٠ مُبشّراً ومؤمّلًا للنّيل من إحسانه ضَنّت سَحائبه عليه بمائها (١٠ فأتاه يَسْتَسقيه ماء بَنانه دامَت لنا أيّامُه موصُولةً بالعزّ والتمكين في سُلطانه

قال: وأنشدنى الأديب أبو بكر بن مَمْن ، قال أنشدنى أبو الربيع بن العريف [لجدّه] (ه) الكاتب أبى جعفر اللماى ، وامتُحن بداء النَّسَمة من أمراض الصّدر ، وأزْمَن به ، نفعه الله ، وأعياه علاجُه ، بعد أن لم يَدَع فيه غاية ، وفى ذلك يقول :

لم يَبْق من شيء أعالجُها به (٢) طَمَعُ الحياةِ وأين مَن لا يَطْمَعُ « وإذا المنيَّةُ أنشَبَتْ أظفارها ألفيَّتَ كلَّ تَميمة لا تَنْفَع »

<sup>(</sup>١) هكذا في المخطوطين . وفي الذخيرة : أسره .

<sup>(</sup>٢) وردت في «ج» ، وأغفلت في «ك».

<sup>(</sup>٣) هكذا وردت في المخطوطين . وفي الذخيرة : أمير المؤمنين .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطين: بمائه. والتصويب من الدخيرة.

<sup>(</sup> ٥ ) وردت محرفة في المخطرطين : الحرة . والتصويب من الذخيره .

<sup>(</sup>٦) هكذا وردت هذه الشطرة في المخطوطين . ولكنها وردت في الذخيرة كما يلي : « لم يبق شيء لم أعالجها به » .

ودخل عليه بعض أصحابه فيها ، وجعل 'يرَوِّح عليه فقال له بديهة : رو تخنی عائیدی فقلت له لا تزدنی علی الذی آجد أما ترى النار وهي خامدة تُ عند هُبوب الرياح تُتَّقد ودخل غَرْ ناطة غير ما مرة عنها ، متردِّداً بين أملاكه ، و بين من بها من ماوك صِنْهَاجَة ؛ قالوا ولم تفارقه تلك الشِّكاية حتى كانت سبب وفاته .

#### وفاته

مَالَقَةَ عام خمس وستين وأر بعائة . ونقل منها إلى حصن الوَرَّد ، وهو عند حصن مُنت مَيُور (١) إذ كان قد حصَّنه، واتخذه لنفسه ملحاً عند شــدَّته، فدُفن به، بِعَهْدِ منه بذلك ، وأمر أن بُكتب على قبره بهذه الأبيات :

اللَّهُ وَلَمُ أَسْكُن وحصَّنت جاهداً فَلَمَا أَتِي الْمَقْدُورِ صَـيَّرُهُ قَبْرِي ولم يكن حظِّي غير ما أنْتَ مُبْصِرْ ﴿ بَعَيْنَكُ مَا بِينَ الذِّراعِ إِلَى الشَّبرِ فيازائراً قَبْرى أوصِيك جاهداً عليك بَتَقْوى الله في السِّر والجهر فلا تُحسِنَن بالدُّهُ ظنًّا فإنما من الحزْم ألَّا يُسْتَنَام إلى الدهر

## أحمد من محمد من طَلْحة

من أهل جَز سرة شُقُر (٢) ، يكني أبا جعفر ، و يُعرف بابن جده طلحة .

<sup>(</sup>١) هكذا وردت في « ج » . وفي « ك » ( منت ميون ) . وهو تحريف . وما أثبته « ج » وهو مونت ميور أرجح - . وهو مطابق للإسم الإسباني المقابل وهو Monte Mayor أي الجبل الكبير . ( ٢ ) سبق التمريف مها ( انظر الحاشية في ص١٨٥ ) .

#### حاله

قال صاحب و القد على المعتقل المعتقل المعتقل المعتقل المعتقل المعتقل المعتقل المعتقل المعتقل المعتمل ا

#### شــــهره

قال ، سمعتُه يوماً يقول ، تقيمون القيامة بحبيب ، والبُحترى ، والمُتنبى ، وفي عصركم من يهتدى إلى ما لم يهتد إليه المتقدّمون ولا المتأخرون [ فانتبرى إليه شخص له همهة و إقدام ، فقال يا أبا جعفر : أين 'برهان ذلك ، فما أظنك تعنى إلا نَفْسك ، فقال ما أعنى إلا نَفْس لا ، وأنا الذى أقول ] (٢) :

يا هل ترى الظرَّ فُ من يومنا قلّد جيد الافق طَوَّق العقيق وأَنْطَق الوُرْق بِعِيدَ انها مُطْرِبَةً كُلَّ قضيب وَرِيق وأَنْطَق الوُرْق بِعِيدَ انها مُطْرِبَةً كُلَّ قضيب وَرِيق والشمسُ لا تَشْرِبُ خمر النّدى في الرّوْض إلا بكأس الشّقِيق

فلم أينصفوه في الاستحسان، وردُّوه في الغَيْظ (٣) كَمَّ كَان، فقلت له : يا سيدي هـذا والله السِّحر الحلال، وما سمعت من شعراء عصر نا مثله، فبالله ألا ما لازمتني وز دُ تني من هـذا النمط، فقال لي لله دَرُّك، ودَرُّ أبيك من مُنْصف ابن مُنْصف. إسمع، وافتح أذُنيك. ثم أنشد:

<sup>(</sup>١) هو أبوعبد الله محمد بن يوسف بن هود، المتوكل على الله، سليل بنى هود أمراء سرقسطة . وقد سبق التعريف به ( انظر الحاشية في ص١٤٧ ) .

<sup>(</sup> ٢ ) ما بين الحاصرتين ساقط في المخطوطين . ووارد فقط في « ت » .

<sup>(</sup>٣) وردت في المخطوطين : الغيض . والتصويب من « ت » .

أدِرُها فالسماء بَدَتُ عَرُوسًا مُضَمَّخة الملابس بالغَوَالِ
وخدُ الأرض خَفَّرهُ أصيلُ وجَفْنُ النَّهْرِ (١) كُمِّل بالظِّلال
وجدُ الغُصْن يُشْرِق في لَآلِ تُضِيء بهن أَكْنَافُ اللّيال
فقلت بالله أعد وزِدْ (٢٠)، فأعاد والارتياح قد ملاً عِطْفه، والتيهُ قد رفع أنفه،

شم قال :

لله نهر عند ما زرته عاين طَر في منه سيحراً حلال إذ أصبح الطل به لَيْلة وخال أنها الغُصن مثل الخيال فقلت ما على هذا مزيد في الاستحسان ، فعسى أن يكون المزيد في الإنشاد ، فزاد ارتياحه وأنشد :

ولما ماج (ئ بحرُ الليل بيني و بينكم وقد جدَّدتُ ذِكرا أراد القاكمُ إنسانُ عَيْني فدَّ له المنام عليه جِسرا

فقلت إيه زادك الله إحْسانًا ، فزاد :

ولما أنْ رأى إنسانُ عَينى بصَدْنِ الخدِّ منه غريقَ ماءِ أقام له العِذار عليه جِسْراً كَا مُدَّ الظلامِ (٥) على الضياء

فقلت فما تكرَّرَ ويَطُول، فإنه كَمْلُول، إلّا ما أَوْرَدْتَهَ آنفا، فإنه كنسيم الحياة، وما أن يُمِل، فبالله ألا ما زِدتنى، وتفضّلت على بالإعادة، فأعاد وأنشد:

<sup>(</sup>١) هكذا وردت في «ك» ، و «ت» . وفي « ج » النهار .

<sup>(</sup> ٢ ) هكذا في « ت » . وفي المخطوطين : وأزد .

<sup>(</sup>٣) هكذا ني « ج » و « ت » . وني « ك » وجال .

<sup>( ؛ )</sup> هكذا في المخطوطين . وفي « ت » فاح . والأولى أرجح .

<sup>(</sup> o ) هكذا في المخطوطين . وفي « ت » صح .

هات المُدام إذا رأيت شبيهها في الأُفْق يا فَرْداً بغير شبيه فالصُّبح قد ذبح الظلام بِنَصْله فَعَدَتُ مَا يُمُهُ مُتَخاصم فيه

# دخولُه غَرْ ناطة

دخلها مع مخدومه المُتوكل على الله ابن هود وفى مُجملته ، إذ كان يصحبُه فى حركاته ، ويباشر معه الحرب ، وجَرَت عليه الهزائم ، وله فى ذلك كله شعر .

#### بر محنة\_\_\_\_ه

قالوا لم يقنع بما أجرى عليه أبو العباس السّنبتى (١) من الإحسان ، فكان يُوغِر صدره من الكلام فيه ، فذكروا أن السّنبتى قال يوماً فى مجلسه : رميت وماً بسَهم من كذا ، فبلغ إلى كذا ؛ فقال أبو طَلْحة لشخص كان إلى جانبه : والله لوكان قوس قُزَح ؛ فشَعَر أبو العباس إلى قوله ما يشبه ذلك ، واستَدْعى الشخص ، وعزم عليه ، فأخبره بقوله ، فأسرّها فى نفسه ، إلى أن قوسى الحقد عليه ، ما بلغه عنه من قوله يهجوه :

سمعنا باللُوَفِّق فارتَحَلْنا وشافِعُنا له حَسَبُ وعِلم ورُمْتُ بداً أُقبِّلُها وأُخرى أعيشُ بفضلها أبداً وأشمُو فأنشدَنا لسانُ الحال عنه يَدُ شَـلًا وأمرُ لا يَتِم

فزادت مَوْجِدتُهُ (٢) عليه، وراعى أمره إلى أن بَلَغته أبيات قالها فى شهر رمضان، وهو على حال الاستهتار (٢):

<sup>(</sup>١) هكذا وردت في « ت » . ووردت محرفة في المخطوطين : البنشي .

<sup>(</sup>٢) وردت في المخطوطين : موجوه . وهو تحريف ظاهر .

<sup>(</sup>٣) وردت في المخطوطين : الإسهاد . والمرجح أنه الاستهتار حسيماً يدل على ذلك معني الشعر .

يقول أخُو الفضول وقد رآنًا على الإيمان مُبلِّغنا المحجُون أنشكُو شهر الصوّم هلا معلم منكم عقل ودين فقلت اصحب سوانا فنحن قوم زنادقة مذاهبنا فنون ندين بكل دين غير دين السرعاع فما به أبداً ندين فنحن على صُفُوح (١) الدهر ندعو وإبليس يقول لنا أمين أيا شَهْرَ الصيام إليك عَنّا ففيك أكفر ما نكون أيا شَهْرَ الصيام إليك عَنّا ففيك أكفر ما نكون

قال ، فأرسل إليه من هجم عليه ، وهو على (٢) هذا الحال ، وأظَّهَر إرضاء العامّة بَقَتْله ، وذلك في سنة إحدى وثلاثين وستمائة (٣). ولا خفاء أنه من صُدور الأندلس، وأشدهم عثوراً على المعانى الغريبة المخترعة ، رحمه الله .

# أحمد بن على بن محمد بن على بن محمد بن خاتِمة الأنصاري

من أهل أَلْمَرِيَّة (٢) ، يكنى أبا جعفر ، ويعرف بابن خاتمة .

<sup>(</sup>١) مكذا وردت في «ج». وفي «ك» الصفوح بالتعريف وهو لا يستقيم مع وزن الشعر .

<sup>(</sup>٢) هكذا في «ك». وفي «ج» في .

<sup>(</sup>٣) وردت في المخطوطات الثلاثه : (وسبعمائة) وهو سهو تاريخيلان المتوكل بن هود الذي التحق بخدمته الشاعر المترجم له توفى قتيلا سنة ه ٣٣ه ، وذلك بعد مقتل الشاعر ولهذا اقتضى التصويب .

<sup>( ؛ )</sup> سبق ذكر ألمرية في السياق غير مرة. وقد رأينا أن نعرف بها هنا لمناسبة ترجة شاعرها الكبير ابن خاتمة . وألمرية Almeria ، ثغر من ثغور الأنداس الشهيرة يقع في جنوب اسبانيا على البحر الأبيض المتوسط شرق مالقه . وهي مدينة مشرقة جيلة الموقع والتخطيط . وكانت أيام الدولة الإسلامية من أعظم ثغورها الجنوبية ، وكان سكانها يومئذ يزيدون على مائة وخمسين ألفا ، وهم اليوم لا يعدون ستين ألفاً . وقد سقطت ألمرية في يد النصاري سنة ٩٨١ ١م. وما تزال تقوم بها حتى اليوم أطلال القصبة الأندلسية القديمة ، وبها عدة أبراج منيعة تشرف عليها من على . ولألمرية ميناء جميل يرسو به كثير من السفن .

هذا الرجل صدر أيشار إليه ، طالب متعنى أن مشارك ، قوى الإدراك ، سديد النّظر ، قوى الذهن ، موفور الأدوات ، كثير الاجتهاد ، معين الطبع ، حبيّد القريحة ، بارع الخط ، مُمتع المجالسة ، حسن الخلّق ، جميل العشرة ، حسنة من حسنات الأندلس ، وطبّقة في النظم والنثر ، بعيد المرق في درجة الاجتهاد ، وأخذه بطرق الإحسان ؛ عقد الشروط ، وكتب عن الولاة ببلده ، وقعد اللاقراء ببلده ، مشكور السيرة ، حميد الطريقة ، في ذلك كله .

وجَرَى ذَكره في كتاب « التّاج » بما نصه : « ناظمُ دُرَرِ الألفاظ ، ومُقلّد بواهر الكلام ، نُحُور (١) الرُواة ، ولَبّات (٢) الحُفّاظ والآداب ، التي أصبحت شوار دُها ، حلم النائم ، وسَمَر الأيقاظ ؛ وكم في بياض طِرْسها ، وسواد مَقْسها سحر الألْحاظ (٢) ؛ رفع في قطره راية هذا الشأن على وفور حلبته ، وقرع فنه البيان على سُمُه إلى بحر الإحسان ، فأثبته في وقرع فنه البيان على سُمُو هَضْبته ، وفَوَّق سَهْمه إلى بحر الإحسان ، فأثبته في لبّته ؛ فإن أطال (٤) شأن الأبطال ، وكاثر المُنسَجم الهطّال ؛ وإن أو جز ، فضح وأعجز ؛ فمن نسيب تمييج به الأشواق ، وتضيق عن زفراتها الأطواق ؛ ودُعابة وأعجز ؛ فمن نسيب تمييج به الأشواق ، وتضيق عن زفراتها الأطواق ؛ ودُعابة علماً سريل الوقار ، وتُرْرى بأكواس العقار ؛ إلى انتماء للمعارف ، وجنوح إلى ظلها (٥) الوارف ؛ ولم تزل معارفه ينفسح آمادُها ، وتحوز خصل السباق جيادُها . »

<sup>(</sup>١) رردت في المخطوطين : بحور ، وهو تحريف . وحكمة التصويب واضحة .

<sup>(</sup> ٢ ) هكذا في « ج » . وفي « ك » لباب . والأولى أرجح وأنسب للسياق .

<sup>(</sup>٣) هكذا وردت في «ج». وفي «ك» اللحاظ.

<sup>( ؛ )</sup> وردت في المخطوطين : طال . وهو تحريف .

<sup>(</sup> ه ) هكذا وردت في « ك » . و في « ج » ظل .

#### مشيخ\_\_\_ته

حسما نقل بخطه في ثَبَتِ استدعاه منه من أخذ عنه ؟ الشيخ الخطيب ، الأستاذ مولى النعمة ، على أهل طَبَقَت المَلريَّة ، أبو الحسن على بن محمد بن أبى العيش المرِّى ؟ قرأ عليه ولازمه ، و به جلَّ انتفاعه ؛ والشيخ الخطيب الأستاذ الصالح أبو إسحاق إبراهيم بن أبى العاص التَنُوخي ، وروى عن الراوية المُحَدِّث المكثر الرحَّال ، محمد بن جابر بن محمد بن حسّان الوادى آشى ؛ وعن شيخنا أبى البركات ابن الحاج ، سمع عليه الكثير ، وأجازه [ إجازة ] (١) عامة ؛ والشيخ الخطيب أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن شُعيب القيشي من أهل بلده ؛ والقاضي أبو جعفر أبو القاسم عمد بن محمد بن مالك . وقرأ على المُقرَّى أبى جعفر الأغر (٢) ، وغيره .

## <u>ک</u>تابته

مما خاطبنی به بعد إلمام الر کب (۲) السلطانی ببلده ، وأنا صحبته ، ولقائه إيّای ، عما يلقی به مثله من تأنيس ، و بر "، وتودُّد ، وتردُّد :

يا مَن حَصَلت على السكال بما رأت عيناى (1) منه من الجمال الرائع مَرْأًى يروق وفي عِطاقَى بُرْدِه ما شئت من كرم ومجد بارع أشكو إليك من الزمان تَحَامُلاً في فَضِّ شملٍ لى بقر بك جامِع

<sup>(</sup>١) هذه الكلمة ساقطة في المخطوطين . وإضافتها لازمة لاستقامة السياق .

<sup>(</sup> ٢ ) هكذا في « ك » . وفي « ج » ، الأغن .

<sup>(</sup>٣) هكذا وردت في «ج». وفي «ك» ، الركاب.

<sup>( )</sup> مكذا في « ك » . وفي « ج » عينان .

هجم البُعاد علينا ضَنَّا باللَّقا حتى تَقَلَّص مثل برق لامع فلو انّنى ذو مذهب لشفاعة نادينُه يا مالِكى كُن شافعى

شكواى إلى سيدى ومُعظّى ، أقر الله تعالى بسنائه أعين المجد ، وأدر بثنائه ألسُنَ المجد ، شكوى الظمآن صُدَّ عن القراح العذب (١) لأول وروده ، والهيأن رُدَّ عن استرواح القرب لمُعضل صدوده ، من زمان هجم على بعاده ، على حين النفادة (٢) ، ودَهمنى بفراقه عَب إنارة أفنى به و إشراقه ؛ ثم لم يَكفه ما اجْتَرم في ترويع خياله الزاهر (٢) ، حتى حرم عن تشييع كاله الباهر ، فقطع عن تَوْفية حقّه ، ترويع من تأدية مُستَحقه ، لا جَرَم أنه أنف لشارع ذكائه من هذه المطالع النافية [عن شريف الإنارة ، ويحيل بالإمتاع بذكائه عن هذه المسامع النائية ] عن طيف العبارة ؛ فواجع أنظاره ، واستَرْجع مُعارَد (٥) ؛ و إلا فعهدى بغروب الشمس إلى طُلوع ، وأن البدر ينصرف بين الاستقامة والرُجوع . فما بال هذا النير الأسعد ، غرب ثم لم يطلع من الغد ، ما ذاك إلا ليدوى (٢) الأيام وغدوانها ، وشائها في تغطية إساءتها وجه إحسانها ، وكما قيل عادت (٢) هيف إلى أديانها ؛ أستغفر الله أن لا يُعد ذلك من المُعتقر في جانب ما أوليت من الأثر، التي أزرى العيان فيها بالأثر ، وأربى الخبر على الخبر ؛ فقد سُرَّت مُنشَوِّ فات الخواطر ، وأقرَّت مُنشَرِّ فات النواطر ، وأورَال الناضر ؛

<sup>(</sup>١) وردت في المخطوطين : الضر . والتصويب من نفح الطيب .

<sup>(</sup> ٢ ) هكذا في « ج » . وفي « ك » النماق . وفي النفخ : أسماده .

<sup>(</sup>٣) وردت في المخطوطين الزاير . والتصويب من النفح .

<sup>(</sup> ٤ ) ما بين الخاصرتين ساقط في المخطوطين . وأضفناه عن النفح .

<sup>(</sup> ٥ ) وردت في المخطوطين : عماره . والتصويب من النفح .

<sup>(</sup>٦) هذه الكلمة ساقطة في المخطوطين .

<sup>(</sup>٧) في المخطوطين : عاد .

<sup>(</sup> ٨ ) هذه كلمة ساقطة في المخطوطين .

<sup>(</sup>٩) هكذا في «ج». وفي «ك» القواطر . وهو تحريف .

الذي قيد خُطي الأبصار ، عن التشويف والاستبصار ؛ وأخذ بأزِ مَّة القلوب، عن سبيل كل مأمول ومرغوب ؛ وأنَّى للعين بالتحوُّل عن كال الزَّيْن ، أو للطَّرُّف (١) ، بالتحول عن خِلال الظّرْفِ ؛ أو للسَّمع [ من ](٢) مُرَاد ، بعد ذلك الإصرار والإيراد، أو للقلب من مُراد، غير تلكمُ الشيم الرافلة من ملابس الكرم في حُلل وأبراد ؛ وهل هو إلا الحسن ُجمع في نظام ، والبــد ْرُ طالَع التّمام، وأنوار النضائل ضمُّها جنسُ اتفاق والتآم ؛ فما تَرعى العين منه في غير مرعًى خصيب ، ولا تستهدف الأذهان (٣) لغير سهم في حَدَق البلاغة مُصيب ؛ ولا تطلع النفس سوى مطلع له في الحسن والإحسان أوفر ُ نصيب . لقد أزرى بناظم حُلاه فيما تعاطاه التقصير ، وانفسح من أعلاه بكل باع [ قَصِير ، وسَفُه حلمُ القائل: إنَّ الإنسان عَالَمْ صغير . شكراً للدهر على يد أسداها بقرب مزاره ، وتُحُفّة ](١) ثناء أهداها بَمَطْلِعِ أَنوارِه على تَغاليه في ادِّخار نفائسه ، وبُخْـله بنفائس (٥) ادِّخارِه ؛ ولا غَرْو أن يضيق عنا نِطاق الذِكر ، ولما يتَّسعُ لنا سِوار الشَّكر ؛ فقد عُمَّت هذه الأقطار بما شاءت من تَحْفِ، بين تُحَفِّ وكرامة ، واجتَنَتْ أَهْلُها ثمرة الرحْلة (٦) في ظِلٌّ الإقامة ، [ وجرى الأمرُ في ذلك تَعجَّري الكرامة ] (٧) ؛ ألا و إن مُفاتحتي لسيدي ومُعَظِّمي، حرس الله تعالى مَجْدَه ، وضاعف سَعْدَه ؛ مُفاتحة من ظَفِر من الدهر بمطلوبه ، وجرى له القَدَرُ على وفق مَرْ غُوبه ؛ فشرع له إلى أمله باباً ، ورفع له من خجله جِلْبابًا؛ فهو يَكُلُفُ بالاقتحام، ويأنَفُ من الإحجام؛ غيرأن الحصر

<sup>(</sup>١) وردت في المخطوطين الطرفه . والتصويب من النفح .

<sup>(</sup>٢) ساقطة في المخطوطين . والإضافة من النفح .

<sup>(</sup>٣) هكذا وردت في «ك» . وفي «ج» الأذان .

<sup>(</sup> ٤ ) ما بين الحاصرتين ساقط في المخطوطين : وقد أثبتناه عن النفح .

<sup>(</sup> a ) هكذا وردت في « ك » . وفي « ج » بنعايم . والأولى أرجح .

<sup>(</sup> ٢ ) هكذا وردت في ج وفي النفح . وفي « ك » الوحدة .

<sup>(</sup>٧) هذه المبارة ساقطة في المخطوطين . ونقلناها عن النفح .

عن دَرَج قَصْده يقيده ، فهو يُقدم والبصَرُ يُبهرج () نقده فيقعده ؛ فهو يُقدم وجلاً ويؤخِّر أخرى ، ويجدِّد عَزْماً (٢) ثم لا يتحرَّى ؛ فإن أبطأ خطابى فلواضح (٦) الاعتذار ، ومثلكم لا يقبل حياة الأعذار ؛ والله عز وجل يصل إليكم عوايد الإسعاد والإسعاف ، ويحفظ لكم ما للمَجْد من جوانب وأكناف ، إن شاء الله تعالى ؛ كتب في العاشر من ربيع الأول عام ثمانية وأر بعين وسبعائة .

# دخولُه غَرْ ناطة

دخل غرناطة غير ما مرّة ، منها في استدعاء شمال الخواص من أهل الأقطار الأندلسية ، عند إعذار الأمراء في الدولة اليُوسُفية (١) ، في شهر شعبان من عام إحدى وخمسين وسبعائة .

#### 

كان تَعِلْيًّا (٥٠). وأنشد فى حَلْبَة الشعراء قصيدةً أولها: أَجِلْيًّا (٥٠) وأنشد فى حَلْبَة الشعراء قصيدةً أولها: أَجِنانُ خُلْدٍ زُخْرِفَتْ أَم مَصْنَعُ والعيدُ عاوَدَ أَم صَنيعُ يُصْنَع ومن شعره:

من لم يُشاهد مَوْقِفًا لفِراق لم يدْرِ كيف تُولَه العُشَاق

<sup>(</sup>١) وردت في المخطوطين : يهرح . والتصويب من النفح .

<sup>(</sup> ٢ ) هكذا وردت في « ج » . وفي « ك » جزماً .

<sup>(</sup>٣) وردت محرفة في المخطوطين : لوضح . فلو صح .

<sup>(</sup>٤) الدولة اليوسفية أعنى دولة السلطان يوسف أب الحجاج ملك غرناطة الذى حكم من سنة ٧٣٣ إلى ٥٥٥ه (١٣٣٣ – ١٣٥٤ م).

<sup>(</sup> o ) كلمة (كان) ساقطة في « ك » . ووردت العبارة في « ج » هكذا : مجليا كان .

مَنْ مُبلغ (٢٦ بالجزع أهل مودَّتي أني على خُـكُم الصَّبابة باق ولئن تحوَّل عهد ُ قُرْبهم نَوَّى ما حُلْت عن عَهْدى ولا ميثاق أَنِهَتْ خلايقي الكرام لخُلَّتي نَسَبًا إلى الأخلاق والأخراق لى آهة عند العَشِيِّ لعله يُصْغى لها وكذا مع الإشراق أبكى إذا هب النسيمُ فإن تَجِد بَلَلاً به فَبِدَمْعِيَ الْمُهْرَاق أو ماكتبت إليه مع ريح الصّبا<sup>(٧)</sup>

إن كنت لم تراه فسائل من رأى يُخْبِر لا عن وَلَهِي وعن أشواقي (١) من حَرِّ أَنفاسِ وخَفق جَوا نِح وصُدوع أكبادٍ وفيض مآق دُهي الفؤاد فلا لسان ناطق عند الوداع ولايح مُترَاق ولقد أشيرُ لمن تَكَانُّف رِحْلةً أن عُج على ولو بقَدْر فَواق عَلِّي أَراجِعُ من دِماى حَشاشَهُ أَشكو بها بعض الذي أنا لاق فَمَضَى ولم تَعْطِفه نحوى ذِمَّة مسات لا مُقيا على مُشْتاق ياصاحبي وقد مضى حُكم النَّوَى رُوحا على بشيمة (٣) العُشَّاق واستَقْبِلا بِي نَسْمَةً عن أرضكم (١) فلَعلَّ نَفْحتها (٥) تَحل وثاق إنى ليَشْفيني النَّسيم إذا سَرى مُتَضَوِّعاً من تلكم الآفاق قسماً به ما استغرقَتني فكرة والله وفيكرى فيه واستغراق فالذكر كُنبي والرفاقُ رفاق

<sup>(</sup>١) وردت في المخطوطين : وهو سياق . والتصويب من « ت »

<sup>(</sup>٢) هكدا في «ك». وفي « ج» طايع.

<sup>(</sup>٣) وردت في المحطوطين : بمشيمة .

<sup>(</sup>٤) مكذا في « ج » . وفي « ك » أرضهم .

<sup>(</sup> ه ) حكفا في « ك » . وفي « ك » نفحاتها .

<sup>(</sup>٦) في المخطوطين : بلغ .

<sup>(</sup> ٧ ) وردت هذه الشطرة في المخطوطات الثلاثة : « أوما تكتب إليه مع الصبا » .

من لى وقد شحط المزار بنازح (١) أدنى لقلبي من جَوَى أشواق إن غاب عن عَيْني فَمَثُواه الحَشا مسراه بين القَلْب والأحداق جارت علی ید النّوی بفراقه أحباب قلبي هل لماضي عَيْشِنا ردُ فيُنْسخ بُعدكم بتـــالاق أم هل لأثواب التجَلُّد راقعُ ﴿ ماغاب کو کب حُسْنہ کم عن ناظری إيه أُخي أدِر على حديثَهم كأساً ذَكَت عَرْفاً وطيبَ مذاق وإذا جنحت لماء أو طرب ِ فمن دَمْعي الهموع وقلبي الخفَّاق ذكراهُ راحى والصّبابةُ خضرتى فَلْيَـلُهُ عَنَّى من لحاني إنني

> وقفت والر كُبُ (٢) قدز ُمت ركائبه وقد تمايل نحوى للوداع وهل أَضُمُ منه كما أهْـدَى لغير نوى يهفو فأذعُر خوفًا من تقلُّصها(٣) هل عند من قد دَعَى بالبَيْن مُقْلَتَهُ أُشيّعُ القلب عن رَغْمٍ على ً وما أرى وُشانى أنى لست مُفْتَقِراً<sup>(١)</sup>

آهاً لما جَنَتْ النَّوى بفراق إذ ليس من داء الحجَّــة راق إلا وأمْطَرت الدِما آماق والدمعُ ساقِيني وأنت الساق راض بما لاقيتُــــه وألاق

وللنفوس مع الأيام تَقَطيع للرّ احل القلّبِ صَدْر الرّ كُب توديم ريحانةً في شَذاها الطيبُ مجموعُ إن الشفيق بسوء الظن مَوَّلُوع إنّ الرَّدى منه مرنَّى ۖ ومسموع بقـــاه جسم له النّقلب تَشْييع لما جرى وصميم القلب مصروع

<sup>(</sup>١) و ردت هذه الشطرة في المخطوطات الثلاثة : ﴿ مَنْ لِي شَحْطُ المُزَارِ بِنَازِحِ أَنِي ۗ .

 <sup>(</sup>٢) هكذا ف « ج » . وف « ك » ، والبين .

<sup>(</sup>٣) هكذا وردت في «ك». وفي «ت» و «ج» نقضها.

<sup>( ؛ )</sup> هكذا في « ت » . وفي المخطوطين : مفترقاً .

الوجد طبع وسِلواني مُصانَعة مصانَعة ميهات يَشْكُلُ مَصْنُوع ومَطْبوع إن الجديد إذا ما زيد في خَلَقِ وقال أيصاً:

> لولا حيائي من عيون<sup>(١)</sup> النرجس ورَشَفْتُ من تَغْرُ الْأَقَاحَةُ ريقها وهتكت أستار الوقار ولم أبَل ما لى وصهباء الدينان مُطارحاً ومجمجم بالعذل باكرنى به نزُّهتُ سمعي عن سفاهة 'نطقه سُفّهتُ في العشّاق يوماً إن أكن أعذول وَجْدى ليسءُشَّك فادرجي هل تبصُرالأشجار والأطيار والأزه تالله وهو [ أُليَّتي وَكَنِي به](٢) ما ذاك من شَكُو ولا لخَلالةٍ (٧) شكراً لمن برأ الوجود بجُوده

تَبَيَّنِ النَّاسُ أن الثُّوب مَرْقُوع

لَلْتَمْتُ خَدّ الورد بين السُّندُس وضَّمَهْتُ أعطاف الغُصون المُيَّس للباقلاء تلحظ بطرف أشوس سَجْعَ القِيان مُكاشِفًا وجه الْمُس ثوب<sup>(۲)</sup> الحِجا ومُطهِّر ومُدنِّس والطير أفصَحُ مسعدٍ بتأنّس وأعرتُهُ صوتاً رخيم (٢) اللمس ذاك الذى يُدع (١) الفصيح الأخرس ونصيح رمشدي بان نصحك فاجلس ار [ تلك] (٥) الخافضاتِ الأروُّس قسماً كيفدد يره بالأنفس لكن سجود مُسَبِّح ومُقَدَّس فَتَنَى إليه الكلُّ وجه المُغْلِس

<sup>(</sup>١) وردت في المخطوطين : العيون . والتصويب من « ت » .

<sup>(</sup> ۲ ) فی « ج » بیموب . وفی « ك » میموت . و « ت » تیموب .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطين ، رحيدا . وفي « ت » وخيم .

<sup>(</sup>٤) هكذا وردت في المخطوطين . ووردت في « ت » : يدعى .

<sup>(</sup> ه ) ساقطة في المخطوطات الثلاثة .

<sup>(</sup>٦) هكذا وردت هذه العبارة في المخطوطين . ووردت في « ت » ( الذي كني به ) .

<sup>(</sup>٧) هكذا في المخطوطين . ووريدت فيت : (ولا نجادة) .

[وسما بساط الأرض فحدّه](١) وأُدَرَّ أخــلاف العطاء تطُوُّلًا حتى إذا انتظم الوجودُ بنِسْبَةِ واستَكُمَّلَتْ كُلُّ النَّفُوسِ كَالْمَا بأجلِّ هادِّ للخــالائق مُرْشدِّ إيه فَحَدِّثني حديث هَوَاهُم مَا أَبْعد السُّلوان عن قَلْب الأسي ما إن دَعُوك ببُلبُــلِ إلا لِما وامتدَّت الأطلالُ ساجدةً له فإذا تراجعت الطيور وزايلت

ودحاً بسيط (٢) الأرض أوثر مجلس ووشَى بأنواع المتحاسن هـذه وأنار هذي بالجوار (٣) الكُنْس وأنال فَضَلَّا مَن يُطِيعُ ومَن يُسِي وكساه ثَوْبَى نُورهِ والحِنْدِس شَفَع العطايا بالعطاء الأنفس وأتم ِّ نورِ للخالائق مُقْدِيس بالمصطفى المُهْدَى إلينا رحْمَةً [مَرْ مى الرَّجاومِسْكَة (١) المُتَيتِّس](٥) نِعِمْ يَضيق (٢٦) الوصفُ عن إحصائها ظلَّ الخطيبُ بها لسانَ الأو جس إن كنتُ قد أحسَّنْتُ نَعْتَ جَمَالُمُم [فلقد سها عنى العذُول بهم وسِي](٧) قد هِجْتَ من بَلْبال هَذي الأنفس سبحان من صَدَع الجميعُ بحَمْده وبشُكره من ناطق أو أخرس بجبالهــا من قائم أو أقْعَسَ ب أغصانها (٨) بان المطيع من المسيى

<sup>(</sup>١) هكذا وردت هذه الشطرة في المخطوطات الثلاثة . والظاهران بها نقصاً أو تحريفاً لم يتضح.

 <sup>(</sup>γ) هکذا فی « ج » و « ت » . وفی « ك » ببسیط .

 <sup>(</sup>٣) مكذا وردت في « ت » . وفي المخطوطين : بجوار .

<sup>( ؛ )</sup> وردت في المخطرطين : مكسة . والتصويب من ت » .

<sup>(</sup> ه ) هكذا وردت هذه الشطرة في المخطوطات الثلاثة مع اختلاف يسير .

<sup>(</sup>٦) وردت في المخطوطين : (نعما ضاق) . والتصويب ،ن «ت» .

<sup>(</sup>٧) وردت هذه الشطرة في المخطوطين هكذا : ( فلقد سها عندي العذول بهم وسي ) .

<sup>(</sup> ٨ ) هكذا في «ت » . و في «ج » اغضها ، و في «ك » أغظبها وهو تحريف .

كل يفوه بذَو ْقِهِ (١) والحق لا يخفَّى على نظر اللّبيب الأكيس

زارت على حَذَر من الرُّقباء تصلُ الدُّجا بسواد فرع ٍ فاحم ٍ فُوَشَى بها من وجهها وحُليُّها أهلًا بزائرة على خَطَر الشُّرَى أقسمتُ لولا عفَّـةٌ عُذْريَّةٌ لنقَعْتُ غُـلَّة لَوْعَتى برُضابها

ومن ذلك ما قاله أيضاً :

أرسَلَتْ لَيْل شَعْرها من عَقْص فأرَتْنا الصباح في جُنْح لَيْـل ونصَدَّت برامِحات نُهُودٍ فتولَّت جيوشُ صبرى انهزاما لیس کل الذی یَفِر بناج كيف لى بالشُّلو عنها وقلبي

فيقولُ ذا سَكِرتُ لنغمة مُنشد ويقولُ ذا سَجَدتُ لذِ كُر مُقَدَّس

والايـــلُ ملتحف بفضل رداء لتزيد(٢) ظَلماء إلى ظلماء بدرُ الدُّجا وكواكبُ الجَوْزاء ما كنتُ أرجُوها ليوم لِقاء [ وتلقِّيَ له على رقيبٍ راءً ](٣) ونَضَحْتُ وَرْدَ خَدُودِها ببكائى

عن محيًّا رمى البُدور بِنَقْص يَتُهَادى ما بين غُصْن ودِعْص أَشْرِعت للأنام من تحت قُمْص و بوردِّی ذاك اللقاء وحروس رُبُّ ظَعْن (١) فيه حياة لشَّخْص قد هوى حلمه (۵) يمهو ًى لخَو ص (۲)

<sup>(</sup>١) مكذا في «ك». وفي «ج» ، بدونه . وفي «ت» بقوله .

<sup>(</sup> ٢ ) وردت في المخطوطين : لتدبير وهو تبحريف . والتصويب من « ت » .

<sup>(</sup>٣) هكذا وردت هذه الشطرة في المخطوطات الثلاثة . وفي نص آخر ( وتخوفي وشي الرقيب الراء) .

<sup>(</sup>٤) هكذا وردت في « ج » . وفي « ك » وطغي . وفي « ت » طغن .

<sup>(</sup>ه) هكذا في المخطوطين . وفي « ت » حمله .

<sup>( 7 )</sup> هكذا وردت في « ج » . وفي « ك » بمعول لخوص . وفي « ت » بملعكي الخرص .

ما تعاطيت [ ظاهِر الصّبْر ] (١) إلّا ردّنى جيــدُها بأوْضَح نَصِّ ومن ذلك قوله أيضاً:

أنا بَيْنِ الحياة والموت وقف نَفَسَ خافت ودمغ ووكف حل بين الحياة والموت وقف عنه نَعْت ولا يُعبَّرُ وصْف عجباً لانعطاف صدْغَيْك والميم المين والجيد ثم ما مِنك عَطف عجباً لانعطاف صدْغَيْك والميم السيوقف طَرْفي حَيران (٣) ذلك الوَقف ضاق صدرى بضيق حِجلك واستوقف طَرْفي حَيران (٣) ذلك الوَقف كيف يُرجى فِكاك قلب مُعتنى في غرام قيداه قِرْط وَشَفُ (١) ومن ذلك قوله أيضاً:

رق السّنا ذهباً في اللَّازَ وَرَّدى ۗ فَالْأَفْقُ مَا بَيْنَ مَرَ ۚ قُومِ وَمَوْشِي ۗ كَأَنَّمَا الشُّهُبِ وَالإصباح ينهبُهَا لَآلِي مُ سقطت من كف زنجي ّ

ومن شعره فى الحِكمَ قوله :

هو الدهرُ لا يُبقى على عائدٍ به فن شاء عيشاً يَصْطَايِر لنَوائبه فَنَ شاء عيشاً يَصْطَايِر لنَوائبه فَنَ لَم يُصَب في نَفْسه فَمُصَابُهُ لَفَوْتِ أَمَانِيه وَفَقَدِ حَبائِبِه

ومن ذلك قوله :

ملاك ُ الأمر تَقُوى الله فاجعل تُقَاه عُـدَّةً لصَـلاح أَمْرِك وبادِر نحو طاعتـه بعزم فا تَدْرى متى يمضى بعُمْرك (٥)

<sup>(</sup>١) وردت في المخطوطين : طاهر البصير ، وهو تحريف ظاهر . والتصويب ،ن «ت» .

<sup>(</sup> ۲ ) وردت في المخطوطين : ينسي . وفي « ت » محرفة ، بيني .

<sup>(</sup>٣) وردت في المخطوطين : جيران .

<sup>(</sup>٤) الشنف معناه القرط أيضاً.

<sup>(</sup> o ) في المخطرطين : لعمرك . والتصويب من « ت » .

## ومن ذلك أيضاً :

دماي فوق خــدُّك أم خُلُوق وما ابتَسَمْتَ ثَنسايا أم أقاحُ ۗ لقد أعدَّت معاطِفُك انتناءً جمالُك حَفْرتي وهواك راحي

ومن شعره في الأوصاف:

أرْسَــل الجوُّ ماء وَرْدِ رذاذاً فَانْثَنَى حَوْلُ أَسُوَقِ الدُّوْحِ حَجْلاً وجرى فوقَ مُبرُّدة الرَّوْض رَقْشا وسما في الغُصُون حُلَى بَنانِ أَصْبَحَت من سُلافة الطُّل رَعْشا فترى الزّهر تَرقُمُ الأرض رَقْماً وترى الربح تَنْقُشُ الماء كَقْشا فكأَنَّ المياه سَـيْفٌ صُقَيْلٌ

وريق ما بثَغْرك أم رَحيقُ ويكيفُها شيفاه أم شقيقُ وتلك سِيناة قوم ما تعاطَت جُفُونك أم هي الخَمْرُ العتيقُ وَقَلَى سَكُرَةٌ مَا إِن يَفَيقُ وكَأْسُك مُقْلَتِي فَتِي أَفَيقُ

وَسَمَّعُ الْخُزْنُ وَالدَّمَايِثُ رَسَا وَكَأْنَ البِطاحِ مُعْدُدُ مُوَشَّى

وكتب عقب انصرافه من غَرْ ناطة في بعض قَدْماته عليها ما نصُّه: « مما قلته بديهة عند الإشراف على جنابكم السعيد، وقدومي مع النَّفر الذين أَتَحْفَتُهُم [السيادة](١) سيادتُكم بالإشراف عليه، والدخول إليه، وتَنْعِيم الأبصار في المحاسن المجموعة لديه ، و إن كان يوماً قد غابت شمسه ، ولم يتَّفق أن كمل (٢٦) أَنْسُه ؛ وأنشده حينئذ بعض من حضر ، ولعله لم يَبْلُغكم ، و إن كان قد بلغكم ، فَفَضَاكُمُ يَحِمِلُني إعادة الحديث:

<sup>(</sup>١) هذه الكلمة واردة في « ج » وساقطة في «ك » .

<sup>(</sup> ٢ ) وردت في المخطوطين : نكمل . والتصويب من نفيح الطيب .

أقول وعينُ الدُّ مع (١) نَصْبَ (٢) عيوننا أهذى سمايا أم بنايا سما به كواكب عضت عن سناها الكواكب تناظَرَتُ الأشكالُ منه تَقَا بُلًّا على السَّمد وُسُطى عِقدِه والجنائب(٢) وقد جَرَت الأفواهُ فيه مُجَرَّةً مَذَانبَهَا شُهُبُ لَهُنَّ ذُوائب وأَشْرَف من [ عَلْياء بَهُو ] ( ) تحفُّه صَمَاسي الله زُجاج وشْيُها مُتناسِب مُيطِلُ على ماء به الآسُ دائرُ كَا افتَرَ تَعْرُ أُو كَا اخضر شارب هنالك ما شاء العُلى من جلالة بها يَزْدَهى بُستاُنها والمراتب

ولاح لبُســتان الوَزارة جانب

ولما أحضر(ه) الطعام هنالك ، دُعي شيخنا القاضي أبو البركات ، إلى الأكل فاعتذر بأنه صائم، قد بيَّته من الليل، فحضرني أن قلت:

دَعُونا الخطيبَ أبا البركا ت لأكل طعام الوزير الأَجَلَّ وقد ضَمَّنا في نداه جنان م به احتفل الحُسْنُ حتى كُمَّل فأعْرَض عنّا لمُذر الصيام وما كُلُّ عُذر له مُسْتَقَلُّ (٢٠) فإِن الجنان محَلُ الجَزاء وليس الجنانُ محلُ العمل

وعند ما فرغنا [ من الطعام ] (٧) أنشدتُ الأبيات شيخَنا أبا البركات، فقال: « لو أَنْشَدَتَنيها ، وأنتم بعد لم تَفْرغوا منه لأ كلْتُ معكم برًّا بهذه الأبيات ، والحوالة فى ذلك على الله تعالى » .

<sup>(</sup>١) عين الدمع مكان اشتهر أيام غرفاطة الإسلامية بجمال خضرته ومتنزهاته . وسبق التعريف به

<sup>(</sup> ٢ ) في المخطوطين تنصب . والتصويب من النفح .

<sup>(</sup>٣) هكذا وردت في « ج » . وفي « ك » الحانب .

<sup>( ؛ )</sup> وردتا محرفتین فی « ج » (علیاه بهو) وفی « ك » (علیاه فهو ) .

<sup>(</sup> ه ) هکذا فی « ج » ، وفی « ك » حضر .

 <sup>(</sup>٦) هكذا في « ج » . وفي « ك » مستقبل .

<sup>(</sup>٧) الزيادة من نفح الطيب .

ولما قضى الله عزّ وجل ، بالإدالة ، ورجَعْنا إلى أوطاننا من العُدُوة ، واشتهر عنى ما اشتهر من الانقباض عن الخِدْمة ، والتّبه على السلطان والدولة ، والتكبّر [على أعلى رُتَب الخِدمة ] (١) ، وتطارحت على السلطان في استنجاز وعد الرحلة ، ورغبت في تفويت (٢) الذمة ، ونفرت عن الأندلس بالجلة ، خاطبني بعد صدر بلغ من حُسن الإشارة ، و براعة الإستهلال الغاية ، بقوله (٣) :

« و إلى هذا يا سيدى ، ومحل تعظيمى و إجلالى ، أمْتَع الله تعالى الوجود بطول بقائكم ، وضاعف فى العز درجات ارتقائكم ؛ فإنه من الأمر الذى لم يغيب عن رأى المَقُول ( ) ، ولا اختلف فيه أرباب المَحْسوس والمعقول ؛ أنكم بهذه الجزيرة شمس أفقها ، وتاج مَعْرِقها ، وواسطة سلكها ، وطراز مُلكها ، وقلادة نَحْرها ، وفريدة دهرها ( ) ، [ وعقد جيدها المنصوص ، وكال زينتها على المعلوم والمخصوص ؛ مأ نتم مدار أفلاكها ] ( ) ، وسر سياسة أملاكها ، وتر جمان بيانها ، ولسان أحسانها ، وطبيب ( ) ، وسر سياسة أملاكها ، وتر جمان بيانها ، ولسان أحسانها ، وطبيب ( ) مار ستانها ، والذي عليه عَقْد إدارتها ، وبه قوام إمارتها ؛ فلديه يُحل المشكل ، وإليه يُلجأ في الأمر المُعضل ؛ فلاغر و أن تتقيّد بكم الأسماع والمأبصار ، وتُحدق نحوكم الأذهان والأفكار ؛ ويُز جَر عنكم السانح والبارح ، ويُسْتَذْبَأُ ما تَطْرِف عنه الهين وتخ تَلج الجوارح ، استقرا المرامكم ، واستطلاعاً والمالع اعتزامكم ، واستكشافاً لمرامى سهامكم ؛ لاسيا مع إقامتكم على جَناح خُفوق ، لطالع اعتزامكم ، واستكشافاً لمرامى سهامكم ؛ لاسيا مع إقامتكم على جَناح خُفوق ،

<sup>(</sup>١) وردت هذه العبارة في المخطوطين : (على أعلى المراتب) . وما أثبتناه عن نفح الطيب وأزهار الرياض ، وهو أرجح .

<sup>(</sup>٢) هكذا في المخطوطين . وفي النفح : تبرئة .

<sup>(</sup>٣) وردت مكانها في المخطوطين : وهو . والتصويب من النفح وأزهار الرياض .

<sup>· (</sup>٤) هكذا في المخطوطين . وفي النفح وأزهار الرياض : المعقول . والأولى أرجح حسبها يتضح من السياق .

<sup>(</sup> ه ) هكذا وردت في المخطوطين . وفي النفح وأزهار الرياض ( درها ) . والأولى أرجح.

<sup>(</sup>٦) ما بين الحاصرتين وارد في «ك» ، وساقط في «ج».

<sup>(</sup>٧) هكذا في النامج . وفي المخطوطين : طب .

وظهوركم في مُلتَمَع بُروق ، واضطراب (١) الظنُون فيكم مع الغروب والشروق ؛ حتى تستقر بكم الدّار (٢) ، و يلقي عصاه التسيّار ؛ وله العُذر في ذلك إذ صَدْعُها بفراق كم لم يَنْدَمل ، وسرورها بلقائكم لم يكنّسَل ؛ فلم يَبْر بعد جناحُها المهيض ، ولا جم ماؤها المغيض ، ولا تميّزت من داجيها لياليها البيض ؛ ولا استوى نهارها ، ولا تألقت أنوارها ، ولا اشتملت نعاؤها ، ولا نسيت غاؤها ؛ بل هي كالنّاقه ، ولا تألقت أنوارها ، ولا اشتملت نعاؤها ، ولا نسيت غاؤها ؛ بل هي كالنّاقه ، والحديث العَهْد بالمكاره ، تستشعر نفس العافية ، وتتمسّح منكم باليد الشافية ؛ فبحيات عليها، وعظيم مُن ضاتكم (٣) على من الدائها (٥) ، وحياة قُر بكم غير طبّكم من علاج ؛ و إنى ليخطر بخاطرى محبة فيكم ، وعناية بما يعنيكم ، ما نال جانبكم من علاج ؛ و إنى ليخطر بخاطرى محبة فيكم ، وعناية بما يعنيكم ، ما نال جانبكم وأن الوطن إحدى المواطن الأظار التي إ(٧) يحق لهن جميل الاحتفاء ، وما يتعلق بكم من حُرمة أولياء القرابة [ وأولى ؟ (١) الصّفاء ؛ فيغلب على ظنى ، أنكم لحسن العهد أوحبَن ف فضائلكم من حُرمة أولياء القرابة [ وأولى ؟ (١) الصّفاء ؛ فيغلب على ظنى ، أنكم لحسن العهد أوحبَن ف فضائلكم وأمنتح ، والتي هي أعظم قيمة في فضائلكم أوحبَن وأن الدُّر وهب أن الدُّر لا يحتاج في الإثبات إلى شهادة النُحور (١٠) واللبّات ؛ وهب وأمنتح ؛ وهب أن الدُّر لا يحتاج في الإثبات إلى شهادة النُحور (١٠) واللبّات ؛

<sup>(</sup>١) وردت في المخطوطين : واطراب . هو تحريف .

<sup>(</sup>٢) هكذا في المخطوطين. وفي النفح وأزهار الرياض : الديار .

<sup>(</sup>٣) هكذا في المخطوطين . وفي النفح : حرمتكم .

<sup>( 1 )</sup> وردت في « ك » وتقمطوها ، وفي « ج » وتقطيرها . وفي النفح والأزهار : وتفطيوها . ولكني اعتقد صحة التصويب .

<sup>(</sup> ه ) وردت في « ج » لديها . وفي « ك » لبدنها .

<sup>(</sup>٦) ما بين الخاصرتين ساقط في المخطوطين . وقد أكملناه عن النفح والأزهار .

<sup>(</sup>٧) ما بين الحاصرتين ساقط أيضاً في المخطوطين ، وهو سقط سهو كما يبدو. وقد أثبتناه عن النفح والأزهار .

<sup>(</sup> A ) وردت في « ج » ، وأغفلت في « ك » .

<sup>(</sup> ٩ ) هكذا وردت في المخطوماين . ووردت في النفح والأزهار : (عن حق أوليائكم)

<sup>(</sup>١٠) وردت في المخطوطين : شهود ، وهو تحريف . والتصويب من النفح والأزهار .

والياقوت غنى المكان، عن مظاهرة القلائد والتيجان؛ أليس أنّه أعلى للعيان، وأبعدُ عن مكابرة البرهان، تألّقها (١) في تاج الملك أنوشروان؛ والشمس وإن كانت أمُّ الأنوار وجلاه الأبصار، مهما أغمى مكانها من الأفق، قيل، الليلُ هو أم نهار؛ وكا في علمكم ما فارق ذو الأحلام، وأولو الأرحام، مواطن استقرارهم، وأماكن قرارهم، إلا برغمهم واضطرارهم، واستبدال دار هي (٢) خير من دارهم؛ ومتى توازن الأندلس بالمغرب، أو يُعوض عنها إلا بمكة أو بثرب؛ ما تحت أديها أشلاء أولياء وعُباد، وما فوقه مرابط (٣) جهاد، ومعاقد ألوية في سبيل الله، ومضاربُ أو تاد؛ أولياء وعُباد، وما فوقه مرابط (٣) جهاد، و يجمع له بين طرافه (١) وتلاده؛ أعيد أنظاركم المُستددة من رأى فائل، ومعنى طويل لم يَحُل منه بطائل [ فيسبكم من هذا الإياب السعيد، والعورد الحميد]» (٥) . وهي طويلة .

## فأجبته عنها بقولى :

لُمْ فَى الْهُوَى الْهُذُرَى أُولا تَكُم فَالْمَـذُلُ لا يَدَخَلَ أَسَمَاعَى شَأْنُهُ سَاعَى شَأْنُهُ سَاعَى شَأْنُهُ سَاعَى شَأْنُهُ سَاعَى اللهُوى كُلُّ المرى يُلْ فَي شَأْنُهُ سَاعَى

«أهلا بتُحْفة القادم، ورَيْحانة المُنادم، وذكرالهوى المُتقادم؛ لا يُصفر الله مَسْراك، فما أسراك؛ لقد جَلَبت (٢) إلى من همومي ليلا، وجُبت (٢) خَيلا ورَجْلا، ووقيت من صاع الوَفاكيلا، وظننت بي الأسف على ما فات، فاعملت الالتفات، لكيلا؛

<sup>(</sup>١) وردت في المخطوطين : (ما يمها) . والتصويب من النفيح والأزهار .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطين : هو . وهو تحريف .

<sup>(</sup>٣) مكذا في «ك». وفي «ج» ، رباط:

<sup>( ؛ )</sup> هكذا في المخطوطين . وفي النفح والأزهار : طارفه .

<sup>(</sup> ٥ ) ما بين الخاصرتين ساقط في المخطوطين . وأثبتناه عن النفح والأزهار .

<sup>(</sup> ٢ ) هكذا في « ج » ، وفي « ك » حلبت . وفي النفح والأزهار : جبت . والأولى أرجح .

<sup>(</sup>٧) مكذا في المخطوطين . وفي النفح والأزهار .: جست .

فأقسم لو أن الأمر اليوم بيدى ، أو كانت اللّمة السوداء من عُدَدى (١) ما أَفْلَتَ أشراكى المنصو بة لأمثالك حَوْل المياه وبين المسالك ، [ ولا علمت ما هنالك ] (٢) ، لكنك طَرَقْتَ حِمَّى كَسَحَتْه (٣) الغارة الشّعواء ، وغيرت [رَبْعه] (١) الأنواء ؛ فحمد بعد ارتجاجه ، وسَكَت أذين دَجاجه ، وتلا عَبَت الرياح والهوج فوق فيجاجه ؛ وطال عهدُه بالزّمان الأول ، وهل عند رسم دارس من مُعَوّل ؛ وحيّا الله نَدْبًا إلى زيارتى ندَبك ، و بآدابه الحكيمة أدّبك :

فكان وقد أفاد بك الأمانى كن أهدى الشّفاء إلى العليل (ه) وهي شيمة بوركت من شيمة ، وهبة الله قبله من لدّن المشيمة ؛ ومن مثله في صِلة رَعْي ، وفضل سعى ، وقول وَوَعْي :

قسماً بالكواكب الزُّهر والزُّهر عاتِمـــة إنما الفضــل مِلةُ خُتمت بابن خاتمة

كسانى حُلة وصفه (٢) ، وقد ذهب زمان التجمال ، وحمّلتى ناهض شكره ، وكَتَدى واه عن التحمُّل، ونظرنى بالعين الكليلة عن العيوب (٢) فهلا أجاد التأمُّل؛ واستطلع طلع مَنَّم، (٨) ووالى فى مركب (٩) المعَجْزَة حَمَّى ، و إنما أشكو بثَّى :

« ولو ترك القَطا ليلا لناما »

<sup>(</sup>١) في المخطوطين : عدتى . والتصويب من النفح والأزهار .

<sup>(</sup>٢) ما بين الخاصرتين ساقط في المخطوطين . وأثبتناه عن النفح والأزهار .

<sup>(</sup>٣) هكذا في المخطوطين . وفي النفح والأزهار : كسعته .

<sup>(</sup>٤) واردة في «ك». وساقطة في «ج».

<sup>(</sup>ه) ورد هذا البيت في المخطوطين مرسلا في سياق الكلام .

<sup>(</sup>٦) هكذا وردت في المخطوطين . وفي النفح والأزهار : فضله . والأولى أرجح .

<sup>(</sup>٧) هكذا في المخطوطين . وفي النفح والأزهار : الميب .

<sup>(</sup>٨) في المخطوطين : بني .

<sup>( )</sup> مكذا في « ج » . وفي « ك » ركب .

وما حال شمل وتد مفروق ، وقاعدته فروق ، وصُواع بنى أبيه مسروق ؟ وقاب قر حه من عضّة الدهر دام ، وجَمْرَة حسرته ذات احتدام ؟ هذا وقد صارت الصّغرى ، التى كانت الكبرى ، لمشيب لم يَرُع أن هجم ، لمّا نَجَم ، ثم تهلّل عارضُه وانسجم :

لا تَجُمْعَى هجراً على وغُربَةً فالهجر فى تَلَف الغريب سريع نظرت فإذا [ الجنب ناب] (١) ، والنفس فريسة ظُفُر وناب، والمال أكيلة انتِهاب ، والعُمْر رهن ذهاب ] (٢) ، واليد صِفْر من كل اكتساب ، وسوق المَعاد مترامية ، والله سريع الحساب .

ولو نُعطى الخَيار لما افْتَرَقنا ولكن لا خَيار مع الزمان وهَب أن العمر جديد ، وظِلُّ الأمن مديد ، ورأى الاغتباط [ بالوطن ] (٢) سديد ؛ فما الحجة لنفسى إذا مرت بمطارح جَفْوتها ، وملاعب هَفُوتها ، ومناقب (١) قناتها (٥) ومظاهر عُز اتها ومناتها ؛ والزمان وَلود ، وزِ نادُ الكون غير صَلُود (٢)

و إذا امرؤ لدغته أفعى مرة تركته حين يُجَرُّ حبْل يَفْرَق

ثم ان المُرغِّب قد ذهب ، والدهر قد استرجع ما وَهَب ، والعارضُ قد اشتَهب ؛ وآراء الاكتساب مرجوحة مرفوضةُ ، وأسماؤه على الجوار مخفوضةُ ، والنية مع الله على الزُّهد فيا بأيدى الناس معقودةُ ، والنو بة بفضل الله عز وجل شروطها غير مُعارضة

ر ۱) مكان هذه العبارة في المخطوطين: (الحسنات). وهي ساقطة في النفح. وقد أثبتناها عن الأزهار .

<sup>(</sup> ٢ ) هذه العبارة ساقطة في « ج ». ووردت محرفة في « ك » : (والعمر رد عن ذهاب ) .

<sup>(</sup>٣) ساقطة في المخطوطين ، وأثبتناها عن النفح والأزهار .

<sup>(</sup> ٤ ) هكذا في المخطوطين . وفي النفح والأزهار : و مثاقف » .

<sup>(</sup> ه ) هكذا في « ج » . وفي « ك ، قناعتها .

<sup>(</sup>٦) هكذا في «ك». وفي «ج» صلاد.

ولا منقودة ؛ والمعاملة سامرية ، ودروع الصبر سابرية (١) ؛ والاقتصاد قد قرت العين بصحبته ، والله قد عوض (٢) حب الدنيا بمحبته ؛ فإذا راجعها (٦) مثلى من بعد الفراق ، وقد رقى لَدْغتها ألف راق ؛ وجمعتنى بها الحُجرة ، ما الذى تكون الأجرة ، جل شانى ، وقد رضى الوامق وستخط الشانى ؛ إنى إلى الله [ تعالى ] (١) مهاجر (٥) ، وللغرض الأدنى هاجر ، ولأظعان الشرى زاجر ، لأحُد (٦) إن شاءالله وحاجر ؛ ولكن دعانى إلى الهوى ، لهذا المولى المُنعم هوى ، خلعت نعملى الوجود وما خلعته ، وشوق أمرتنى فأطعته ، وغالب والله صبرى فما استطعته ؛ والحال والله أغلب ، وعسى أن لا يخيب المطلب ؛ فإن يسره رضاه فأمل (٧) كمل ، وراحل احتمل ، وحاد أشجى الناقة والجمَل ؛ وإن كان خلاف ذلك ، فالزمان جمُّ العوائق ، والتسليم بمقامى لائق .

ما بين غَمْضَة عيْن وانتباهتها يُصرَّف الأمرُ من حال إلى حال

وأما تفضيله هذا الوطن على غيره ، ليُمن طَيْره ، وعموم خَيْره ، و بركة جهاده ، وعُمْران رُباه ووهاده ، بأشلاء عُبّاده وزهّاده ، حتى لا يفضُله إلا أحدُ الحرمين ، فحقُ برى من المَيْن ؛ لكنّبى للحرمين جَنحْتُ ، وفى جو الشوق اليهما سَرَحتُ ، (^) فقد أفضَت الى طريق قصدى محجّتُه ، ونصرتنى والمِنّة (\*) لله حجتُه ؛ وقَصْدُ ،

<sup>(</sup>١) هكذا في «ج». وفي «ك»، سافرية.

<sup>(</sup> Y ) هكذا ا ني « ج » . وفي « ك » ، عرض ، وهو تحريف .

<sup>(</sup>٣) في «ك» ، راجها.

<sup>( ؛ )</sup> ساقطة في المخطوطين .

<sup>(</sup> ٥ ) هكذا في النفح والأزهار . وفي المخطوطين : هاجر .

<sup>(</sup>٦) هكذا في المخطوطين . وفي النفح والأزهار : لنجد .

<sup>(</sup>٧) هكذا في المخطوطين والأزهار . وفي النفخ : أمر .

<sup>(</sup> ٨ ) هكذا في المخطوطين . وفي النفح والأزهار : سنحت .

<sup>(</sup> ٩ ) وردت في هج » والسمة . وفي « ك » والسمت . والتصويب من النفح والأزهار .

سيدى أسنى قصد ، توخّاه الشكر والحمد، ومعروف عُرف به النّكر ، وأمل انتحاه الفكر ؛ والآمال [ والحمد لله ] (١) بعد تُمتار ، والله يخلق ما يشاء ويختار ، ودعاؤه بظهر الغيب مَدَد ، وعُدّة وعَدّد ، و بره حالَى الظّعن والإقامة مُعْتَمل مُعْتَمد ، ومجال المعرفة بفضله ، لا يَحْصُره أحد ، والسلام »(٢).

وهو الآن بقيد الحياة ، وذلك ثانى عشر شعبان عام سبعين وسبعائة .

# أحمد بن عباس بن أبي زكريا

و يقال ابن زكريا . تُدَبَّت بخط ابن النُّباتي ؛ أنصاريُّ النسب ، يكني أبا جعفر .

#### ح\_\_\_اله

كانكاتباً حسن الكتابة ، بارع الخط ، فصيحاً ، غزير الأدب، قوى المرفة، شارعاً في الفقه، مشاركا في العلوم ، حاضر الجواب، ذكى الخاطر ، جامعاً للأدوات السلطانية، جيل الوجه ، حسن الخِلْقة ، كلفا بالأدب ، مُؤثرا له على سائر لذّاته، جامعاللدواوين العلمية ، مُقتنياً [ للجيّد منها ] ، (٢) مغالياً فيها ، نفّاعا من خصه بها ، لا يستخرج منها شيئاً ، لفر ط بُحُله بها ، إلا لسبيلها ، حتى لقد أثرى كثير من الورّاقين والتجّار معه فيها ، وجمع منها ما لم يكن عند مَلِك .

« يساره »؛ يقال إنه لم يجتمع عند أحد من نُظَرائه ما اجتمع عنده من عَيْن وورق ودفاتر وخِرَق ، وآنية ، ومتاع وأثاث وكُراع .

<sup>(</sup>١) هكذا رردت في المخطوطين . وفي النفح والأزهار : ( •ن فضل الله ) .

<sup>(</sup>۲) وردت رسالة ابن خاتمة ورد ابن الحطيب عليها ، فى نفح الطيب ج ٣ ص ٣٣٦ – ٣٣٨ ؟ وفى أزهار الرياض ( القاهرة ) ج ١ ص ٢٦٥ – ٢٧٠ .

<sup>(</sup>٣) وردت محرفة في المخطوطين : ( لحمدها - بحمدها ) . والتصويب من الذخيرة .

«مشيخته»؛ روى عن أبى تمام غالب البيّانى، وأبى عبد الله بن صاحب الأحباس.
« نباهتُه وحُظُوته »؛ وزَرَ لزُهير العامرى (۱) الآتى ذكره، وارثاً الوزارة عن أبيه، وهى ما هى فى قطر [ مُتَحَرِّ بينابيع السَّخيلة ، وثرَّ بهذه الأَمنَة ] (٢) مستنداً الى قَعْساء العزة ، فتبنّك (٣) نعما كثيراً ، تجاوز الله عنه .

« دخوله غرناطة » ؛ الذي اتصل علمي أنه دخل غرناطة منكو باً حسيما يتقرر .

## نكبته

رعموا أنه كان أقوى الأسباب فيا وقع بين أميره زُهير، وبين باديس أميره غَرْ الطة، من المفاسدة، وفَصْل صَحْبه إلى وَقَم باديس وقبيله، وحطَّه فى حيِّز هواه وطاعته، وكان ما شاء الله من استيلاء باديس على بُعْلتهم، وَوَضْع سيوف قومه فيهم، وقَتْل زُهير، واستئصال محلَّته؛ وقبض يومئذ على أحمد بن عباس، وجيء به إلى باديس، وصدرُه يغلى حقدًا عليه، فأمر بحبسه، وشفاؤه الولوغ فى دمه، وعجل عليه بعد دون أصحابه من حَملة (٥) الأقلام (١٦). قال ابن حيّان، حديث ابن عباس أنه (٧) ، كان قد وَلَع ببيت (٨) شعر صيره هَجُواه أوقات لعبه بالشطرنج، أو عباس أنه (٧) ، كان قد وَلَع ببيت (٨)

<sup>(</sup>۱) هو أحد زعماء الطوائف من الفتيان|العامريينعقب الفتنة البربرية . استولى على ألمرية وحكمها عقب وفاة زميله خبران العامري (۱۸ ٤ – ۲۸ ع. ) .

 <sup>(</sup>٢) وردت هذه الكلمات محرفة في المخطوطين : (ببحر فينابيع السنجاية وثير بهذا الأمنة).
 والتصويب من « ت α .

<sup>(</sup>٣) أى استقر فى نعماء .

<sup>(</sup> ٤ ) ترد هنا في المخطوطات الثلاثة : ( بادس ) . والصحيح المشهور هو ( باديس ) .

<sup>(</sup> ٥ ) وردت محرفة في المحطوطات الثلاثة : حِلة .

<sup>(</sup> ٢ ) هكذا و ردت في المخطوطين . وفي « ت » الأقدام ، وهو تحريف .

 <sup>(</sup>٧) ساقطة في المخطوطين . وواردة في « ت » .

<sup>(</sup> ٨ ) وردت هاتان الكلمتان ، في المخطوطين هكذا : ولغ بيت ، وهو تحريف ظاهر .

<sup>(</sup> ٩ ) هكذا في « ك » . وفي « ج » و « ت » ، بعده .

عيونُ الحوادث عنى نيام وهَضْمَى على الدهر شيء حَرام وشاع بيتهُ هذا عند الناس، وغاظهم، حتى قَلَب له مصراعه بعضُ الشعراء فقال:

## « سَبُوقِظُهَا قَدَرُ لا ينام »

فَمَا كَانَ إِلا كَلَّا وَلا حتى (١) تنبّهت الحوادثُ لَهَضْمه ، انتباهة (٢) انتزعت منه نخوته وعزّته ، وغادرته أسيراً ذليلا يَرْسُف في وزن أر بعين رطلا من قيده ، منزعجاً من عَضّه لساقه البَضَّة (٦) ، التي تألمت من ضغطة جو رَبه ، يوم أصبح فيه أميراً مطاعاً أعْتَى (١) الخلق على بابه ، وآمنهم بمكره ، فأخذه أخذ مليك مقتدر ، والله غالب على أمره .

## وفائه

قال أبو مروان: كان باديس قد أرجاً قتله مع جماعة من الأسرى ، و بَذَل فى فداء نفسه ثلاثين ألف دينار من الذّهب العَيْن ، مالت إليها نفس باديس ، إلا أنه عرص ذلك على أخيه 'بُلكين (م) ، فأنف منه ، وأشار عليه بقتله ، لتوقعه (٦) إثارة فتنة أخرى على يديه ، تأكل من ماله أضعاف فديته . قال فانصرف يوماً

<sup>(</sup>١) وردت هنا في « ت » هذه العبارة : (تيقظت إليه وذبهت) وهي ساقطة في المخطوطين . وفي الذخيرة الذي نقل نص ابن حيان الأصلى . ولذلك أسقطناها .

<sup>(</sup> ٢ ) هكذا في « ك » . وفي « بج » انباهة .

 $<sup>(\</sup>pi)$  وردت هذه العبارة محرفة في « ت » ( من غصه لسانه العضه )

<sup>(</sup> ٤ ) هكذا في « ك » . وفي « ج » و ردت محرفة : على .

<sup>(</sup> ه ) جرى الناسخ فى المخطوطات الثلاثة على كتابة اسم « بلقين » بالقاف . ولكنا فضلنا كتابتها حينها وردت «بالكاف » أى «بلكين» . وهو الرسم الذى يورده ابن خلدون أوثق حجة فى الأعلام البر برية، وكذلك السلاوى فى « الاستقصاء » ، وابن خلكان فى « وفيات الأعيان » .

<sup>(</sup>٦) وردت في المخطوطين محرفة (التفرقعه -- لتفرنعه ) .

من بعض رَكَباته مع أخيه ، فلما توسط الدار التي فيها أحمد بقصبة غَرْ ناطة ، لصق القصر ، وقف هو وأخوه بلكيّن ، وحاجبه على بن القروى ، وأمر بإخراج أحمد إليه ، فأقبل يرسف في قيده حتى وقف بين يديه ، فأقبل على سبّه وتبكيته بذنو به ، وأحمد يتلطف إليه ، و بسأله إراحته مما هو فيه ، فقال له : « اليوم تستريح من هذا الألم ، وتنتقل إلى ما هو أشد » ؛ وجعل يُوراطن أخاه بالبر برية (۱) ، فبان لأحمد وجه الموت ، فجعل يكثرُ الضّراعة ، و يضاعف عدد المال ، فأثار غضبه ، وهز مرزراقه ، وأخرجه من صدره ؛ فاستغاث [ الله ] (٢) ، زعموا ، عند ذلك ، وذكر أولاده وحرمه ؛ المعين أمر باديس بحزّ رأسه ، ورمى (٣) خارج القصر .

حدّث خادم باديس ، قال : رأيت جسد ابن عباس ثانى يوم قتله ، ثم قال لى باديس ، خُذْ رأسه وواره مع جسده ؛ قال : فنبشت قبره ، وأضفته إلى جسده ، بحنب أبى الفتوح قتيل باديس أيضاً . وقال لى باديس : ضع عدُواً إلى جَنْب عدُو ، إلى يوم القصاص ؛ فكان قتل أبى جعفر عشيّة الحادى والعشرين من ذى حجة سنة سبع وعشرين وأر بعائة ، بعد اثنين وخسين يوماً من أسره . وكان يوم مات ابن ثلاثين سنة . [ نفعه الله ورحمه ] (3) .

<sup>(</sup>١) وردت في «ك» بالبربارية . وفي « ج» بالبرية .

<sup>(</sup> ٢ ) واردة في «ك». وساقطة في « ج».

<sup>(</sup>٣) وردت في « لئه» و روى . وفي « ج » و و ري ، وهو تحريف حسبها يتضح بعد من السياق .

<sup>(</sup>٤) هكذا وردت هذه العبارة في « ج » . ووردت في « ك » ( رحمه الله ونفعه ) .

# أحمد بن أبي جعفر بن محمد بن عطِيّة القُضاعي

من أهل مَرَّا كُشْ، وأصله القديم من طُرْ طُوشَة (١)، ثم بعد، من دَا نِية (٢) . يُكنى أبا جعفر .

« حالُه » ؛ كان كاتباً بليغاً ، سهل المأخذ ، مُنقاد القريحة ، سيّال الطبع (٣) ، رائق الحظ .

« مشيختُه » ؛ أخذ عن أبيه ، وعن طائفة كبيرة من أهل مراكش .

## نیاهتـــه

<sup>(</sup>١) طرطوشة و بالإسبانية Tortosa من مدن الأندلس القديمة ومن قواعد الثغر الأعلى ، وتقع على مصب نهر إيبر و جنوب غربي برشلونة .

<sup>(</sup> ٢ ) ودانية من ثغور الأندلس القديمة . تقع جنوبى بلنسية على لسان بارز فى البحر . وقد كانت أيام الطوائف قاعدة للملكة مجاهد العامرى أمير دانية والجزائر الشرقية ( البليار ) . وبالإسبانية Denia

<sup>(</sup>٣) هكذا وردت في «ك» . واكنها وردت في «ج» ( القربحة ) للمرة الثانية ، وهو سهو .

<sup>(</sup> ٤ ) هذا الإسم ساقط في المخطوطين ، وإثباته ضروري للسياق . .

<sup>(</sup> ه ) وردت في المخطوطين : أبيه . وهو تحريف . لأن تاشفين هو ابن على بن يوسف .

<sup>(</sup>٢) في إيراد هذه العبارة التاريخية بعض الغموض والخلط . فإن الذي كتب عن على بن يوسف ثم عن ولده تاشفين، هو أبو جعفر بن محمد بن عطية والد صاحب الترجمة (انظر ابن خلدون ج ٦ ص ٢١٢. والاستقصاء للسلاوي ج ١ ص ٢٥١) . أما صاحب الترجمة أحمد بن أبي جعفر فقد خدم أبا إسحق والاستقصاء للسلاوي ج ١ ص ٢٥١) . أما صاحب الترجمة أحمد بن أبي جعفر فقد خدم أبا إسحق (وليس إسحاق كما ورد في المخطوطين ) ابراهيم بن على بن يوسف . وهو اللي انقرضت على يده دولة المرابطين في المغرب سنة ١٤٥ ه . (١٤٦١م.) .

<sup>(</sup>٧) هو محمد بن هود الماسى، أصله من أهل سلا . وقد خرج بالسوس داعياً ضد الموحدين ، وجمع لمحاربتهم جيشاً كبيراً ، وهزمهم فى البداية ، ولكنه هزم فى النهاية وقتل، وذلك فى أواخر سنة ١ ٪ ٥ هـ (راجع ابن خلدون ج ٣ ص ٢٣٢ ، والاستقصاء ج ١ ص ١٥٢) .

بحَجَرهم الذي رموا به البلاد ، وأعيا أمرُه ، وهَزَم جيوشهم التي جهزوها إليه ، وانتُدب منهم إلى ملاقاته أبو حفص عمر بن يحيى الهنتاتي ، في جيش خَشِن من فرسان ورَجَّالة ، كان أبو جعفر بن عطية ، من الرَّجالة ، مُرْتَسَمَا بالرماية ، والتقي الجُمْعان ، فَهُزُ م جيش الماسي ، وظهر عليه الموحدون (١) ، وقُتُل الدَّعِي المذكور ؛ وعظُم موقعُ الفتح عند الأمير الغالب يومئذ أبى حفص عمر ، فأراد إعلام الخايفة عبد المؤمن ، بما سَناه الله ، فلم يَلْق في جميع من استصحبه من يُجلي عنه ، ويُوفي ما أراده ، فذُكر له أنَّ فيَّتي من الرماة يُخاطر بشيء من الأدب والأشعار والرَّسايل فاستحضره ، وعرض عليه غرضه ، فتجاهل وظاهر بالعجز ، فلم يَقْبل عذره ، واشتدُّ عليه ، فكتب رسالة فائقة مشهورة . فلما فرغ منها وقرأها عليه ، اشتدُّ إعجابُه بها ، وأحسن إليه ، واعتنى به ، واعتقد أنه ذُخَّرْ ُ يُتحف به عبد المؤمن ؟ وأنفذ الرسالة ، فلما قُرئت بمَحْضَر أكابر الدولة ، عظم مقدارُها ، ونَبه فضل منشيها ؛ وصدر الجواب ، ومن فصوله الاعتناء بكاتبها(٢) ، والإحسانُ إليـه ، واستصحابُهُ مَكرَّمًا . ولما أدخل على عبد المؤمن ، سأله عن نفسه ، وأحْظاه لديه ، وقلَّده خُطَّة الـكتابة ، وأسند إليه وَزارته ، وفوَّض إليه النظر في أموره كلها ؛ فَنَهَض بأعباء ما فُوِّض إليه ، وظهر فيه استقلالُه ، وغِناؤه ، واشتهر بأجْمَل السَّعي للناس، واستمالتهم (٣) بالإحسان، وعَمَّت صنايمُه، وفشا معروفُه، فكان محمود السيرة ، مُنْحَبُّ المحاولات ، ناجح المساعى ، سمعيد المأخذ ، مُيسَّر المآرب ؛ وكانت و زارته زَيْناً للوقت ، كالا للدولة .

<sup>(</sup>١) هكذا في «ك». وفي «ج» : الموحدين. وهو تحريف.

 <sup>(</sup>۲) مكذا وردت في « ك » . ووردت محرفة في « ج » بكتابتها .

<sup>(</sup> $\Psi$ ) هكذا في  $\alpha$  ن  $\alpha$  ، وفي  $\alpha$  ج  $\alpha$  ، واستمالاتمم .

قالوا: واستمرت حالته إلى أن بلغ الخليفة عبد المؤمن أن النصارى غزوا<sup>(1)</sup> قصبة ألمرية ، وتحصّنوا بها ، واقترن بذلك تقديم ابنه يعقوب على إشبيلية ، فأصحبه أبا جعفر بن عطية ، وأمره أن يتوجه بعد استقرار ولده بها ، إلى ألمرية ؛ وقد تقدم إليها السّيد أبو سعيد بن عبد المؤمن ، وحَصَر من بها من النصارى ، وضيّق عليهم المتحاول أمر إنزالهم ، ثم يعود إلى إشبيلية ، ويتوجه منها مع واليها<sup>(٢)</sup> ، إلى مُنازلة الثائر بها على الوهيبي ، فعمل على ما حاوله من ذلك ، واستنزل النصارى من المرية على العهد ، محسن محاولته (٢) ؛ ورجع السيد أبو سعيد إلى غرناطة ، مُزْ عَجَين إليها ، على العهد ، محسن محاولته (٢) ؛ ورجع السيد أبو سعيد إلى غرناطة ، مُزْ عَجَين إليها ، فعند ما خلا منه الحوّ ، ومن الخليفة مكانه ، وجَدَت حُسَّاده ، السبيل إلى فعند ما خلا منه الجوّ ، ومن الخليفة مكانه ، وجَدَت حُسَّاده ، السبيل إلى النّد بير عليه ، والسعى به ، حتى أوغروا (١) صَدْر الخليفة ؛ فاستوّزر عبد المؤمن ، النّد بير عليه ، والسعى به ، حتى أوغروا (١) صَدْر الخليفة ؛ فاستوّزر عبد المؤمن ، عوراته ، وتشنيع سقطاته ، وأغرى به صنايعه ، وشحَن عليه حاشيته ، فبرّوا وراشوا وانقلبوا ؛ وكان مما نتم على أبى جعفر ، نيكاة القرّح بالقرّح ، فى كونه لم يقف فى اصطناع المدد الكتير من اللّمتونيين ، وانتياشهم من شخوهم ، حتى تزوج يقف فى اصطناع المدد الكتير من اللّمتونيين ، وانتياشهم من شخوهم ، حتى تزوج بعن يحيى الحار من أمرائهم ؛ وكانت أمّها زينب بنت على بن يوسف ، فوجدوا (٢)

<sup>(</sup>١) هكذا في «ج». وفي «ك» عدوا.

<sup>(</sup>٢) وردت في المخطوطين : وايمها . وهو تحريف .

<sup>(</sup>٣) هكذا وردت في «ك». وفي «ج» ولايته. والأولى أصلح للسياق.

<sup>(</sup>٤) في المخطوطين : وأغروا .

<sup>(</sup> ه ) وردت في المخطوطين : لمطالبته . والتصويب أرجح .

<sup>(</sup>٦) وردت في المخطوطين : فوجه بالمفرد . والسياق يقتضي صيغة الجمع .

السَّبيل بذلك إلى استِنْصال شَأْفته ، [ والحكام ] (١) ، حتى نظم منهم مروان بن عبد العزيز، طليقُه ومُسْتَرَقُ اصطناعه، أبياتًا طُرحت بمجلس عبد المؤمن:

قُلْ للإمام (٢) أطال الله مدَّته قولًا تبين لذى لبّ حقائقه إن الزراحين (٣) قوم قد و تَرْتَهُم وطالبُ الثارِ لم تُوْمَن (١) بوائقه والوزير إلى آرائهم ميل للذاك ما كثرَت فيهم علائقُه فبادِرْ اللحزُّم في إطَّفاء نارهم فربما عاق عن أمر عوائقُه هم العددُوُّ ومن والاهم كَهُمُ فاحذر عدوَّكُ واحذر مَن يُصادقُهُ الله يعلم أنى ناصحُ لكُمُ والحقُّ أَبْلَجُ لا تَخْفَى طرايقُه

قالوا ، ولما وقف عبد المؤمن على هذه الأبيات البليغة في معناها ، وَغِر صدره على و زيره الفاضل أبي جعفر ، وأسر له في نفسه تغيُّراً ، فكان ذلك من أســباب نكبته . وقيل أفضى إليه بسر فأفشاه (<sup>ه)</sup> . وانتهى ذلك كله إلى أبى جعفر وهو بالأندلس، فقَلِق وعجّل الانصراف إلى مَرَّاكُش، فحُجب عند قدومه، ثم قِيد إلى المسحد في اليوم الثاني بعده ، حاسِرَ العامة ، واستُحْضر الناس على طبقاتهم ، وقرروا ما يعلمون من أمره (٩٦) ، وما صار إليهم منه ، فأجاب كلٌّ بما اقتضاه هواه ، فأمر بسجنه ، ولفَّ معه أخوه أبو عقيل عطية ؛ وتوجُّه عبد المؤمن في إثْرِ ذلك ، زايراً إلى تُرْبة المهدى، فاستصحبهما منكوبين بحال ثقافٍ ؛ وصدرت عن أبي جعفر ، في هذه الحركة ، من لطايف الأدب ، نظماً ونثراً في سبيل التوَسُّل بتُر بة

<sup>(</sup>١) وردت هذه الكلمة في المخطوطين . ولم نستبن صلتها بالسياق .

<sup>(</sup> ٢ ) هكذا و ردت في « ك » وفي « ح » . الأمير ، والأولى أرجح . ·

<sup>(</sup>٣) في المخطوطين : الزراحين ، والتصويب من الاستقصاء .

<sup>(</sup> ٤ ) هكذا وردت في « ج » . وفي « ك » توقد .

<sup>(</sup> ه ) هكذا في « ج » . وفي « ك » فافشي .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطين : أمرهم . والتصويب من الاستقصاء .

إمامهم ، عجائب لم تُجُدِ (١) ، مع نفوذ قَدَر الله فيه ؛ ولما انصرف من وُجهته أعادها معه ، قا فلَّا إلى مراكش ؛ فلما حاذي (٢) تاقْمَرُ ت (٦) ، أَنْفَذَ الأمر يقتلهما ، بالشُّعْراء المُّتَّصلة بالحصن على مقربة من الملَّاحة هنالك ، فمضيا لسبيلهما ، رحميما الله .

## شعره وكتابته

كان مما خاطب به الخليفة عبد المؤمن مُسْتَعطفاً كما قلناه من رسالة :

« تالله لو أحاطت بى خطيئة ، ولم تَنْفَك نفسى عن الخيرات بطيئة ، حتى سَيْخِرتُ بَمْن فِي الوجود ، وأَنفِتُ لَآدم من السجود ، وقلتُ إن الله لم يُوح ِ إلى الْفَلْكُ إِلَى نُوحٍ، وَبَرَيْتُ لَقُرَارِ ثَمُودٍ نِبْلاً ، وأَبْرَمْتُ كَلِمَطَبِ نَارِ الْخَلَيلِ حَبْلا ، وحطَطَتُ أَنَّ عن يونس شجرة اليَقَطين ، وأوقدتُ مع هامان على الطين ، وقبضتُ قبضةً [ من الطُّير ] (٥) من أثر الرسول فنبذتُها ، وافتَريْتُ على العَذراء البِتُول فقذفتُها ، وكتبتُ صحيفة القطيعة بدار النَّدُوة ، وظاهرتُ الأحزاب بالقُصْوي من العَدُوة ، وذَّمَهْتُ كُل أَوْرشي ، [ وأ كرمتُ لأجل وحشي كل حبشي ] (١٦) ، وقلت إن بيعة السَّقيفة (٢) لا توجب لإمام (٨) خليفة ، وشحذتُ

<sup>(</sup>١) في المخطوطين : توجد ، وهو تحريف ظاهر .

<sup>(</sup> ٢ ) وردت في « ج » ، حاذت . وفي « ك » ، حاد .

<sup>(</sup>٣) هكذا في «ك». وفي « ج » ، قمرت. وينطق اسم هذه البلدة أحياناً: تاكرت، وتغمرت.

<sup>(</sup> ٤ ) وردت في المخطوطين : انحططت ، والنصويب يقتضيه السياق .

<sup>(</sup>ه) وردت هاتان الكلمتان في «ك» وأغفلتا في «ج».

<sup>(</sup>٦) وردت هذه العبارة في المخطوطين هكذا . (واكرمت لأجل كل وحشى) . والزيادة والتصويب

<sup>(</sup> ٧ ) وردت فی « ك » ، وأغفلت فی « ج » .

شفرة غلام المغيرة [ بن شعبة ] (١) ، واعتَكَقْتُ من حصار الدار وقتل أشْمُطها (٢) بشُعبة ، وغادرت الوجه من الهامة خضيباً ، وناولت من قَرْع سن الخمسين قضيباً ، ثم أتيت حَضْرة المعْصوم لائذاً ، و بقبر الإمام المهدى ما يُذاً (٢)، لقد آن لمقالتي أن تُسْمِع ، وأن تَغفر لى هذه الخطيئاتُ أَجْمَع :

فعفواً أمير المؤمنين فَمَنْ لَنـــا بحَمْل قلوبٍ هدّها الخفقانُ عطفاً علينا أمير المؤمنين فقد بان العزاء لفرط البَتِّ والحزآن قد أغرَ قتنا ذنوب كالها لُجَج وعطفة منكم أنجَى من السُّفُن وصادفَتْنَا سَهَامْ كُلُّهَا غَرَضٌ لَمَّا ورحمتُكُمُ أَوْقَى من الْجُنَنَ هيهات للخَطّب أن تسطو حوادثه بمن أجارَتُهُ رحماً كم من المِحن بنصره لم يَخف بطشاً من الزمن والطُّرف ينهض بعد الرَّ كض من وَسَن أنتم بَذَلتُم حياة الخلق كلهم من دون من عليهم لا ولا ثمن ونحن من بعض من أحْيَتُ مكارمُكم تلك الحياكَيْن من نَفْسِ ومن بَدَن وصِيْبَيّة كفراخ الورق من صِغَر لم يألفوا النَّوْح في فرع ولا فَنَن قد أو ْجَدَتْهُم (١) أيادٍ منك سابقة والكلُّ لولاك لم يُوجد ولم يَكُن

من جاء عندكم يَسْعَى على ثقة فالثوب يَطْهُرُ بعد الغسل من دَرَن

ومن فصول رسالته التي كتب بها عن أبي حفص ، وهي [ التي ] (٥) أورثته الكتابة العليَّة والوزارة كما تقدم قوله :

<sup>(</sup>١) هاتان الكلمتان ساقطتان في «ج».

<sup>(</sup>٢) وردت في المخطوطين : شبطها .

 <sup>(</sup>٣) هكذا في « ج » . وفي « ك » لائذا .

<sup>(</sup>٤) وردت في المخطوطين : أوجبتهم . والتصويب من الاستقصاء .

<sup>(</sup> ه ) ساقطة في المحطوطين .

«كتبنا هذا من وادى ماسة بعد ما تزَحزح من أمر الله الكريم، ونصر الله المعلوم، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. فتح بمسرى الأنوار إشراقا، وأحدّق بنفوس المؤمنين إحداقا، ونبه للأمانى النائمة جفونا وأحداقا، واستغرق غاية الشكر استغراقا، فلا تطيق الألسن كُنه (١) وَصْفه إدراكا ولا لحاقاً؛ جمع أشتات الطب والأدب، وتقلّب في النعم أكرم مُنقلب، وملاً دِلاء الأمل إلى عقد الكرب.

فتح 'تَفَيَّح أبواب السماء له وتبرز الأرض في أثوابها القُشُب

وتقدّمت بشارتنا به جملة ، حين لم تعط الحال بشرحه مُمْلة . كان أولئك الضالون المرتدون قد بطروا عدواناً وظلماً ، واقتطعوا الكُفْر معْنى و إسماً ، وأملى لم الله ليزدادوا إثماً ؟ وكان مقدِّمُهم الشّق قد استمال النفوس بخُرَ عبلاته ، واستهوى القلوب بمَهُولاته ، ونصب [له] الشيطان من حبالاته ، فأتته المخاطبة من بُعد وكتب ، وتسكت إليه الرسل (الله من كل حزب ، واعتقدته الخواطر أعجب عَجَب ؛ وكان الذي قادهم لذلك ، وأوْر دَهُم تلك المهالك ، وصول من بتلك السواحل ، ممن ارتسم برسم الانقطاع عن الناس ، فيا سلف من الأعوام ، واستغل على رغمه بالصيام والقيام ، آناء الليل والأيام ، لبسوا الناموس أثواباً ، وتدرّعوا الرياء جِلباباً ، فلم يفتح الله لهم إلى التوفيق باباً » .

ومنها فی ذکر صاحبهم :

« فَصُرع والحَمْد لله لحينه ، و بادرت إليه بوادر مَنُونه ، وأتَتُه وافدات الخطيئات عن يساره و يمينه ، وكان يدَّعي أن المنِيَّة في هـذه الأعوام لا تصيبه ، و يزعم أنه

<sup>(</sup>١) هكذا في «ج». وفي «ك» : الالكنه، وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) واردة في « ج » ، وساقطة في «ك » .

<sup>(</sup>٣) وردت في « ج » . وأغفلت في « ك » . . .

<sup>(</sup> ٤ ) هكذا ني « ج » . ووردت ني « ك » الرمل .

كيش بذلك والنوائب لا تنوبه ؛ ويقول في سواه قولًا كثيراً ، ويختلق (١) على الله إفكاً وزوراً ؛ فلما عاينوا هيئة اضطجاعه ، ورأوا ما خَطّته (٢) الأسينة في أعضائه (٢) ، ونفذ فيه من أمر الله مالم يقدروا على استرجاعه ؛ هزّم لهم من كان لهم من الأحزاب ، وتساقطوا على وجوههم كتساقط الذّباب ، وأعطوا عن بكرة (١) أبيهم صفيحة الرقاب ، ولم تقطر كلومهم إلا على الأعقاب ؛ فامتلأت تلك الجهات بأجسادهم ، وأذينت (١) الآجال بانقراض آمالهم ، وأخدهم الله بكفرهم وفسادهم ؛ فلم يُعاين منهم إلا من خرّ صريعاً (١) وستى الأرض تجيعاً ، ولتى من وقم الهنديات أمراً فظيعاً ؛ ودعت الضرورة باقيهم إلى الترامى في الوادى ، فمن كان يؤمل الفرار منهم وير تجيه ، ويسبّح طامعاً في الخروج إلى ما يُنجيه ، اختطفته يؤمل الفرار منهم وير تجيه ، وألوى فرقته غرقه (١) . ودخل الموحدون إلى الباقية الكائمة فيه ، يتناولون قتالهم طعناً وحر بالله ، ويلقونهم بأمر الله هو نا عظياً وكر با الكائمة فيه ، يتناولون قتالهم طعناً وحر بالله ، وحكت محرتها على زُرُقه ، حمرة الشقق على زُرُق الساء ؛ وظهرت العبرة للهُ مُعتبر ، في جرى الدماء جَرْى (١) الأبحر . »

<sup>(</sup>١) في المخطوطين : ويخلق . والسياق يقتضي التصويب .

<sup>(</sup> ۲ ) هكذا ني «ج » . وني « ك » خطبته .

<sup>(</sup>٣) وردت محرفة في المخطوطين : في « ج » أعطايه . وفي « ك » اغطا به .

<sup>(</sup>٤) «كذا في «ك» . وفي «ج» ، الكرة .

<sup>(</sup> ه ) في المخطوطين : وادنت , وهو تحريف ,

<sup>(</sup>٦) وردت في المخطوطين : سريعاً . والتصويب أنسب .

<sup>(</sup>٧) هكذا وردت في «ك». وفي «ج»، عرقه.

<sup>(</sup> A ) هكذا في « ج » . وفي « ك » ، وضربا .

<sup>(</sup> ٩ ) وردت محرفة في المخطوطين : اسطت في « ج » . وا سمطت في « ك » .

<sup>(</sup>١٠) وردت في المخطوطين : تجرى . والتصويب يقتضيه السياق .

## دخوله غرناطة

احتل بغرناطة عام إحدى وخمسين وخمسائة ، لما استَدْعي أهل جهات ألمرية ، السيد [ أبا سعيد ] (1) إلى مُنازلة من بها من النصارى ؛ وحشد ، ونزل عليها ، ونصب المجانيق على قَصَبتها ، واستَصْرخ من بها الطاغية (٢) ، فأقبل إلى نصرهم ؛ واستمد السيد أبو سعيد الخليفة ، فوجّه إليه الكبير أبا جعفر بن عطيه صُحبة السيد أبى يعقوب إبنه ، فلحق به ، واتصل الحصار شهوراً سبعة ، وبُذل الأمن لمن كان بها ، وعادت إلى مَلَكَة الإسلام ، وانصرف الوزير أبو جعفر صُحبة السيد أبى يعقوب إلى إشبيلية ، وجرت أثناء هذه أمور يطول شرحها ؛ فني أثناء هذه الحركة دخل أبو جعفر غرناطة ، وعُدّ فيمن ورد عليها .

مولده

بمرَّاكُش عام سبع وعشرين وخمسمائة .

وفاته

على حسب ما تقدم ذكره لليلة ، بقيت من صفر سنة ثلاث وخمسين وخمسائة .

<sup>(</sup>١) وردت هذه الكلمة في «ك» وأغفلت في «ج».

<sup>(</sup>۲) يقصد بالطاغية هنا ألفونسو ريموندس ملك قشتالة الذي حكم من سنة ١١٢١ - ١١٥٧ م. وفي عصره استطاعت الأساطيل والجيوش النصرانية المتحدة أن تنتزع ألمرية من يد المرابطين (٢٤٥ ه - ١١٤٧ م). واستمرت ألمرية في يدالنصاري زهاء عشرة أعوام حتى حاصرها الموحدون بشدة وفق ما هو مسطور. وحاول النصاي وحليفهم ابن مردنيش أمير بلنسية وخصم الموحدين، انقاذها من السقوط. ولكن ذهبت جهودهم سدى وسقطت ألمرية في يد الموحدين، وعادت إلى قبضة الإسلام في سنة ٥٥ ه (١١٥٧ م) وأفرج عن حاميتها النصرانية بالأمان.

# أحمد بن محمد بن شعيب الكرياني

من أهل فاس ؛ يكنى أبا العباس ، ويعرف بابن شُعيب من كريانة ، قبيلة من قبائل الرِّيف العربي .

#### حاله

من «عائد الصّباة»: من أهل المعرفة بصناعة الطب، وتدقيق النظر فيها، مشاركاً في الفنون، وخصوصاً في علم الأدب، حافظاً للشعر؛ ذُكر أنه حفظ منه عشرين ألف يبت للمُحَدثين، والغالب عليه العلوم الفلسفية؛ وقد مُقت لذلك، وتهتّك في علم الكمياء، وخلع فيه العذار، فلم يحل بطائل، إلا أنه كان تفوّه (١) بالوصول، شَنْشَنة المَقْتونين بها على مدى الدهر، وله شعر رائق، وكتابة حسنة، وخط ظريف. كتب في ديوان سلطان المغرب مُرئسا، وتسرّى جارية روميّة اسمها صُبع ، من أجمل الجوارى حُسْناً، فأدّبها حتى لُقنت حظاً من العربية، ونظمت الشعر، وكان شديد الغرام بها، فهلكت أشد ما كان حبًا لها، وامتداد أمل الشعر، وكان بعد وفاتها لا يرى إلا في تأوّه دائم، وأسف مُتاد، وله فيها أشعار بديعة في غرض (٢٠) الرّثاء.

#### مشيخته

قرأ فى بَلَده فاس على كثير من شيوخها ، كالأستاذ أبى عبد الله بن أجروم نزيل فاس ، والأستاذ أبى عبد الله بن رشيد (٣) ؛ وصل إلى تونس ، فأخذ منها

<sup>(</sup>١) هكذا في المخطوطين بصيغة الماضي .

<sup>(</sup>٢) وردت في المخطوطين : عرض .

<sup>(</sup>  $^{\circ}$  ) هکذا و رد اسمه فی  $^{\circ}$  ج  $^{\circ}$  . وفی  $^{\circ}$  گ رشد .

الطّبُّ والهيئة على الشيخ رُحُلة (١) وقته فى تلك الفنون ، يعقوب بن الدرَّاس . وكان مما خاطب به الشيخ أبا جعفر بن صَفْوان ، وقد نشأت بينهما صداقة أوجبها القدر المشترك من الولوع بالصّنعة المَرْموزة ، يتشوّق إلىجهة كانوا [ يَخْلون بها ] (٢) للشيخ فيها ضَيْعة بخارج مالقَة كَلَأُها الله :

رعى الله وادى شِنْيانة وتلك الغدايا<sup>(٢)</sup> وتلك اللّيال ومَسْرِحنا بين خُضر الغصون وَوَدْق المياه وسِحْر الظلّال ومَرْتَعُنا في النّير الآلال أشاهد منها كَعَرْض الحسام إذا ما انتشَت فوقه كالموال ولله من دُرِّ حَصْبائه لآل وأحْسِن بها من لآل وأحْسِن بها من لآل وأسحارُه كيف راقَتْ وصحح النسيم بها في اعتدال ولله منك أبا جعفر عميد (١) الخلال ميد الخلال وتُسُور لي عن معانى المعال وتُبُدلني في شحون الحديث وياطيبه كلّ سِحْر حلال وتُبُدلني في شحون الحديث وياطيبه كلّ سِحْر حلال فائقل من فيك سِحْر البيان مجبباً به عن عريض النّوال أفدت الذي دونها معشر كثير المقال قليل النّوال فاصبحت لا أبتني بعدها سواك وبعد كما لا أبال

<sup>(</sup>١) أي رحالة .

<sup>(</sup> ٢ ) هذه العبارة و ردت في « ج » . وأغفلت في « ك »

<sup>(</sup>٣) وردت محرفة في المخطوطين : العذايا .

<sup>(</sup> ع ) مكذا في « ج » . وفي « ك » النهر .

<sup>(</sup> ه ) وردت في المخطوطين : الستور .

<sup>(</sup>٢) هكذا في « ج » . وفي « ك » عيد .

وخاطب الفقيه العالم أبا جعفر بن صفوان يسأله [عن](١) شيء من علم الصناعة بما نصه :

دارُ الهوى نجدُ وسارِكنُها أقصى أمانى النفس من نَجُدِ ومما صدَّر به رسالة :

أَيُجُمَع هـذا الشَّمل بعد شَتاته ويُوصل هذا الحَبْلُ بعد انْبِتاته أَمَّا لِلْبِلِي آية عيسَوِية فَيَنشُر ميِّت الأُنْس بعد مماته ويُورِدُ عَيْنَي بعد مِلْح مدامعي برؤيته في عَذْبِه وفرَاته

وأنشد له صاحبنا الفقيه الجليل صاحب العلامة (٢٦) بالمغرب، أبو القاسم بن صفوان قوله:

يا رُبِ ظَنْبى شـعاره نُمْك ألحاظُه فى الورى لها قتك يَتْرُك من هام به مُكتئباً لا تعجبوا أن قومه التَّرك أشكو أشكو له ما لقيت من حُرق فَتَنا (٣) لاهبا إذا أشكو صَبَرْت حتى أطل عارضه فكان صبرى ختامه مينك ومن المعاتبة والفكاهة قوله:

و بائع للكتب يبتاعها بأرخص السّوم وأغـلاه فى نِصْف الاستذكار أعطيتُه ومُحّض العين وأرضاه وله أيضاً:

يا من توعَّدنى بحادث هَجْره إن السُّلوّ لَدُون ما يتوعَّد

<sup>(</sup>١) واردة في «ج». وساقطة في «ك».

<sup>(</sup>٢) صاحب العلامة أو كاتب العلامة، هو الذي يتولى الترقيع باسم السلطان وشارته على المخاطبات والمراسيم الماكية، وكانت هذه الوظيفة من أهم الوظائف الإدارية في القصور المغربية.

<sup>(</sup>٣) وردت في المخطوطين محرفة : ( فَشي : فشا ) .

هذا عِذَارِكَ وهو موضع سَلْوَتَى فَأَ كَفِفْ فقد سبق الوعيدَ المَوْعِدُ وَأَطْن سَلُوَتَنا غداً أو بعده فبذاك خبَّرنا الغرابُ الأسود وله أيضاً:

قال العذول تنقُّصاً لجماله هذا حبيبُك قد أطلَّ عِذاره لا بل بدا فصلُ الربيع بِخَدِّه فلذا تساوى ليله ونهاره وله يرثى :

يا قبرَ صُبْح حلّ فيك بهجتى أسْنَى الأمانى(١) وغدوت بعد عيانها(٢) أشهى البقاع إلى العيان أخشى المنية إنها [تُقصى](٢) مكانكعن مكان أخشى المنية إنها [تُقصى](٢) مكانكعن مكان كروان كم بين مَقْبور بف اس وقابر بالقيرُوان وله أيضاً يرثيها :

یا صاحب القبر الذی أعلامه وثابت حبّه لم یک رس ماالیاً س منك علی التصبر حاملی أیا شدّنی فكا ننی لم أیاس ماالیا س منك علی التصبر حاملی نفسی تعانی شَجْو كل الأنفس لا ذهبت بكل حُسْن أصبحت نفسی تعانی شَجْو كل الأنفس أصباح أیامی لیال كلها (۱) لا تَنْجلی عن صُبُحِك الهُ تَنَفّس أصباح أیامی لیال كلها (۱)

<sup>(</sup>۱) هكذا ررمت في « ج » . وفي « ك » الأمان .

<sup>(</sup> ٢ ) مكذا في المخطوطين . وفي « ت » بقاعها .

<sup>(</sup>٣) وردت هذه الكايرة في المحطوطين بالرسم الآقي (تصصى). ووردت في «ت» تنني. واعتقد أن هذا التصويب في محله .

<sup>( ؛ )</sup> وردت هذه الشطرة محرفة فى المخطرطين : (صبح أيامى ليل كلها) . وفى « ت » (صبح أيامى كلها ليل ) . والوزن لا يستقيم بهذه النصوص .

#### وقال في ذلك :

أعلمت ما صنع الفراق (۱) غداة جَدَّ به الرِّفاق (۲) ووقفت منهم حيث المنَّ يظرات والدمع استباق سبقت مطاياهم فا أبطَى (۲) بنفسك في السباق المَطَقَّت حمل صدودهم البَيْن خَطْبُ لا يُطاق عن ذات عرق أصْعَدُوا أتقول دارُهم (۱) العراق نزلوا [ ببرقة تَمُهد] (۱) فلذاك ما شئت البراق (۱) وتيامَنُوا عَسْفان أن يقفوا بمُجْتَمع الرِّفاق ما ضرّهم وهم المني لو وافقوا بعض الوفاق ما ضرّهم وهم المني لو وافقوا بعض الوفاق عداً فشُغلت عن وعد التَّلاق عداً فشُغلت عن وعد التَّلاق عداً المُعيد عن وعد التَّلاق أولى لجسمك أن يَرِق (۱) ودمع عين ك أن يُراق أولى لجسمك أن يَرِق (۱) ودمع عين ك أن يُراق أمّا الفؤاد فعندهم دعه ودعوى الاشتياق أمّا الفؤاد فعندهم دعه ودعوى الاشتياق أمّا الفؤاد فعندهم دعه منحل صدرك عنه ضاق

<sup>(</sup>١) هكذا وردت في « ج » . وفي « ك » الفريق، وهو تحريف .

<sup>(</sup> ٢ ) في المخطوطين : « الفراق » مرة أخرى . والتصويب من « ت » .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطين : البطى . والتصويب من « ت » .

<sup>( ؛ )</sup> مكذا وردت في « ت » . وفي المخطوطين : و راهم . وهو تحريف .

<sup>(</sup> ه ) وردت هذه العبارة محرفة في المخطوطات الثلاثة .

<sup>(</sup>٦) هكذا وردت هذه الشطرة في المخطوطين . وفي « ت » : ( فلذاك مشتت البراق ) .

<sup>(</sup> ٧ ) مكذا وردت في « ت » . وفي المخطوطين : عدا .

<sup>(</sup> ٨ ) وردت في المخطوطين : يرنى .

<sup>(</sup> ٩ ) هكذا وردت ني « ت » . وني المخطوطين : حب .

واها لسالفة الشـــبا ب مضَت بأيامي الرقاق أَبْقَت حـرارةً لوعة بين الترايب والتراق لا تَنْط\_في وَوُرودُها من أدمعي كأسُ دِهاق

#### وقال أيضاً:

يا موحِشي والبعدُ دون لِقائه يُدُنيك مني الشوق حتى إنني وأحن شوقا للنسيم إذا سَرَى كان اللُّقا فكان حظَّى ناظرى وسُطَ الفراق فصار حظَّى مَسمع فَابْعَتْ خَيَالُكُ تُهُدِّهِ نَارِ الْحَشَّى إِنْ كَانَ يَجِهَلُ مِن مَقَامِي مَوْضِع واصحبه من نومى بتُحفَّةِ قادم فصدَّى فَليل رِكابِكُم لم تُجُمع (١)

أدعوك عن شَحَط وإن لم تَسْمع لأراك رَأَى العين لولا أدمعي لحديثكم وأصيح كالمستطلع

#### دخوله غرناطة

دخل غَرْ ناطة على عهد السابع من ماوكها الأمير محمد لقرب من ولايته في بعض شئونه؛ وحقق(٢) بها تغيير أمرالأدوية (٣) المنفردة التي يتشوف الطيب إليها والشحرور، وهي بقرية شون(١) من خارجها .

« وفاته » رحمه الله؛ توفى بتونس في يوم عيد الأضحى من سنة تسع وأر بعين وسبعاية .

<sup>(</sup>١) وردت هذه الشطرة في المخطوطين : (فصدا سفل ركابكم لم صمع).

<sup>(</sup>٢) في المحطوطين : وخفق .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطين : الدولة . وهي كلمة لا محل لها هنا .

<sup>( ؛ )</sup> قرية شون من ضواحي مدينة غرناطة وهي Jun الحديثة، وتقع في شهالها الشرق .

# أحمد بن عبد الله بن محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عرفه (۱) اللخمى

الفقيه ، الرئيس ، المتفتَّن ، حامل راية مذهب (٢٦) الشعر فى وقته ، المشار إليه بالبنان (٣٦) فى ذلك ببلده ، يكنى أبا العباس .

#### ح\_\_\_اله

كان فذًا فى الأدب، طِرْفًا فى الإدراك، مهذب الشمايل، ذَلِق اللسان، ممتِـع المجالسة والححاضرة، مُحلو الفكاهة، يرمي فى كل غرض بسهم، إلى شرف النشأة (١) وعزٌّ المرتبة، وكرم المَحْتِد، وأصالة الرياسة.

حدثنى الشيخ أبو زكريا بن هُذَيل، قال: حضرت بمجلس ذى الوزارتين أبى عبد الله بن الحكيم، وأبو العباس بدر هاليه، و قطب جلالته، فلم يحر بشيء (٥) إلا ركض فيه، وتكلم بملىء فيه. ثم قمنا إلى زبّارين (١٦) يصلحون شجرة عنب، فقال لعريعهم حق هذا أن يقصر، و يُطال هذا ، و يعمل كذا . فقال الوزير، يا أبا العباس ما تركت لهؤلاء أيضاً ، حظاً من صناعتهم ، يستحقون به الأجرة ؛ فعجبنا من استحضاره (٧) ، ووساعة (٨) ذر عه ، وامتداد حظ كفايته .

<sup>(</sup>١) هكذا وردت في « ج » . وفي « ك » ( ابن أبي عرفه ) .

<sup>(</sup>٢) هكذا وردت في «ج»وفي «ك». (مهذب).

<sup>(</sup>٣) وردت في المخطوطين: بالبيان، وهو تحريف ظاهر .

<sup>( ؛ )</sup> وردت في المخطوطين محرفة : ( الشاة ) .

<sup>(</sup> ه ) هكذا وردت في « ك » . وفي « ج » شيء

<sup>(</sup>٢) هكذا في «ج». وفي «ك» ، ربارين.

<sup>(</sup>٧) وردت في المخطرطين : استحفاره .

 <sup>(</sup> Λ ) أى سعة . وقد و ردت ( ساعة ) في المخطرطين . ( واساعة ) في « ت » .

#### قدومه على غرناطة

قدم عليها مع الجُملة من قومه عند تغلب الدولة النصرية على بلدهم ، ونزول البلاء والغلاء والمحنة بهم ، والجلاء بهم في آخر عام خمسة وسبعائة، ويأتي [ التعريف بهم ] (١) بعد إن شاء الله ؛ وكان أوفر الدواعي في الاستعطاف لهم بما تقدم بين يدى أدعيائهم (٢)، ودخولهم على السلطان ، [ أن ] (٦) الذي تنخل (١) بمثله السَّخائم ، وتذهب الإحن (٥) ؛ وخطب لنفسه ، فاستمرت حاله ، لطيف المَنْزِلة ، معروف المكانة ، ملازماً مجلس مُدبِّر الدولة ، مرسوماً بصداقته (١) مشتملًا عليه ببرِّه ، إلى أن كان من تقلُّب الحال ، و إدالة الدولة ، ما كان .

#### ش\_\_\_عره

وشعره نمطُ عال ، ومحل البراعة حال ، لطيف الهبوب ، غزير المائية (٢٠) ، أنيق الديباجة ، جم المحاسن ؛ فمنه في مذهب المدح ، يخاطب ذا الوزارتين أبا عبد الله ابن الحكيم:

تَمُلَّكُتَ رِقِيٍّ بالجمال فأجمل وحكمت قلبي بجَوْرك (٨) فاعدل أنت الأمير على الملاح ومن يَجُرُ في حكمه إلا جفونك أيعزل

<sup>(</sup>١) هذه الإضافة ساقطة في المخطوطات الثلاثة . وإضافتها لازمة للسياق .

<sup>(</sup> ٢ ) هكذا وردت في « ت » . وفي المخطوطين : إذعامهم ، وهو تحريف

<sup>(</sup>٣) واردة في « ت » . وساقطة في المخطوطين .

<sup>( ۽ )</sup> هکذا في ۾ ك ، . وفي ۾ ج » تنمحل . .

<sup>(</sup> ه ) وردت في « ج » الأحر . وفي « ك » الأجر . وفي « ت » الأخر .

<sup>(</sup> ٢ ) هكذا في المخطوطين . وفي « ت » صدقاته .

<sup>(</sup>٧) في المخطوطات الثلاثة : ألمافية .

<sup>(</sup> ٨ ) وردت في المخطوطين، بجود . وفي « ت » ، فجود . والتصويب من أزهار الرياض .

إن قيل أنت البدر ُ فالفضل الذي لولا الحظوظ (١) لكُنْتأ نتمكانه عيناك نازلتا القلوب فكلُّها إما جريح أو مُصاب المَقْتل هزَّت ظُباها بعد كسر جفونها ما زلتأعذلفهواك ولم [يزل](٢) أصبَحْتُ في شغل بحبك شاغلِ لم أهمل الكتمان لكن أدمعي جَهَم الصحيحين الوفاء مع الهوى ما في الجنوب ولا الشمال جواب ما خَلَسًا له من طيب عَرْفُكُ نفحة إن كنت بعدى حُلْتَ عما لم أُحُل أو حالت الأحوال فاستبدلت بي لاقيتُ بعدك ما لو انَّ أَقَلُّه وحملت في حُبَّيك ما لو مُحِّلت من حَيْف دهر بالحوادث مُقدم حتى على حَدْس الهزَبْر الْمُشْبل (٦) قد کنت منه قبل کر ؓ صروفه <sup>(۷)</sup>

لك بالكال ونقصه لم يُجهل ولكان دونك في الحضيض الأسفل فأصيب قلبي في الرَّعيل الأول سمعى عن العُذَّال فيك بمعزل عن أن أصيخ إلى كلام العُذَّل هَمَلَت ولو لم تعصنی لم تهمل قلبي وأملىالدمع كَشْف المشكل أهدى إليك مع الصَّبا والشَّمأل تجيء بها (٢) دماء عليلها المُتَعلل عنه وأهملت الذي لم أهمل فأنا (٢) بحثي لم أسْتَبدل لاقى الثرى لأذاب (٥) صُمَّ الجندل شَمُّ الجبال أَخَفُّ لَم يُمُمل فوق السَّنام فصرت تحت الكلكل

<sup>(</sup>١) مكذا في « ت » . وفي المخطوطين : الحصوص

<sup>(</sup> ٢ ) هذه الكلمة ساقطة في المخطوطين . وفي « ت » ، أضح . والإضافة عن أزهار الرياض .

<sup>(</sup>٣) هكذا في المخطوطين . وفي « ت » فسحامها .

<sup>( ؛ )</sup> هكذا في « ك » . وفي « ج » فاني .

<sup>(</sup> ه ) في المخطوطين: لذاب .

<sup>(</sup>٢) هكذا ني «ك» . وفي «ج» المسبل .

<sup>(</sup>٧) في المخطوطين : صروفها .

ونُصُول شَيْبِ قد ألم بلَّتي وخِضاب أبي شيبة لم تَنْصِل ينوى الإقامة ما بقيت وأقسَمَت لا تنزلُ اللذات ما لم يرْحل ومسير ظَعْن ودان حميمُه لاقى الحام وإنَّه لم يفعل يطوى على جسدى (١) الضاوع فقلبه بأواره يغلى كَغَلَّى المرجل فی صدره مالیس فی صدری له أعرضت عنه ولو أشف لذمه شعرى (٢) كجر عه نقيع الحنظل جُلِّيت في حَلْبات سَبْق لم يكن فيها بمرتاح ولا بمؤمِّل(٣) ما ضرَّه سبقیه فی زمن مضی ساءته منِّني عَجْرَفتيةُ قُلَّبِ باق على مر الحوادث حُوَّل متحرِّق في البذل مدَّة سيره متجلِّدٌ في عُسْره مُتَجمِّل حتى يثوب له الغِنَى من ماجد يقضاء حاجات الكرام مُوكَّل مثلُ الوزير ابن الحكيم ومالَه مثلٌ يقوم مقامه مُتَمثّل ساد الورى بحديثه وقديمه من بیت مجد قد [سمت بقبابه]<sup>(ه)</sup> سامى الدعائم طال (٢٦ بيت وزارة ومجاشع وأبى الفوارس نهشل يَلْقَى الوفود ببَسْط وجه مُشرق تجاو طلاقتُه مُموم المُجْتَلَى فِلْآمِلِي جَدُّواه حَوَّل فنائه

من مِثله مثقالُ حَبَّة خُر دل أَنَّ الْمُجَلِّي فيه دون الفُسَّكُل في الحال والماضي وفي المستقبل أقيال لَخْمِ في الزمان الأوّل لَقَط القطا الأسراب حول المَنْهل

<sup>(</sup>۱) مكذا في n ج » و « ت » . وفي « ك » : قلبي .

<sup>(</sup> ٢ ) هكذا في « ك » . وفي « ج » ، شجري .

<sup>(</sup>٣) في المحطوطين : بمتومل .

<sup>( ؛ )</sup> وردت فی « ك » متخرق . وفی « ج » مخترق .

<sup>(</sup> ه ) مكدا في « ج » . وفي « ك »: اسست بقبابه .

<sup>(</sup>٦) في المخطوطين : طالت .

و إذا نحى بالعدل(١) فصل قضية لم تخط فَصَّلا من إطالة مُفْصل يقضى على سخَب الخصوم وشَغْبهم ويقيم مُغريهم مقام المؤمل ويلقُّن الحجج العَييَّ تحرُّجاً من رامح عند اللَّجاج وأعزل فإذا قضى صور المُحِقِّ بحَقَّه عنه وحاق (٢) عقابُه بالمُبطل عَجِلٌ على من يستحقُّ مثوبةً فإذا استحقَّ عقوبة لم يَعْجَل

يا كافى الإسلام كل عظيمة ومعيدَه غضًّا كأن لم يَذْبُل

وقال أيضاً يمدحه بقصيدة من مطولاته ؛ وإنما اجتلبتُ من مدحه للوزير ابن الحكيم لكونه يمدح أديبًا ناقداً ، و بليغًا بالكلام بصيراً ، والإجادة تلزم فيه منظومه ، إذ لا يوسع القريحة فيه عُذْراً ، ولا 'بقبل من [ الطِّمع قَدْراً ] (٣) ، وهي :

أما الرُسوم فلم تُرق لما بي واستَعْجَمَت عن أن تردَّ جوابي واستبدلت بوحوشها من أذ س بيض الوجوه كواعب أتراب ولقد وقفت بها أَرَقْرِق عَبْرَةً حتى اشتكى طول الوقوف صحابى يبكي لطول بكاى في عَرَصاتها صحبي ورجَّعَت الحنينَ ركاب

ومن شعره في المقطوعات غير المطولات :

لم يبق ذو عين لم يُسْبِه وجهُك من زَيْن بلا مَيْن فلاح بينهما طالعاً كأنه القمر بلامين

ومن ذلك قوله :

[ كأنما الخال مصباح بوَجْنته هَبَّت عواصف أنفاسي فَعَطَّف

<sup>(</sup>١) وردت في المحطوطين : بالعد . وهو تحريف .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطين : وعاق .

<sup>(</sup>٣) هكذا وردت في « ج » . وفي « ك » : الطبع قدراً .

أو نقطة وطرت في الخد إذ رَسَمَت خطأ الجال بخطِّ اللَّام والألف ](١) ومن ذلك قوله :

وعدتني أن تُزُور يا أملي فلم أ زل للطريق مُرْ تَقَبًّا حتى إذا الشمس للغروب دَنَت وصيَّرت من لُحَينها ذَهَبا

أنسَنى البدرُ منك حين بدا لأنَّه لو ظَهَرْتَ لاحْتَكَبا

ومن ذلك قوله :

هجر كم مالى عليه جَلَّه فأعيدوا إلىَّ الرضي أو فعدُّ وا

ما قسى قلبى من هِجرانكم ولقد طال عليه الأمد

ومن ذلك قوله :

أَبْدَى عِذَارُكُ عُذَّرى في الغرام به وزادني شغفًا فيه إلى شَغَف

كَأَنَّه ظن أنى قد نسيت له عَهْداً فعرَّض باللام والألف ومما هو أطول من المزدوجات قوله:

ويوم كساه الدُّجي (٢) دَ كُنَ (٣) ثيابه وهبَّت نسيم الروض وهو عليـــل

ولاحت بأفلاك الأفق (١) كواكب ملما في البدور الطَّالعات أفُول وجالت جياد الرَّاح بالرَّاح جولةً فلم تحُـل إلا والوقار قَتيــل

ومن ذلك :

عَذَلُونِي فيمن أحب وقالوا دَبُّ نملُ العِذار في وجنتيه

<sup>(</sup>١) هذان البيتان قد أثبتهما «ج» ، وأغفلهما «ك» .

<sup>(</sup>٢) وردت في المخطوطين : الدجن .

<sup>(</sup>٣) مكذا وردت في «ك». وفي «ج»: ذكر.

<sup>(</sup> ٤ ) وردت في المخطوطين محرفة : الإفك .

وكذا النَّمل كلا حلَّ شيئًا منع النفس أن تميل إليه قلت قَبْل العِذار أعذر فيه ثم من بعده ألام عليه إنما دب تحو [ شَهْدِ فيه ] (١) فلذاك انتهى إلى شَفَتيه

و إحسانه كثير، ومثله لا 'يقنع منه ييسير.

#### وفاته

قال في «عائد الصلة»: «ولما كان من تغلّب الحال، وإدالة الدولة، وخلع الأمير، وقتل وزيره، يوم عيد الفطر من سنة سبع وسبعائة، وانتُهبت دار الوزير، ونالت الأيدى يومئذ، من شَمَله دهليزبابه، من أعيان الطبقات، وأولى الخُطط والرُّتب، ومنهم أبو العباس هذا رحمه الله؛ فأفلت تحت سلاح مشهور، وحيز مَر قوف، وثوب مسوف (٢)؛ فأصابته بسبب ذلك علّة أيامًا، إلى أن أودت به، فقضت عليه بغرناطة، في الثامن والعشرين لذى حجة من سنة سبع وسبعائة؛ ودفن بمقبرة الغرباء من الرُبيط عَبْر الوادى تجاه قصور (٢) نجد، رحمة الله عليه».

# أحمد بن على المِلْياني(١)

من أهل مرّاكُش ، يكنى [أبا عبدالله] (العباس .

<sup>(</sup>١) هكذا وردت في «ج». وفي «ك» شهديه : وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) مرقوف أي مرتعد مرتجف ، ومسلوف اعني رقيق .

<sup>(</sup>٣) هكذا في «ك» . وفي «ج» : قطور .

<sup>(</sup> ٤ ) نسبة إلى مليانة . وهي مدينة قديمة من مدن تونس .

<sup>(</sup> ه ) وردت فقط فی « ج » . وأغفلت فی «ك » .

صاحب العلامة (١) بالمغرب ، الكاتب الشهير ، البعيد الشأن في اقتضاء التَّرَّة ، المثل المضروب [ في ] (٢) العفّة ، وقوة الصَّريمة ، ونفاذ العزيمة .

« حاله » ؛ كان نبيه البيت ، شهير الأصالة ، رفيع المكانة ، على [ سجية ] (٢) غريبة كانت فيه ، من الوقار ، والانقباض ، والصّمت . أخذ بحظ من الطّب ، حسن الخط ، مليح الكتابة ، قارضاً للشعر ، يُذهب نفسه فيه كل مذهب .

#### و صمت\_\_\_ه

فتك فَتْكَة شنيعة أساءت الظّن بحَمَلة الأقلام على مرِّ الدهر ؛ وانتقل إلى الأندلس بعد مشقة ، وجرى ذكره في كتاب « الإكليل » بما نصه :

« الصّارم ، الفاتك ، والكاتب الباتك ، أبي اضطراب في وقار ، وتجهّم تحته أنس عقار ؛ اتخذه صاحب المغرب ، صاحب علامته (أ) ، وتو جه تاج كرامته ؛ وكان يطالب جملة [ من ] (أ) أشياخ مراكش بثأر عمّه ، ويطوقهم دمه بزعمه ، ويقصر على الاستبصار منهم بنات همّة ، إذ سعوا فيه حتى اعتُقل ، ثم جدُّوا في أمره حتى تتل ؛ فترصّد كتابًا إلى مراكش يتضمن أمراً جَزْماً ، ويشلُّ من أمور الملك عزماً ، ويشلُّ من أمور الملك عزماً ، وعلى الأمر فيه بضرب رقابهم ، وسبى أسبابهم ؛ ولما أكّد على حامله في العجل ، وضايقه في تقدير الأجل ، تأتّى حتى علم أنه قد وصل ، وأن غرضه قد حصل . فر إلى يتلمسان ، وهي بحال حصارها ، فاتصل بأنصارها (٢) ، حالاً بين أنوفها وأبصارها ؛

<sup>(</sup>١) سبق أن أوضحنا اختصاص هذا المنصب (انظر الحاشية في ص٢٨٢).

<sup>(</sup>٢) ساقطة في المخطوطين . ويقتضما السياق .

<sup>(</sup>٣) واردة في «ك». وساقطة في «ج».

<sup>( ؛ )</sup> وردت في المخطوطين : علامة .

<sup>(</sup> a ) ساقطة في المخطوطين : وواردة في « ت » .

<sup>(</sup> ٢ ) هكذا في « ج » . وفي « ك » بأقطارها .

وتعجب من فراره ، وسوء اغتراره ، ورجَحت الظنون في آثاره . ثم اتَّصلت الأخبار بتمام الحيلة ، واستيلاء القتل على أعلام تلك القَبيلة ، وتُرْكها شَنْعةً على الأيام ، وعاراً في الأقاليم على حَمَلة الأقلام ؛ وأقام بتِلمِسان إلى أن حُل مُغنَّقُ حصرها ، وأز بلاللَّقيان (١٦) الصيقة عنخصرها ؛ فلحق بالأندلس، فلم يَعْدم برًّا ورغيًّا مستمرًا، حتى أتاه حمامه ، وانصرمت أيامه » .

من الذي يدل على بره (٢٦) ، وانفساح خطاه في النَّفاسة ، و بعد شأوه ، قوله : والمسك ماأبداه نقش كتابي والعزم يأبي أن يُسام جَناني مجری طعامی من دَیِمی وشرابی تأراً <sup>(4)</sup> فأوشِك أن أنال طِلابي

العزُّ ماضَر بَت عليه قبابي والفضل ما اشتملت عليه ثيابي والزَّهرُ ما أهداه غصن <sup>(٣)</sup> براعتي والمجدُ يمنع أن يزاحم مَوْرِ دى فإذا بلوتُ صنيعةً جازيتُها بجميل شكرى أو جزيل ثوابي وإذا عقدتُ مودَّة أجرَيْتُهُــا و إذا طلبتُ من الفراقد والسُّھي

#### وفاته

توفى رحمه الله يوم السبت تاسع ربيع الآخر عام خسة عشر وسبعائة ، ودفن بجُبًّانة باب إِلبيرة ، تجاوز الله عنه .

<sup>(</sup>١) هكذا في ه ج » . وفي ه ك » ، العبان .

<sup>(</sup> Y ) هکذا و ردت فی « ج » . وفی « ك » ، أفوه .

<sup>(</sup>٣) هكذا في «ج». وفي «ك»: غضر.

<sup>( ؛ )</sup> وردت في المخطوطين : آثاراً . وهو تحريف .

# أحمد بن جممد بن عيسى الأُموى

يكني أبا جعفر، ويعرف بالزيّات

#### حاله

من أهل الخير والصلاح والأتباع، مفتوح عليه في طريق الله، نير الباطن والظاهر، مطرّح التصنّع، مُسْتَدل، مجانب للدنيا وأهلها، صادق الخواطر، مُرسَل اللسان بذكر الله، مبذول النصيحة، مثابر على اتبّاع السّنة، عارف بطريق الصوفيّة، ثبتُ القدم عند زلّاتها (١)، ناطق بالحكمة على الأمية، جيل اللقاء، متوغل في الكلّف بالجهاد، مرتبط للخيل، مبادر للهَيْعة، حريص على الشهادة، بركة من بركات الله في الأندلس، يعز وجود مثله.

#### وفاته

توفى رحمه الله ببلده غرناطة ، يوم الخميس الثانى والعشرين لجمادى الثانية من عام خسة وستين وسبعائة ؛ وشارف الإكرتهال .

أحمد بن الحسن بن على بن الزيات الكلاعي

من أهل بَلِّش مالقة (٢٠) ، يكنى أبا جعفر ، ويعرف بالزيّات ، الخطيب ، المتصوِّف الشهير .

<sup>(</sup>١) هكذا وردت في « ج » . وفي « ك » ، قولاتها .

<sup>(</sup> ٢ ) بلث مالقة Velez Malaga ، سبق التعريف بها ( انظر الحاشية في ص ١١٨ )

من « عائد الصلة » : كان جليل القدر ، كثير العبادة، عظيم الوقار ، حسن الخُلُى ، خفوض ا كمناح (١) متألق (٢) البشر ، مبذول المؤانسة ، يُذَكِّر بالسَّلف الصالح ، في حُسْن شيمته ، وإعراب لفظه ، مزدم المحلس ، كثير الإفادة ، صبوراً على الفاشية ، واضح البيان ، فارس المنابر غير مُدافع ، مستحق التصدُّر في ذلك ، بشروط قلما كَمَلت عند غيره ؛ منها حسن الصورة ، وكال الأبّهة ، وجَهُوريَّة الصوت ، وطيب النّغمة ، وعدم التَّهيُّب، [ والقدرة على الإنشاء ] (١) ، وغَلَبة الخشوع ؛ إلى النعنَّة ن في كثير من المآخذ العلمية ، والرياسة في تجويد القرآن، والمشاركة في العربية ، والفقه ، واللغة ، والأدب ، والعزوض ، والحاسَّة (١) في الأصلين ، والحفظ المتّفسير . قال لى شيخنا أبو البركات بن الحاج ، وقد جرى ذكر الخطابة : ما رأيت في استيفائها مثله . كان يفتح مجالس تدريسه أكثر الأحيان ، مُخطَب غريبة ، يطبّق استيفائها مثله . كان يفتح مجالس تدريسه أكثر الأحيان ، مُخطَب غريبة ، يطبّق وماجعاته بها مفاصل الأغراض ، التي يشرع في التكلم فيها ، و ينظم الشعر دائماً في مراجعاته وعاطباته ، وإجازاته ، من غير تأن ولا رويّة ، حتى اعتاده مَلكة بطبعه ؛ واستُعمل في السّفارة بين الملوك ، لدحن السّخائم ، وإصلاح الأمور ، فكانوا واستُعمل في السّفارة بين الملوك ، لدحن السّخائم ، وإصلاح الأمور ، فكانوا وسبون حقّه ، ويلتمسون بركته ، ويلتمسون دعاءه .

#### مشيختــه

تحمَّل العلم عن جملة ؛ منهم خاله الفقيه الحكيم أبو جعفر أحمد بن على المَذْحِجي

<sup>(</sup>١) هكذا و ردت في «ك». وفي «ج» محفوظ الجناد.

<sup>(</sup> ٢ ) وردت كلمة (كثير ) في المخطوطين قبل هذه الكلمة . ولا موضع لها هنا إلا أن كانت كلمة ( متألق ) تقرأ ( تألق ) . وفي ذلك تجاوز .

<sup>(</sup>٣) وردت هذه العبارة محرفة في المخطوطين : ( والقدر على الإمشاء ) .

<sup>( ؛ )</sup> هكذا في المخطوطين . من محس، والمقصود بها هنا الإتقان والبراعة .

من أهل الحمة (١) ، من ذوى المعرفة بالقرآن والفرائض ؛ ومنهم القاضى أبو على الحسن بن أبى الأحوص الغمرى ، أخذ عنه قراءة و إجازة ؛ ومنهم العارف الرّبانى ، أبو الحسن فضل بن فضيلة ، أخذ [عنه ] (٢) طريقة الصوفية وعليه سكك، و به تأدّب ، و بينهما فىذلك مخاطبات ؛ ومنهم أبو الزهر ربيع بن محمد بن ربيع الأشعرى ، وأبو عبد الله محمد بن يحيى أخوه ؛ ومنهم [أبو الفضل] (٢) عياض بن محمد بن عياض ابن موسى، قرأ عليه ببكش وأجاز له ؛ ومنهم الأستاذ أبو جعفر بن الزبير ، والأستاذ أبو الحسن السفّاح العبدرى ؛ والعدل أبو الحسن التّجلى ، وأبو محمد بن سماك ؛ وأبو جعفر بن الطباع ؛ وأبو جعفر بن يوسف الهاشمي الطنّجلي (١) ؛ والأستاذ النحوى أبو الحسن بن الطبّاع ؛ وأبو جعفر بن يوسف الهاشمي الطنّجلي بن أبى الربيع ؛ والرّاوية أبو الحسن بن مَسْتقور (٥) الطائى ؛ والإمام أبو الحسن (٢) بن أبى الربيع ؛ والأستاذ أبو إسحاق الغافي الميربى؛ والإمام العارف أبو محمد عبد العظيم بن الشيخ البَلوى ، أبو إسحاق الغافق الميربى؛ والإمام العارف أبو محمد عبد العظيم بن الشيخ البَلوى ، عن يشوّق إحصاؤهم .

## تصانیفُــه

كثيرة ، منها المسماة « بالمقام المَخْزُون فى السكلام المَوْزون » ؛ والعقيدة (٧) المسماة « بالمشرف (٨) الأصفى فى المأرب الأوفى » وكلاهما ينيف على الألف بيت ؛ و « نظم

<sup>(</sup>١) الحمة أو الحامة سبق التعريف بها (انظر الحاشية في ص١٧٥) .

<sup>(</sup> ٢ ) ساقطة فى المحطوطين ؛ وإضافتها يقتضيه السياق .

<sup>(</sup>٣) وردت هذه الزيادة في « ج » وأغفلها «ك».

<sup>(</sup> ٤ ) الطنجل نسبة إلى طنجة . وترسم أحياناً الطنجالي . والطنجي .

<sup>(</sup> ٥ ) وردت في المخطوطين : ابن مسغور .

<sup>(</sup>٦) هكذا وردت في «ج». وفي «ك» أبو الحسين.

 <sup>(</sup> γ ) هكذا وردت في المخطوطات الثلاثة . وربما كانت « القصيدة » .

<sup>(</sup> A ) هكذا رسمت في « ك » . وفي « ج » ، الشرف .

السُّلُوك في [شيم الملوك] » (١)؛ و « المُجْتَنَى النَّضير والمُقْتَنَى (٢) الخطير » ؛ و « العبارة الوجيزة عن الإشارة » ؛ و « اللطائف الرُّوحانية والعوارف الربَّانية » .

ومن تواليفه: « أس مبنى العلم، وأس معنى الحلم» في مقدمة علم الكلام؟ و « لذ السمع من القراآت السّبع » نظماً؛ و « رصف نفائس اللآلى ، ووصف عرائس المعالى » في النحو؛ و « قاعدة البيان وضابطة اللسان » ، في العربية ؛ و « لهجة اللّافظ و بهجة الحافظ » ؛ والأرجوزة المسماة « بقر م عين السائل و بعية نفس الآمل » في اختصار السيرة النبوية ؛ « والوصايا النظامية في القوافي الثلاثية » ؛ وكتاب « عوارف الكرم ، وصلات وكتاب « عُدّة الداعى. وعمدة الواعى » ؛ وكتاب « عوارف الكرم ، وصلات الإحسان ، فيا حواه العين من لطائف الحكم وخلق الإنسان » ؛ وكتاب « جوامع الأشراف والعنايات ، في الصّوادع والآيات » ؛ و « السّفحة الوسيمة والمنتحة الحسمية » ، تشتمل على أربع قواعد اعتقادية وأصولية وفروعية وتحقيقية ؛ وكتاب المشارق » ؛ و « تلخيص الدّلالة في تخليص الرسالة » ؛ و « فائدة المُتقط وعائدة الرسالة » ؛ و « فائدة المُتقط وعائدة الرسالة » ؛ و « فائدة المُتقط وعائدة المُتقط » ؛ و كتاب « عُدّة المُعق و مُحفة المُستحق » .

#### تثره

من ذلك خُطْبة ألغيت الألف من حروفها ، على كثرة ترددها فى الكلام وتصرفها ، وهي :

« حمدتُ ربی جلَّ من کریم محمود ، وشکرتُه عزَّ من عظیم موجود ، ونزَّ هته عن جهل کل مُلْحد کفور ، وقد سته عن قول کل مُفسد غَرور ، کبیر لو تقوم ،

<sup>(</sup>١) هكذا وردت في « ك » . وفي « ج » ( نظم السلوك ) مرة أخرى . وهو سهو ظاهر .

<sup>(</sup>٢) هكذا في «ك» . وفي « ج » المنتقى ، والأولى أرجح .

فى فهم لحد؛ قدير لو تصور فى رسم لحد، لو عَدَته فكرة التصور (١) لتَصَور ، ولو حَدَته (٢) فكرة لتعذّر؛ ولو فهمت له كيفية لبطل قدمه، ولو عُلمت له كيفية لحصل عدمه، ولو حَصره (٢) طَرف له لقطع بتَجَسَّمه، ولو قهره وصف لصدع بتقسَّمه؛ ولو فرض له شَبَح (١) لرهقه (٥) كيف ؛ ولو عرض له، للحق عجل وريث ؛ عظيم من غير تركّب قطر ، عليم من غير ترتّب فكر؛ موجود من غير شيء كيمسكه ، معبود من غير وهم يكركه ؛ كريم من غير عوض يُلحقه ، حكيم من غير عرض يلحقه ؛ ولو وجسد له جنس لعورض فى قيّو ميّته (١) ، ولو ثبت له حِسَ لنوز ع فى دَيْموميّته » . ولو ثبت له حِسَ لنوز ع فى دَيْموميّته » .

ومنها: « تقدّس عن لم فعله ، وتنزه عن سَم فضله ، وجل عن ثُم قدرته ، وعز عن عَم عز ته ، وعظمت عن مَن صفته ، وكثرت عن كم منته ؛ فتق ورتق، صور وخلق ، وقطع ووصل ، نصر وخذل ؛ حَمد ته حَمد من عَرَف ربه ، ورهب ذَنبه ، وصفت حقيقة يقينه قلبه ، وذكت بصيرة دينه لبه ؛ فنهض لوعي بشروط نفضته وحد ، وربط سلك سلوكه وشيد ، وهدم صرح عنوة وهد ، وحرس مَعْقِل عقله وحد ، وطرد غرور غُر ته ورذله ؛ علم [علم](٢) تحقيق فنحا نحوه ، وتفرد له عز وجل بثبوت ربو بيته وقدمه ، ونعتقد (٨) صدور كل فنحا نحوه ، وتفرد له عز وجل بثبوت ربو بيته وقدمه ، ونعتقد (٨)

<sup>(</sup>۱) هكذا وردت في «ك». وفي «ج» تصور .

<sup>(</sup> ٢ ) مكذا في « ج » . وفي « ك » حدثه . والأولى أرجح .

<sup>(</sup>٣) هكذا في «ك» . وفي «ج» حصر .

<sup>(</sup>٤) وردت في المخطوطين : شح ، وهو تحريف .

<sup>(</sup> a ) هكذا في « ك » . وفي « ج » لهرقه .

<sup>(</sup>٢) وردت في المخطوطين : قيموميته .

<sup>(</sup> v ) ساقطة في المخطوطين . وواردة في « ت » .

<sup>(</sup> ٨ ) في المخطوطين : وتعتقد . والسياق يستلزم التصويب .

جوهر وعَرَّض ، عن جوده وكرمه ؛ ونشهد بتبليغ محمد صلى ربه عليه وسلم ، رسوله وخير خَلَقْهِ ، ونُعلن بنهوضه فى تَنْبيين فرضه ، وتبليغ شرعه ؛ ضرب قبَّة شَرْعه ، فنسخت كلَّ شَرْع ، وجدَّد عزيمته فقمع عدوَّه خير قَمْع ؛ قوَّم كل مُقَوَّم بقويم سِمَته ، وكريم هَدْيه ، وبيَّن لقومه كيف بركنون فَوْره بقصده ، وسديد سعيه ؛ بشَّر مطيعه ، فَظَفِر برحمته ، وحذَّر عاصيه فشَق بنقمته .

« و بعد فقد نصحتم لو كنتم تعقلون ، وهُديتم لو كنتم تعلمون ، و بصّرتم لو كنتم تبصرون ، وذكّرتم لو كنتم تذ كرون ؛ وظهرت لكم حقيقة كنشركم ، و برزت لكم خبيئة حشركم ، فلم تركضون فى طَلْق غفلتكم ، وتغفّلون (١) عن يوم بَعْث كم ؛ وللموت عليكم سيف مسلول ، وحكم عَزْم غير مَعْلول ؛ فكيف بكم يوم يُؤخذ كل بذنبه ، و يُخبر بجميع كسبه ، و يُفرَق بينه و بين صحبه ، و يعدم فضرة حز به ، و يُشغل بقوله وكر به ، عن صديقه و تر به ، و تُنشر له رقعته و تُحين له بقعته ؛ فر بح عبد نظر وهو فى مَهَل لنفسه ، و ترسّل (٢) فى رضى عمله جنّة للول رئسه ، وكسر صنم شهوته ليقر فى بحبوحة قد شه (٣) ، وحَصَر (١) بنظر بنزله سروره بين عقله وحسّه » .

ومنها: « فتنبه و یخم ک من سِفتك ونومك ، وتفكر فیمن هلك من صُحْبتك وقومك ؛ هتف بهم من تَعْلَم ، وشب علیهم منه حَرَق مظلم ، فخر بت بصیحته ربوعهم ، وتفر قت لهوله جموعهم ، وذل عزیزهم ، وخسی رفیعهم ، وصم سمیعهم ؛ فخرج کل منهم عن قصره ، ورمی غیر مُوسد فی قبره ؛ فهم بین سعید فی روضته مُقر ب ، و بین شقی فی حُفر ته مُعذ ب ؛ فنستوهب منه عز وجل عصمته

<sup>(</sup>١) هكذا في « ج » . وفي « ك » ، وغافلون . وهو تحريف .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطين : وترسيل .

<sup>(</sup>٣) هكذا في «ك». رفي «ج»، قدمه.

<sup>(</sup>٤) هكذا في « ج » . وفي « ك » ، وحصن .

من كل خطيئة ، وخصوصيَّة تتى من كل نفس جريئة » .

كتب إلى شيخنا الوزير، ابن ذى الوزارتين، ابن الحكيم، جواباً عن مخاطبة كتبها إليه يلتمس منه وصايته ونُصْحَه هذا الشعر:

> جلَّ اسم مولانا اللَّطيف الخبير وعزَّ في سلطانه عن يَظِير هو الذى أوجد ما فوقها وتحتها وهو العليم الخبير ثم صلاة الله تَتْرَى على ياقوتة الكون البشير النذير وصحبه الأولى نالوا مرأى يرجع عنه الطّر ف وهو الحسير و بعد فأنفسهم جـوهر للأرواح منـه ما للأثـير فإنك استدعيت من ناصر نُصْحاً طويلا وهو منه قصير لقلّة الصدق وخُبث الضمير و إنما يحسن نصح الورى من ليس للشَّرْع عليه نكير ومستحیل آن یقود امرأ ید امرئ واهی المبانی ضریر واعجبا أيلتمس الخير من مُعْتَقل العقل مهيض كسير لَكُن إِذَا لَمْ يَكُن بُدُّ فَعَن [جهد أُوفَيك بتبر](١) يسير فالقِنه إن كنت به قانعاً دراً نظما يَزْدَرى بالنثير ذاك تَفَزُّ منه بخــير كثير أين المشيدات أما زُلزلت أين أخُو الإيوان أين السّدير (٣)

ولستُ أهلا أن أرى ناصحاً لازم أبا بكر على مَنْهج واقنع بما يكفى ودع غـيره فإنما الدنيـا هبـالا نَثير 'بنی لایخدعنك <sup>(۲)</sup>هذی الدُّنا فإنهـا والله شیء حقــیر

<sup>(</sup>١) وردت في المخطوطين : (جهرا وفيك تبرز – تبرر) .

<sup>(</sup> ۲ ) هكذا وردت في « ج » . وفي « ك » يحدعك .

<sup>(</sup>٣) وردت في المخطوطين : العدير .

أين أنو شِروان أضْحَى كَأْن هذا مقال<sup>د</sup> من وعاه اهتدی وصَّى (١) أبو بكر به أحمدا إنقرضت<sup>(۲)</sup> أيامــه وانتھى وها هو اليوم على عُدَّة مُبْرِمة للشَّر وما من عَذِير

لم يَكُ أين المُعتدى أزْدَشير وحِيط من كل مُخُوف مُبير وأحمدٌ في الوقت شيخ كبير وَهْناً ومن قبلُ أتاه النَّذير

ومن شعره في طريقه الذي كان ينتحله:

شهود ذاتیك[شيءعنك]<sup>(۲)</sup>محجوب علوٌّ وسُفّل ومن هذا وذاك معا ومَنْزِل النفس منه ميم مذكرة <sup>(ه)</sup> والرُّوح إن لم تَخْنُنه النَّفْس قام له

لو كنت تُدُركه لم يبق مطلوب دَوْر على نقطة<sup>(١)</sup>الإشراق منصوب إن صح للغرض الظني ٌ مرغوب وإن تناءت مساويها فمنزلها أوجُ الكال وتحت الروح تَقْليب في حضرة المُلْك تخصيصٌ وتقريب

ومن شعره:

وامْحُ اسم نفسك طالبًا إثباته واخضع فمن دأب المحب خضوعُه

دَعْنَى على خُكم الهوى أنضرَّع فعسى يلين لنا الحبيب ويَخْشع إنى وجدت أخا التضرُّع فايزًا بمراده ومن الدُّعا ما يُسمع أهلا وما شيء بأنْفَع للفتي من أن يَذِلَّ عسى التذلُّل ينفع واقنع بتفريق لعلك تجمسع ولربمــا نال المُنى من يَخْضع

<sup>(</sup>١) هكذا في «ك». وفي «ج» اضحي.

<sup>(</sup> ٢ ) مكذا في « ج » . وفي « ك » انقضت .

 <sup>(</sup>٣) وردت هاتان الكلمتان في المخطوطين هكذا: (شرعية). والتصويب من « ت ».

<sup>(</sup> ٤ ) في « ج » نطقه . وفي « ك » نطيقه .

<sup>(</sup> o ) هكذا في « ج » . وفي « ك » مركزة .

#### ومن شعره:

مالى بباب غير (١) بابك موقف كلالك ولا لى عن فينائك مَصْرف هذا مقامي ما حَييتُ فإن أُمُت غــرضی وأنت به علیم لمحـــة ٓ وعليك ليس على سواك مُعَوَّلي

فالذل مأوى للضراعة مَألف تذر الشُّتيت الشَّمل وهو مؤلَّف جاروا علىّ لأجل [ذا أو أنصفوا]<sup>(٣)</sup>

ومن جَمَع الخصال الألف سادا

مذاهبه فقد جمع الفسادا

ومن المقطوعات في التجنيس :

يقال خِصال أهل العلم ألف م و يجمعها الصَّلاح فمن تُعدَّى

ومنه في المعنى :

فاسْلُك من العمل المرضى مِنْهاجا فكل شيء يحط القدر منهاجا

إن شئت فوزاً بمطلوب الكرام غداً واغلب هوى النفس لاتغرُ رْكُ خادعة

#### دخوله غرناطة

دخل غرناطة مراراً عدة تشِذُّ عن الحصر ، أوجبتها الدَّواعي بطول عمره ، من طلب العلم وروابته ، وحاجة عامة ، واستدعاء سلطان ، وقدوم من سفارة (١٠). كان الناس بَنْسالون عليه ، و يغشون منزله ، فما أدركت ، كلما تبو"أ ضيافة السلطان ، تبرُّ كا به ، وأخذًا عنه .

<sup>(</sup>١) هكذا في «ك». وفي «ج» غيرك. وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) وردت في المخطوطين : لا لا .

<sup>(</sup>٣) وردت هذه العبارة محرفة في المخطوطين : ذاك وأنصف .

 <sup>(</sup>٤) هكذا في « ج α . وفي « ك α ، سفاره .

#### مولده

ولد بَبَلِّش بلده في حدود تسع وأر بعين وستهائة .

#### وفاته

توفى ببلش سَحَر<sup>(1)</sup> يوم الأربعاء السابع عشر من شوال عام تمانية وعشرين وسبعمائة . وممن رثاه شيخنا ، نسيج وحده ، العالم الصالح الفاضل ، أبو الحسن بن الجيّاب بقصيدة أولها :

على مثله خصا به الدهر فاجع تفيض نفوس لا تفيض المدامع ورثاة شيخنا القاضي أبو بكر بن شَبْرين رحمه الله ، بقصيدة أولها :

أيساعد رائده الأمل أم يُسمع سائله الطلل يا صاح فَديتُك ما فَعَلَت ومن الأحباب وما فعلوا<sup>(۲)</sup> فأجاب الدمع منادية أمّا الأحباب فقد رحلوا<sup>(۲)</sup>

ورثاه من هذه البلدة طائفة ، منهم الشيخ الأديب أبو محمد بن المرابع الآتى اسمه في العيادة له ، نحول الله ، بقصيدة أولها :

أدعوك ذا جزع لو انَّك سامع ماذا أقول ودمع عيني هامع وأنشد خامس يوم دفنه قصيدة أولها :

عَبْرة تفيض حزناً وثُـكُلل وشجون تعم بعضاً وكُلّلا ليس إلا صَبابة أضرمتها حسرة تبعث الأسى ليس إلّلا

وهى حسنة طويلة .

<sup>(</sup>١) هكذا وردت في «ج». وفي «ك» منحر .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطين : فعل . رحل .

## إبراهيم بن مجمد بن مُفرِّح بن هَمُشك

المتأمِّر ، رومى (١) الأصل.

## أوليته

مُفَرَج أو هَمُشك (٢) ، من أجداده ، نصرانى أسلم على بدى أحد ملوك بنى هود بسَرَ قُسُطة ؛ نزخ إليهم ، وكان مقطوع إحدى الأذنين ، فكان النصارى إذا رأوه في القتال عرفوه ، وقالوا هامُشك ، معناه ترى المقطوع الأذن ، إذ « ها » عندهم قر يب مما هي في اللغة العربية ، و « المُشك » المقطوع الأذنين في لغتهم (٣).

## نباهته وظهوره

ولما خرج بنو هود عن سرقسطة ، نشأ تحت خمول ، إلا أنه شهم متحرك ، خدم بعض الموحِّدين في الصَّيد ، وتوسل بدلالة الأرض ؛ ثم نزع إلى ملك قَشْتالة واستقر مع النصارى ؛ ثم انصرف إلى بقية اللَّمْتونيين (أ) بالأندلس بعد شفاعة وإظهار تو بة . ولما ولى يحيى بن غانية قرطبة ، إر تَسم لديه برسمه . ثم كانت الفتنة عام تسعة وثلاثين

<sup>(</sup>١) يقصد برومي الأصل هنا ، قشتالي أو إسباني .

<sup>(</sup> ٢ ) ترسم بالإسبانية Hamusco ومن ثم كان ضبطها على هذا النحو .

<sup>(</sup>٣) لم نجد في معاجم اللغة القشتالية ما يؤيد هذا التفسير الذي يورده ابن الحطيب. وقد عثرنا فقط على كلمة Musco الإسبانية، ومعناها الشديد السمرة

<sup>(</sup> ٤ ) أى المرابطين ، وهم كما رأينا ينتسبون إلى قبيلة لمتونة .

[ وثار ] ابن حَمدين (٢) بقرطبة ، وتسمى بأمير المؤمنين ، فبعثه رسولا ثقة بكفايته ودر بته وعُجمه لسانه ، لمحاولة الصلح بينه و بين ابن حَمدين ، فأغنى و نَبُه قدرُه ؛ ثم غلى مرجل الفتنة وكثر الثوار بالأندلس ، فاتصل بالأمير ابن عياض بالشرق وغيره ، إلى أن تمكن له الإمتزاز (٢) بحصن شقُو بش ، ثم تغلب على مدينه شقُورة (١) وتملكها وهى ما هى من النّعمة ، فغلُظ أمره ، وساوى محمد بن مرّ دنيش (٥) أمير الشرق وداخله ، حتى عقد معه صهراً على ابنته ، فاتصلت له الرياسة والإمارة . وكان يعد سيفالصهره المذكور ، مُسكّطاً على من عصاه، فقاد الجيوش، وافتتح البلاد إلى أن فسد ما بينهما ، فتفاتنا وتقاطعا، وانحاز بما لديه من البلاد والمعاقل، وعُد من ثوار الأندلس ما بينهما ، فتفاتنا وتقاطعا، وانحاز بما لديه من البلاد والمعاقل، وعُد من ثوار الأندلس أولى الشوكة الحادة ، والبأس الشديد ، والشّبا المرهوب . وآثاره بعد انقباض دولته أولى الشوكة الحادة ، والبأس الشديد ، والشّبا المرهوب . وآثاره بعد انقباض دولته ابن صفوان :

وديار شكوى الزمان فَتشْكُ (٦) حدَّثتنا عن عزَّة ابن هَمُشك

#### حـــاله

قال محمد بن أيوب بن غالب ، المدعو بابن حمامة : أبو إسحاق الرئيس ، شجاع

<sup>(</sup>١) هذه الكلمة واردة في  $\alpha$  ج  $\alpha$  . وساقطة في  $\alpha$  ك  $\alpha$  .

<sup>(</sup>۲) ورد اسمه فی ﴿ ج ﴾ (ابن أحمدين). وفى ﴿ ك ﴾ (ابن أحمد) وكلاهما تحريف. وصوابه (ابن حمدين). وابن حمدين هذا هو أبو جعفر حمدين بن محمد بن على بن حمدين ، ثار بقرطبة فى رمضان سنة ٩٩٥ هـ (١١٤٤ م) ، واستبد بحكمها ، وتلقب باسم المنصور بالله ، ولكن حكمه لم يطل أكثر من أسبوعين حيث قصد المستمين بن هود قرطبة ، واستولى عليها بمعاونة أهلها . وفر ابن حمدين ناجياً بنفسه . (راجع الحلة السيراء لابن الأبار ص ٢٢٥ و ٢٢٨ . وتاريخ المرابطين والموحدين (الترجمة) لمحمد عبد الله عنان ج ١ ص ٢١٨)

<sup>(</sup>٣) الامتزاز أي الامتناع.

<sup>( 1 )</sup> سبق التعريف بمدينة شقورة Segura de Sierra (انظر الحاشية في ص١٧٩) .

<sup>(</sup>ه) سبق التعريف به (انظر الحاشية في ص٥٢٠)

<sup>(</sup>٦) وردت في المخطوطين : فتشبك .

بهمة من البُهم (١). كان رئيساً ، جريئاً شجاعاً مقداماً شديد الحزم ، سديد الرأى ، عارفاً بتدبير الحرب ، حمى الأنف ، عظيم السّطوة ، مشهور الإقدام [ مُرتكباً للعظيمة ] (٢). قال بعض من عرّف به من المؤرخين ؛ وهو و إن كان قائد فرسان ، هو حليف فتنة وعُدُوان ، ولم يصحب قط متشرّعاً ، ولا نشأ في أصحابه من كان متورّعاً ، سلّطه الله على الخلق ، وأملى له فأضر بمن جاوره من أهل البلاد ، وحُبب إليه العيث في العباد .

كان جباراً قاسياً ، فظاً غليظاً ، شديد النّبكال ، عظيم الجرأة والعبث بالخلق ؛ بلغ من عيثه (٣) فيهم ، إحراقُهم بالنّار ، وقذفهُم من الشّواهق والأبراج ، و إخراج الأعصاب والرّباطات عن ظهورهم ، عن أوتار القسي بزعمه ، وضم أغصان الشجر العادى بعضها إلى بعض ، وربط الإنسان بينها (١) ، ثم تسريحها ، حتى يذهب كل غصن بحظة من الأعضاء ؛ ورآه بعض الصالحين في النوم بعد موته ، وسأله ما فعل الله بك فأنشده :

من سرّه العيثُ في الدنيا بخلقة من يصور الخَلق في الأرحام كيف يشا فليَصْبِر اليوم صبرى تحت بطَشْته مغلّلا على يتطي جَمْر الغضا فَرْشا

#### شحاعته

زعموا أنه خرج من المواضع التي كانت لنصره مُتصَّيَّداً ، وفي صحبته محاولو الهوى

<sup>(</sup>١) تطلق على الشجاع الذي يستبهم على أقرانه مأتاه . والبهمة هيي الصخرة الصامتة .

<sup>(</sup> ٢ ) و ردت في « ك » ، مرتكب العظمة . واكنها و ردت محرفة في « ج » ( مرتبكاً للطيمة ) .

<sup>(</sup>٣) وردت في « ج » ، عبثه . وفي « ك » غشه .

<sup>(</sup> ٤ ) في « ج » بينهما .

<sup>(</sup> ه ) هكذا في « ك » . وفي « ج » مغلا .

وقارعو أوتار الغِناء (١)، في مائة من الفرسان، ونقاوة أصحابه ؛ فما راعهم إلا خيل العدو هاجمة على غِرَّة ، في مائتي (٢) فارس ضِعْف عددهم ؛ فقالوا العدو في مائتي فارس، فقال و إذا كنتم (٣) أنتم لمائة ، وأنا لمَائة ، فنحن قدرهم ؛ فعد نفسه بمائة . ثم استدعى قَدَحًا من شرابه ، وصرف وجهه إلى المُعَنِّى ، وقال أعد (١) لى تلك الأبيات ، كان يغنيه بها فتعجبه :

يتلقى النَّدَا بوجه حَيى وصدورَ القَنَا بوجه وَقاح مَكذا هَكذا تكون المعالى طرُق الجَدِّغيرُ طرق المزاح

فغنّاه بها، واستقبل العدو"، وحمل عليه بنفسه و بأصحابه ، حملة رجل واحد ، فاستولت على العدو الهزيمة ، وأتى على معظمهم القتل ، ورجع غانماً إلى بلده . ثم ضربت الأيام ، وعاود التصيّد في موضعه ذلك ، وأطلق باز م على حَجَلة ، فأخذها ، وذهب ليذكيها ، فلم يحضره خنجر ُ ذلك الغرض في الوقت ، فبينها هو يلتمسه ، إذ رأى نصلاً من نصال المُعتَرك من بقايا يوم الهزيمة ، فأخذه من التراب ، وذبح به الطائر ، ونزل واستدعى الشراب ؛ وأمر المغنى فغنّاه بيت أبى الطيب :

تذكرت ما بين العُذَيْبِ وبارق عَجَرَ عَوَ الينا في مجرى السوابق وصحبة قوم يذبحون قنيصهم بفَضْلَةِ ما قد كسروا في المَفارق وقد رأيت من يروى هذه الحكاية عن أحد أمراء بني مَرْدِنيش ، وعلى كل حال فهي [ من ] (٥) مُسْتَظَرف الأخبار ،

<sup>(</sup>١) وردت في المخطوطين : (أوتار غني) .

<sup>(</sup>٢) وردت في المخطوطين : ماثنين . وهو تحريف .

<sup>(</sup>٣) وردت في المخطوطين : كان . والتصويب لازم للسياق .

<sup>(</sup> ٤ ) وردت في المحطوطين : عد .

<sup>(</sup> ه ) زيادة يقتضيها السياق . وهي ساقطة في المخطوطين .

#### دخوله غرناطة

قالوا، وفي سنة ست وخمسين وخمسائة ، في جمادى الأولى منها ؛ قصد إبراهيم ابن هَمُشك بجمعه مدينة غَر فاطة ، وداخل طائفة من ناسها ، وقد تشاغل الموحّدون بما دههم من اختلاف الكامة عليهم بالمغرب ، وتوجّه الوالى بغرناطة السيد [أبى] (١) سعيد إلى العُدُوة ، فاقتحمها ليلًا واعتصم الموحدون بقصبتها ؛ فأجاز بهم (٢) بأنواع الحرب، ونصب عليهم المجانيق ، ورمى فيها من ظفر به منهم وقتلهم بأنواع من القتل وعند ما اتصل الحبر بالسيد أبى سعيد ، بادر إليها فأجاز البحر ، والتف (٣) به السيد أبو محمد [بن] أبى حفص بجميع جيوش الموحدين والأندلس ؛ ووصل الجيع إلى ظاهر غرناطة ، وأصحر إليهم ابن همشك ، وبرز منها ، فالتتى الفريقان « بمرج الرقاد» أمن خارجها ، ودارت بينهم الحرب ، فانهزم جيش الموحدين ، واعترضت الفل تخوم الفدادين (١) وجداول المياه التى تتخلل المر و (٧) ، فاستولى عليهم القتل ، وقتل في الوقيعة السيد أبو معمد ؛ ولحق السيد أبو سعيد بمالقة ؛ وعاد ابن هَمُشك إلى غرناطة فدخلها بجملة من أسرى القوم ، أفحش فيهم المثلة ، بمرأى من إخوانهم المتحصورين ؛ واتصل الخبر بالخليفة بمراكش ، وهو بتقربة (٨) سكل ، قد فرغ من المتحصورين ؛ واتصل الخبر بالخليفة بمراكش ، وهو بتقربة (٨) سكل ، قد فرغ من

<sup>(</sup>١) وردت في المخطوطين : أبو . وهو تحريف يقتضي التصويب .

<sup>(</sup> ٢ ) هكذا في « ك » . وفي « ج » لهم .

<sup>(</sup> ٣ ) وردت هذه الكلمة في « ج » . ومكانها بياض في « ك » .

<sup>( ؛ )</sup> وردت في « ك » . وأغفلت في « ج » .

<sup>(</sup>ه) كان هذا الاسم يطلق على موضع بظاهر غرناطة على بمد بضعة كيلومترات من قرية الطرف Majorrocal في سفح جبل البيرة Sierra de Elvira على مقربة من نهرشنيل. ومقابلها الحديث هو Atarfe أو S. de Lucena: Al-Andalus: 1944, p. 505):

<sup>(</sup>٦) أي الحدائق والبقاع .

<sup>(</sup> ٧ ) هو مرج غرناطة الشهير La Vega . وقد سبق التعريف به ( انظر الحاشية في ص ١٠٥ ) .

<sup>(</sup> A ) هكذا وردت في « ك » . وفي « ج » بقربة .

أمر عدوّه (۱) فجهز جيشاً حسناً ، أصحبه السيد أبا يعقوب ولده ، والشيخ أبا يوسف ابن سليمان زعيم وقته ، وداهية زمانه ؛ فأجازوا البحر ، والتقوا (۲) بالسيد أبى سعيد عالَقَة ، وتتابع الجَهْع ، والتف بهم من أهل (۳) الجهاد من المنطوعة ، واتصل منهم السير إلى قرية دِلَو (۱) من قرى غرناطة ؛ وكان من استمرار الهزيمة على ابن هَمُشك الذي أمرُه لنفسه (۵) وجيشه ، من نصارى وغيرهم ، ما يأتى ذكره عند اسم ابن مَرْ دِنيش في الموحدين ، في حرف المبم بحول الله تعالى .

## انخلاعُه للموحِّدين عما بيده وجوازهُ للعُدُوة ، ووفاته بها

قالوا ؛ ولما فَسَد ما بينه و بين ابن مردنيش بسبب بنته التي كانت تحت الأمير أبي محمد بن سعد بن مردنيش إلى أن طلّقها ، وانصرفت إلى أبيها ، وأسلمت إليه ابنها منه ، مختارة كنف أبيها إبراهيم ، نازعة في انصرامه إلى عروقها ؛ فلقد حكى أنها سئلت عن ولدها ، و إمكان صبرها عنه ، فقالت : جَرْو كلب ، جرو سوء ، أنها سئلت عن ولدها ، و إمكان صبرها عنه ، فقالت : جَرْو كلب ، جرو سوء ، من كلب سوء ، لا حاجة لى به ؛ فأرسلت كلمتها في نساء الأندلس مثلا ؛ فاشتدت بينهما الو حشة والفتنه ، وعظمت المحنة ، وهلك بينهما من الرعايا المَرورين ، المضطرين ، بينهما أن كان أقوى الأسباب في تدمير (٧) ملكه . بقنينة (٢) الثوار ممن شاء الله بهلا كه ، إلى أن كان أقوى الأسباب في تدمير (٧) ملكه .

<sup>(</sup>۱) مكذا في «ج». وفي «ك»، عوده.

<sup>(</sup>٢) وردت في المحطوطين : وتلقوا . وهو تحريف اقتضى التصويب .

<sup>( ؛ )</sup> هكذا و رد اسمها صحيحاً في « ج » . وفي « ك » دلن ، وهو تحريف . وقرية دلر ما تزال تقوم حتى اليوم . وتقع في جنوبي غرناطة على مقربة من قرية « البذول » . وهي بالإسبانية Dilar

<sup>( )</sup> هكذا في «ك». وفي «ج»، بنفسه.

<sup>(</sup>٦) هكذا وردت في المخطوطين . وقمنينة اعنى حظيرة .

 <sup>(</sup>٧) وردت هذه الكلمة في المخطوطين : تدبير . وواضح أنه تحريف لكلمة تدمير ، وهو ما يؤيده سياق الكلام .

ولما صرف ابن سعد عزمه إلى بلاده ، وتغلب على كثير منها ، خدم ابن همشك الموحِّدين [ ولاذ بهم ] (١) واستجارهم ؛ فأجاز البحر ، فقدم على الخليفة عام خسة وستين وخمسائة ، فأكرم قدومه ، وأقرَّه بمواضعه ؛ إلى أوائل عام أحد وسبعين ، فطولب بالانصراف إلى العُدُوة بأهله وولده ، وأسكن مكناسة ، وأقطع بها سآما (٢) لها خطر ، واتَّصلت تحت عنايته إلى أن هلك .

#### وفاته

قالوا، واستمر (٣) مُقام ابن همشك بمكناسة غير كبير، وابتلاه الله بفالج غريب الأعراض، شديد سوء المزاج، إلى أن هلك؛ فكان يدخل الحمَّام الحار، فيشكو حرّه بأعلى صراخه، فيخرج، فيشكو البرد كذلك، إلى أن مضى سبيله.

إبراهيم بن أمير المسلمين أبى الحسن بن أمير المسلمين أبى سعد عثمان بن أمير المسلمين أبى يوسف يعقوب بن عبد الحق يكنى أبا سالم .

## أوليتـــه

الشمس تخبر (٥) عن حُلَّى، وعن حُلَّل. فهو البيت الشهير، والجلال الخطير، والمُلكُ

<sup>(</sup>۱) وردت هذه العبارة فی ( + ) ، وأغفلها ( + ) .

<sup>(</sup> ٢ ) هكذا في المخطوطين ، والسوام والسائمة أي الإبل الراعية .

<sup>(</sup>٣) وردت في المخطوطين : واستمرت . وهو تحريف .

<sup>( ؛ )</sup> هكذا وردت في 🛚 ج » . وفي 🛪 ك ، أمير المؤينين . وهو سهو .

<sup>(</sup> ه ) في المخطوطين : تنكر ، والتصويب من « ت » .

الكبير، والفَلك الأثير، ملاك المسلمين، ومحمّة الدين، وأمراء المغرب الأقصى من بنى مرّين (١)؛ غيوث المواهب، وليوث العرين (٢)، ومعتّمد الصّريخ، وسهام الكافرين. أبوه السلطان أبو الحسن، اللك الكبير، البعيد (٣) شأو الصّيت والهمة والعزيمة، والتحلّي بحُلَى السُّنة، والإقامة لرسوم المُلك، والاضطلاع بالهمّة، والصبر عند الشدة. وأخوه أمير المسلمين، فذلكة الحسّب، ونير النّصَبة، وبَدْرَة المعدن، وبيت القصيد، أبو عنان، فارس؛ الملك الكبير، العالم المُتَحبِّر، العامل، النظّار، الجواد، الشجاع، القَسُور، الفصيح، مدد السعادة، الذي خرق الله [به] (١) سياج العادة؛ فما عسى أن يطلُب اللسان، وأين تقع العبارة، وماذا يحضُرُ الوصف، عينُ العادة؛ فما عسى أن يطلُب اللسان، وأين تقع العبارة، وماذا يحضُرُ الوصف، عينُ ونشراً للواء النّصَفة، حفظ الله [على] (٥) الإسلام ظلّهم، وزيّن ببدور الدين والدنيا هالتهم، وأبق الكلمة فيمن اختاره منهم.

#### حـــاله :

كان شابًّا (٢٦ كما تَطَلُّع وَجُهُه ، حسن الهيئة، ظاهر الحياء والوقار، قليل الكلام ،

<sup>(</sup>۱) بنومرين هم بطن من بطون قبيلة زناتة البربرية الشهيرة ، وكانوا في بداية أمرهم من القبائل البدوية المتنقلة . وفي أوائل القرن السابع الهجري ساروا نحو المغرب الأقصى ، ونفذوا الى أراضي الموحدين . وكانت دولة الموحدين تجوز دور انحلالها . وبدأت المعارك بينهم وبين الموحدين فظهر وا عليهم تباعاً واستولوا على فاس سنة ، ٦٤ ه ( ( ١٢٤٢ م ) . ثم استولوا على مراكش سنة ، ٦٩ ه ( ١٢٦٩ م ) واشتد وانتهت بذلك دولة الموحدين . وقامت مكانهم دولة بني مرين في المغرب الأقصى من ذلك الحين . واشتد بأسها وسطم نجمها ، وظهر فيها ملوك عظام مثل أبي يوسف يعقوب منشىء دولتهم ، وأبي الحسن على بن عثمان ، وولده أبي عنان فارس ، ثم ولده أبي سالم إبراهيم ، ( وهو المترجم هنا ) . وقد لبثت دولة بني مرين دهراً عضداً لمملكة غرناطة بالأندلس . وقد عبر وا البحر مراراً وتكراراً لغونها وإنجادها .

<sup>(</sup> ٢ ) هكذا وردت في « ج » . وفي « ك » : الغر . والأولى أرجح وأصلح السياق .

<sup>(</sup>٣) هكذا في «ج». وفي «ك» المعتد.

<sup>(</sup> ٤ ) زيادة يستلزمها السياق .

<sup>(</sup> o ) أُثبتها «ك» . وأغفلها «ج» .

<sup>(</sup>٦) في المخطوطين : شبا .

صليفه عن اللفظ، آدم اللون (١) ، ظاهر السكون والخيرية والحشمة ، فاضلاً ، متخلقاً ؛ قدّمه أبوه ، أمير الرتبة ، مو و الألقاب ، بوطن سج الماسة ، وهي عمالة ملك (٢) ، فاستحق الرتبة في هذا الباب بمزيد هذه الرتبة المشترط لأول تأليفه . ولما قبضه الله إليه ، واختار له ما عنده ، أحوج ما كانت الحال إلى من ينظم الشت ، ويجمع الكلمة ، ويصون الدِّما سبحانه (٢) أحوج ما كانت الدنيا إليه ، وصير أمره إلى وارثه طواعية ] (١) وقسراً ، ومستحقاً وغلاباً ، وسلماً ، وذاتاً وكسباً ، السلطان أخيه ، تحصل هو [وأخ له] (٥) اسمه محمد ، وكنيته أبو الفضل ، يأتي التعريف بحاله في مكانه إن شاء الله ؛ فأبق (٢) ، وأغضى ، واجتنب الهوى ، وأجاب التعريف بحاله في مكانه إن شاء الله ؛ فأبق (٢) ، وأغضى ، واجتنب الموى ، وأجاب سكر ثانى اليوم الذى انصرف من بابه ؛ وصدرت عن بحر جوده ، وأفضت الممامة عنايته ، مُصْحباً بما يُحرس (٢) لسان الثناء من صنوف كرامته ، في غرض السفارة عن عنايته ، مُصْحباً بما يُحرس (١) لسان الثناء من صنوف كرامته ، في غرض السفارة عن السلطان بالأندلس ، تعمده الله برحمته ؛ ونزل مَرْ بَلة (٨) من بلاد الأندلس المصروفة إلى نظره ، واصلًا السير إلى غرناطة .

<sup>(</sup>١) أعنى أسمر اللون .

<sup>(</sup> ٢ ) هكذا وردت في المخطوطين . وفي « ت » ملكهم .

<sup>(</sup>٣) وردت فقط في « ج » . ومكانها بياض في « ك » .

<sup>( ؛ )</sup> و ردت هذه العبارة محرفة في « ج » ( إلى وازنه طوعية ) . ومكانها بياض في « ك » . والتصويب « ت » .

<sup>(</sup> o ) هكذا و ردت في المخطوطين . وفي « ت » اخوه .

<sup>(</sup>٦) وردت في المخطوطين : فانهي . والتصويب من « ت » ·

<sup>(</sup> ٧ ) هكذا وردت في « ك» . وفي « ج » و « ت » . يعرض .

<sup>(</sup> ٨ ) ورد اسم هذا المكان محرفاً في المخطوطات الثلاثة : في الله و « ج » جذيلة . و «ت » جديلة . و «ت » جدية . والمرجح المقصود ، هو مربلة ، وهي من ثغور الأندلس الجنوبية . وتقع إلى جنوب غربي مالقة وكانت وقتئذ من الثغور الأندلسية التي بيد بني مرين . وبالإسبانية Marbella

#### دخوله غرناطة

قَدِم هو وأخوه عليها ، يوم عشرين من جادى الأولى ، من عام اثنين و خمسين وسبعائة . و برز السلطان إلى لقائهما ، إبلاغاً فى التّجلة ، وانحطاطاً فى دَست (١) التّخلق ؛ فسعيا إليه مُرْ تَجلين ، وفاوضهما (٢) ، حتى قُضيت الحقوق ، واستَفْرَ جت (٣) تفقّده و جرايتَه ، وحلا بأحظى الأمكنة ، واحتَفَيا (٤) فى سرير بحلسه ، مقسوماً بينهما الحظ ، من هشّتِه ولَحْظته ؛ فأما محمد فسو الت له نفسه الأطاع ، واستفر ته الأهواء ، أمراً كان قاطع أجله ؛ وسَعد أخيه اختاره الله من دونه . وأما إبراهيم المترجم به ، فجَنَح إلى أهل (٥) العافية ، بعد أن ناله اعتقال ، بسبب إرضاء أخيه أمير المسلمين فارس ، فى الأخريات لشهر ذى حجة من عام بسبب إرضاء أخيه أمير المسلمين فارس ، فى الأخريات لشهر ذى حجة من عام تسعد وخسين وسبعائة ، وتقديم ولده الصبى ، المُكْنى بأبى بكر ، السبّى بسعيد ، لنظر وزيره فى الحزم والكفاية ، حَرَّكه الاستدعاء ، وأقلقته (٢) الأطاع ، وهبّ به السائل (٧) . وعَرَض بغرضه إلى صاحب [ الأمر ] (٨) بالأندلس ، ورفق عن صُبوحه ، فشكا إلى غير مُصّمت ، فخرج من الحضرة ليلا من بعض مجارى عن صُبوحه ، فشكا إلى غير مُصّمت ، فخرج من الحضرة ليلا من بعض مجارى المياه ، راكباً للخطر ، فى أخريات جادى الأولى من العام بالحضرة المكتبة المجاور ، من ثغور العدو ، ولَحِق بملك قشتالة ، وهو يومئذ بإشبيلية ، قد شرع المجاور ، من ثغور العدو ، ولَحِق بملك قشتالة ، وهو يومئذ بإشبيلية ، قد شرع المحاور ، من ثغور العدو ، ولَحِق بملك قشتالة ، وهو يومئذ بإشبيلية ، قد شرع المحاور ، من ثغور العدو ، ولَحِق بملك قشتالة ، وهو يومئذ بإشبيلية ، قد شرع

<sup>(</sup>١) هكذا وردت في «ك»، وفي « ج» ضعة ، وفي « ت» نعة . والأولى أرجح

<sup>(</sup> ۲ ) هكذا في و ج » . وفي « ك » ، قارضهما .

<sup>(</sup> ٣ ) في « ج » واستقرجت . وفي « ك » استقر ج . والتصويب من « ت » .

<sup>(</sup> ٤ ) في « ت » ، واختفيا . وفي المخطوطين : اختني .

<sup>(</sup> ه ) وردت في المخطوطات الثلاثة . ( أصل ) وقد رجحنا هذا التصويب لأنه أنسب للسياق .

<sup>(</sup>٦) وردت محرفة في المخطوطين : قلقه . وفي « ت » ، وقلعت .

<sup>(</sup>٧) هكذا وردت في « ك » . وفي « ج » الرسائل . والأولى أرجح .

<sup>(</sup> A ) هذه الكلمة واردة في « ج » و « ت » ، وساقطة في « ك » .

فى تَجْرِيةٍ إلى عدو"ه من بَرْجِلونة (١) ، فطرح عليه نفسه ، وعرض عليه مخاطبات استدعائه ودس له المطامع المرتبطة بحصول غايته ، فقبل سعايته ، وجهز له جَفْناً من أساطيله ، أركب فيه ، فى طائفة تَحْريكه ، وطَعَن بحر الغرب إلى ساحل أزمور (٢) ، وأقام به منتظراً إلى إنجاز المواعد ، بمن بمرًا كش ، فألنى [ الناس ] (١) قد حَطَبوا فى حَبْل منصور بن سلمان ، وبايعوه بجملتهم ، فأخفق مسعاه ، وأخلف ظنه ، وقد أخذ منصور بمُحَنَّق البلد الجديد ، دار مُلك فارس (٤) ، واستوثق له الأمر ، فانصرف الجَفْنُ أدراجه . ولما حاذى لبلاد مُعارة من أحواز أصيلا (٥) ، تنادوا به (١) قوم منهم ، وانحدروا إليه ، ووعدوه الوفاء له ، فنزل إليهم ، واحتملوه فوق أكْتَادهم ، وأحدقوا (٧) به فى سفح (٨) جبلهم ، وتنافسوا فى الذّب عنه ، ثم فوق أكْتَادهم ، وأحدقوا (٧) به فى سفح (٨) جبلهم ، وتنافسوا فى الذّب عنه ، ثم كشوا (١) أصيلا فلكوها [ وضُيِّق بطنجة ] (١٠) ، فدخلت فى أمره ، واقتدت بها سَبْتة ، وجبل الفتح ؛ واتصل به بعض الخاصة ، وخاطبه الوزير المحصور ، وتخاذل أشياع منصور ، فخذلوه (١١) ، وفروا عنه جهاراً ، بغير علّة ، وانصرفت الوجوه إلى السلطان أبى سالم ، فأخذ بيعاتهم عَفُوا (١٦) ، ودخل البلد المحصور ، الوجوه إلى السلطان أبى سالم ، فأخذ بيعاتهم عَفُوا (١٦) ، ودخل البلد المحصور ،

<sup>(</sup>۱) وردت محرفة فى المخطوطات الثلاثة : فى « ج وك» ، رحلونه . وفى «ت » رجوله . والصواب ( برجلونه ) أو برشلونة وهى يومئذ عاصمة مملكة أراجون .

<sup>(</sup>٢) أَرْمُورُ أَوْ أَرْمُورُهُ مِنْ ثُغُورُ المُغْرِبُ الْأَقْصِي وَتَقَعُ شَهَالُ أَصِيلًا .

٣) هذه الكلمة ساقطة في المخطوطين . و واردة في « ت» .

<sup>(</sup> ٤ ) دار ملك فارس ، أي السلطان فارس أبو عنان .

<sup>(</sup> ٥ ) هي من تغور المغرب الغربية . وتقع على المحيط جنوبي طنجة .

<sup>(</sup>٦) هكذا في «ك » . وفي «ج » تنادر . والأصوب أن يكون الفعل بالمفرد . ولكنه يرد قبل الفاعل بالجمع في أحيان كثيرة . وهذه خاصة في بعض الأساليب الأنداسية المتأخرة .

<sup>(</sup> v ) وردت في المخطوطين : واحزنوا . والتصويب من « ت » .

<sup>(</sup> A ) هكذا في « ج » . وفي « ك » سطح .

<sup>(</sup> ٩ ) وردت في المخطوطات الثلاثة : كسبوا . وهو تحريف ظاهر .

<sup>(</sup>١٠) وردت في المخطوطين : (وصينوا لطنجة) وهو تحريف . والتصويب من « ت » .

<sup>(</sup>١١) هكذا في « ج » و « ت » . وفي « ك » ( فغدروه ) والمعنى واحد .

<sup>(</sup>۱۲) هکذا وردت نی « ج » و « ت » . وفی « ك » ، عنوا .

وقد ترددت بينه و بين الوزير المحصور ، محاطبات في رد الدعوة إليه ؛ فدخل البلد يوم الخيس خامس عشرة شعبان من عام التاريخ ؛ واستقر (۱) وجدد الله عليه أمره ، وأعاد ملكه ، وصرف عليه حقّه ، و بلي (۲) هذا الأمير من سير الناس إلى تجديد عهد أبيه ، وطاعتهم إلى أمره ، وجنوحهم إلى طاعته ، وتمثّى مدته ؛ حال (۱) غير يبة ، صارت عن كتب إلى أضدادها ، فصرف ولده إلى اجتثاث شجرة أبيه ، فالتقط من الصبية بين مُراهق ومُحتلم ومُستجمع ، طائفة تناهز العشرين ؛ غلمانًا ورد نقر أغير أنه العشرين ؛ غلمانًا ورد نقر أغير أنه المعرف ولده المؤيرة من دمائهم ، ورأى أن قد [خلاله الجو] (۱) ، فتواكل ، وآثر الحجبة ، وأشرك الأبدى في مُلكه ، قد [خلاله الجو] (۱) ، فتواكل ، وآثر الحجبة ، وأشرك الأبدى في مُلكه ، فاستبيحت أموال الرعايا ، وضاقت (۱) الجبايات ، [ وكثرت الظلامات ] (۱) ، وأخذ الناس حرمان العطاء ، وانفتحت أبواب الإرجاف ، وحدت [ أبواب ] (۱) القواطع ، إلى أن كان من أمره ما هو معروف .

وفى أول شهر رجب عام واحد وستين وسبعائة ، تحرّك الحركة العظمى إلى ترفيسان ، وقد استدعى الجهات ، و بعض البلاد ، ونهد في جيوش تجرُّ الشّوك والحَجَرَ ، ففر سلطانها أمام عزمه (٥) ، وطار الذَّعر بين يدى الضّلالة ، وكنا قد استغثنا القرار في إيالته (١٠) ، وانتهى بنا الإزعاج إلى ساحل سَلَا من ساحل مملكته ؟

<sup>(</sup>١) هكذا في المخطوطين : وفي « ت » واستنقد

<sup>(</sup> ۲ ) هكذا في المخطوطين وفي « ت » ، وأخذ .

<sup>(</sup>٣) هكذا في «ج»و «ت». وفي «ك» حالا.

<sup>(</sup>٤) هكذا وردت في «ك». وفي «ج» و «ت» شفقة.

<sup>(</sup>ه) وردت محرفة في المخطوطين هكذا : (حلا له الحق) .

<sup>(</sup>٦) هكذا في «ت». وفي «ج»، وضويقت. وفي «ك» وصربقت.

<sup>(</sup>٧) وردت هذه العبارة محرفة في المخطوطين : (وكثر الظلمات) .

<sup>(</sup> A ) هذه الكلمة ساقطة في « ك » . وواردة في الآخرين .

<sup>(</sup> ٩ ) هكذا في المخطوطين . وفي « ت » ، العزم .

<sup>(</sup>١٠) هكذا و ردت في المخطوطين . وفي n ت » أظلته . والمعنى واحه .

فَخَاطَبْتُه وأنا يومثذ مقيم بتُربة أبيه، مُتذمِّم بها، في سبيل استخلاص أملاكي بالأندلس، في غرض التهنئة والتوشُّل:

« مولاى ، فتَّاحُ الأقطار والأمْصار ، فائدة الزمان والأعْصار ، أثيرُ هِبات الله الآمنة من الاعْتِصار ، قدوةُ أولى الأيدى والأبصار . »

### وفاته

وفي ليلة العشرين من شهر ذى قعدة من عام اثنين وستين وسبعائة ، أار عليه بدار المُلْك ، و بلبه الإمارة المعروف [ بالبله الجديد ] (۱) ، من مدينة فاس ، الغادر (۲۲) مخلفه عليها عمر بن عبد الله بن على ، نَسَمَةُ السوء ، و مجملة الشؤم ، المثل البعيد في الجرأة على قدر ، اهتبل (۳) غرة انتقاله ، إلى القصر السلطاني ، بالبله القديم ، مختولا إليه ، حَذِراً من قاطع فلكيّ [ الجدِّ رُقية ] (١) ، استعجله ضعف نفسه ، وأعانه على فرض صحته به ، وسدّ الباب في وجهه ، ودعا الناس إلى بيعة أخيه المعتوه ؛ وأصبح حائراً بنفسه ، يروم استرجاع أمر ذهب من يده ، ويطوف بالبلد ، يلتمس وجها إلى نجاح حيلته (٥) ، فأعياه ذلك ، ورَشَقَت مَن معه السهام ، وفرّت عنه الأجناد والوجوه ، وأسماه الدهر ، وتبرأ منه الجد ، وعندما جن عليه البيل ، فر على وجهه ، وقد التفت عليه الوزراء ، وقد شُقّهت أحلامهم ، وفالت الليل ، فر على وجهه ، وقد التفت عليه الوزراء ، وقد شُقّهت أحلامهم ، وفالت آراء ه ؛ ولو قصدوا به بعض الجبال المنيعة ، لولوا وجوههم شطر مظّنة الحلاص ،

<sup>(</sup>١) وردت هكذا في «ت»، وفي المخطوطين : (البلد القديم الجديد) وعلى كلمة القديم علامة تدل على الشك . والصواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup> ٢ ) وردت هذه الكلمة في المخطوطين : العاد . وفي « ت » : المعادي .

<sup>(</sup>٣) أي احتال واغتم .

<sup>( ؛ )</sup> هكذا وردت هذه العبارة في « ت » . وفي المخطوطين : (الجد رمنه) وهو تحريف . ولعل المقصود هو حذره من نبوءة تقضي على حظه .

<sup>(</sup> o ) هكذا في « ت » : وفي المخطوطين : حيله .

واتصفوا بعذر (۱) الإبلاغ ؛ لكنهم نكلوا عنه ، ورجعوا أدراجهم ، وتسللوا راجعين من غادِر (۲) الجُمْلة ، وقد سلبهم الله لباس الحياء والرُّجلة (۱) ، وتأذَّن الله لهم بسوء العاقبة ؛ وقصد بعض بيوت البادية ، وقد فضحه نهار الغداة (۱) ، واقتنى البعث (۱) أثره ، حتى وقعوا عليه ، وسيق إلى مصرعه ، وتُقل بظاهر البلد ، ثانى اليوم الذى كان غدر فيه ، جعلها الله له شهادة [ونفعه بها] (۱) ، فلقد كان بقيّة البيت ، وآخر القوم ، دماثة وحياء ، و بُعْداً عن الشر ، ور كوناً للعافية .

وأنشدتُ على قبره الذى ووريت به جنَّته بالقلعة من ظاهر المدينة ، قصيدة أدّيت فيها بعض حقه .

بنى الدنيا بنى كَمْع السَّراب لُدُّوا للموت وابْنُوا للخراب

# إبراهيم بن يحيى بن عبد الواحد بن أبى حفص عمر بن يحيى الهِنْتَاتى ، أبو إسحاق

أمير المؤمنين بتونس، و بلاد إفريقية، بن الأمير أبى زكريا، أمير إفريقية، وأصل الملوك المُتَأْثِلِين العز بها، والفرع الذى دَوَّح بها، من فروع الموحِّدين بالمغرب؛ واستِجلابُه بها أبا محمد عبد المؤمن بن على ، أبا الملوك من قومه، وتغلبُ ذريته على

<sup>(</sup>١) هكذا ني «ت». وفي المخطوطين : بعدار .

<sup>(</sup> ٢ ) هكذا وردت فی « ت » . وفی « ج » ، ( برعادر ) . وفی « ك » ( من عادی ) . وهو تحری*ف* .

<sup>(</sup>٣) وردت في المخطوطات الثلاثة : ( الرحلة ) . والرجلة أي الرجولة .

<sup>( ؛ )</sup> هكذا وردت في « ت » . ووردت محرفة في المحطوطين : ( العدو ) .

<sup>(</sup> a ) هكذا في « ك ي . وفي « ج » ( اتبعت ) . وساقطة في « ت ي .

<sup>(</sup> ۲ ) وردت فی المخطوطین . وأغفلت فی « ت » .

المغرب و إفريقية والأندلس معروف كله ، يفتقر بسطه (١) إلى إطالة كثيرة ، تخرج عن الغرض .

وكان جدُّ هؤلاء الملوك من أصحاب المهدى ، فى العشرة الذين [ هبُّوا لبيعته ] (٢) وصَحِبوه فى غُرْ بته ، أبو حفص ، عمر بن يحيى ، ولم يزل هو وولده (٢) من بعده ، مرفوع القَدْر ، معروف الحق .

ولما صار الأمر للناصر أبى عبد الله بن المنصور، أبى يوسف بن يعقوب بن عبد المؤمن بن على ، صرف وجهه إلى إفريقية ، وترل بالمَهْديّة ، وتلوّك اليه ابن غانية (د) فيمن لفّه من العرب والأوباش ، فى جيش يسوق الشجر والمدر ، فجهز إلى لقائه عسكراً لنظر الشيخ أبى محمد بن عبد الواحد (٢) بن أبى حفص ، جدهم الأقرب ، فخرج من ظاهر المهدية فى أهبة ضخمة ، وتعبية (٢) محكمة ، والتقى الجمعان فكانت على ابن غانية ، الدايرة ، ونُصر الشيخ محمد نصراً لا كفاء له ، وفى ذلك يقول أحمد بن خالد من شعر عندهم :

فتوح بها شُدَّت عرى الملك والدين تراقب مَنَّا منكم غير مَمَّنون

<sup>(</sup>١) وردت محرفة فى المخطوطين : سبطه .

<sup>(</sup> ٢ ) هكذا وردت هذه العبارة في « ك » . وفي « ج » ( هبوا لليعته ) . وفي ت ( هيوه البيعة ) .

<sup>(</sup>٣) وردت في المخطوطات الثلاثة : ووالده . وهو تحريف ظاهر .

<sup>( ؛ )</sup> و ردت فی المخطوطین ؛ ( وقلول ) . وهو تمحریف . وفی « ت » ، ، واتی . وهی فی حیز هذا المعنی .

<sup>(</sup>ه) هو محمد بن إسحاق المسوق المعروف بابن غانية من أسرة بن غانية وهم أسرة من القواد المرابطين الشهرت بالمغرب والأندلس. وكان ابن غانية المذكور حينها انهارت دولة المرابطين - قد استولى على المهدية وتونس سنة ٩٩ه ه. وفرض عليها حكم إرهاب. وبعث الموحدون لقتاله أبا محمد عبد الواحد بن أبي حفص فاستطاع التغلب عليه وهزمه في سنة ٢٠٢ ه. ثم هزمه ثانية في سنة ٢٠٦ ه، ووضع بذلك حداً لمغامرات ابن غانية في تونس. ويلاحظ أن ابن غانية هذا هو غير سميه الذي سبقت ترجمته (في الحاشية في ص ١٠٧). (راجع الاستقصاء للسلاوي ج ١ ص ١٨٩).

<sup>(</sup> ٢ ) هكذا و ردت في المخطوطين . وفي a ت » ، عبد المؤمن . وهو تحريف ظاهر .

<sup>(</sup>٧) وردت في المخطوطين : وتبعية .

وفُتحت المهدية على هيئة ذلك الفتح ، وانصرف الناصر إلى تونس ، ثم تفقد البلاد ، وأحكم ثقافها() ، وشرع في الإياب إلى المغرب ، وترجيج عنده تقديم أبي محمد ابن أبي حفص المصنوع له يإفريقية ، على مُلكها ، مستظهراً منه بمضاء وسابقة وحزم ، بسط يده في الأموال ، وجعل إليه النظر في جميع الأمور ، سنة ثلاث وستمائة . ثم كان اللقاء بينه و بين ابن غانية في سنة ست بعدها ؛ فهزم ابن غانية ، واستولى على مخلته ؛ فاتصل سعده ، وتوالى ظهره ، إلى أن هلك مشايعاً لقومه من بنى عبد المؤمن ، مظاهراً بدعوتهم ، عام تسعة وعشرين وستمائة .

وولى أمره بعده ، كبيرُ ولده ، عبد الله ، على عهد المستنصر بالله بن الناصر من ملوكهم ؛ وقد كان الشيخ أبو محمد زُوحم ، عند اختلال الدولة ، بالسيد أبى الملاء الكبير ، عم أبى المستنصر ، على أن يكون له اسم الإمارة بقصبة تونس ، والشيخ أبو محمد على ما لسائر نظره ؛ فبق ولده عبد الله على ذلك بعد ، إلى أن كان ما هو أبضاً معروف من تصير الأمر إلى المأمون أبى العلاء إدريس ، ووقعه السيف في وجوه الدولة بمراكش ، وأخذه بقر تراك أخيه وعمه منهم . وثار أهل الأندلس على السيد أبى الربيع بعده بإشبيلية وجَعْجَعوا أن بهم ، واخذوا في التشريد بهم ، وتبديد دعوتهم ؛ واضطربت الأمور ، وكثر الخلاف ؛ ولحق الأمير أبو زكريا بأخيه بإفريقية ، وعرض عليه الاستبداد ، فأيف من ذلك ، وأنكره عليه إنكاراً شديداً ، يوف منه على نفسه ؛ فلحق بقابس فاراً ، واستجمع بها مع شيخها مكرى ، وسلف خاف منه على نفسه ؛ فلحق بقابس فاراً ، واستجمع بها مع شيخها مكرى ، وسلف شيوخها اليوم من بنى مكى ؛ فهد له ، وتلقاه بالرحب ، وخاطب له الموحدين سراً ، فوعدوه بذلك ، عند خروج عبد الله من تونس إلى الحركة ، من جهة القير وان . فلما فوعدوه بذلك ، عند خروج عبد الله من تونس إلى الحركة ، من جهة القير وان . فلما

<sup>(</sup>١) ثقافها أي تحصينها . وقد وردت محرفة في «ت» ، ثقاتها .

<sup>(</sup> ٣ ) هكذا وردت في « ج » . وفي « ك » ( بترة ) . والثرة الطفة الكثيرة الدم . والمقصود هنا الأخذ بالثأر .

<sup>(</sup>٣) هكذا وردت في «ك» ؛ وفي « ج » ، وجمعوا .

تحرك [ نحوا عليه](١)، وطلبوا منه المال ، وتلكَّأ ، فاستدعوا أخاه الأمير أبا زكريا ، فلم يَرُعه وهو قاعد في خبائه ، آمِنْ في سربه ، إلا ثورة الجند به ، والقبض عليه ، ثم طردوه إلى مراكش؛ وقعد أخوه الأمير أبو زكريا مقعده، وأخذ بيعة الجند والخاصّة لنفسه ، مستبدًّا بأمره ، ورَحَل إلى تونس ، فأخذ بيعة العامة ، وقتل السَّيد الذي كان بقَصَّبَتها ؛ وقبض أهل بجاية حين بلغهم الخبر ، على واليها السَّيد أبي عُمران، فقتلوه تَغريقاً ؛ وانتظمت الدولة (٢) ، وتأثّل الأمر ؛ وكان حازماً داهية مشاركا في الطَّلَب، أديبًا راجح العقل، أصيل الرأى، حسن السياسة، مَصْنوعًا له، مُوفَّقًا في تدبيره ؛ جبي (٣) الأموال ، واقتنى العُدّد ، واصطنع الرجال ، واستكثر من الجيش، وهزم العرب، وافتتح البلاد؛ وعظُمت الأمنة بينه وبين الخليفة بمراكش الملقب بالسَّعيد ، وعزم كل منهما على ملاقاة صاحبه ، فأبى القَدَر ذلك ؛ فكان من مهلك السعيد بظاهر تيائسان ، ما هو معروف ؛ واتصل بأبي زكريا هَلكُ ولده ولى العهد أبي يحيى ببِجاية ، فعظمَ عليه حزنه ، وأفرَط جزعُه ؛ واشتهر من رثائه فيه قوله : ألا جازع ملى يبكى لفَقْد حبيبه فإنى لَعَمْرى قد أَصْرَ بي الشُّكُلُ لقد كان لى مال وأهل فقدتُّهُم فهأنا لا مال لدَّى ولا أهل سأبكي وأرثى حسرةً لفراقهم بكاء قريح لا يَمَلُّ ولا يَسْلُ فَلَهْجِي ليوم فرَّق الدهر بينا ألا فَرَجْ مُيرجِي فينتظم الشمل وإنى لأرضى بالقضاء وحكمه وأعلم ربى أنه حاكم(١) عَدْل

ر. نسبه (<sup>ه)</sup> ابن ُ عَذارى المراكشي في البيان المُغرب . واعتل بطريقه فمات ببلد

<sup>(</sup>١) هكذا و ردت في « ج » . وفي « ك » ، نحوا عنه . والأولى أنسب للسياق .

<sup>(</sup>٢) هكذا وردت في « أج » . وفي « ك » الدعوة . والأولى أنسب للسياق .

<sup>(</sup>٣) وردت في المحطوطين : (مجبي) . والمعنى يستقيم بالتصويب .

<sup>( ؛ )</sup> هكذا وردت في « ك » . وفي « ج » ، حكم . وبالأولى يستقيم الوزن .

<sup>(</sup>ه) وردت في المخطوطين : نسب . وربما سقطت بعدها كلمة «له» . وبالتصويب يستقيم الكلام نوعاً .

العُنَّاب لانقضاء أربعة من مهلك السعيد؛ وكان موت السعيد، يوم الثلاثاء ، مُنْسَلخ صفر سنة ست وأربعين وستمائة . و بويع ولده الأمير أبو عبد الله بتونس وسنه إحدى وعشر ين سنة ، فوجد مُلْكا مُؤسساً، وجُنْداً بجنَّداً، وسلطاناً قاهراً، ومالاً (() وافراً ؛ فبلغ الغاية في الجبروت والتِّيه والنَّخوة والصَّلف ، وتسمى بأمير المؤمنين ، وتلقَّب (٢) بالمستنصر بالله ؛ و نقم (٦) عليه أرباب دولته أموراً ، أو جبت مداخلة عه أبي عبد الله ابن عبد الواحد المعروف باللَّحياني ، ومبايعته سرَّا بداره ؛ وانتهى الخبر للمستنصر ، فعاجل الأمر قبل انتشاره برأى الحرز مة من خاصَّته ، كابن أبي الحسين ، وأبي جميل ابن أبي الحملات بن مَرْ دِنيش ، وظافر الكبير ، وقصدوا دار عمه فكبسوها (١) ، فقتلوا من كان بها ، وعُدتهم تناهز خمسين ، منهم عمه ؛ فسكن الإرجاف ، وسلم المنازع ، وألقت عصاها ، وأعطت مقادها (٥) ، واستمرت أيّامه . وأخباره في الجود والجُرْأة ، والانهماك ، والتّعاظم على ملوك زمانه ، مشهورة . وكانت وفاته سنة أربع وسبعين وستمائة . [ وولى أمره ] (٢) بعده ابنه الملقب بالواثق بالله ، وكان مَضْعوفًا (٢) ولم تطل مدته

عاد الحديث؛ وكان عمه المُتَرجم، لما اتصل به مهلك أخيه المستنصر، قد أجاز البحرمن الأندلس، ولحق بِتِلمُسَان، وداخل كثيراً (١٨ من الموحِّدين بها ، كا بي هلال؛ فهيّاً له أبو هلال تَمَلَّك بِجَايَة ؛ ثم تحرك إلى تونس، فتغلب عليها، فقتل الواثق،

<sup>(</sup>١) وردت فى المخطوطين : وآمالا .

<sup>(</sup>۲) هكذا وردت نی ك . ونی « ج » تقلب .

<sup>(</sup>٣) وردت في المخطوطين : ونظم . والتصويب من « ت » .

<sup>(</sup> ٤ ) وردت هذه الكلمة في المخطوطين : ( فجا مكسبوها ) وهو تحريف ظاهر .

<sup>(</sup> ه ) هكذا وردت في « ج » . وفي « ك » مقالدها . والمعنى واحد .

<sup>(</sup>٦) هکذا وردت فی « ج » . ووردت محرفة فی «ك » (ووامره) .

<sup>(</sup>٧) هكذا وردت في المخطوطين . وهي كلمة يكثر المؤلف من استعالها .

<sup>(</sup> ٨ ) في المخطوطين : كثير .

وطائفةً من إخوته و بنيه ، منهم صبى "يسمى الفضل ؛ وكان أنْهضَهم (١) ، واستبدّ بالأمر ، وتمتَّت بيعته بإفريقية ، وكان من الأمر ما يذكر.

### حاله

كان أيدًا (٢) ، جميلا وسيما ، رَبُعة بادنا ، آدَمَ اللون ، شجاعاً بُهْمَة عَجِلاً غير مُرَاحِ (٢) ولاحازم ، منحطاً في هوى نفسه ، مُنقاداً للَّذتة ، بريئاً من التشَمَّت في جميع أمره. وولى الخلافة في [كل] (٤) حال كِبَره، ووخطه الشَّيبُ ، وآثر اللهو، حتى زعموا أنه فقيد [فوُجِد] في مزرعة باقلاً مزهرة ألني فيها بعد جهد ، نامًا بينها نشوان يتناثر (٢) عليه سقطها ، واحتجب عن مباشرة سلطانه؛ فزعموا أن خالصته (٧) أبا الحسن بن سهيل الناس، داخل ولده أبا فارس] (٨) في خلعه، والقيام مكانه، و بلغه ذلك ، فاستعد وتأهّب ، واستركب الجند ، ودعا ولده ، فأحضره ينتظر الموت من يمينه وشماله، وأمر للحين فَقُتل وطرح بأزقة المدينة ، وعجّل بإزعاج ولده إلى بجاية ، وعاد إلى حاله .

### دخوله غرناطة

قانوا ، ولما أوقع الأمير المستنصر بعمِّه أبي عبد الله ، كان أخوه أبو إسحاق ، ممن

<sup>(</sup>۱) هكذا في «ج». ومكانها بياض في «ك»

<sup>(</sup>٢) أيداً ، أعنى قوياً .

<sup>(</sup>٣) وردت في « ج » مراحا ، وفي « ك » مرحا . وهو تحريف .

<sup>(</sup> ٤ ) هكذا وردت في المخطوطين . وهي هنا حشو .

<sup>(</sup> o ) ساقطة فى المخطوطين . والإضافة ، من « ت » .

<sup>(</sup>٦) وردت في المخطوطات الثلاثة : يناثر , وهو تحريف .

<sup>(</sup> ٧ ) هكذا وردت في المخطوطين . وفي « ت » ، خاصة . والمقصود هنا ، صفيه وموضع ثقته .

<sup>(</sup> ٨ ) هكذا ورد ما بين الحاصرتين في المخطوطين . ولكنه ورد بصورة أخرى في ت : ( أبا الحسن ابن سهل، فداخل الناس بولده أبي فارس) . وقد رجحنا نحن نص المخطوطين لما تدل عليه عبارة «والقيام مكانه» من ترجيحه .

فرَ بنفسه إلى الأندلس، ولجأ إلى أميرها أبى عبد الله بن الغالب بالله أبى عبد الله ورقاء بحال عنايته، [بن] (١) نصر، ثانى ملوكهم (٢) فنوء به، وأكرم نَزْله، وبوأه بحال عنايته، وجعل دار ضيافته لأول نزوله القصر المنسوب إلى السّيد (٣) خارج حضرته، وهو آثر قصوره لديه ؛ وحضر غزوات أغزاها ببلاد الروم ، فظهر منه فى نكاية العدو وصدامه [ سهولة وغناء ] (١) .

ولما اتصل به موت أخيه تعجّل الانصراف، ولحق بتلمسان، وداخل منها كبيراً من الموحدين، يعرف بأبي هلال ببجاية كما تقدم، فملّكه أبو هلال منها ببجاية، ثم صعد أو نونس فملكها، فاستولى على مُلك ابن أخيه [ وما ثُمّ من دمه ] (٢) ، وارتكب الوزر (٧) الأعظم فيمن قُتل معه ؛ وكان من أمره ما يأتى ذكره إن شاء الله .

# 

قالوا، واتبهم بعد استيلائه على الأمر فتى من أخِصًاء (٩) فتيان المستنصر ، اسمه نُصير، بمال وذخيرة ، وتوجه إليه طلبه ، ونال منه . وانتهز الفتى فرصة لحق فيها بالمغرب واستقر [ بحيلال المراعة ] (١٠) من عرب دَبّاب ، وشارع الفساد عليه ، مجملة

<sup>(</sup>١) ساقطة في المخطوطات الثلاثة ويقتضيها السياق.

<sup>(</sup> ٢ ) هذا السلطان هو أبوعبد الله تحمد بن محمد بن الأحمر . حكم مملكة غرناطة بعد وفاة أبيه مؤسس المملكة في سنة ٢٧١ م ) حتى سنة ٢٠١ م ) . وكان يلقب بالفقيه لعلمه وتقواه.

 <sup>(</sup>٣) هو القصر الذي ما تزال بقية منه تقوم حتى اليوم خارج غرناطة . ويعرف عند الإسبان بقصر شنيل Alcazar Genil . وقد سبق التعريف به ( انظر الحاشية في ص٥١٥) .

<sup>(</sup> ٤ ) وردت في الثلاثة : (وسهولة عنا ) . وهو تحريف .

<sup>(</sup> ه ) هكذا في « ت » . وفي المخطوطين : صمد، وهو تحريف .

<sup>(</sup> ٦ ) هكذا في «ك» وفي « ت » . و « ج » (وما تم من دمه ) .

<sup>(</sup>٧) وردت في الثلاثة : الوزير، وهو تحريف ظاهر .

<sup>(</sup> ٨ ) هكذا و ردت في المخطوطين . وفي « ت » ( بهلاك حينه ) .

<sup>(</sup> ٩ ) مكذا وردت في المخطوطين. وفي « ت » خصيات.

<sup>(</sup>١٠) هكذا وردت في «ت». وفي المخطوطين : (بخلال المراعمة) .

جهده ، حريصاً على إفساد أمره ، وعَبَرَ لقضاء الله وقدره بدَعِي (١) من أهل بجاية يعرف بابن أبي عمارة .

حدثنى الشيخ السُين الحاج أبو عَمان اللّواتى من عدول المياسين (٢)، متأخر الحياة إلى هذا العهد؛ قال خُصْتُ (٢) مع ابن أبى عمارة ببعض الدكاكين بتونس، وهو يتكمّن لنفسه ما آل إليه أمره، ويعد بعض ما جرى به القدر؛ وكان أشبه الخلق بأحد الصبية الذين ماتوا(٤) ذبحًا، بالأمير أبى إســحاق، وهو الفضل، فلاحت لنصير وجه حُلمه (٥)، فبكي حين رآه، وأخبره بشبّه بمولاه، ووعده الخلافة؛ فرك نفساً مهيأة (٢) في عالم الغيب المحجوب إلى ما أبرزته المقادر (٧)، فوجده منقاداً لمواه، فأخذ في تلقينه ألقاب الملك، وأسماء رجاله، وعوايده، وصفة قصوره؛ وأطلعه على إمارات جرت من المستنصر لأمراء العرب، سرّا كان يعالجها تصير، وعرضه على إمارات جرت من المستنصر لأمراء العرب، ولبس الحداد، وأركبه، وسار بين وعرضه على العرب، بعد أن أظهر العويل، ولبس الحداد، وأركبه، وسار بين يديه حافياً، حُزْنًا لما ألفاه عليه من المَضْيعة، وأسفاً لما جرى عليه، فبايعته العرب يديه حافياً، حُزْنًا لما ألفاه عليه من المَضْيعة، وأسفاً لما جرى عليه، فبايعته العرب إسحاق بأبى إسحاق المزيه، واستلحم الكثير بمن كان معه، وهلك ولده، على الأمير أبى إسحاق الهزيمة، واستلحم الكثير بمن كان معه، وهلك ولده، ولجأ أخوه الأمير أبى إسحاق الهزيمة، واستلحم الكثير بمن كان معه، وهلك ولده، ولجأ أخوه الأمير أبى إسحاق الهزيمة، واستلحم الكثير بمن كان معه، وهلك ولده، ولم أخوه الأمير أبى بعدول المعهة سِنان، وفر هو لوجهه، حتى لحق ببعاية؛ وعاجله ولما أخوه الأمير أبى بعدول المعة سِنان، وفر هو لوجهه، حتى لحق ببعاية؛ وعاجله

<sup>(</sup>۱) وردت هذه الكلمة في المخطوطين : (يعمى) . وفي « ت » « بد a . وهو تحريف ، والصواب ما أثبتناه وهو اللقب الذي عرف به ابن أبي عماره .

<sup>(</sup> ٢ ) إما أن تكون هذه الكلمة اسم موضع، أو تكون تحريفاً لكلمة « « مياسير » . والأولى أرجح .

<sup>(</sup>٣) وردت في المحطوطين : (حطت ) . وفي «ت » (خطت ) . والتصويب أرجح .

<sup>(</sup>٤) وردت في المخطوطين : (توا) فقط . وهو سهو ظاهر .

<sup>(</sup> ه ) هكذا وردت في « ج » . وفي « ك » ( حيلة ) . وفي « ت » ( حليته ) .

<sup>(</sup>٦) وردت في المخطوطين : (ميمات) وهو تحريف .

<sup>(</sup>٧) هكذا في المخطوطين. وفي «ت» المقابر. وهو تحريف.

ابن أبى عمارة ، فبعث جريدة من الجند (١) لنظر أشياخ من الموحّدين ، أغرت (٢) إليهم الإيقاع ، فوصَلَت (٣) إلى بجاية ؛ فظن من رآه من القُلّ المنهزم فلم يعترضه مُعترض عن القصّبة . وقُبض على الأمير أبى إسحاق ، فطوّقه الحمام ، واحتُزّ رأسه ، و بُعث إلى ابن أبى عمارة به ؛ وقد دخل تونس ، واستولى على مُلْكها ، وأقام سنين ثلاثة ، أو نحوها [ف] (١) نعاء لا كفاء له ، واضطّلع بالأمر ، وعاث فى بيوت أمواله ، وأجرى العظائم على نسائه ورجاله ، إلى أن فشأ أمره ، واستقال (١) الوطن من تمرُّته (٢) فيه ، وراجع (١) أرباب الدولة بصايرهم فى شأنه ، ونهَد (١) إليه الأمير أبو حفص طالباً بثار أخيه ، فاستولى ، ودحض عاره ، واستأصل شأفته ، ومثّل أبو حفص طالباً بثار أخيه ، فاستولى ، ودحض عاره ، واستأصل شأفته ، ومثّل به ؛ والمُلك لله ، الذى لا تَزِن الدنيا جَناح بعوضة عنده .

وفى هذا قلت عند ذكر أبى حفص فى الرجز المسمى [ بنظم ] (٩) الملوك، المشتمل على دول الإسلام أجمع، على اختلافها إلى عهدنا، فمنه فى ذكر بنى حفص:

أو لهم يحيى بن عبد الواحد وفضلُهم ليس له من جاحد وهو الذى استبد بالأمور وحازها ببَيْعة الجمهور وعظمت في صُقعه آثارُه ونال مُلكاً عالياً مقدارُه

<sup>(</sup>١) وردت في « ت » الخبر . وهو تحريف لا موضع له .

<sup>(</sup> ٢ ) فى المخطوطين : أوغرت . والتصويب من « ت » .

<sup>(</sup> ٣ ) في المخطوطين : فوصل . والتصويب من « ت a .

<sup>( ؛ )</sup> وردت هذه الكلمة في « ت » . ومكانها في المخطوطين، ( سك) وهما حرفان لم نهتد إلى حكمة رجودهما هنا .

<sup>(</sup> a ) هكذا وردت في المخطوطين . وفي « ت » ، استقل .

<sup>(</sup>٦) وردت في المخطوطات الثلاثة : ( ثمرته ) . والتصويب أنسب للسياق .

<sup>(</sup>٧) هكذا في المخطوطين . وفي «ت » و راجمت .

<sup>(</sup> A ) هكذا في المخطوطين . وفي « ت » : نهض ، والمؤدى واحد .

<sup>(</sup> ٩ ) هكذا في « ت » . وفي المخطوطين : بقطع . والمقصود هنا كتاب ابن الحطيب المسمى ( رقم الحلل في نظم الدول ) . وقد سبقت الإشارة إلى غير مرة .

وافق عزًّا ساميًّا سُلطانه ودولة أموالها مجموعة وطاعة أقوالها مسموعة فلم تَخَفُّ من عقدها انتكاثا وعاث في أموالها عِياَثا هبّت بنصر عزِّه الرياح وسقيت بسعده الرِّماح حتى إذا أدركه شَرَك الرَّدى وانتحب النَّادي عليه والنَّدا قام ابنه الواثق بالتَّدبير ثم مضى فى زمن يسير سطا عليـه العمُ إبراهيم والمُثلث في أربابه عقيم عنه الدعي <sup>(٢)</sup> ابن أبي عمارة واخْتَرَكُمَ السيف أبا إسحاقا أبا هلال لَقي المَحَاقا واضطربت على الدّعي الأحوا ل والحق لا يغلبه المحال ثم أبو حفص سما عن قرب وصيَّر الدَّعيرهين (١٤) التَّرب

ثم تولى ابنه المستنصر وهو الذي عَلْياه لا تَنْحصر أصاب ملكا رئيساً <sup>(١)</sup>أوطانه وعن قريب سلب الإمارة عَجيبة من لَعِب الليالي ما خَطَرت (٢) لعاقل ببال ورجع الحق إلى أهليه وبعده محمد يليــه

وهذه الأمور تستدعي الإطالة ، مخلة الغرض ، ومَقْصدى أن أستوفي ما أمكن من التواريخ التي لم يتضمنها ديوان ، وأختصر ما ليس بقريب (٥) ، والله ولى الإعانة [ بينه ] (٢٠٠ .

<sup>(</sup>۱) هكذا في «ت»، و «ج». وفي «ك»: رايسا.

<sup>(</sup> Y ) مكذا وردت في « ت » . وفي المخطوطين : الداعي :

<sup>(</sup>٣) وردت في المخطوطين : خاطرت .

<sup>( ؛ )</sup> مكذا في « ج » . وفي « ك » : وهق ، وهو تحريف .

<sup>(</sup> ٥ ) وردت في المحطوطين : بغريب . والتصويب أنسب للسياق .

 <sup>(</sup>٦) وردت فقط في «ج».

إبراهيم بن محمد بن أبى القاسم بن أحمد بن محمد الأزدى ابن سمدل بن مالك بن أحمد بن إبراهيم بن مالك الأزدى أبكني أبا إسحاق .

## أُوّليَّتُـــه

منزلُ جَدِّهم الداخل إلى الأندلس، قرية «شون» (١) من عمل، أو قيل من إقليم إلبيرة. قال [ ابن البستى ] (٢) : بيتهم فى الأزْد، ومجدهم ما مثله مجد، حازوا الحكال (٢) ، وانفردوا بالأصالة والجلال، مع عفّة وصيانة ووقار، وصلاح وديانة ؛ نشأ على ذلك سلفهم، وتبعهم الآن خلفهم . وذكرهم مُطرِّف بن عيسى فى تاريخه (٤) ، فى رجال الأندلس ؛ وقال ابن مَسْعدة (٥) ، وقفت على عَفْد قديم لسلنى ، فيه ذكر محمد بن إبراهيم بن مالك الأزْدى ، وقد حُلَى فيه بالوزير الفقيه أبى أحمد بن الوزير الفقيه أبى عمرو إبراهيم . وتاريخ العقد سنة ثلاث وأربعائة ، فناهيك من رجال تحلُّوا (٢) بالجلالة والطهارة منذ أزيد من أر بعائة سنة ، ويُوصفون فناهيك من رجال تحلُّوا (٢) بالجلالة والطهارة منذ أزيد من أر بعائة سنة ، ويُوصفون

<sup>(</sup>١) سبق التعريف بها (انظر الحاشية في ص٢٨٥).

<sup>(</sup> ٢ ) وردت في المخطوطين : ابن البسر . والمرجح انه ابن البستى، وهو من أدباء الأندلس في القرن الثالث الهجري .

 <sup>(</sup>٣) هكذا في «ك» . وفي «ج» : الكلام .

<sup>( ؛ )</sup> مطرف بن عيسى الغسانى من أدباء غرفاطة فى القرن الرابع الهجرى . وقه صنف كتاباً عن « فقهاء إلبيرة » . وآخر عن شعرائها .

<sup>(</sup>ه) سبق أن وردت ترجمة ابن مسعدة (ص١٦٨ – ١٧٢) وأورد ابن الحطيب ثبت مؤلفاته (ص١٧٠ ) .

<sup>(</sup>٦) وردت في المخطوطين : تجلوا . والتصويب أرجح .

في عقودهم بالفقه والوزارة منذ ثلاثمائة [سنة] (١) في وقت كان فيه هذا المنْصِب في تَحْلية الناس، ووصفهم، في نهاية من الضَّبط والحِرْزْزَ ، بحيث لا يُتهم فيه بالتَّجاوُرُ لأحد، لا سيا في العقود، فكانوا لا يصفون فيه الشخص إلا بما هو الحقُّ فيه ] (٣) والصدق؛ وما كان قصدى في هذا إلا أن شَرَفَهم غير واقف عليه، أو مستند في الظهور إليه؛ بل ذكرهم على قديم الزمان شهير، وقد رهم خطير.

قلت ، ولما عُقد لولدى عبد الله ، أستقده الله ، على بنت الوزير أبى الحسن بن الوزير أبى الحسن القاسم (ئ) [بن] (ه) الوزير أبى عبد الله بن الفقيه العالم الوزير (٢) ، حَرْم فارهم ، وُمجدِّد آثارهم ، أبى الحسن سهل بن مالك ، خاطبت شيخنا أبا البركات بن الحاج ، أعرض ذلك عليه ؛ فكان من نص مراجعته (٧) فسبحان الذى أرشدك لبيت السَّتر والعافية والأصالة ، وسحوب (٨) الأبرار ، قاتلك الله ما أجل اختيارك . [وخكف على العظمة الزاكية ، والاستناد القديم الكريم ، التحلّي بالوزارة ، والاقتياد من العظمة الزاكية ، والاستناد القديم الكريم ، واغتنام العمر بالنَّسك ؛ عناية من الله اطرد (١٠) لهم قانونها ، واتصلت عادتها ، والله ذو الفضل العظيم .

<sup>(</sup>١) واردة في «ج». وساقطة في «ك».

<sup>(</sup>٢) مكذا في «ج». وفي «ك» : الحوز.

<sup>(</sup> ٣ ) هكذا و ردت في المخطوطين ، وفي « ت » : حق به . والأولى أرجح وأنسب للسياق .

<sup>( ؛ )</sup> وردت بعدها كلمة ( الوزير ) أكثر من مرة . والظاهر أنها وردت سهواً إذ لا محل لها هنا وورودها قبل الاسم ولهذا أغفلناها .

<sup>(</sup>ه) هذه الكلمة ساقطة في «ت» . ووردت في «ج» ، إبي . وفي « ك » بن أبي . وهو الخطراب في النسخ لا يعتد به .

<sup>(7)</sup> هذه الكلمة ساقطة في (7)

<sup>(</sup>٧) وردت في المخطوطين : فراجعته . والتصويب من « ت » .

<sup>(</sup> ٨ ) هكذا و ردت في « ت » . وفي « ك » : شحوب .

<sup>(</sup> ٩ ) وردت في المخطوطين : وخف . وفي « ت » وحق . وهو تحريف وحكمة التصويب واضحة .

<sup>(</sup>١٠) هكذا رسبت في المخطوطين . والمقصود أضطرد .

#### حاله

كان من أهل السرِّ والخصوصيّة ، والصّمت والوقار ، ذا حظ وافر من المعرفة بلسان العرب ، ذكّ الذهن متوقد الخاطر ، مليح النادرة ، شَنْشَنته معروفة فيهم . سار بسيرة أبيه ، وأهل بيته ، في الطهارة والعدالة ، والعفاف والنزاهة .

« وفاته » (۱) ؛ . . . . . . . . . . . .

# إبراهيم بن فرَج بن عبد البرّ الخولاني

من أهل قرطبة ، أيكنى أبا إسحاق ، ويعرف بابن حُرَّة (٢).

« أُوَّليْتُه » ؛ من أهل البيوتات بالخضرة ، ولى أبوه القَهْرَ مَهُ (٣) لثانى الملوك من بنى نصر ، فتأثَّل مالًا ونباهةً .

### حـاله

هذا الرجل من أعيان القطر، ووزراء الصُّقع (١)، وشيوخ الحضرة، أغنى هذه المدرة يدا، وأشخلهم بالعرض (٥) الأدنى نفسًا، تحرَّف بالتَّجر للمربوب في حجر

<sup>(</sup>١) ورد بعدها في المخطوطات الثلاثة بياض . ولم نهتد إلى تاريخ الوفاة المنشود .

<sup>(</sup> ٢ ) هكذا في المخطوطين . وفي « ت » : ابن جره .

<sup>(</sup>٣) هكذا وردت في «ك». وفي «ج»: قهرمة . والمقصود بها هنا إحدى وظائف القصر السلطاني الخاصة .

<sup>( ؛ )</sup> وردت في « ك » كالعادة : السفع .

<sup>(</sup> o ) هكذا وردت في « ك » . وفي « ج » ؛ بالفرض . و « ت » ؛ بالحضرة . والأولى أصلح للسياق .

الجاه، وبما ماله ، تحاط به الجيدات، وتنمو الأموال ، فغار تنورها، وفَهَق حوضها، كثير الخوض في التصاريف الوقتية، والأدات الزمانية، وأثمان السلع، وعوارض الأسعار، متبجح () بما ظهرت به يده من علق مَضَنَّة (٢) هُرَى المدينة، الذي يُنفق على أسواقها، عند ارتفاع القيم، وتمييز الأسعار، و بلوغها الحد الذي يراه كُفؤ حبّته، ومنتهى ثمن غلّته؛ غرق الفكر، يخاطبُ الحيطان والشّجر والأساطين، محاسباً إياها على معاملات وأغراض فنيَّة، يُرى من التلبُّس شيئاً من الممارف والآداب والصنائع، وحجة من الحجج [في] (ا) الرِّزق؛ تغلب عليه السّذاجة والصحة، دَمِث ، متخلِّق، متنزِّل، مختصر الملبس والمطع، كثير التبدُّل، يعظم الانتفاع به في باب التوسعة، بالتسلُّف (أ) والمداينة، حسن النبلُوقِبِ والطّائر] (اكنه عليه على ذوى المسالة (المنتفاع به في باب التوسعة، بالتسلُّف (أ) والمداينة، ويُصِمُّ على ذوى المسألة ().

## ظهوره وحُظُوته

لبس اُلحظُوة شملة ، لم يفارق طوقُها رقبته ، إذ كان صِهراً للمتغلب على الدولة أبى عبد الله بن المحروق (٨) ، صار بسهم في جذور خُطته ، وألتى في مَرَقة حُظُوته ،

<sup>(</sup>١) هكذا في المخطوطين . وفي « ت » : فنجح . والأولى أرجح .

<sup>(</sup> Y ) وردت في « ج » : مطنة . وفي « ك » ؛ مظنة .

<sup>(</sup>٣) أضفنا هذه الكلمة ليستقيم المعيى.

<sup>(</sup>٤) هكذا رسمت في « ج » . وفي « ك » و « ت ۽ بالسلف .

<sup>(</sup> ه ) وردت في المخطوطين : الحق . والتصويب من « ت » .

<sup>(</sup>٦) هذه العبارة واردة في المخطوطين . وساقطة في « ت » . والموقب والطانز أي القادم والساخر .

<sup>(</sup>٧) هكدا وردت في «ك» ، و«ت». وفي «ج» المتبلة وهو تحريف .

<sup>(</sup> ٨ ) وردت في « ت » محرفة : ابن محروق . وصحته ابن المحروق . وهو وزير محمد بن الأحمر الثالث . وقد توفي قتيلا في سنة ٧٢٨ ه .

مشتملا على حاله ، بعباة (١) جاهه ؛ ثم صاهر المصير الأمر إليه بعده القائد الجاجب أبا النعيم رضوان ، مولى الدولة النصرية ، وهلم جرا ، بعد أن استُعمل فى السِّفارة إلى العُدُّوة وقَشْتالة ، فى أغراض تليق بمبعثه ، مما يوجب فيه المياسير والوجوه ، مُشَرَّفين مُعَزَّزين بمن يقوم بوظيفة المخاطبة والجواب ، والرد والقبول ؛ ووُلِّ و زارة السلطان ، لأول مُلكه فى طريق من ظاهر جبل الفتح إلى حضرته ، وأياماً يسيرة من أيام اختلاله ، [ إلى ] (٢) أن رغب الخاصَّة من الأندلسيين فى إزالته ، وصُرف الأمر إلى الحاجب الذكور ، الذى تسقَّط مع رياسته المنافسة ، وترضى به الجمله .

#### d\_\_\_\_\_s

وامتُدن هو وأخوه ، بالتّغريب إلى تونس ، عن وطنهما ، على عهد السلطان الثالت من بنى نصر . ثم آب عن عهد غير بعيد ، ثم أسن واسْتَسَرَّ أديمه ، وضَجر عن الركوب إلى فلاحته التى هى تُوة عينه ، وحظُّ سعادته ، يتطارح (٢) فى سكَّة المترددين (١) بإزاء بابه ، مباشر التَّرى بثو به ، قد سَد كت (٥) به شكاية شائنة ، قلما يفلت منها الشيوخ ، ولا من شَرَ كها ، فهى تزفه (٢) بولاء ، بحال تقتحمها العين شَعَثًا (٧) ، و بُعدًا عن النظر ، فلم يُطْلِق (٨) الله يده من جِد ته على يده ، فليس فى سبيل دواء ولا غذاء إلى أن هلك .

<sup>(</sup>١) هكذا ورت في المخطوطين . وفي « ت » : بعبادة . والأولى أرجح . وهي ( العباءة ) .

<sup>(</sup> ٢ ) إضافة لا بد منها لاستقامة السياق .

<sup>(</sup>٣) وردت في المخطوطين : يتطاح : وهو تحريف .

<sup>(</sup> ٤ ) وردت في المخطوطين : المرتدين . وبالتصويب يستقيم المعنى .

<sup>(</sup> ه ) أى علقت به والزمته .

<sup>(</sup>٦) هكذا في «ك» ، وفي «ج» تنزفه .

<sup>(</sup>٧) هكذا في «ك» . رفي «ج» شعة .

<sup>(</sup> ٨ ) كذا في « ك ، وفي « ج » : يطل .

« وفاته » ؛ فى وسط شوال عام سبعة وخمسين وسبعائة . « مولده » ؛ فى سنة خمس وسبعين [ وستمائه ](١) .

إبراهيم بن يوسف بن محمد بن دهَّاق الأوسى بكني أبا إسحاق ، و يعرف بابن المرأة .

### ح\_\_\_اله

سكن ما لقة دهراً طويلا؛ ثم انتقل إلى مُرْسِية ، باستدعاء المُحدِّث أبي الفضل المُرْسي والقاضي أبي بكر بن مُحْرز ، وكان متقدماً في علم المكلام ، حافظا ذا كراً للحديث والتفسير ، والفقه والتاريخ ، وغير ذلك . وكان الكلام أغلَب عليه ، فصيح اللسان والقلم ، ذا كراً لكلام أهل التصوّف ، يطرِّز بجالسه بأخبارهم . وكان بحراً (٢٠ للجمهور بمالقة ومرسية ، بارعاً في ذلك متفنناً له ، متقدماً فيه ، حسن الفهم لما يلقيه ، له وثوب على النمثيل والتَشْبيه ، فيا مُبقرِّب للفهم ، مؤثراً للخُمول ، قريباً من كل أحد ، حسن العشرة ، مؤثراً بما لديه . وكان بمالقة يتّجر بسوق الغزل . قال الأستاذ أبو جعفر وقد وصمه ، وكان صاحب حيل [ونوادر] مستظرفة ، يُلهي بها أصحابه ، أبو جعفر وقد وصمه ، وكان صاحب حيل [ونوادر] مستظرفة ، يُلهي بها أصحابه ، ويؤنسهم ؛ ومتطلعاً على أشياء غريبة من الخواص وغيرها ، فتن بها بعض الحلِّبة ، واطلع كثير بمن شاهده على بعض ذلك ، وشاهد منه بعضهم ما يمنعه الشرع من واطلع كثير بمن شاهده على بعض ذلك ، وشاهد منه بعضهم ما يمنعه الشرع من المُدْ تكربات الشّنيعة ، فنافره وباعده بعد الاختلاف إليه ، منهم شيخنا القاضي القد لل

<sup>(</sup>١) وردت في المخطوطين : (وسبعائة) وهو تحريف ظاهر .

<sup>(</sup> ٢ ) وردت في « ج » : بحر . وفي « ك » ، لحق . والأولى مع التصويب متفقة مع السياق .

 <sup>(</sup>٣) وردت في المخطوطين : ونوارج . والتصويب من « ت » .

المسمّى الفاضل أبو بكر (١) بن المُرابط رحمه الله؛ أخبرنى من ذلك بماشاهد (٢) مما يقبُح ذكره، وتَبَرّ أ منه من كان سعى في انتقاله إلى مرسية، والله أعلم بغيبه وضميره.

### تواليف\_\_\_ه(٢)

منها شركه كتاب الإرشاد لأبى المعالى ، وكان يعلقه من حفظه من غير زيادة وامتداد . وشرح الأسماء الحسنى ، وألف جزءا فى إجماع الفقهاء ، وشرح محاسن المجالس لأبى العباس بن العريف . وألف غير ذلك . وتواليفه (٣) نافعة فى أبوابها ، حسنة الرصف والمبانى .

« من روى عنه » ؛ أبو عبد الله بن أحلى ، وأبو محمد عبد الرحمن بن وصلة . « وفاته » ؛ توفى بمرسية سنة أحد عشر [ وسبعائة ] ( ) .

ابراهيم بن أبي بكر بن عبد الله بن موسى الأنصاري

تِلْمِسانِي وقرشي الأصل ، نزل بسَبْتَة ، يكني أبا إسحاق ، و يعرف بالتلِمْساني .

### م اله

كان فقيها عارفاً بعَقْد الشروط ، مبرّزاً في العدد (٥) والفرائض ، أديباً ، شاعراً ،

<sup>(</sup>١) هكذا في «ك » . وفي « ج » أبو البركات . وهو تحريف .

<sup>(</sup> ٢ ) مكذا في «ج » . وفي « ك » : باشهاده .

<sup>(</sup>٣) كذا في «ج». وفي «ك»: تآليفه.

<sup>( )</sup> وردت في المخطوطين : (وستمائة) ، وهو سهو بلا ريب . ذلك أن المترجم له ( ابن دهاق ) درس كما هو مذكور في ترجمته على القاضي أبي بكر بن محرز بمرسيه. وقد ذكر في الترجمة التالية ، وهي ترجمة التلمساني ، أنه هو أيضناً قد درس على القاضي المذكور . وقد توفي التلمساني كما هو مذكور في آخر ترجمته في سنة ، ٩٩ ه .

<sup>(</sup> a ) هكذا وردت في « ج » . وفي « ك » القدر .

محسناً ، ماهراً في كلما يحاول . نظم في الفرايض ، وهو ابن ثمانية وعشرين سنة ، أرجوزة محكمة بعلمها ، ضابطة ، عجيبة الوضع . قال ابن عبد الملك ، وخبرت منه في تكرارى عليه ، تيقُظا وحضور ذهن ، وتواضعاً ، وحسن إقبال و بر" ، وجميل لقاء ومعاشرة ، وتوسطاً صالحاً فيما يناظر (١) فيه من التواليف ، واشتغالاً عما يعنيه من أمر معاشه ، وتخامُلا ما في هيئته ولباسه ، يكاد ينحط عن الإقتصاد ، حسب المألوف والمعروف بسكبته . قال ابن الزبير ، كان أديباً لغويا ، فاضلا ، إماماً في الفرائض .

### مشيخت\_\_\_ه

تلا بمالقة على أبى بكر بن دَسمان ، وأبى صالح محمد بن محمد الرّاهد ، وأبى عبد الله بن حفيد ؛ وروى بها عن أبى الحسن سهل بن مالك ، ولتى أبا بكر بن مُحرز ، وأجاز له ؛ وكتب إليه مُجيزاً ، أبو الحسن بن طاهر الرباج ، وأبو على الشاوبين ؛ ولتى بسبتة الحسن أبا العباس بن على بن عصفور الهوارى ، وأبا المُطَرّف أحمد بن عبد الله بن عُفيرة (٣) ، فأجازوا له ؛ وسمع على أبى يعقوب يوسف بن موسى الحسّانى الغمارى .

« من روى عنه » ؛ روى عنه الكثير ممن عاصره ، كأبى عبد الله بن عبد الملك وغيره .

### تواليف\_\_\_ه

من ذلك الأرجوزة الشهيرة في الفرائض ، لم يُصنّف في فنها أحسن منها . ومنظوماته في السِّير ، وأمداح النبي ، صلى الله عليه وسلم ، من ذلك المُعَشّرات على أوزان العرب ، وقصيدة في المولد الكريم ؛ وله مقالة (١) في علم العروض الدُّو بَدْيتي .

<sup>(</sup>١) هكذا في «ك». وفي «ج»: يناط فيه.

<sup>(</sup> ٢ ) وردت محرفة في المخطوطين : وتتحاملا . والتصويب يقتضيه السياق .

<sup>(</sup>٣) هكذا وردت في «ك». وفي «ج»: عبيده.

<sup>(</sup> ٤ ) هكذا في « ك » . وفي « ج » : مقام .

### شـــــعره

وشعره كثير، مبرِّز (١) الطّبقة بين العالى والوَسَط، مُنْحازاً أَكثره إلى الإِجادة جُمّة ؛ وتقع له الأمور العجيبة فيه كقوله:

العَدرُ في الناس شيمة سَلَفَت قد طال بين الوَرَى تصرُّفها ما كلُّ مَن سَرَت له نِعم منك يرى قَد رها ويعرِفها بل ربما أعْقَب الجزاء بها مضرة عنك عز مَصْرُفها أما ترى الشمس تَعْطف بالنَّ حور على البَدر وهو يَكُسِفُها

### دخوله غرناطة

أخبر عن نفسه أن أباه انتقل به إلى الأندلس ، وهو ابن تسعة أعوام ؛ فاستوطن به غرناطة ثلاثة أعوام ، ثم رحل إلى مالقة ، فسكن بها مدّة ، وبها قرأ معظم قراءته . ثم انتقل إلى سنبتة ، وتزوج بها أخت الشيخ أبى الحكم مالك بن المركل . وهذا الشيخ جد صاحبنا وشيخنا أبى الحسين التلهساني لأبيه ، وهو ممن يُطرَّز به التأليف ، و يُشار (٢) إليه في فنون لشهرته .

ومن شعره، وهو صاحب مطوّلات مجيدة ، وأمادح مُبدية في الإحسان مُعيدة (٣)، فمن قوله يمدح الققيه أبا القاسم العَزَف أمير سبتة :

أرأيت من رَحَلوا وزمُّوا العَيْسا ألّا يزول على الطاول حسيسا أحسِبتَ سوف يعود نَسْف تُرابها بما يَشْفى لديك نسيسا المحسِبتَ سوف يعود نَسْف تُرابها المَّانِيسها أم هل تحس حسيسا هل من مُؤْنِسٍ نارا بجانب طورها الأنيسها أم هل تحس حسيسا

<sup>(</sup>١) وردت في المخطوطين : مبرد .

<sup>(</sup>٢) وردت في المخطوطين : ويشر .

<sup>(</sup>٣) وردت في المخطوطين : بعيدة . والتصويب أرجح .

« مولده » ؛ قال عبد الملك ، أخبرنى أن مولده بتلمسان سنة تسع وستمائة . « وفاته » ؛ فى عام تسعين وستمائة بسبتة ، على سن عالية ، فَسَحَت مدى الانتفاع به .

إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الأنصارى السّاحلي المشهور بالطُوَيْجِن ، من غرناطة .

### حاله

من كتاب «عائد الصلة»؛ كان رحمه الله ، نسيج وحده في الأدب ، نظماً ونثراً ، لا يُشَق فيهما غُبارُه ، كلام (١) صافي الأديم ، [غزير المائية] (٢) ، أنيق الديباجة ، موفور المادة ، كثير الحلاوة ، جامع بين الجزالة والرَّقة ؛ إلى خط بديع ، ومشاركة في فنون ، وكرَم نفس ، واقتدار على كل محاولة . رحل بعد أن أشهر فضله ، وذاع أوجه ، فشرَّق ، وجال في البلاد . ثم دخل إلى بلد السُّودان ، فاتصل بملكها ، واستوطنها زماناً طويلا ، بالغاً فيها أقصى مبالغ المكنة ، والمحظوة ، والشُّهرة ، والجلالة ، واقتنى مالا دَثراً (١) ؛ ثم آب إلى المغرب ، وحوَّم على وطنه ، فصرفه القدر إلى مُسْتقره من بلاد السودان ، مُستزيداً من المال . وأهدى إلى ملك المغرب [ هدية ] (١) تشتمل على طُرَف ، فأثابه عليها مالا خطيراً ؛ ومدحه بشعر بديع كتبناه عنه . وجرى ذكره في كتاب « التاج » بما نصه :

<sup>(</sup>١) هكذا في «ك». وفي «ج»: الكلام.

<sup>(</sup>٢) وردت محرفة في المخطوطين : عزيز المانمة .

<sup>(</sup>٣) وردت في المحطوطين : دبرا ، وهو تحريف .

<sup>( ؛ )</sup> هذه الكلمة ساقطة في المخطوطين . ويقتضي إثباتها السياق .

« جو"اب الآفاق ، ومحالف الإباق ، ومُنفق سَمْد الشّعر كل الإنفاق ؛ رفع ببلده للأدب راية لا تحجم ، وأصبح فيها يسوًى ويُلْجِم ؛ فإن نَسب ، جرى ونظَم نَظْم الجمان المحامد ؛ وإن ابَّن ورثى ، غبَّر فى وجوه السوابق وحَثا ؛ ولما اتَّقق كسادُ سوقه ، وضياق حقوقه ، أخذ بالحزم ، وأدخل على حروف علايه عوامل الجزم ؛ يسقُط على الدول سقوط الغيّث ، ويحلُّ كناس الظّبا وغاب اللّيث ؛ شيّع العجائب ، وركّن النّجائب ، فاستضاف بضرام ، وشاهد اللّيث ؛ شيّع العجائب ، وركّن النّجائب ، فاستضاف بضرام ، وشاهد [ البرابي ] (۱) والأهرام ؛ ورمى بعز متنه الشأم ؛ فاحتل تغوره المَحُوطة ، ودخل دمَشق ، وتوجّه الغوطة ، ثم عاجلها بالعراق ، فحيا بالسّلام مدينة السّلام ؛ وأو رد وتوجه إلى شأنه الحجاز ، فاستلم الرّث كن والحجر ، وزار القبر الكريم لمّا صَدَر ؛ وتوجه إلى شأنه الحجاز ، فاستلم الرّث كن والحجر ، وزار القبر الكريم لمّا صَدَر ؛ وتعرّف بمجتمع الوفود بملك (۱) الشّود ، فغمره بإرفاده ، وصحبه إلى بلاده ؛ فاستمر الوقود أول أقاليم العرض ، وأقصى ما يَمْرُ من الأرض ، فحل بها محل [ المحمر في الغار ، ] والنور في سواد الأبصار ؛ وتقيّد بالإحسان ، وإن كان غريب في الغار ، ] والنور في سواد الأبصار ؛ وتقيّد بالإحسان ، وإن كان غريب وتعلّق الإحسان ، وإن كان غريب وتعلّق الإحسان ، وإن كان غريب وتعلّق الإحسان بأهدابه » (۱)

نثره

# فمن ذلك ما خاطب به أهل غَرْ ناطة بلده ، وقد وصل إلى مَرَّاكُش :

<sup>(</sup>١) وردت هذه الكلمة في المخطوطين هكذا: الفرابي . وظاهر من ورودها إلى جانب « الأهرام » أن المقصود هو البرابي ، وهي اللفظة التي تطلق في التواريخ الإسلامية على المعابد الفرعونية .

<sup>(</sup> ٢ ) وردت هذه الكلمة هكذا في المخطوطين : بالرفدس . وقد رجحنا أنها تحريف لكلمة ( ٢ ) وهما الدجلة والفرات، وهي هنا متسقة مع المعنى .

<sup>(</sup>٣) هكذا وردت في «ك». وفي «ج» بلد. وهو تحريف.

<sup>(</sup>ع) هكذا وردت هذه العبارة في «ج» : وفي «ك» و «ت» ( الخسر في القار ) . والأولى أرجح

<sup>(</sup> o ) مكذا في « ج » . وفي « ك » : ( ناهوايه ) وهو تحريف ظاهر .

« سلام لیس دارین شعاره ، وحلق الروض والنصیر به صداره ، وأنسی نجداً شمه (۱) الزکی وعراره (۲) ؛ جراً ذیله علی الشجر فتعطّر ، وناجی غصن البان فاهتر لحدیثه وتأطّر ؛ وارتشف الندی من ثغور الشّقائق ، وحیّا خدود الورد تحت أردیة الحدائق ؛ طَرِبت له النّجدیة المُسْتهامة ، فهجرت صباها ببطن تهامة ، وحنّ ابن دهمان لصباه ، وسلا به النّمیسی عن ریاه (۲۲) ، وأنسی النّمیری ما تصویّع بزینب من بطن نعایه ؛ واستشرف السّمر والبان ، وتخلق بخلوقة الآس والظیّان (۱۰) ؛ حتی إذا راقت أنفاس تحیاته ورقّت ، وملکت نفائس النفوس والظیّان (۱۰) ؛ حتی إذا راقت أنفاس تحیاته ورقّت ، وملکت نفائس النفوس واستَشْرقت ؛ ولبست دارین فی ملائها ، ونظمت الجوزاء فی عقد ثنائها ، واشتغل بها الأعشی عن روضه ولَهی ، وشهد ابن مبرد شهادة (۵) أطراف المساو بك لها ؛ خیمّت فی ربّع الجود بغرّناطة ورقت ، وملأت دَلُوها إلی عقد رَکبه (۲) وأقبلت (۲) منابت شرقها عن غر به ، لا عن عَرْفه ؛ هناك تتری لها صدور المجالس واتعلن البروج فی زهرها ، والأفنیة فی إیوانها ، والأندیة فی شِعَب بَوّانها (۱۰) نوراها النّعان لهجر سَدیره ، أو کسری لنبذ إیوانه وسریره ، أوسیف لقصر عن غدانه ، أو حسان لترك فقت انتران له وحتان لترك جلّق لفسّانه (۱۰) .

<sup>(</sup>١) وردت في المخطوطين : شجه .

<sup>(</sup>٢) وردت في المخطوطين : وعزاره . والنصويب منفق مع الدياق .

<sup>(</sup>٣) هكذا في « ت » . وفي « ك » زيادته . وفي « ج » ديانه .

<sup>( ؛ )</sup> و ردت فی « ج » و « ت » ، والضیان . وفی « ت » والعنان وهو تحریف . والظیان هو نبات بری من ذوع النباتات الزاحفة الملتفة .

<sup>(</sup> o ) هذه الكلمة ساقطة في المخطوطين . وواردة في « ت » .

<sup>(</sup>٢) هكذا في «ك» . وفي «ج»و «ت» ركبت .

<sup>(</sup>٧) هكذا في المخطوطين . وفي «ت» ، وانبات .

<sup>(</sup> A ) هكذا في المخطوطين . وفي « ت » ، وجدو را .

<sup>( )</sup> الشعب بوان » هو اسم يطلق على أرض بفارس على مقر بة من أرجان ، كانت فى القديم من منزهات الدنيا ( راجع معجم ياقوت – مصر – ج ؛ ص ٢٩٧ ) .

<sup>(</sup>١٠) والحلق اسم يطلق على دمشق أو غوطة دمشق .

بلاد بها نيطت على تمسائى وأول أرض مس جلدى ترابها فإذا قضيت من فره السلام خما ، وقَضَت من فاره الثناء حما ؛ ونفضت طيب عرارها(۱) على تلك الأنداء ، واقتطفت أزاهر محسامدها أهل الود القديم والإخاء ، وعمّت من هنالك من الفضلاء ؛ وتلَت سُور (۲) آلائها على منبر ثنائها ، وقصّت وعطفت على من تحمل من الطلبة بشارتهم ، وصدرت (۳) عن إشارتهم ، وأنارت (۱) نجماً حول هالتهم المنيرة ودارتهم ؛ فهناك تقص أحاديث وجدى على تلك المناهج ، لا إلى صلة عالج ؛ وشوقى إلى تلك العليا ، لا إلى عبلة ، والحذاره إلى ذلك الشريف الجليل ؛ فسقى الله تلك العليا ، لا إلى عبلة ، والحذاره إلى ذلك الشريف الجليل ؛ فسقى الله تلك المعاهد عَيداقاً (۲) يهمى دعاؤها (۷) ، ويغرق روضها إغراقاً (۸) ؛ حتى تتكلل منه نحور زندها دُرًا ، وترنو عيون أطراف نرجسها إلى أهلها سرراً (۱) ؛ وتتعانق قدود أغصانها طرباً ، وتعطف خصور مذانها على أطراف كثبانها لعبا ، وتضحك ثغور أقاحها عند وقص أدواحها عُجباً ؛ وتحمر خدود وردها حياء ، وتشرق حدائق وردها سناء ، وتمرق حدائق وردها سناء ، وتمرق المألسنة صباها [خبراطاب عَرفه] والبكرى عن شقائق رياض روضته المردودة ، والمُتكلِي المناس عن مشاويه المجودة ؛ والبكرى عن شقائق رياض روضته المردودة ، والمُتكلِي المناس عن مشاويه المجودة ؛ والبكرى عن شقائق رياض روضته المردودة ، والمُتكلِي المناس عن مشاويه المجودة ؛ والبكرى عن شقائق رياض روضته المردودة ، والمُتكلِي المناس عن مشاويه المجودة ؛ والبكرى عن شقائق رياض روضته المردودة ، والمُتكلِي المناس عن مشاويه المجودة ؛ والبكرى عن شقائق رياض روضته المديدة ، والمُتكلِي المناس الم

<sup>(</sup>۱) وردت فی «ج » غرایرها . و «ك» عرایرها . و «ت» «غابرها» . وهو كله تحریف .

<sup>(</sup> ٢ ) هكذا في «ك» . وفي « ج » و « ت » سر .

<sup>(</sup>٣) وردت في المخطوطات الثلاثة : صدر . والتصويب يقتضيه السياق .

<sup>(</sup> ٤ ) في المخطوطات الثلاثة : وأنار . والتصويب يقتضيه السياق .

<sup>(</sup> ٥ ) وردت في المخطوطين : والجزا . وفي « ت » وانجر . وبالتصويب يستقيم المعني .

<sup>(</sup>٢) وردت في المخطوطين : غيدانا . وفي « ت » ، غيوثاً .

<sup>(</sup> ٧ ) هكذا وردت في « ت » . وفي « ج » دعاوا . وفي « ك » دعافا .

<sup>(</sup> A ) هكذا في « ج » . وفي « ك » . أغترقا .

<sup>(</sup> ٩ ) هكذا وردت في « ك» . وفي « ت » : شززا . وفي « ج » برزا .

<sup>(</sup>١٠) وردت هذه العبارة في المخطوطات الثلاثة : (خبر طيبة) . وبذلك أدمجت الكلمتان الأخيرتان في كلمة واحدة .

<sup>(</sup>١١) في المخطوطين : والمكلي . والتصويب من « ت » .

الندية ، والأخطل عن خلع [ بيعته المؤشية ] (١) . فما أنخورنق وسُراد ، والرُّصافة و بغداد ، وما لف النِّيل في مَلاَّته كرماً إلى أفدين سقايته ، وحارته غمدان عن محراب ، وقصروا بدرة (٢) البلقاء عن غوطة ونهر ، بأحسن من تلك المشاهد التي تساوى في حسنها الغائب والشاهد ؛ وما لمصر تفخر (٣) بنيلها ، والألف (١) منها في شَنيلها ، وإنما زيدت الشين هنالك [ ليعد بذلك ] (١) :

ويا لِلله من شوق حَثيث ومن وَجْدٍ تنَشَط (٧) بالصميم إذا ما هاجه وجد حديث صبا منها إلى عهد قديم

أُجْنَح إنسانى (٨) في كل جانحة ، وأنطق لسانى من كل جارحة ؛ وأهيم وقلبى رهين الأنين ، وصريع البين ؛ تهفق به الرياح البليلة إذا ثارت ، وتطير به أجنحة البروق الخافتة أينها طارت ؛ وقد كنت أستنزل قرُ بهم براحة الأجل ، وأقول عسى وطن يدنيهم (٩) ولعل ؛ وما أقدر الله أن يدنى على الشَّحَط ، ويبرى (١٠) جراح البين بعد اليأس والقَنَط . هذا شوق يستعيرُ ه البركان لناره ، وَوَجْدى لا يجرى قيس في مضاره ؛ فما ظنَّك وقد حمت حول المورد الخصر ، ونسمت ربح المنبت الخضر ؛ ونظرت إلى تلك المعاهد من أم ، وهمست باهتصار ثمار ذلك

<sup>(</sup>١) وردت في «ج». و «ك »: (بيعة المرشية). وفي «ت»: (بيعة المرسية).

<sup>(</sup> Y ) هكذا في « ك » . وفي « ج » ، برريه . وفي « ت » برأيه .

<sup>(</sup>٣) وردت في «ج» ، تفحر. وفي «ك» ، تهجر ، وهو تحريف .

<sup>(</sup>٤) وردت في المخطوطين : واللف ، وهو تحريف .

<sup>(</sup> ٥ ) وردت محرفة في المخطوطين : شيلها : شلها .

<sup>(</sup>٦) هكذا وردت في «ك » . وفي «ت » ، (ليعن بذلك) . وفي «ج » (ليعن ذلك) . والأولى أصوب وأصلح للسياق .

<sup>(</sup> ٧ ) وردت في المحطوطين : تشبط . وفي « ت » نشيط .

<sup>(</sup> A ) هكذا في « ت » . وفي المخطوطين : أساى .

<sup>(</sup> ٩ ) هكذا في المخطوطين . وفي « ت » ، يدنو بهم .

<sup>(</sup>۱۰) وردت فی « ت » ، ویبرا . وفی المحطوطین : ویأمر وهو تحریف .

المجد اليانع والكرم ؛ وإن المحبّ مع القُرب لأعظم َهمّا ، وأشدُ في مقاساة الغرام غمّا :

وأبرح ما يكون الشوق يوماً إذا دَنَتْ الدّيار من الديار

وقرُ بت مسافة الدُّوَّار ؛ لكن الدهر ذو غِير (۱) ، ومن ذا (۲) يحكم على القدر ؛ وما ضرَّه لو غفل قليلا ، وشغى بلقاء الأحبّة غليلا ؛ وسمح لنا بساعة اتفاق، ووصَل ذلك الأمل القصير بباع ، وروى مسافة أيام ، كا (۲) طوى مراحل أعوام .

[الك إبليس ](١) أفلا أشفقت من عذابي ، وسمَحْت ولو بسلام أحبابي :

أسلَمْتَنَى إلى ذَرْع البيد ، ومحالفة [ الذميل والوخيد ] ( ) ، والتنقّل في المشارق والمغارب ، والتمطّي في الصّهوات والغوارب ؛ يا سابق البين دع تحمّله ، وما بقي في الجسم ما يَحْمِله ؛ ويا بنات جديل ، ما لكن وللذميل ( ) ؛ ليت سَقَمَى عقيم فلم يلد ذات البين ، المُشَتِّنَة ما بين الحجبين ؛ ثم ما للزّاجر الكاذب ، وللغراب النّاعب ، تجعله نذير ( ) الجلا ، ورايد الخلا ؛ ما أبعد من زاجر ، عن رأى الزّاجر ، إنما فعل ما ترى ، ذات الغارب والقرى ، المحتالة في الأزمّة والبرى ، المترددة بين النّاويب والشرى ؛ طالما با كرّت النّوى ، وصَدّعت صَدْع الثوى ( ) وتركت المنّاويب والشرى ؛ طالما با كرّت النّوى ، وصَدّعت صَدْع الثوى ( ) وتركت المنال الطّلل الطّلل الطّلل الطّلل الطّلل العَيْن رَبْع مَعِيل ، ورسم مستحيل ؛ يقفو ( ) الأثرُ نحوه ، و يُسئل الطّلل المالي المُعلِي المُعْرِين مَعْد الله المَيْن رَبْع مَعِيل ، ورسم مستحيل ؛ يقفو ( ) الأثرُ نحوه ، ويُسئل الطّلل المالية ا

<sup>(</sup>١) هكذا في « كه » . وفي «ج » أغير . وفي « مت » غيار .

<sup>(</sup>٢) وردت في المخطوطين : وماذا . وهو تحريف .

<sup>(</sup>٣) وردت في المخطوطين : كيما . والتصويب من « ت » .

<sup>( ؛ )</sup> هكذا في « ت » . وفي المخطوطين : ( لذا يليس ) .

<sup>(</sup> o ) وردت هذه العبارة فى « ت » و «ج»: ( الدميل والوحيد ) . وفى «ك»: ( الوصيل والوحيد ) . وهو تحريف . والذميل هو السير المتوسط . والوخيد هو السير الواسع الخطى .

<sup>(</sup>٢) هكذا وردت في «ج» و «ت». وفي «ك» وللمدميل.

<sup>(</sup>٧) وردت في المخطوطين : قدير . وبالتصويب يستقيم السياق .

<sup>(</sup> ۸ ) وردت في المخطوطين : النوى . والتصويب من « ت » .

<sup>(</sup> ٩ ) هكذا وردت في « ج » و « ت » . وفي « ك » ينبو . والأولى أصلح للسياق .

عن عهده ؟ و إِن أَنصَفَت فما لعين معقودة (١) ، و إبل مطرودة ، مالت عن الحوض والشّوط ، وأسلمت إلى الحبُل (٢) والعصا والسّوط ؛ ولو خُير الباز لأقام ، ولو تُرك القطا ليلا لنام ؟ لكن الدهر أبو براقش ، وسهم " يبنه و بين بنيه غير طائش ؟ فهو الذى شتّت الشمل وصَدَعه ، وما رُفع سيف " بعاده إلا (٣) وضعه ، ولا بل غليلا أخر قه بنار وجده ولا نفعه . فأقسم ما ذات (٤) خِضاب وطَوق ، شاكية غرام وشوق ؛ برزت (٥) في مِنصَّتها ، وترجمت عن قضيّتها ، أو غرُبت عن بينها ، ونفضت شرارة زفرتها عن عنها ؛ مثيلا حكت الميلا والغريض ، وعَجْماء ساجلت ونفضت شرارة زفرتها عن عنها ؛ مثيلا حكت الميلا والغريض ، وعَجْماء ساجلت سمعت النَّقيل ؛ نبَّهت الواله فشاب ، وناحت بأشواقها فأجاب . حتى إذا افترَّ بريقها (٢) ، استراب في أنَّنها ، فنادى يا حصيبة السَّاق ، مالك والأشواق ، بريقها (١) ، استراب في أنَّنها ، فنادى يا حصيبة السَّاق ، مالك والأشواق ، أبا كنيت ودموعك (٢) راقية "، ومحررة وأعطافك حالية ؛ عُطِّلت الخواف ، وحُلِّيت القوادم ، وخُفِّبت الأرجل ، وحضرت (١) المأتم (١) . أما أنت فنزيعة خار ، القوادم ، وخُفِّبت الأرجل ، وحضرت (١) المأتم (١) . أما أنت فنزيعة خار ، أسرفت في الغناء ، وإنما حكيت خرير الماء ، وولعت بتكرير الرَّاء ؛ فقالت أصرفت في الغناء ، وإنما حكيت خرير الماء ، وولعت بتكرير الرَّاء ؛ فقالت أعد نظر البقير (١) ، ولأمر ما جَدَع أَنْفه قَصِير ؛ أنا التي أعرقت في الرُّزء ،

<sup>(</sup>١) هكذا في «ك» . وفي «ج» ، مصفوه .

<sup>(</sup> ٢ ) هكذا في « ج » و « ت » . وفي « ك م الحبل .

<sup>(</sup>٣) وردت في المخطوطات الثلاثة : من . والتصويب يقتضيه المعنى والسياق .

<sup>(</sup>٤) وردت في الثلاثة : ماذا ، وهو تحريف .

<sup>(</sup> ه ) هكذا في « ج » . وفي « ك » و « ت » بررت .

<sup>(</sup>٦) هكذا في «ك» . وفي «ج» بربتها . وفي «ت» بريتها .

<sup>(</sup>٧) هكذا في «ج» و «ت». وفي «ك»: دموع.

<sup>(</sup> ٨ ) هكذا في « ت » . وفي المخطوطين : حصرت .

<sup>(</sup> ٩ ) هكذا في « ج » . وفي « ك » ، المأثم .

<sup>(</sup>١٠) هكذا في « ت » . وفي المخطوطين : البهير ، والأول أرجح .

فكنيت (١) عن الكل بالجزء ؛ كنت أربع بالفيافي ما ألافي، وآنسُ مع مقيلي ، أبكرته وأصيلي ؛ تحتال من غدير إلى شَرْج (٢) ، وتنتقل من سرير إلى سَرْج ؛ آوُنة تلتقط اكحب ، وحيناً تتعاطى المحب ؛ وطورا تتراكض الفنَّن، وتارة تتجاذب الشَّجن (٢٦) ؛ حتى رماه الدهر بالشَّتات ، وطَرَقه بالآفات ؛ فهأنا بعده دامية العين ، دائمة الأين ، أتعلل بالأثر بعد العَيْن ؛ فإن صعدت نارى (٢٠) ، ألهبت منقارى ؛ أو نكأت أحشائى ، خُضِّبت رجلى بدمائى ؛ فأقسم لا خلعت طُوق عهده ، حتى أردى (٥٠) من بعده ؛ بل ذات خَفْض وَتَرَف ، وجمال باهر وشَرَف؟ بسط الدهر يدها ، وقبض ولدها ؛ فهي إذا عقدت التَّايم على تريب ، أو لَفَت (٦) العائم على نجيب، حثت المفؤود (٧)، وأدارت عين الحسود؛ حتى إذا أينعت قَسالها ، وقضى حَمْلُها وفيصالها ، عَمرَ لحدُها بوحيد كان عندها وسطى ، وفريد أضحى في نحر (٨) عشيرتها سِمْطا؛ استحثَّت له مَهَبَّات النسيم الطَّارق، وخافت عليه من خَطَرات اللَّحظ الرَّاشق ؛ فين هشَّ للجياد ، ووهب التمائم للنَّجاد ونادى الصريم، يا الآل والحريم؛ فشد الأناة، واعتقل القناة، و برز يختال في عيون لامه ، ويتعرَّف منه رمحه بألفِهِ ولامه ؛ فعارضه شَـُثن (٩) الكفين ، عارى الشعر والمَنْكِبين، فأسلمه كَلْمَنْه، وترك حاشية ردائه على عِطْفه؛ فحين انْبَهم الشاكِكُلُّته ما جَرَى [ برزت لترى ] (١٠):

<sup>(</sup>١) هكذا و ردت في « ج » . وفي « ك » وتكشف . وفي « ت » . ونسكت .

<sup>(</sup>٢) هكذا في « ت » . وفي المخطوطين : سرج . . . .

<sup>(</sup>٣) في «ت» السجن . وفي المخطوطين : الشجر .

<sup>(</sup>٤) هكذا في «ك». وفي «ج» منارى.

<sup>(</sup> ٥ ) وردت في المخطوطات الثلاثة : اردموه .

<sup>(</sup>٦) في المخطوطين : ليف . وفي « ت » ، أقف .

<sup>(</sup>٧) هكذا في « ج » و« ك » . وفي « ت » المقتودة .

<sup>(</sup> ٨ ) وردت في المخطوطات الثلاثة : نحره .

<sup>(</sup> ٩ ) هكذا في المخطوطين . وفي « ت » شنن . وشأن اي خشن

<sup>(</sup>۱۰) حكذا وردت هذه العبارة في « ج » و « ت » . وفي « ك » : ( ابرزت الثري )

لم تلْق منه غير خس قوايم وأشلاء لحم تحت ليْث يخاتل (١) عط على أعطافه وترايب بكفت حديد النّاب صُلْب المفاصل عظم من وجد إلى تلك الآفاق، التي أطْلَعَت وجوه الحسن والإحسان، وسَفَرت كل الشرف، وشرف الكمال عن كل وجه (٢) حُسَّان؛ وأبرزت من ذوى المُنيفة، والسَّير الشريفة، ما أقرَّ عين القلياء، وحلَّى جيد الزمان؛ فقوا (٣) أزهاراً أربَت على الروض المَجود، وأداروا للأدب هالة استدارَت حولها السُّعود؛ نظم الدهر محاسنهم حُليًّا في جيده ونحوه، [ واستعار لهم ] (١) ضياء شمسه و بَدْره، وأعرب بهم الفخر عن صميمه، وفسح لهم المجدعن معناء شمسه و بَدْره، وأعرب بهم الفخر عن صميمه، وفسح لهم المجدعن ره؛ فهم إنسان عَيْن الزمان، وملتق طريق (٥) الحسن والإحسان؛ نظمت ره؛ فهم إنسان عَيْن الزمان، وملتق طريق (١) الحسن والإحسان؛ نظمت النور من أزراره (٧)، واجتمعت الثُريًا لمعاطاة أخباره، وود الدَّلو لو كرع رضهم، والأسدُ لو ربض حول ربضهم، والنعايم (٨) لو غُذِيّت بنعيمهم، وضم ، والأسدُ لو ربض حول ربضهم، والنعايم (٨) لو غُذِيّت بنعيمهم، وطرب رضهم وحلق، وقدّ ، وطرب حل جامهم وحلق، وقدّ ، وقدة ، وقد ، وقد ، وقدة ، وقد ، وقد ، وقدة ، وقد ، وق

<sup>(</sup>۱) هكذا في «ك» ، وفي «ج» ، مخايل .

<sup>(</sup> ٢ ) وردت بعد هذه الكامة في « ت » كلمة : الوجوه . وهي كلمة لا موضع لها هنا ، والغالب ودها في « ت » من باب السهو .

<sup>ِ</sup> ٣) هكذا في n ج » . وفي « ك » و n ت » ، فتقوى .

<sup>﴿</sup> ٤ ﴾ هكذا وردت هذه العبارة في « ج » و« ت » . ولكنها وردت في « ك » : واستعلاهم .

<sup>(</sup> ه ) هكذا وردت في المخطوطين . وفي « ت » طريق . والأولى أنسب للسياق

رً عن و ردت في المخطوطات الثلاثة : الشعر . والتصويب يقتضيه السياق .

<sup>ُ</sup> ٧) هكذا في «ك» و «ت». وفي «ج» أزنارهم .

٨ ) وردت في « ت » : والنعيم مفردة . والجميع أنسب للسياق . وفي المخطوطين : ( والتعليم ) وهو

٩ ) هكذا وردت في «ك» . وفي «ج » : عبق ، والأولى أرجح .

الفخر جدار (۱) محامدهم وخلّق ؛ إلى بلاغة أخْرَست لسان لَبِيد ، وتركت عبد الحميد غيرَ حميد ؛ أهلّ ابن هلال لمحاسنهم وكبّر ، وأعطى القارى (۲) ما زجر به قلمه وسطّر ، وأيس إياس من الحاقهم (۳) فأقْصَر لما قصّر .

ومنها: فما لِلْوَشَى تألَّق ناصعه ، وتأنق يانعه (۱) ، بأحسن مما وشَته أنفاسهم ، ورسمته أطراسهم ؛ فكم لهم من خَريدة غذَّاها العلم ببره (۵) ، وفريدة حلَّاها البيان بدُرِّه ؛ واستضاءت المعارف بأنوارهم ، و باهت الفضايل بسناء منارهم ، وجُليت المشكلات بأنوار عقولهم وأفكارهم ؛ جلُّوا عروس المجلد وحلُّوا ، وحلّوا (۲) في ميدان السيادة ونشأوا ؛ وزاحموا السُّهي (۲) بالمناكب ، واختطوا التُرْب فوق الكواكب؛ لزم محلَّهم التَّكبير ، كما لزمت الياء التَّصغير، وتقدموا في رُتبة الأفهام ، كما تقدَّمت همزة الاستفهام ؛ ونزلوا من مراتب العلياء ، مَنْزلة حروف الاستعلاء ؛ وما عسى أن أقول ودون النهاية مدَّى نازح ، وما أغْنَى الشمس عن مدّح المادح ؛ وحَسْبي أن أصف ما أعانيه من الشوق ، وما أجدُه من التَّوق ؛ وأعلَّلُ بالنسيم الوارد من تِلقائهم ، و إن جلاني الدهر عن ورود حوضهم ، وأقعدني الزمان عن اجتناء رَوْضهم ؛ فما ذهب و دادى ، ولا تغيَّر وطلًاع الثّنايا إلى كَرَم عهدهم ؛ إن دعوا إلى وُدَّ صميم وجدوني، أضع (۱ العامة عن اعتقادى ، ولا جفّت أقلاى عن مِدادهم ولا مدادى ؛ وأنا ابن جَلا في وجْدِهم ، وطلًاع الثّنايا إلى كَرَم عهدهم ؛ إن دعوا إلى وُدَّ صميم وجدوني، أضع (۱ العامة عن وطلًاع الثّنايا إلى كَرَم عهدهم ؛ إن دعوا إلى وُدَّ صميم وجدوني، أضع (۱ العامة عن وطلًاع الثّنايا إلى كَرَم عهدهم ؛ إن دعوا إلى وُدّ صميم وجدوني، أضع (۱ العامة عن

<sup>(</sup>۱) هکذا نی «ج». وفی «ك» مدار ، وهو تحریف .

<sup>(</sup> ٢ ) هكذا في « ت » . وفي المخطوطين : الغارى .

<sup>(</sup>٣) هكذا في «ت» ؛ وفي المخطوطين : وحاقهم .

<sup>( £ )</sup> هكذا في « ت » . وفي المخطوطين : أنعه . وهو تبحريف .

<sup>(</sup> a ) هكذا في a ت » ؛ وفي المخطوطين : برره .

<sup>(</sup>٦) هكذا في «ت» و «ج». وفي «ك» وحذوا.

<sup>(</sup> ٧ ) وردت في المخطوطات الثلاثة : السهر . وقد رجحنا التصويب ، إذ هو أكثر اتساقا مع المعنى والسياق .

<sup>(</sup> ٨ ) هكذا في « ت » . وفي المخطوطين : أوضع .

(۱) عهد قديم عرفوني (۲) ؛ ولو شرعوا نحوى قلم مكاتبتهم (۱) ، وأستحوا (۱) مهد قديم عرفوني (۲) ؛ ولو شرعوا من قلبي العاني قيد (۱) إساره ، و بَلُوا صدى التُحَوق بناره ؛ فني الكتاب بُلغة الوطر ، وقد يُغِني عن العين الأثر ؛ رم الأثير الكريم الطيب الرايا (۱) ، الجيل الحيّا ، يحضر محلّهم الأثير ، هم إذ ليس فيهم صغير ؛ ويعود على من هناك من ذوى الود والصميم ، والعهد من أخ يروصاحب حميم ؛ ورحمة الله و بركاته » .

لا خفاء ببراعة هذه الرسالة (٧٠على طولها ، وكثرة أصولها وفصولها ، وما اشتملت من وصف وعارضة ، و إشارة و إحالة ، وحلاوة وجزالة .

#### شعره

ت لدى من متأخر شعره قوله من قصيدة ، يمدّح بها ملك المغرب ، أمير بن ، عند دنو ركابه من ظاهر تِلمِّسان ببابه أولها :

يَطَرَت كَيّاس (٨) القنا المُتأطِّر (٩) ورَنت بألحاظ الغزال الأعفر

من شعره في النسيب:

، وفي كل لحظ [طَر ْف ُ] (١٠) محترس وحول كل كِناس كَف مفترس

<sup>(</sup>۱) مكذا في «ك» . وفي «ج» ، ذي .

٢) هذه الكلمة واردة في المخطوطين . وساقطة في « ت » .

<sup>(</sup> ٣ ) هكذا وردت في المخطوطين . وفي « تِ » ، كتابتهم . والأولى أنسب السياق .

ز ع ) هكذا في « ت » . وفي المخطوطين : أوسحوا . وهو تحريف .

<sup>(</sup> ه) هكذا في « ج » . وفي « ك » قه .

٦) هكذا في « ت » . وفي « ك » التريا . وفي « ج » الرياي .

<sup>·</sup> ٧ ) هكذا في « ت » . و و ردت محرفة في المخطوطين : الرياسة .

<sup>(</sup> ٨ ) هكذا وردت في « ت » : وفي المخطوطين : كمياد ـ

<sup>[</sup> ٩ ) وردت في « ت » : المتناظر . وفي المخطوطين : الناظر . وهو تحريف .

<sup>﴿</sup> ١ ﴾ هذه الكلمة ساقطة في المخطوطين .

يشكو لها الجيـــدُ ما بآلحلي من هدر متى (١) تلا خد ها الز اهي الضّحي نَطَقت في لحظها ســـحرُ فرْعون ورقتها(٢) تُنخفي النَّمومَيْن من حَــلْي ومُبْنَسم و ترسل اللّحظ نحوى ثم تهزأ بي أَشَكُو إليهــــا فؤاداً واجلا<sup>(ه)</sup> أبداً يا شُقّة النّفس إن النّفس قد تَلفِت هـــذا فؤادى وجَفْنى فيك قد جمعا ويا لطارق (٢٦ نوم منك ِ أرَّقني ما زال يشرب من ماء القُلوب فيلم ملأت طروف عن وردٍ تفتح في وقلت للّحظ والصُّدغ احرُسا فهـما أستفهم اللَّيل عن أمشال أنجُمه

ويشتكي الزُّند ما بالقلب من خَرَس سيوف ألحاظها من آية الحرس آیات (۳) موسی وقلبی موضع القَبَس تحت الكَتْتُومين من شَعْرِ ومن غَلَس تقول بعد مُنفُوذ (٤) الرَّمْية احترس في النَّازعات وما تنفك من عَبَس إلا بقيَّ ـ ق رجْم الصّوت والنَّفَس ضدّين فاعتبري إن شئت واقتَبسي أبصرتُه ذابلاً يشكو من اليكبس رياض خَدّيك صلّا(٧) غير مُفْتَرس ما بين مُصم وفتّاك (٨) ومُنتَكس شَبَا العوالى وخيسَ الأُخْنَف الشَّرس وأسأل العيس (١٠) عن ميرب المها الأنس

<sup>(</sup>١) وردت في المخطوطين محرفة : في «ك» معنى . وفي « ج » معى .

<sup>(</sup>٢) وردت في المخطوطين : ورمتها .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطين آية . والتصويب من « ت » .

<sup>(</sup> ٤ ) واردة في « ج » و « ت » . وساقطة في « ك » .

<sup>(</sup> a ) وردت في المخطوطين : ووجه . والتصويب من « ت » .

<sup>(</sup>٦) وردت في «ج» و «ت» ، ويالطرف . وفي «ك» وبالطرف .

<sup>(</sup>٧) وردت في المخطوطين : ضلا . وفي «ت» : بالأصيل .

<sup>(</sup> ٨ ) في المخطوطين : وماياه .

<sup>(</sup> ٩ ) في المحطوطات الثلاثة : ليلا وهو تحريف .

<sup>(</sup>١٠) هكذا في «ج». وفي «ك»: العبس.

وأهتكُ السِّــــتر لا أخشى بوادرَه بتنا نُعاطی بها ممزوجةً مزَجَت أنكحتها من أبيها وهى آيسةُ نورْ' ونارْ' أضاءًا في زُمُجاجتها حتى إذا آب نور (٢) الفجر في وضح (٣) وهيمنَت بالضنا تحت الصباح صبا دهر 'يُلوِّن لوْ نَيه كعادته فالصبحُ في مأتهم والليل في عُرس

ما بين مُنتهزِ طوراً ومُنْتَهس حُلُو(١) الفكاهة بين اللِّين والشَّرس فثار أبنـــاؤها في ساعة العُرس فذاك خدُّك يا ليلي وذا نَفَس معرك جال بين الفجر والعَكَس قد أنذرتها ببرد القلب واللَّمْس قامت تجر فضول الريط آنسة (١) كريمة الذيل لم تجنَّنَ إلى دَنَّس تَلُوثُ فُوق كثيب الرمل مِطْرَفَهَا وتمسَحُ النّوم عن أجفانها النُّعُس فظل قلبي يقفوها بمنتهب طوراً ودمعى يتلوها بمنبَّجس

و إحسانه كثير ، ومقداره كبير . ثم آب إلى بلاد السودان ، وجَرت عليه في طريقه محنة ، ممن يعترض الرفاق وريفسد السبيل. واستقرَّ بها على حاله من الجاه والشهرة ، وقد اتخذ (٥) أماءً للتسرِّي من الزِّنجيّات [ورزق](١) من الجوالك أولاداً كالخنافِية. ثم لم يلبث أن انصلت الأخبار بوفاته بُنْنُبُكتو(٧) ، وكان حيًّا في أوائل تسعة وثلاثين وسبعائة .

<sup>(</sup>١) في المخطوطات الشلاثة : حال .

<sup>(</sup> ٢ ) في المخطوطات الثلاثة : ليل .

<sup>(</sup>٣) ساقطة في المخطوطات الثلاثة .

<sup>( ؛ )</sup> ساقطة في المخطوطين .

<sup>(</sup> a ) هكذا في « ج » . وفي « ك » أخذ .

<sup>(</sup>٦) هذه الكلمة ساقطة في المخطوطين ، واكن السياق يقتضيها بداهة .

<sup>(</sup>٧) هي بلدة من أعمال السودان الغربي (الفرنسي) وتقع على مقربة من منحي بهر النيجر. وقد كانت هذه المنطقة معروفة الرحل المسلمين منذ عصور قبل ذلك . ولكن يوجد قول في الجغرافية الحديثة بأن الذي اكتشفها هم الرحل الأوربيون في القرن الثامن عشر . وهو زعم باطل .

إبراهيم بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن موسى بن إبراهيم ابن عبد الله بن محمد بن أسد بن قاسم النميرى ابن عبد العزيز بن إسحاق بن أسد بن قاسم النميرى من أهل غَرْ ناطة ، يكنى أبا إسحاق و يعرف بابن الحاج .

## أُوّليُّتُـــه

بیت نبیه "، یزیم من یعنی بالأخبار ، أن جدهم الداخل إلی الأندلس توابه ابن حمزة النّمیری ، و یشرکهم (۱) فیه بنو أرقم الوادی شیون (۲) . و کان سکناه بجهة وادی آش ، ولقومه اختصاص "، وانتقال ببعض جهاتها ، وهی شو ظر ، والمنظر ، وقرسیس ، وقطرش (۳) ؛ تغلب العدو علیها علی عهد عبد العزیز ، و آوی جمیعهم إلی کنف الدولة النصریة ، فانخرطوا فی سلك الخدمة ، و تمخض خلفهم بالعمل . و کان جده الأقرب إبراهیم ، رجلا خیراً [ من أهل الدین ] (۱) والفضل والطهارة والذکاء ؛ کتب للرؤساء من بنی إشقیگولة ، عند انفرادهم بوادی آش ، واختص "بهم ، وحصل منهم علی صِهر بأم ولد بعضهم ، وضبط المهم " من اغمالهم . ثم رابته منهم سجایا ، أو جَبَت انصرافه عنهم ، وجنوحه (۵) إلی خالهم أعمالهم . ثم رابته منهم سجایا ، أو جَبَت انصرافه عنهم ، وجنوحه (۵) الی خالهم

<sup>(</sup>۱) هكذا في «ج α . وفي «ك» : ويشكرهم .

<sup>(</sup>۲) الوادي شيونه ، أو الوادي آشيون . نسبة إلى مدينة وادي آش .

<sup>(</sup>٣) شوظر أو شوذر . وهي الآن Jodar الحديثة ، بلدة من أعمال ولاية جيان تقع جنوبي مدينة أبدة بقليل. ولم نوفق إلى تحقيق مواقع الثلاثة الأخرى أو أسائها الإسبانية. ولكن يبدو من أقوال ابن الحطيب أنها كانت تقع جميعاً في هذه المنطقة الواقعة شرق جيان وشمال وادى آش .

<sup>( \$ )</sup> الكلمة الأولى من هذه العبارة واردة في « ك » وساقطة في « ج » . والكلمة الثانية واردة في « ج » وساقطة في « ك » .

<sup>(</sup> ه ) هكذا وردت في « ج » . وفي « ك » : وجنوحهم . وهو تحريف .

السلطان الذي كاشفوه بالثورة ، فعرف حقّه ، وأكرم وفادته ، وقب ل بيانه ؛ فقلده ديوان جنده ، واستمرت أيام نحمره تحت رَعْيه ، وكَنف عنايته . وكان ولده عبد الله أبو صاحبنا المترجم به ، صدّراً من صدور المستخدمين في كبار الأعمال ، على سُنن (۱) رؤسائهم ، مكساباً مِثلافاً (۲) ، سرى النفس ، [غاص الحواز] (۳) . ولى الأشغال بغرناطة وسَبْتة ، عند تصيّرها إلى إيالة بني نصر ، وجرى طلاقه هذا ، في صلّ دنيا عريضة ، تغلّبت عليه بآخرة ، ومضى لسبيله ، مصدوقاً بالكفاية ، و براعة الخط ، وطيب النفس ، وحسن المعاملة .

### حــاله

هذا الرجل نشأ على عفاف وطهارة ، امتهك صبابة ترف من بقايا عافية ، أعانته على الاستظهار ببزّة ، وصانته من التحرُّف بمهنة . ثم شدّ و بهرُت خصاله ، فبطح بالشّعر ، و بلغ الغاية فى إجادة الخط ، وحاضر بالأبيات ، وأرسم فى كتابة الإنشاء ، عام أربعة وثلاثين وسبعائة ، مُستحقاً حسن سِمَة ، و براعة خط ، وجودة أدب ، و إطلاق يد ، وظهور كفاية ؛ وفى أثناء هذا الحال ، يُقيد ولا يفتر ، و يروى الحديث ، و يعلق (١) الأناشيد ، ولا يغب النظم والنثر ، ولا يعنى القريحة ، مُعمّى ، مخولا فى العناية ، مشتملا على الطهارة ، بعيداً فى ولمان الشّبيبة عن الرّبية ، نزيهاً على الوسامة عن الصّبوة (٥) والرّقية ؛ أعانه على ذمان الشّبيبة عن الرّبية ، فشفوف وهمّة (١) . كان مليح الدُّعابة ، طبّب الفكاهة ؛

<sup>(</sup>۱) مكذا في «ج» و «ت». وفي «ك»، سر.

<sup>(</sup> ۲ ) هكذا وردت في « ك » . ووردت في « ج » متلافافا .

<sup>(</sup>٣) هكذا و ردت هذه العبارة في المخطوطين . وفي « ت » : ( غاض للحوار ) .

<sup>( ؛ )</sup> هكذا وردت في « ت » . وفي المخطوطين : ويغلق .

<sup>(</sup> ه ) هكذا و ردت في « ت » . وفي « ج » الكبوة . و « ك » الطبوة .

<sup>(</sup>٦) هكذا ني «ج». وفي «ك» و «ت» : ووهمه .

[آثر المشرق ](١) ، فانصرف إلى الأندلس في محرم عام سبعة وثلاثين وسبعائة ، وأَلَمْ بِالدُولِ ، مَحْرَكاً إِياها بشعره ، هازًّا أعطافها بأمداحه ؛ فعُرف قدرُه ، وأعين على طِيَّته ؛ فحج وتطوَّف ، وقيَّد ، واستكثر ، ودوَّن في رحلة سفره ؛ وناهيك بها طُرفة ؛ وقفل إلى إفريقية ، وكان عَلق بخدمة بعض ملوكها ، فاستقر ببحايه لديه ، مضَّطلعاً بالكتابة والإنشاء . ثم انتقل إلى خدمة سلطان المغرب ، أمير المسلمين أبي الحسن ؛ ولم ينْشَب أن عاد إلى البلاد المشرقية ، فحج ، وفَصل إلى إفريقية ، وقد دالت الدولة بها بالسلطان (٢٠) المذكور ، فتقاعد عن الحدمة ، وآثر الانقِباض ؛ ثم ضرب الدهر ضرباته ، وآل حال السلطان إلى ما هو معروف ، وثابت للموحِّدين برملة بجاية بارقة لم [ تكد تتقد ] (٣) حتى خَبَت ، فعاد إلى ديوانه من الكتابة عن صاحب بجــاية . [ ثم ]( الله عن الدَّعة في كَنَف الدولة الفارسية (٥) ، وَنَفَض عن الخدمة يده ، لا أُحقِّق مضطَّراً أم اختياراً ، وحجة كليهما قائمة لديه ، وانقطع إلى تربة الشيخ أبى مَدْين بعباد تِلْمُسان ، مؤثراً للخُمول ، عزيزاً به ، ذاهباً مذهب التَّجلَّة من التجريد والعكوف بباب الله ، مَفْخَرًا لأهل نِحلته (٢٦) ، وحجة على أهل الحرص والنهافت ، من ذوى طبقته ، راجع الله بنا إليه بفضـــله . ثم جبرته الدولة الفارسية على الخدمة ، وأَبْرَته بزَّة النَّسك ، فعاد إلى ديدنه من الكتابة ، رئيساً ومرؤوساً . ثم أفلت نفيه موت السلطان أبي عنان ، فلحق بالأندلس ، وُتلقى بير ّ وجراية ، وتنويه وعناية ،

<sup>(</sup>١) وردت هذه العبارة في المخطوطات الثلاثة ؛ (إلى أثر المشرق) وهو ما لا يدل على معنى معين . ونعتقد أن التصويب على هذا النحو يحقق المعنى المقصود .

<sup>(</sup>٢) هكذا وردت في « ت » . وفي المخطوطين : السلطان .

<sup>(</sup>٣) وردت هذه العبارة في المخطوطين : (تكن تقد) . وحكمة التصويب ظاهرة .

<sup>(</sup>٤) أضفنا هذه الكلمة ليستقيم السياق والمعنى .

<sup>(</sup> ه ) نسبة إلى السلطان فارس أبي عنان .

<sup>(</sup> ۲ ) مكذا في « ج » . وفي « ك » ، نخلته .

واستعمل فى السفارة إلى الملوك ؛ وو كلّى القضاء فى الأحكام الشرعية بالقليم بقرب الخضرة ؛ وهو الآن بحاله الموصوفة ، صدّراً من صدور القطر وأعيانه ، يحضر (١) مجلس السلطان ، و يُعدُّ من نبهاء من يُنتاب بابه ، وقد توسط من الاكتهال ، مقياً لرسم الكتابة والطرف مع الترخيص للباس الحرير ، والخصاب بالسواد ، ومصاحبة الأبّهة ، والحرص على التّجلة .

وجرى ذكره فى « التاج المُحـلى » بما نصه : « طَلَع شهاباً ثاقباً ، وأصبح بشعره للشَّعرى مُصاقباً ، فنَحَم و برع ، وتمَّ المعانى واخترع ؛ إلى خط يستوقف الأبصار رايقه ، وتقيّد الأحداق حدايقه ، وتفتن الألباب فنونه البديعة وطرايقه ؛ من بليغ يطارد (٢) أسراب المعانى البعيدة فيقتنصها ، ويغوص على الدُّرر الفريدة فيخرجها ، ويستخلصها بطبع مذاهبه دافقة ، وتأييد رايته خافقة ؛ نَبه في عصره شرف البيان من بعد الكرى ، وانتُدب بالنشاط إلى تجديد ذلك البساط وانبرى ، فدارت الكائس (٣) ، وتضوَّع الورد والآس ، وطاب الصَّبوح ، وتبدل الوح المَروح ؛ ولم تزل نفحاته تتأرَّج ، وعقائل بناته تتبرَّج ، حتى دُعى إلى الكتابة ، وخطب إلى تلك المثوبة ، فطرَّز المفارق برقوم أقلامه ، وشنَّف المسامع بدرً ككلامه ؛ ثم أجاب داعى نفسه التى ضاق عنها جُثمانه ، لا بل زمانه ، وعظمُ لها فكره وغثه ، وتعب [ في ] مداراتها ؛ وكما قال أبو الطيب المتنبى : « وأتعب خلق الله من راد محدُه » ؛ فارتحل لطيَّته ، واقتعد غارب (٥) مطيَّته ، فججَّ وزار ، خلق الله من راد محدُه » ؛ فارتحل لطيَّته ، واقتعد غارب (٥) مطيَّته ، فججَّ وزار ، وشد للطوِّاف الإزار . ثم هبا إلى المغرب وحوَّم ، وقفل قفول النسيم عن الروض

<sup>(</sup>١) مكذا في «ك» . وفي «ج» بحضرة .

<sup>(</sup> ٢ ) في المخطوطين : يطارب ، والتصويب يقتضيه السياق .

<sup>(</sup>٣) وردت في المخطوطين : الكباس .

<sup>(</sup> ٤ ) إضافة يقتضيها السياق .

<sup>(</sup> ه ) و ردت في المخطوطين : غاب . وهو تجريف .

بعد ما تلوّم ، وحطّ بإفريقية على نار القِرى ، وحمد (١) بها صباح السُّرى ، ولم يلبث أن تنقل ، ووحِر الحميمُ سِفافه وتنقل ؛ ثم بدا له أخرى فشرَّق ، وكان عزمُه أن يجتمع فتفرَّق » .

## مشيخته

روى عن مشيخة بلده وأشجر ، وقيَّد واستكثر ، وأخذ في رحلته عن أناس شتَّى يشق إحصارهم (٢) .

## تاً ليفه

منها كتاب « المساهــــلة والمسامحة ، فى تبيين طرق المداعبة والمازحة » و « إيقاظ<sup>(٦)</sup> الكرام ، بأخبار المنام » و « تنعيم الأشباح بمحادثة (١٠) الأرواح » ، وكتاب « الوسائل ونزهة المناظر والخمائل » و « الزّهرات و إجالة النّظرات » ؛ وكتاب فى « النّوْرية » على حروف المعجم ، أكثره مروى بالأسانيد عن خلق كثير ، والله تعالى يَخُره ؛ وجزء فى تبيين المشكلات الحديثة الواصلة من زُبيد اليمن (٥) إلى مكّة ؛ وجزء فى بيان اسم الله الأعظم ، وهو كبير الفائدة ؛ و « نزهة الحدر فى فى ذكر الفرق » ؛ وكتاب الأربعين حديثاً البُلدانية ، والمُستدرك عليها من البلاد التى دَخَلْتُها ، ورويت فيها ، زيادة على الأربعين ؛ و « روضة العباد المستخرجة من الإرشاد » ، وهو من تأليف شيخنا القطب أبى محمد الشافعى ؛ المستخرجة من الإرشاد » ، وهو من تأليف شيخنا القطب أبى محمد الشافعى ؛

<sup>(</sup>١) في « ج » : وحم . وفي « ك » وحمل . والتصويب يقتضيه السياق .

<sup>(</sup>٢) احصارهم هنا اعنى حصرهم .

<sup>(</sup>٣) وردت في المخطوطين : ايقاض .

<sup>(</sup> ٤ ) وردت في المخطوطين : محادثة .

<sup>(</sup>ه) وردت محرفة في المخطوطين : (زبيد المن) .

والأربعون حديثاً التي رويتها عن الأمراء والشيوخ ، الذين [ رَوُوا ](١) عن الملوك والأمراء؛ والشيوخ الذين رَوُوا عن الملوك والخلفاء القريب عهدهم؛ ووصلتُ بها خاتمةً ذكرتُ فيها فوائد مما رويته عن الملوك والأمراء ، وعن الشيوخ الذين روُوا عن الملوك والأمراء ؛ وكتاب « اللَّباس والصُّحبة » وهو الذي تُجمعت فيه طرق المتصوِّفة ، المدَّعي أنه لم يجمع مثله ؛ وكتاب فيه شَطْر الحماسة لحبيب ، وهو غير مُكُمِّلٌ ؛ ورجز في الفرائض على الطريقة البديعة التي ظهرت ببلاد الشرق ؛ ورجز صغير في الحجُّب والسُّلاح ؛ ورجز في الجدَّل ؛ ورجز في الأحكام الشرعية سمَّاه (٢٠)، « بالفصول المُقتْضَبة في الأحكام المُنتَخبة » ؛ وكتاب سمَّاه « بمثاليث القوانين ، في التَّوْرية والاستخدام والتَّضْمين » ، وهو كله من نظمه ؛ وله تأليف سماه « بَفَيْضَ العُبَابِ ، و إجالة قِداحِ الآدابِ ، في الحَرَكة إلى قُسَنْطينة والزَّابِ » (٣) .

## شعركه

ومن شعره في المقطوعات :

طاب العُذيب بماء ذكرك وانثني واهتزُّ من طرب للقياكِ الِحْمَى

ومن ذلك :

لى المدحُ يروى منذ كنت كأنما تصورت مدحاً للورى وثناء

فكأنّما ماء العذيب سلافه فكأنَّما بأناتِه أعط\_افه

ومالى هجــــالا فاعجبن لشاعر وكاتبِ سرٍّ لا 'يقيم هِجاء

<sup>(</sup>١) واردة في « ج » . وساقطة في « ك » .

<sup>(</sup>٢) وردت في المخطوطين : سميته . والتصويب يتمتضيه السياق .

<sup>(</sup>٣) وردت في المخطوطين : الذباب . وهو تحريف . والزاب من أقاليم المغرب الأوسط . وقسنطينة مدينة بالحزائر على مقربة من مجايه .

ومن ذلك :

ولى فرس" من عِلْية الشُّهب سابق أصرِّفُه يوم الوغى كيف أطلب غدوت له في حَلْبة القوم مالكا [يتابعني](١) ما شئت ... أشهب عدوت له في حَلْبة القوم مالكا

وقال ، وقد وقف حاجب السلطان على عين ماء « فيض الثغور » وشرب منها :

تعجبتُ من تَغْرُ هذى البلاد وها أنت من عَيْنه شـــاربُ فلله تغرُّ أرى شــارباً وعينُ بدا فوقهـــا حاجبُ

ومن ذلك :

وحمراء في الكائس مشمولة تحث على العَوْد (٢) في كل بيت فلا غَرْو أن جاءني سابقا إلى الأنسخل (٢) يحثُّ الكميت

وقال مُضمِّنا ، وقد تذكر حمراء غرناطة ، وبابها الأَحْفل المعروف « ببــاب الفَرَّج » (١) :

أقول وحمراء غرناطة تَشُوق النفوس وتَسْبى الْهَجَ الْهَجَ الْهَجَ الْهَجَ الْهَجَ الْهَجَ الْهَرَجِ الْعَرِجِ السَّرى أرتنا الوجى واشتكت (٥) العرج ومالى في عرج رغبة ولكن لأقرَع باب الفرَج

وقال مُلْغَزا فى قلم وهو ظريف :

و يهوى الغريب النازحالدُّار إفصاحَه

<sup>(</sup>١) هكذا وردت هذه العبارة فى « ج » . وفى « ك » : فتى يعنى .

<sup>(</sup>٢) أغفلت في المخطوطين : والإضافة من نفح الطيب .

<sup>(</sup>٣) وردت في المخطوطين : حل . والتصويب من النفح .

<sup>( ؛ )</sup> كان باب الفرج هو باب قصر الحمراء الرئيسي الذي يلي « باب » الشريعة . وهو باب مدخلها الحالى . وقد اختلى اليوم « باب الفرج » . .

<sup>(</sup> a ) وردت في « ك » . استكتب . وفي « ج » واستكتبه .

تراهُ مع الأحيان أصْفَر ناحلا كَيْل مريض وهو قد لازم الرَّاحه

وقالوا رمى في الكأس وَرْداً فهل تركى لذلك وجُها قلت أحسن به قصدا ألم تجد اللذَّات في الكأس حَلْبة

فلا تُنكروا فيها الكُميت ولا الوَرْدا

وقال:

[ كُماة تلاقت تحت نقع سيوفهم وللهام رَقُصْ كَلَا طُلب التَّار فلا غَرْو أَن غَنْتُ وتلك رواقِصْ ... فيهمُ في مارِدِ الحرب أوتار ](١)

وقال:

وعارض في خـدِّه نباته بِحُسْنه بين الورى يَسْحرنا أُجْرَى دموعى إذ جَرت شوقاً له فقلتُ هذا عارض ممطرنا

وقال وقد توفي السلطان أبو يحيي أبو بكر صاحب تونس، وولى ابنه أبو حفص ٢٦٠ بعد قتله لإخوته :

وقالوا أبو حفص حَوَى المُلك غاصبًا وإخوته أولى وقد جاء بالنُّكر فقلت لهم كُفُوا فما رضي الوَرَى سوى مُعَــر من بعد موت أبي بكر وقال مضمِّنا ، وقد حضر الفتي الكبير عَنْبر قتالا ، وكان فارساً مذكوراً عند

بنی مَرَین :

ولقد أقول وعنبر ذاك الفتى يَلْقِي الفوارس في العَجاجِ الأَكُور يا عاثرين لدى الجلاد لَعاً فقد بسَقَت (٣) لكم ربح الجلاد بعنبر

<sup>(</sup>١) ورد هذان البيتان بنصهما في «ك» ، وأغفلا في «ج».

<sup>(</sup> ٢ ) هكذا وردت في « ك » . ووردت في « ج » أبو جعفر . والأولى متفقة مع سياق الشعر .

<sup>(</sup>٣) هكذا وردت في «ك». وفي «ج» تبعت .

وقال وقد اشتاق إلى السَّبيكة (١٦ خارج حمراء غرناطة :

و إن إفراط أبكائى لم يَرُعُ منى عريكة قد أذاب العين لما زاد شوق للسَّبيكة (٢)

لما نزلت من السَّبيكة صادني ظبي وددت لديه أن لم أنزل

فاعجب لظَيْ صاد ليْناً لم يكن من قبلها مُتخبِّطاً (٣) في أحبُل وقال وهو ظريف:

قد قارب العشرين ظبي لم يكن ليَرَى الوَرَى عن حبه سُلُوانا وبدا الربيع بخدِّه فكأنما وافى الربيعُ ينادم النُّعمانا

وقال :

أتَونى فعابوا من أحب جماله وذاك على سَمْع المُحب خفيف هَا فيه عيب عير أن جفونه مراض وأن الخصرمنه ضَعيف وقال:

أيا عجباً كيف تهوى الملوك محلِّي وموطن أهلي وناسي وتحسِدُنی وهی مخدومة وما أنا إلا خديم بفاس

## ونثرهُ تِلوَ نظمه في الإجادة ؛ وقد تضمَّن الـكتاب المسمى «بُنفاضة الجراب» (؟)

<sup>(</sup>١) كان اسم « السبيكة» يطلق على الساحة الكبيرة اليانعة الواقعة جنوب شرق الحمراء . ( انظر لزيادة التعريف الحاشية في ص١٢٢) .

<sup>(</sup>٢) ادمج هذان البيتان في المخطوطين في بيت واحد .

<sup>(</sup>٣) هكذا وردت ئى «ك». وئى «ج»: متحصنا.

 <sup>(</sup>٤) « نفاضة الحراب وعلالة الاغتراب » هو أحد كتب ابن الحطيب التي وضعها قبل «الإحاطة » . وقد ذكرناه في المقدمة عند الكلام على مؤلفات ابن الحطيب .

منه ذكر كل بديع؛ فما ثبت فيه، مما خاطبته به، وقد ولَّى خُطَّة القضاء بالإقليم، أداعبه، وأثير ما تستحويه عجائبه:

أيا قاضى العدل (١) الذى لم تزل تمتار شهب الفضل من شمسك قعدت للإنصاف من نفسك قعدت للإنصاف من نفسك

« ما للقاضى ، أبقاه الله ، ضاق ذَرْعُ عدله الرَّحيب ، عن العجيب ؛ وهم عن العتب ، وضَنَّ على صديقه حتى بالكَنْب ؛ أمِن الْمُدَوَّ نة الكبرى ركب هذا التحريج ، أم من المَبْسوطة ذهب إلى هذا الأمر المريج ؛ أم من الواضحة امتنع عن الإمام ببديع الوفاء والتعريج ؛ من أمنالهم إرض من أخيك بُشر وُدِّه إذا وُليّ ، وقد قنينا والحمد لله بحبّة من مُدّه ، وإشارة من دَرْجه ، وبُرَّة وصاعة (ن) معتدلة من زمان بلوغ أشد ، فا باله يمطل مع الغنى ، ويحوج إلى العنا ، مع قرب الجنى ؛ الحجلة حُلة ضالع ، ومطمع وطامع ، ومُراء (٥) وراء ، ومستمع وسامع ، والكنف واسع ، والمكان لا ناء ولا شاسع ؛ والضرع حافل ، والزّرع كاف والكنف والعربة الزّند ، والإمامة خافقة البَنْد ؛ وهب أن البُخل يقع بها في الجوان على الإخوان ، فما باله يسمح بالبيان ، وليس الخبر كالميان ؛ ويتعدى عظ الجنان ، لا خط البنان ؛ أعيذ سيدى من ارتكاب رأى ذميم ، ينقل إلى خيرها بيت تميم ، ويقصد معناه بتَميم ، وهلا تلا حم ؛ وعهدى بالسياسة غيرها يقاضوية (١) ، وقد نامت [في مهاد أهل الظرف ] (٧) ، نوم أهل الكيف ، ولم

<sup>(</sup>١) وردت في المخطوطين : أعدل .

<sup>(</sup>٢) وردت في المخطوطين : الانصراف . وحكمة التصويب ظاهرة .

<sup>(</sup>٣) وردت في المخطوطين : وطر . وهو تحريف .

<sup>( ؛ )</sup> هكذا في « ج » وفي « ك » : واسعة . والأولى أرجح .

<sup>(</sup> ه ) هكذا في « ك » . وفي « ج » : ومرأى .

<sup>(</sup>٦) في «ك» ، العاطوية . وفي «ج» ، الفاطوية .

<sup>(</sup> (v) هكذا وردت هذه العبارة في (v) . وفي (v) هكذا وردت هذه العبارة في (v)

تُبال بمردِّد الويل واللُّهف، أو شَرْبة لِحفظ الصِّحة كَغْتَجا، ودقَّت لإعادة الشَّبيبة عَفْصًا وَردِ سَخْتَجا ؛ وغطَّت الصبح بالليــل إذا سجا، ومدَّت (١) على ضاحى البياض صِلَّا (٢) سَجْسجا ؛ وردَّت سَوْسن العارض بَنَفسِجا (٢) ، وَلَبس بحرها الزَّاخر من طُحلَب البحر مُنتَسجا ؛ وأحكامُ العامة ، ومزين (٢) المرأة بنصح وأيرشد، ويطوى المحاسن وينشُد، حتى حسُنت الدَّارة، وصحَّت الاستِدارة، وأعجبه الوجهُ الجميل، والقدُّ الذي يميد في دَكَّة الدَّار ويميل، وأغرى بالسواك السميم والتكميل، ووَلج بين شُفرتى سيد الميل، وقيل لو صاح اليمين خاب فيك التَّأميل؛ وامتدَّ جناح برنس السَّرق، واحتفل<sup>(ه)</sup> الغصن الرَّطيب في الورق، ورشَّ الوَرْد بمائه عند رَشِّح العرق ، وتهيأ لمنطَّلَق ، فقرأت عليه نساء أعوانه ، وكتبة ديوانه ، سورة الفَلَق؛ من بعد ما وَقَفَ الإمليق (٢٦ حُجَّابه على إقدامهم ، وسحبهم جلاوزته من أقوامهم؛ فمثلوا واصطفُّوا وتألُّفوا والتفوا، وداروا وحفُّوا، وما تسللوا ولا خفوا(٧) ؛ كأنما أسمعتهم صيحة النّشر، وأخرجوا لأول اكحشر، فعُيونهم بملتقى المِصْراع معقودة ، وأذهانُهم لمكان الهيبة مفقودة ، وحِبالتهم قبل الطلب بها منقودة ؛ فبعد ما فَرَش الوِساد ، وارتفع بالنِّفاق الكساد ، وذارع (٨) البكا وتأرج الحسَّاد، واستقام الكون وارتفع الفساد، وراجعت أرواحَها الأجسادُ؛ جاءت السَّادة القاضوية فجلست، وتنعَّمت الأحداقُ بالنظر فيها واخْتَلست،

<sup>(</sup>۱) هكذا ني « ج » . وفي «ك» ، ومرت .

<sup>(</sup>٢) مكذا في «ج». وفي «ك» ، هلا.

<sup>(</sup>٣) هكذا في «ج». وفي «ك» سفسجا.

<sup>(</sup>٤) هكذا في «ك». وفي «ج». ومدين.

<sup>(</sup> o ) هكذا في « ج » . وفي « ك » واحتمل .

<sup>(</sup>٦) هكذا في «ك» . وفي «ج» ، الأملين .

<sup>(</sup>٧) وردت في المخطوطين : وحفوا .

<sup>(</sup> ٨ ) هكذا في « ك» ، وفي « ج » : وارع .

وسجّت الأكُفّ حتى أفلست ؛ وزانت شمسُها ذلك الفَلك ، وجَلَت (۱) الأنوار ذلك الحلك ، وفتحت الأبواب وقالت هيّت لك ؛ ووقفت الأعوان سماطين ، ومَثَلُوا خطّ بن ، وتشكّلوا مجرّة تنتهى منك إلى البطين ، يُعلنون بالهديّة و يجهرون ، ولا آ<sup>(۲)</sup> يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يُؤمرون ؛ من كل شهاب ثاقب ، وطائف غاسق واقب ، وملاحظ مُراقب ؛ كيشُ الإزار ، بعيد المزار ، حامل للأو بار (۲) ، خصيم (ف) مبين ، وارث سوفسطائيا (ف) عن رئين ، مضطّع بفقه البين (۱) وحريمها ، فضلاً عن تلقين الخصوم [ وتعليمها آ<sup>(۷)</sup> ؛ يرأسهم العريف المقرّب ، والمقدِّم المدرب ، والمشافه المباشر ، والنّاج الشاكر ، والنّهج العاشر ؛ الذي يقتضى خلاص المقدّد ، ويقطع الكالى والنّقد ؛ ويُزكّى و يجرِّح ، ويُحمل من شاء أو يشرِّح ؛ والمُسيطر الذي بيده ويُحسل ويسرِّح ويطرِّح ، ويحمل من شاء أو يشرِّح ؛ والمُسيطر الذي بيده ميزان الرِّزق (۱۸) ، وجميع أجزاء المُفترَق ، وكفة (۱۸) قابلة ، وحم الدّواة الفاغرة ، ورشا بلالة الصَّدور الواغرة ؛ فإذا وقف الخصان بأقصى مطرِّح الشَّعاع ، أيّان (۱۰) يجتمع الرعاع ، وأعلنا النّدا ، وطلب الأعداء ، وصاحا جمل الله أنفسنا لك الفدا ؛ ورضع الأمر إلى مُقطع الحق ، والأولى بالمثو بة الأحق ، أخذتُهُما الأيدى دفعًا في ورفعا السَّتر اللَّطيف الخِق ، والمسكا (۱۱) بالحِجْر والأكام ، ومَنعا المباشرة ورفعا السَّتر اللَّطيف الخِق ، وأمسكا (۱۱) بالحِجْر والأكام ، ومَنعا المباشرة ورفعا السَّتر اللَّطيف الخَقِق ، وأمسكا (۱۱) بالحِجْر والأكام ، ومَنعا المباشرة ورفعا السَّتر اللَّطيف الخَفِق ، وأمسكا (۱۱) الحِجْر والأكام ، ومَنعا المباشرة ورفعا السَّتر اللَّعيف الخَفْق ، وأمسكا (۱۱) الحَبْر والأكام ، ومَنعا المباشرة ورفعا السَّتر اللَّعيف المُنافق المُنافق والمسكا (۱۱) والمُنافق والمُنافق المُنافق والمُنافق و

<sup>(</sup>١) في المخطوطين : وجلب . وهو تحريف .

<sup>(</sup> ٢ ) هذه الكلمة ساقطة في المخطوطين . وواردة في « ت » .

<sup>(</sup>٣) وردت في المخطوطين : للأوربار .

<sup>(</sup>٤) هكذا وردت في «ك» . وفي «ج» ، خيم .

<sup>(</sup>ه) وردت في المخطوطين : سوفطائياً .

<sup>(</sup>٢) هكذا في «ك» . وفي «ج» البيق.

<sup>(</sup>٧) واردة في « ت » . وساقطة في المخطرطين .

<sup>(</sup> A ) مكذا في « ج » . وفي « ك » الورق .

<sup>(</sup> ٩ ) هكذا في « ك » وفي « ج » كافة .

<sup>(</sup>١٠) وردت في « ج » أمان . وفي « ك » وأماى . ونعتقد ان التصوبب أنسب للمعني ،

<sup>(</sup>١١) وردت في « ح » : وإمساكاً . وفي « ك » وإمسا ، وهو تحريف .

والإلمام؛ فإذا أدلى بحجته مَنْ أدلى ، وسمعها دينه عدلا ، وحقَّ القول ، واستقرَّ (١) الهَوْل ، ووَجَبت اليمين ، أو الأداء الذي يفوت له الذخر (٢) الثمين ، أو الرهن أو الضَّمين، أو الاعتقال الذي هو على أحدها كالأمين؛ نَهَش الصِّل، الذي سليمه لأهل ، ولَسَبَت (٣) العقارب، التي لا يُفلتُهَا الهارب، ولا تَخْفي منهــا المشارب؛ وكم تحت ظلام الليل من غِرارة يحملها غِر، وصدَّه ربح فيها صِرٍّ ؛ و يهدى ارتقاب ُوَلَّة شَهْد ، وكبش يُجرُّ بروقيه ، ويدفع بعد رفع ساقيه ؛ ومِعْزى وجَــدْى وقلائد، [وسرب](،) دجاج، ذوات بجاج، يفْضَحن (٥) الطَّارق، و يشعثن (٦٠) المَفَارق؛ فمتى يستفيقُ سيدى مع هذا اللّغط العائد بالصِّلة، واللهو المُتَّصلة ، وتَفْرغ يده البيضا لأعمال ارْتِياض ، وخطِّ سوادٍ في بياض ، أو حَنين لدَوْ حَ أُو رِياضٍ ؛ أَو إِمتاع طَرْف ، باكتشاف حَرْف ، أَو إعمال عدل الرسول في صَرْف ، أو حَشُو طَرْف ، بتُحفة ظَرف ؛ شأنُه أشدُّ استغراقاً ، ومثواهُ أكثر طِراقا ، من ذكرى حبيب ومنزل ، وأمِّ مُعَدَّل ؛ وكيف يستخدمُ القلم الذي يصرف ماء الحبر(٧) ، بذَوْب التُّبر، في تُرَّهات عَدِم جَناها، وأقطُّع جانب الخيبة لفظها ومعناها ؛ اللَّهم إلا أن تحصل النفس على كفاية تُحتم لها الصَّــدر ، ويُشام من خلالها اللَّجين [ الرفيع ] (^ ) القدر ، أو يحيى للفكاهة والأُّ نس ، أو يُنفق لديها ذمامُ " على الجِنس؛ فربما تقعُ المخاطبة المبرورة، وتبيحُ هذا المُو تَكَّب الصعب الضرورة؛

<sup>(</sup>١) في المخطوطين : استنفر .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطين : الزخر .

<sup>(</sup>٣) وردت محرفة في المخطوطين : البست في «ك». والبيت في «ج» .

<sup>(</sup> ٤ ) وردت مكانها في المخطوطين : وهو درب .

<sup>(</sup> a ) هكذا وردت في « ك » . وفي « ج » ، بمحصر . والأولى أنسب المعنى .

<sup>(</sup> ٢ ) هكذا في « ك » . وفي « ج » يشتعن .

<sup>(</sup>  $\vee$  ) هكذا وردت في  $_{0}$  ج  $_{0}$  . وفي  $_{0}$  ك  $_{0}$  البحر .

<sup>(</sup> ٨ ) هذه الكلمة ساقطة في المخطوطين . وواردة في « ت » .

والمرغوبُ من سيدنا القاضى أن يَذْ كُرَنا<sup>(1)</sup> يوماً بالإغفال فى نعيمه ، ولا يخيِّب آمالنا المتعلِّقة بأذيال زعيمه ، ويُسْهِمنا حظاً من فرائد خطّه ، لا من فوايد خُطَّته ، ويجعل لنا كِفلا من فضل بُرَّته وحِنْطَته (٢) ، لا من فضل هِرَّته وقُطَّته (٢) ؛ فقد غَينا عن الحلاوات بحلاوات لفظه ، وعن الطرف المجموعة ، بفُنون حِفْظه ؛ وعن قصب السُّكر ، بقصب أقلامه ؛ وعن جنى الرَّوْم برَوامه ؛ وبهديه ، عن جَدْبه ؛ وبمحاجته ، عن دجاجته ؛ و بدَلَجه عن أَتْرُجه ؛ وعن البر ببرّه ، وعن الحبِّ بحبة ؛ ولا نأمُل إلا طلوع بطاقته ، وقد رضينا بو سُمع طاقته ؛ و إلا فلا بد أن يجيش جيش الكلام إلى عَتْبه ، ونُوالى عليه ضرايب الكتايب ، حتى يتَّقى بضريبة جيش الكلام إلى عَتْبه ، ونُوالى عليه ضرايب الكتايب ، حتى يتَّقى بضريبة كَتْبه ، والسلام (٤) » .

فراجعنی بما نصه :

« عَمَرَكَ اللهُ أيها الإمام الفذُّ، ومن بَمَدْحه تطرَّبُ الأسماع و تَلَدُّ ، أوحدُ الدنيا ، وحائزُ الرُّتبة العليا ؛ ولولا أنك فوق ما يقال ، والزَّلة إن لم تَغلهر العجز عن وصْفِك لا تقال ، لأطلتُ في القول ، وهَدَرْتُ هدير<sup>(٢)</sup> قَرْع الشَّول ؛ لكن تحصيل الحاصل مُحال، ولكل في تهيبُ كالك مقال ، ومقام وحال ؛ ولولا أنَّ الدعاء مأمول، وهو بظهر الغَيْب مَقْبول ، والزيادة من فضل الله لا تنتهى ، والنَّعم قد تُوافيك

<sup>(</sup>١) وردت في المخطوطين : يذكر . والتصويب يقتضيه السياق .

<sup>(</sup>٢) وردت في المخطوطين : ومظنه .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطين : وقطعته . والتصويب يقتضيه السياق .

<sup>( ؛ )</sup> وردت هذه الكلمة في «ك» ، وأغفلت في «ج» .

<sup>(</sup> ه ) وردت هنا الشطرة في المخطوطين هكذا : (فين سممنا أو بعتك إني ) .

<sup>(</sup>٦) في المخطوطين : هديع . والتصويب يقتضيه السياق .

فوق ما تشتهى ، لرأيت (١) أن ذلك [أمر") كنى ، وأمر ظهر [فيه ما خَنى] (٣) . وقام تشتهى ، لرأيت مرفوعاً فأنت كذا أو قلت رانك ربّى فهو قد فَعَلا] (١)

إيه يا سيدى ما هذه الكلمات السّحرية، والأنفاس النّفيسة الشّجرية، والألفاظ التى أنالت المرغوب، وخالطت بشاشتُها القلوب؛ والنّزَعات الرّائقة، والأساليب الفائقة، والفصاحة التى سلبت العقول، والبلاغة التى أوجَبَت اللهُ هول؛ والبيان الذى لا يطيق حصيفه (٥)، ولا يبلغ أحد مدّه ونصيفه؛ يميناً بما احتوى من المحاسن، واللّطائف التى لم يكن ماؤها بالآسن، وقسماً ببراعتك التى هى الواسى المطاع، وطر سك الذى أبهجت به الأبصار والأسماع؛ لقد عاد لى بكتابتك عيد الشّوق، وجاد لى بخطابك جد النّوق؛ ولَمهدى بنفسى رَهْن أشجانى (٢)، غير تحمُلولة عُقدة [لسانى] (٧)، أشد من الصخرة جَلدا، وأغلظ من الإبل كبدا؛ حتى إذا بَدَت حريقة (٨) القلب وهب سيمه الرّطب، وأفيح موردُه القذب، وأضاء بنوره الشّرق والغرب، ولم يبقى لى بث ولا شَجَن، ولا شاقنى أهل ولا وطن؛ ومضى سيف اللسان بعد النّبو ، يبقى لى بث ولا شَجَن، ولا شاقنى أهل ولا وطن؛ ومضى سيف اللسان بعد النّبو ، ونه أطرافى وأعطافى مشى الرّاح؛ بيد أنى خَجِلت ولا خَجْلة ربّة الخدر (١٠)، في أطرافى وأعطافى مشى الرّاح؛ بيد أنى خَجِلت ولا خَجْلة ربّة الخدر (١٠)،

<sup>(</sup>١) وردت في «ج» لا ريت. وفي «ك » لرأيتك.

<sup>(</sup>٢) وردت فقط في «ك».

<sup>(</sup>٣) وردت هذه العبارة في « ج » . وأغفلت في « ك » .

<sup>(</sup> ٤ ) هذا البيت وارد في « ج » . وساقط في « ك » .

<sup>(</sup> o ) هكذا وردت في « ك » . وفي « ج » صحيفه .

<sup>(</sup>٦) وردت في المخطوطين : الشحاني . وهو تحريف ظاهر .

<sup>(</sup> v ) وردت نی « ك » . وأغفلت نی « ج » .

<sup>(</sup> ٨ ) هكذا في « ك » . وفي « ج » حقيرة .

<sup>(</sup> ٩ ) هكذا في « ك » . وفي « ج » المتين .

<sup>(</sup>۱۰) وردت فی المخطوطین : الحزل .

<sup>(</sup>١١) وردت في المخطوطين : الحذر .

وتضاءلت نفسي لجلالة ذلك القَدُّر ؛ وقلت مالي بشر ْبَةِ من كأس بيانه ، وقَطَرة من بَحُورِ إحسانه ؛ حتى أَؤُدِّي ، ولو بعض حقَّك، وأكتب عَقْد مِلْكُر ِّفَى لرقِّك ، إنني على ما وليتُ من الصَّدقة والصَّداقة و بعد طلاقك ؛ لكني أقوم في حقَّك مُسْتَغْفِراً ، ولا أرضى أن أكون لذيَّمة المخدوم عَفَرًا ؛ على أننى أقول ، قد كتبت ُ فلم يُردُّ جوابی ، وجَرَمْتُ فهاج الجوی بی ؛ ولعَمْری قد لزمت فیه خِطَّة الأدب ، ولم أر التَّثقيل على المولى الرَّفيع الرُّتب؛ فأما وقد تَفِقَت عندك بضاعتي المُزْ جاة ، وشَمَلني من لدُنك الحلم والأناة ، وشرَّفتني بالخطاب الكريم ، والرسالة التي عرفتُ في وجهها نَضْرة (١) النعيم؛ فما أَبْغِي إلا إيرادها(٢) عليك وكلها خراج، و لِبُرْدها في الإجادة إنهاج ؛ ولعلك ترضى التَّخْر يج من مُدَوَّنة الأخبار ، والمَبْسُوطة والواضحة ، لكن من الأعذار . وأمَّا الولاية التي يُقنع بسببها من الوُد بالعُشر، أو بحبَّة من المُدَّ إلى يوم النُّشر ، فلا بد أن يكون القانع محتاجاً للوالى ، ومُفْتَقراً إلى التفقُّد (٣) المتوالى ؛ وأما إذا كان القانع هو الذي وُلَّى الخُطَّة ، وأَ كُسِبَ الهرَّ (٢) الذي أشار إليه والقطَّة ، فهو قياس عكسه كان أقْيَس، بل تعليم لن وجد في نفسه خيفةً وأوجس؛ وهأنا قد فهمتُ وعلمت ، من حسن تأديبك ما علمت ، وعلى ما فرَّطت في جَنْبك نَدِمت ، وإلى المعذرة (٥) والحمد لله ألهِمت؛ ومع ذلك أعيدُ حديث الشيخ [ القاضي ] (١) ، وذكر عهدك به في الزمان الماضي ؛ فلقد أجاد ، في الخيضاب(٧) بالسُّواد ، واعتمد على قول المالكي الذي هَدَى [ إلى الرَّشاد ] (٨) ، وأوجبه بعضهم في بلاد الجهاد ؛

<sup>( )</sup> هذه الكلمة ثابتة في « ك » . وساقطة في « ج » .

<sup>(</sup>٢) وردت في المخطوطين : أيراها .

<sup>(</sup>٣) وردت في المخطوطين : تفقد .

<sup>( ؛ )</sup> وردت في المخطوطين : الهند .

<sup>(</sup> ه ) وردت في المحطوطين : العذرة .

<sup>(</sup> ٦ ) هذه الكلمة ساقطة في المخطوطين وواردة في « ت » .

<sup>(</sup> v ) وردت في المخطوطين : بالحطاب . والتصويب يقتضيه السياق .

<sup>(</sup> A ) هكذا و ردت في « ج » . وفي « ك » : الرشاد .

وبيَّن عمرُ منافع الخِضاب(١) الصادقة الإشهاد، وخضَب بالسُّواد جماعة من الصَّحابة الأمجاد ؛ وكان ذلك ترخيصاً لم يُعد شَرْعاً ، لكنه دفّع شرًّا وجلب نَفْعاً ؛ لا كأخيه الذي أبكي عين الحَميم ، وأنشد قول الرّضِّيُّ يوم السقيم ، وفجع قلوب أترابه ، ولم يأت بيت النَّصْف من بابه ؛ و إلا فقد علم أن في الخير مشروع ، وتعجُّل الشيء قبل أوانه ممنوع، وستُغبط أخاك ولو بعد حين، وماكل صاحب يحمد (٢٦) في إيضاح وتبيين ؛ وإنى لأرجو أن تتزوَّجها بَكْراً ، تلاعِبُها وتلاعِبُك، أو تَتَّيبًا تَقْصُر عن حبها مآر بك؛ فلا جَرَم ترجع إلى الخضاب ، وحينتذ تُمَتَّع بشَفِّ الرُّضاب؛ و إلا قالت سيدى ، لا تعظم المُـنى ، ولا تجعل القَطّر قبل أن بموت (٣) عمر ؛ لعَمْرُ ، الله إن هذا الموقف صَعْب، قد ملا الروح منه رَوْع ورُعْب ؛ و إن أضاف إلى ذلك غَلَّبَة الأوهام ، وظن الشيخوخة الصادرة عن نيل المرام ، سكن المُتحرك المطلوب ، وتنعُّص عند ذلك المحبوب؛ والله يُعينك أيها المولى ، ويواليك من بَسْطه أضعاف ما ولَّى . وأما الأوصاف التي حَسْبتُهَا ( ) أوصافي ، وأوْ جَبْتَ حُكَّمها بالقياس على خلافی (۵) ، فھی لَعَمْری أوصاف لا تُراد ، ومراع لا شك أنها تُراد ؛ غیر أنی بعید العَهْد بهذه البلاد ، [ لا أمت لها ] (٢٠) إلا بالانتساب والميلاد ، لا كالقضاة الذين ذكرت (٧) لهم عهداً ، ونظَمْت حُلاهم (٨) في جيد الدهر عِقْدا ؛ ولو أنك بَصَّرتني بشروط القضاء، وسجايا أهل الصَّرامة والمضاء، لحققت المَناط، وأظهرتُ الزُّهد

<sup>(</sup>١) وردت في المخطوطين هنا أيضاً ؛ الحطاب .

<sup>(</sup> ٢ ) هكذا وردت في « ج » . وفي « ك » ، يحمل .

<sup>(</sup>٣) وردت في المخطوطين : أموت، وهو تحريف .

<sup>( ؛ )</sup> وردت في المخطوطين : حبستها .

<sup>(</sup> ه ) وردت في المخطوطين : خلاف .

<sup>(</sup>٦) هكذا وردت هذه العبارة في «ج». وفي «ك»: لا أمتثلها .

<sup>(</sup> ٧ ) هكذا وردت في « ك » . وفي « ج » : تذكر .

<sup>(</sup> ٨ ) هكذا في « ج » . وفي « ك » : حالهم .

والاغتباط ؛ لكنى جهلتُ و إلى الآن أمْهَلْتُ ؛ وما عُلِّم الإنسان إلا ليَعْلَم ، والله يهدينا إلى الذي يكون أحسن وأقوم ؛ و إنى لأُعْلِم سيدى بخبرى (١) ، وأطلع جلاله على عُجْرى و بَجرى ؛ ولكنى رَحَلتُ عن تلك الحَضْرة ، وعَدِمت النَّظرة فى تلك الخَضْرة ؛ لبستُ الإهمال ، واطّلعت فى السفر والاعتمال ، فأقيم بأدى الحكا بة ، مُهتاج الصّبابة ؛ قد فارقتُ السكن ، وخلفت الدار مثيرة الشّجن :

## وكانت جَنَّتى فخرجت منها كآدم حين أخرجَه الضِّرار

حتى إذا حطَطَتُ رَحْلَى بالقرى ، وقَنِعت بالزَّاد الذى كَنَى معياراً والقرى ؛ أَدْخَلَت إلى دار ضيقة المسالك ، شديدة (٢) الظُّلمة كالليل الحالك ، تُذَكِّر في القَبْر وأهواله [وتُنسيني الذي أهواه] (١) ، بل تزيد على القبر برَفَلِ (١) لا يُتخلص ، وبراغيث كزريعة الكتّان حين تُمَحَّص ؛ وبعوض يُطيل اللَّهْز (٥) ، ولا تُفَّى حتى تشرب ، وبوق يسقط سقوط النَّدى ، ويَزْحف إلى فراشي زَحْف العدا ؛ وأراقم خارجة من الكُوى (٦) ، وحيّات بلدغها نزَّاعة للشَّوى ؛ وجنون يُسمع عزيفها (١) ، وسُرَّاق لا يعدم تخويفها ؛ هذا ولا فراش (١) لمن بالقَهْر حُبس، إلاحصير قد اسودَّ من طول ما لُبس ؛ لا يُجترى (٩) في طهارته بالنَّفْح ، ولا يُحشد من جلس عليه إلا بالجُرح ؛ حتى إذا سجا الليل ، وامتدَّ منه على الآفاق الذيل ، فارقنى عليه إلا بالجُرح ؛ حتى إذا سجا الليل ، وامتدَّ منه على الآفاق الذيل ، فارقنى

<sup>(</sup>١) وردت في المخطوطين : بخبر .

<sup>(</sup>  $\gamma$  ) هكذا و ردت في « ك » . وفي «  $\gamma$  : الشديدة .

<sup>( &</sup>quot; ) و ردت هذه العبارة في ( " + " ) و أغفلت في ( " ) .

<sup>( ؛ )</sup> هكذا في « ك » . وفي « ج » : بزيل .

<sup>(</sup> a ) هكذا وردت في « ك » . وفي « ج »: المني . والأولى أصوب .

<sup>(</sup>٦) هكذا في «ك». وفي «ج»: الكرى.

<sup>(</sup>٧) وردت في المخطوطين : عزيمها .

<sup>(</sup> ٨ ) وردت في المخطوطين : فرق . والتصويب يقتضيه السياق والمعنى .

<sup>(</sup> ٩ ) هكذا وردت في « ج » . وفي « ك » : يجن .

العونُ فراق الكرى ، ورأبت الدمع لما جَرَى قد جَرَى ؛ فأتوسَّدُ والله ذراعي ، ولأحمد والله اضطُّجاعي ؛ فيكلاً كَيْلَيُّ محمومين ، والوجع والسَّهر تَحْمولان على الرأس والعين ؛ حتى إذا طلع الصبح ، وآن لبالي وعيونِ الخصوم الفَّيْخُ ، أتاني عون قد انحني ظهره ، ونيف عن المائة عمرُه ، لا يشعر بالجون الصّيّب ، ولا تُسمعه كلمات أبي الطيِّب؛ بَرْ بَرى الأصل ، غير عارف بالفَصْل ؛ حتى إذا أذِ نْتُ للخصوم ، وأدرتُ إحياء الرسوم ، دخل على غولان غافلان (١) ، وأَثْقُلُ كَـيْنِي منهما مايلان ، قد أ كلا الثُّوم الرُّنيُّ والبصل . وعَرَقا في الزَّنانير عرفًا اتَّصل؛ يُهديان إلى تلك الروامح ، و يُظهران لي المخازي والفضأَّح ؛ فإذا حَكَمَّتُ لأحدها على خصمه ، وأردت الفصل الذي لا مطمع في فَصْمه ؛ هرب العونُ هر با ، وقضى من النجاة بنفسه أر با ؛ واجتمع إلى النَّصحاء ، وجاء المرضى والأصَّحاء ، كل يقول أثريد تعجيل المنايا ، و إثَّكال الولايا ، و إنعاب صديقك السَّيد العِماد ، بمَر ْتَبَة كَا فعل مع القاضي الحدَّاد ؛ فأقول هذا جهاد ، وما لى فى الحياة مُراد ، فأرْتكبُ الخطر ، وأقضى فى الحكم الوَطَر ، والله يسلُّم ، ويُكْمِلُ اللَّطف ويتمُّم . وأما إذا جاء أحدكم لكَتْب عقد ، وطمعتُ في نسيئة أو نقد ، قطعتُ يومي في تفهُّم مقصده ، مستعيذًا بالله من غضبه وحَرَده ؟ حتى إذا ما تخلُّصتُ منه ، وملأت السَّجلُّ بما أثبتُه عنه ، كشف عن أنياب عُضل، وعبس عبوس المحب لانقطاع وَصْل ؛ وقال لقد (٢) أخطأت فيما كتبت ، ورسمت ما أردت وأحببت ؛ فأ كُتُبُ عقداً ثانياً وثالثاً ، وأرتقبُ مع كل كلام حادثٍ حادثاً؛ فإذا رضي، فأسأله كيف، وسن السَّالي <sup>(٣)</sup> الذي أظهره، أو اسمه <sup>(١)</sup> أو السيف، أُخرِج من فمه دِرْهُمَّا نَتِناً ، قد لزم ضِرساً عَفِناً ؛ فأعاجله في البخُور ، وأحكَّه في

<sup>(</sup>١) هكذا وردت في « ج » . وفي «ك» عاقلان .

<sup>(</sup>٢) وردت في المخطوطين : لو .

 <sup>(</sup>٣) هكذا وردت في «ك». وفي «ج»: البسالي.

<sup>( ؛ )</sup> وردت في المخطوطين : اسم . و بهذا التعديل يستقيم المعنى نوعا .

الصُّخور ، حتى إذا مُحمل لمن يبيع خبز الذرة مُنتناً ، و يرى أنه قد فَضَل بذلك أنساً وحُسْناً ، وجده ناقصاً زايفاً ، فيرجع حامله وَجِلَّا خايفاً ؛ ويبقى القاضي فقيدَ الهجُوع ، يشُدُّ الحجرعلي بطنه من الجوع؛ على أنني أحمَدُ خلاء البَطْن، وما بجسمي لا يُحكي من الوَهَن ؛ لتعذر (١) المرحاض ، و بُعد ماء الحياض ، وكُمُون السِّباع في الغياض ، وتعلُّق الأَفاعي بالرِّداء الفِضْفاض ؛ ونجاسة الحجارة ، وكثرة تردُّد السَّيارة ، والانكشاف للربح العقيم، والمطر المُنصَبِّ إلى الموضع الذميم. هذه الحال، وعلى شرحها مجال (۲) ، وقد صَدقتُك سُنن فكرى ، وأعلمتُك بذات صَدْرى ؛ فتَجَليُّ الغرارة غُرور ، وشهود الشَّهد زور ، والطُّمِع في الصُّرة إصرار ، ودون التَّبر يعلم الله تَيَّارٍ . وأما الكَبْشُ فحظِّي منه غَبارُه إذا خطر ، والثُّور بقَرَنه إذا العيد حَضَر ؛ كما أن حظِّي من الجَدْي التأذِّي بمسلكه ، و إنَّ جَدْي السماء لأقربُ لي من تملكه ؛ وأنا من الحلاوة سالِمُ ابنُ حَلاوة ، ولا أعهد من طَرَ ف الطرف الدُّماوة ؛ ودون الدَّ جاج كُل مُدَجَّج ، وعِوَض الأُترج رجَّة بكل مَعْرج ؛ ولو عرفت أنك تقبل على علَّاتها الهدايا ، وتُوجِبُ المزيد لأصحابك المزايا(٣) ، لبعثتُ بالقُماش، وأنفَذْتُ الرياش ، وأظهرتُ الغِني ؛ والوقوف بمبنى المُني ؛ وأوردتُها عليك من غير هَلَم ، مطَّلعة في الجَوْف بعد بَلْع، من كل ساحليَّة تُقرِّب إلى البحر، وعُدْوية لا تُعد، وصدر مجلس الصَّدر ؛ حتى أجمع بين [ الفاكهة ] ( أ) والفُكاهة ، ويُبدو لى بعد الشقف وجوه الوجاهة ؛ وأتبرأ من الصَّدِّ المذموم ، ولا أكون أهدأ من القطا لطرق (٥) الآوم، لأنك زهَد ت في الدنيا زُهد ابن أدهم، وألهمَك الله من ذلك أكرم ما ألهم؛ فَيَدُك [ من] (٢٠ أموال الناس مقبوضة ، وأحاديث اللُّها الفاتحة لِلها مرفوضة ؛

<sup>(</sup>١) وردت في المخطوطين : لتعد . والتصويب يقتضيه السياق

<sup>(</sup> ٢ ) هكذا في «ج » . وفي « ك »: محال

<sup>(</sup>٣) وردت في المخطوطين : المرايا . وهو تمحريف .

<sup>( ؛ )</sup> هذه الكلمة واردة في « ك » . وساقطة في « ج » .

<sup>(</sup> ه ) هكذا و ردت في « ج » . وفي « ك » . لطوق . والأولى أنسب للسياق .

<sup>(</sup>٢) علم الكلمة ساقطة في «ك».

وإذا كان المرء على دين خليله ، ومن شأنه سلوك نَهْجه وسبيله ، فالأليق أن أزهد في الصّفراء والبّيضاء ، وأقابل زُخْرُف الدنيا بالبغضاء ؛ وأحقق وأرجو على بدك حسن التخلّي ، والاطلاع على أسرار التّجلّي ؛ حتى أسعد بك في آخرتي ودنياى ، وأجد بركة خاطرك في مماتي وتحياى ؛ أبقاك الله بقاء يُسر ، وأمتع بمناقبك التي يحسد ها الياقوت والدُّر؛ ولا زلت في سيادة تروق نَعْتاً ، وسعادة لا ترى فيها عورجا ولا أمتاً ؛ وأقرأ عليك سلاماً عاطر القرف ، كريم التأكيد والقطف [ مارثي لحالى راث ، وذكرت أدّاية حلف حراث ] (١) ، ورحمة الله و بركاته . وكتبه أخوك ومنين وسبعائة » .

## مولده

بغرناطة عام ثلاثة عشر وسبعاثة .

#### محنت له

توجّه رسولا عن السلطان إلى صاحب تلِمْسان السلطان أحمد بن موسى بن يوسُف بن عبد الرحمن بن يحيى بن [ يَغُمُّرا سِن بن زَيَّان ] : (٢) وظفر بالجَفْن الذي رَكِه العدو ، بأحواز جزيرة حبيبة (٣) ، من جهة وَهْران ، فأسر (٣) هو ومن بأسطول

<sup>(</sup>١) ما بين الخاصرتين وارد في المخطوطين مع اختلاف يسير . و. اقط في n ت » .

<sup>(</sup>٢) ورد هذان الإسمان محرفين في المخطوطين هكذا : (عمراسان بن زياد) . والتصويب من « اللمحة البدرية » .

<sup>(</sup>٣) هكذا في المحطوطين . وفي «ت» ؛ حبيه . وهو تحريف . وجزيرة حبيبة تقع غربي مدينة وهران على مقربة الشاطيء .

<sup>(</sup>٣) م وردت محرفة في المخطوطين : فاتسر .

سفره من المسلمين ؛ و بلغ الخبر (۱) فعظم الفجع ؛ و بين نحن ُ نَروم سفر أسطول يأخذ الثار ، و يستقرى (۲) الآثار ، فيقيل العثار ، إذ اتّصل الخبر بمهادنة (۳) السلطان المذكور ، فَقُدى (۵) من أسر بذلك المال الذي ينيف على سبعة آلاف من العين في ذلك ؛ فتخلّص من المحنة لأيام قلائل ، وعاد ؛ فتولى السلطان إرضاءه عمّا فقد ، وضاعف له الاستغناء وجَدّد ؛ وكان حديثه من أحاديث الفَرَج بعد الشدة محسوباً ، وقد و إلى سعادة السلطان منسوباً . وأنشدته [شعراً في مصابه ، بعدها] (۵) ، وقد قضيت له من برّ السلطان على عادتى ، ما جَبر (۱) الكشر ، وخَفَض الأمر :

خَلُصْت كَمَا خَلُصُ الزَّبْرُقان وقد مَحَق النُّور عنه السِّرار وفي ذا أسرار وفي ذا أسرار

وكان تاريخ هذه المحنة المُوْدَفة المِنحة (٧) مسبا نقلته من خطه ؛ قال ، « اعلموا يا سيدى أبقاكم الله تعالى ، أن سفرنا من ألمرية ، كان فى يوم الخيس السادس لشهر ربيع الآخر من عام ثمانية وستين وسبعائة ؛ وتغلّب علينا العدو فى عَشيّة يوم الجمعة الثانى منه ، بعد قتال شديد ؛ وكان خروجُنا من الأسر فى يوم السبت الثانى والعشرين لربيع الثانى المذكور ، وكان وصولى إلى الأندنس فى أسطول مولانا نصره الله ، فى جمادى الآخرة من العام المذكور ، بعد أن وصلوا قر طاجَنّة وأخذوا أجفاناً ثلائة من أجفان العدو ، وعمل المسلمون (٨) الأعمال الكريمة » .

<sup>(</sup>١) وردت في المخطوطات الثلاثة : البحر . وحكمة التصويب وأضحة .

<sup>(</sup> ٢ ) هكذا وردت في n ج n . وفي « ك » : ويستغرق .

<sup>(</sup>٣) وردت في المخطوطين : بمهادة . وفي « ت » بمهادات . وهو تحريف .

<sup>( ؛ )</sup> هكذا وردت في المخطوطين . وفي « ت » : وفك .

<sup>(</sup> ه ) وردت هذه العبارة في المحطوطات الثلاثة على النحو الآتى : (سعة أصابه بعدها) . وهو تحريف لا معنى له . وقد حاولنا بما أثبتناه أن نقرب المعنى المقصود .

<sup>(</sup>٦) وردت في المخطوطات الثلاثة : يجبر . وصيغة الماضي هنا لازمة لاستقامة السياق .

رُ ٧) هكذا وردت في « ج » . وفي « ك » : ( المحنة ) مرة أخرى وهو تحريف .

<sup>(</sup> ٨ ) و ردت في المخطوطين : المسلمين . وهو خطأ اقتضى التصويب .

## إبراهيم بن خلف بن محمد بن الحبيب بن عبد الله ابن عمر بن فَرْقَد القُرشي العامري

قال ابن عبد الملك ؛ كذا وقفت على نَسَبه بخطه فى غـــير ما موضع من أهل مُورَة (١) ؛ وسكن إشبيليَّة .

## حــالُه

كان مُتفنّنا في معارفه ، محدِّنا ، راوية (٢٦) ، عَدْلا ، فقيها ، حافظا ، شاعراً ، كاتباً ، بارعاً ، حسن الأخلاق ، وطبي الأكناف ، جميل المشاركة لأخوانه وأصحابه ؛ كتب بخطه الكثير من كبار الدواوين وصغارها ، وكان من أصحِّ الناس كَتْباً ، وأتقنهم ضَبْطاً وتقييداً ، لا تكاد تلقى فيا تولى تصحيحه خللا ؛ وكان رؤوفاً شديد الحنان على الضعفاء والمساكين واليتامى ، صليباً في ذات الله تعالى ، يعقد الشروط مُحْتَسِباً ، لا يقبل ثواباً عليها إلا من الله تعالى .

#### مشيخته

تلا بالسَّبع على أبى عمران موسى بن حبيب ، وحدَّث عن أبى الحسن بن سليان ابن عبد الرحمن المُقرى ، وعبد الرحمن بن بقيي ، وأبى عمرو ميمون بن ياسين ، وأبى عمرو ميمون بن ياسين ، وأبى محمد بن عتَّاب ؛ وتفقه بأبوى (٣) عبد الله بن أحمد بن الحاج ، وابن حميد ،

<sup>(</sup>١) هكذا في «ك» . وفي «ج» (مرده) وهو تحريف . وموره ، وبالإسبانية Mora هي بلدة من أعمال طليطلة وتقع في جنوبها الشرق على مقربة منها .

<sup>(</sup>٢) هكذا في «ك» . وفي «ج» راوياً .

<sup>(</sup>٣) هكذا في المخطوطات الثلاثة .

وأبى الوليد بن رشد ؛ وأجاز له أبو الأصْبَغ بن مناصف ، وأبو بكر بن قُرْمان ، وأبو الوليد بن طريف .

«من روى عنه » ؛ روى عنه أبو جفر ، وأبو اسحاق بن على المردالى ، وأبو أمية اسماعيل بن سعد السعود بن عُفير ، وأبو بكر بن حكم الشّرمسى ، وابن خير ، وابن تسع ، وابن عبد العزيز الصدفى ، وأبو الحجاح إبراهيم بن يعقوب ، وأبو على ابن وزير ، وأبو الحسن بن أحمد بن خالص ، وأبو زيد محمد الأنصارى ، وأبو عبد الله ابن عبد العزيز الذّهيم ، وأبو العباس بن سلمة ، وأبو القاسم بن محمد بن إبراهيم المراعى ، وأبو محمد بن أحمد بن بمهور ، وعبد الله بن أحمد الأطلس .

## تواليف\_\_\_\_ه(١)

دوّن بَرَناكَجًا مُمْتعًا ذكر فيه شيوخه ، وكيفية أخذه عنهم ؛ وله رجز في الفرائض مشهور ، ومنظوم محكثير ، وترشّل مُنوع ، وخُطَب مختلفة المقاصــــد ، ومجموع في العَرُوض .

## دخوله غر ناطة

قال المؤرخ: وفي عام أربعة وخمسين وخمسمائة ، عند تغيب الخليفة بالمهدية ، استدعى السيد أبو سعيد الوالى بترناطة ، عند استقراره بها ، الحافظ أبا بكر بن البيد والحافظ أبا بكر بن البيد والحافظ أبا بكر بن جيش ، والكاتب أبا القاسم (٢) بن السراعى، والكاتب أبا السحاق بن فَر قد ، وهو هذا المُتَرجم به ، فأقاموا معه مدة تقرب من عامين اثنين بها .

<sup>(</sup>١) هكذا وردت في المخطوطات الثلاثة . وترد أحياناً : تآليفه .

<sup>(</sup> ٢ ) وردت في المخطوطين : ابن القاسم . والتصويب من « ت » .

ما ينقل عنه قصيدة شهيرة في رثاء الأندلس:

ألا مُسْعِد مُنجز ذو فِطَن يبكى بدمع مَعِد عَين هَين جزيرة أندلس حسرة "(١) لا غالب(٢) من حقود الزَّمن ويَنْدُب أطلالهـــا آسِفًا ويَرْثى من الشُّعر ما قد وَهَن ويَبكى الأيامى ويبكى اليتامى ويَحكى الحَمام ذوات الشَّجَن ويشكو إلى الله شكوى شج (٢) ويدعوه في السِّر ثم العلن وكانت رباطًا لأهل التُّقي فعادت مناطاً لأهل الوَتَن وكانت معاذًا لأهـل التُّتى فصارت ملاذا لِمَنْ لم يَدِن وَكَانَتَ شَجِيٌّ فِي حُلُوقِ العِدا فَأَضْحِي لَمْم مَالُهَا تُحْتَجَنَ

وهي طويلة ؛ ولدى خلاف فيمن أفرَط في استحسانها . وشعره عندي وسَط . ومن شعره وهو حجّة في تُعمّره عند الخلاف في ميلاده ووفاته . قال :

ثمانون عاماً مع سِتِ عَمَّرت وليتني أرَقْتُ دموعي بالبكاء على ذَنْب فلا الدَّمع في محو الخطيئة غُنْيَةٌ إذا هاج من قلب مُنِيب إلى الرَّب فيا سامع الأصوات رحماك أرْتَجِي فَهَبْ لى انسِكاب الدمعمن رِقَة القلب

وزَكِّ الذي تَدُّريه من شيمة (١) تعلُّق بي المَظْلُوم من شدَّة الكرُّب

<sup>(</sup>١) هكذا وردت في «ك». وفي «ج» و «ت» حسرت.

<sup>(</sup> ٢ ) وردت في المخطوطين : عالياً . والتصويب من « ت » .

<sup>(</sup>٣) وردت في المخطوطين : (شجم) . والتصويب من « ت » .

<sup>( ۽ )</sup> هکذا وردت في « ج » . وفي « ك » شيمتي .

وزك مقامى (١) فى العقود وكتبها لوجهك لم أقبل ثواباً على كتب ولا تَحْرِمنى أَجْرَ ما كنت فاعلاً فحق اليتامى عندى من لِذِى صَعْب ولا تَحْرِمنى أَجْرَ ما كنت فاعلاً فحق اليتامى عندى من لِذِى صَعْب ولا تَحْرِمنى أَجْرَ ما كنت فاعلاً إذاجئت مذعور امن الهو لوالرشعب ولا تَحْرِنى يوم الحساب وهوله إذاجئت مذعور امن الهو لوالرشعب

#### مولده

حسباً نُقل من خط ابنه أبى جعفر ؛ ولد ، يعنى أباه سنة أربع وثمانين وأربعائة . « وفاته » ؛ بعد صلاة المغرب من ليلة الثلاثاء [ الثامن عشر ] (٢) من محرم عام اثنين وسبعين وخمسمائة . ونُقُل غير ذلك .

إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن عُبَيْدِس بن محمود النَّفَزِي إبراهيم النَّفَزِي أبراهيم الأصل، غَرناطي الإستقرار، ويكني أبا إسحاق.

#### حاله

خاتمة الرُّحَّال (1) بالأندلس، وشيخ المجاهدات وأرباب المعاملات، صادق الأحوال، شريف المقامات، مأثور الإخلاص مشهور الكرامات؛ أصْبَرُ الناس على مجاهداته، وأدومهم على عمل وذكر وصلاة وصوم، لا يفترُ عن ذلك ولا ينام، آية الله في الإيثار، لا يدَّخر شيئًا لغد، ولا يتحرّف بشيء؛ وكان فقيهًا حافظًا،

<sup>(</sup>١) هكذا في « ت » . وفي المخطوطين : منابي .

<sup>(</sup> ٢ ) هكذا و ردت في « ج α . وفي « ك α ( الثامن والعشرين عشر ) . وهو خلط لا معني له .

<sup>(</sup> ٣ ) نسبة إلى مدينة أبدة Ubeda . وقد سبق التعريف بها ( انظر الحاشية في ص ١٦١ ) .

<sup>(</sup>٤) وردت في المحطوطات الثلاثة : الرجال. وهو تحريف ظاهر .

ذاكراً للغة (١) والأدب ، نحوياً ماهراً ، درس ذلك كلَّه أول امزه ؛ كريم الأخلاق ؛ غلب عليه التصوُّف فشُهر به ، و بمعرفة طريقه الذى نَدَّ فيها أهل زمانه ، وصنَّف فيها التصانيف المفيدة .

## ترتيب زمانه

كان يجلس إثر صلاة الصبح لمن يقصده من الصّالحين ، فيتكلم لهم بما يجريه الله على لسانه ، ويُيسِّره من تفسير ، وحديث ، وعظة إلى طلوع الشمس ؛ فيتنفَّل صلاة الضَّحى ، وينفصل إلى منزله ، ويأخذ في أوراده ، [ من قراءة ] (٢) القرآن والدِّ كو والصلاة إلى صلاة الظهر ، فيُبكِّر في رواحه ، ويُوالى التنفُّل إلى إقامة الصلاة ؛ ثم كذلك في كل صلاة ، ويصل ما بين العشاءين بالتنفل ؛ هذا دأْ بُهُ أبدا .

وكان أمره فى التوكُّل عجباً ، لا يَلُوى على سبب ، وكانت تُجُبى إليه ثمرات كلِّ شيء ، فيدفع ذلك بجملته ؛ وربما كان الطعام بين يديه ، وهو محتاج ، فيعرض من يسأله ، فيدفعه بُجُلة ، ويبقى طاوياً ؛ فكان الضعفاء والمساكين له لياذًا يَنْسِلُون من كل حَدَب ، فلا يردُّ أحداً منهم خائبا ؛ ونفع الله بخدمته وصحبته ، واستخرج بين يديه عالماً كثيراً .

#### ر مشیختــه

أخذ القراءة عن أبى عبد الله الحَضْرمى ، وأبى الكرم جُودى بن عبد الرحمن ؛ والحديث عن أبى الحسن بن عمر الوادى آشى، [ وأبى محمد سليمان] (١) بن حَوطِ الله ؛

<sup>(</sup>١) وردت في المخطوطين : للغات . وهو تحريف . ولا نظن أن المقصود بها غير العربية .

<sup>(</sup>۲۰) هکذا وردت فی « ج » . وفی « ك » ، ؛ ندب .

<sup>(</sup>٣) هكذا وردت في «ج». وفي «ك»: وقراءة.

<sup>( ؛ )</sup> هكذا و ردت في « ك ، . وفي « ج » ( وأبي سليمان محمد ) والأولى أرجح .

والنحو واللغة عن ابن يُر بوع وغيره . ورَحَل وحج ، وجاور وتكرَّر ؛ وكَتِي هناك غير واحد من صدور العلماء ، وأكابر الصوفية ؛ فأخد صحيح البخارى سماعا منه سنة خمس وستمائة عن الشَّريف أبى محمد يونس ، وأبى الحسن على بن عبد الله بن المغر بانى ، ونصر بن أبى الفرج الحضرمى ؛ وسُنَن أبى داود وجامع التَّرمذي على أبى الحسن بن أبى المكارم نصر بن أبى المكارم البغدادى ، أحد السامعين على أبى المنتح المكروخى ، وأبى عبد الله المحمد بن مسترى الحمة (١) ، وأبى المعالى (٢) بن وَهَب بن البنا ؛ و ببجايه عن أبى الحسن على بن عمر بن عطية .

« من روى عنه » ؛ روى عنه خلق لا يحصون كثرة (٣) ، منهم أحمد بن عبد المجيد بن هُذيل الغسّاني ، وأبو جعفر بن الزُّبير ، وغيره .

## تواليفه

صنّف فى طريقة التصوّف وغيرها ، تصانيف مفيدة ؛ منها « مواهب العقول (١٠) وحقائق المَعْفُول » ، و « المُغِيرة المذهلة ، عن الحيرة والتّفرقة والجمع » ؛ و «الرحلة العنوية » ؛ ومنها « الرسائل فى الفقه والمسائل » ، وغير ذلك .

#### شعره

له أشعار في التصوف بارعة ؟ فمن ذلك ما نقلته من خط الكاتب (٥) أبي إسحاق

<sup>(</sup>١) هكذا وردت في المخطوطين . وربما أغفلت كلمة (ابن) قبلها . وربما كانت اسم البلد المعروف بالأندلس (الحمة أو الحامة) .

<sup>(</sup>٢) وردت في المخطوطين : ابن الممالي . وهو تحريف .

<sup>(</sup>٣) وردت في المحطوطين : كثير .

<sup>( ؛ )</sup> هكذا ورد العنوان في « ك » . وفي « ج » : مواهب القلوب . والأولى أرجح لاتفاقها في السجع مع الشطر الآخر من العنوان .

<sup>(</sup> ه ) هكذا في « ج » . وفي « ك » : الكتاب ، وهو تحريف .

ابن زكريا في مجموع جمع فيه الكثير من القول:

يضيق على من وَجْدى الفضاء ويُسْليني من الناس المناء وأرضُ الله واسمعة ولكن أبَّتْ نفسي تحيط بها السماء رأينا العرش والكرسيّ أعلا فواليناها حَــرَم الوَلاء فأين الأينُ منا أو زمانٌ بحيث لنا على الْكُلِّ اسْتِواء شَهِدْنَا للإِلَّهُ بَكُل حُكُمْ فَعَابِ القلبُ وانكشف الغطاء ويَدْعُونِي الإِلَّهُ إِليه حقًّا فيُونِيسُني من الخوف الرَّجاء و يُقبضُني و يُبسِطني و يَقضي بتَفْريقي وجمعي ما يشاء ويَعِي في وجود الخَلْق نَحُواً 'يُنْعَت (١) من تولّاه الفَناء فكم أخفى وجودى وقت فَقْدى كأن الفَقْد والإِحْيا(٢) سـواء فسُكُرُ مُم صَحْو مُم سكر كذاك الدهر ليس له انقضاء فوصفي حال (٣) من وصفي ولكن ظهور الحق ليس له خَفاء إذا شمسُ النهار بَدَتْ تولّت نجومُ الليل ليس لها انجلاء

و [ من ]<sup>(۱)</sup> شعره :

كساه نور الهدى أبرْداً وقلَّده درًا فني قلبه لِلْعِـــلم أســــلاك كسب ابن آدم فيالتحقيق كِسُوته كَلُّف فؤادك ما يبدى عجائبه

كم عارف سَرَحَت في العلم همَّتُهُ فعقُلُه لحجاب العقل هَتَّاك إن القلوب لَأَنْوار وأحْسلاك إن ابن آدم للأشرار در"اك

<sup>(</sup>١) هكذا في «ج». وفي «ك» : نيعت.

<sup>(</sup>٢) وردت في المخطوطين : (أو حياً) .

<sup>(</sup>٣) وردت في المخطوطين : حلى .

<sup>(</sup>٤) ساقطة في المخطوطين .

كَيْفُوكُمْ ومتى والأيْن مُنْسَلِب كَبِّرُ وقدِّس [ونزِّه] (١) ما أطَفْتَ فلم يَصل إلى مَلِك الأملاك أملاك كرسيه ذَلَّ والعرش[استكان](٢)له 

عن وَصْف باريها والجهل تبَّاك والعجز[عندَر ْك](٢) الإدراك دراك

وقال، وهو ما اشتُهر عنه، وأنشدها بعض المشارقة في رحلته في غرض اقتضى ذلك ، يقتضى ذكره طولا :

وجُودُ كُفّيه أَجْرِي من يجاريها يا من أنامله كالمُـزْن هاميــة ٓ أنظر إلى رقعتى وافهم معانبها بحقِّ من خلق الإنسان من عَلَق سوى حروف من القرآن أتلوها أنى فقير<sup>د</sup> ومسكين بلا سبب فامنن عليها بريح منك يُجريها سفينةُ الفقر في بحر الرَّجا<sup>(1)</sup>غرقت لا يعرفُ الشوقَ إلا من يكابِدُه ولا الصّــبابة إلا من يعانيها

وقال القاضى أبو عبد الله بن عبد الملك ، وقد ذكره ؛ على الجملة فبه خُتم جِلَّة أهل هذا الشأن بصُقع الأندلس، نفعه الله ونفع به .

مولده

ولد بجيّان سنة ثنتين وستين وخمسائة أو ثلاث وستين .

<sup>(</sup>١) هذه الكلمة ساقطة في المخطوطين . و راردة في « ت » .

<sup>(</sup> ۲ ) ناقصة في المخطوطين ، وواردة في « ت » .

<sup>(</sup>٣) هكذا وردت في « ت » . وفي « ك » : دون . وفي « ج » : در . وهو تحريف .

<sup>(</sup> ٤ ) هكذا و ردت في « ت » . وفي المخطوطين : الدجا . والأولى أرجح بالنسبة للمعنى المقصود .

# إبراهيم بن عبد الرحمن بن أبى بكر التسولى من أهل تازى (١) ؛ يكنى أبا سالم ، ويعرف بابن أبي يحيى .

## حـــالُه

من أهل (٢) الكتاب المؤتمن؛ كان هذا الرجل قيًا على التهذيب، ورسالة ابن أبى زيد، حسن الإقراء لها؛ وله عليهما تقييدان نبيلان، قيّدها أيام قراءته إياها على أبى الحسن الصغير؛ حضرت مجالسة بمدرسة عُدُوة الأندلس من فاس، ولم أر في مُصدَّرى بلده أحسن تدريباً منه. كان فصيح اللسان، سهل الألفاظ، موفياً حقوقها، وذلك لمشاركته الخضر فيا في أبديهم من الأدوات؛ وكان مجلسه وقفاً على « التهذيب » و « الرسالة »؛ وكان مع ذلك شيخاً فاضلاً ، حسن اللقاء ، على خلق بائنة من أخلاق أهل مصره (٢) . امتُحن بصحبة السلطان ، فصار يستعمله في الرسايل ، فمر في ذلك حظ كبير من عُمره ضايعاً ، لا في راحة دنيا ، ولا في نصيب آخرة ؛ ثم قال هذه سنة الله فيمن خدم الملوك ، ملتفتاً إلى ما يُعطونه ، لا إلى ما يأخذون من عُمره في راحته؛ أن يبوؤالا الصفقة الخاسرة ، لَطَف الله بمن البيل ، فرقت فلك حياً وراحته؛ أن يبوؤالا بالصفقة الخاسرة ، لَطَف الله بمن البيل ، فرقت فلك علوله ،

ومن كتاب « عائد الصلة » : الشيخ ، الحافظُ ، الفقيه ، القاضي ، من

<sup>(</sup>١) وردت في المخطوطين : تيزي . وهو تحريف لاسم المدينة المغربية القديمة .

<sup>(</sup> ٢ ) هذه الكلمة ساقطة في المخطوطين . وواردة في « ت » .

<sup>(</sup>٣) هكذا في «ك» و «ت». وفي «ج»: عصره.

<sup>( ؛ )</sup> وردت في المخطوطين : يتعلمه . وهو تحريف .

<sup>(</sup> ه ) هكذا في « ك » . وفي « ج » ، : غيره .

<sup>(</sup>٦) هكذا في « ج » . وفي « ك » : تبوأ .

صدور المَغْرب، مُشاركاً في العلم، متبحراً في الفقه؛ كان وجيها عند الملوك، صَحِبهم، وحضر مجالسهم، واستعمل في السفارة، فلقيناه بغرناطة، وأخذنا بها عنه؛ تام السَّراوة (١٦)، حسن العهد، مليح المجالس، أنيق المحاضرة، كريم الطبع، صحيح المذهب.

## تصانيفه

قيد على « المُدوَّنة » ، بمجلس شيخه القاضى أبى الحسن ، كتاباً مفيداً ؛ وضم أجو بته على المسائل في سفر ؛ وشرح كتاب « الرسالة » شرحاً عظيم الفائدة .

#### مشيخته

لازم أبا الحسن الصغير، وهو كان قارئ كُتُب الفقه عليه، وجل انتفاعه في التفقه به ؛ وروى عن أبى زكريا بن أبى ياسين ، قرأ عليه كتاب « المُوطَّأ » ، إلّا كتاب المكاتب ؛ وكتاب « المدبّر» (٢) ، فإنه سمعه بقراءة الغير ؛ وعن أبى عبد الله بن رشد ، قرأ عليه «المُوطأ» ، « وشفاء » عياض ؛ وعن أبى الحسن بن عبد الجليل السّدارى ، قرأ عليه « الأحكام الصغرى » لعبد الحق ؛ وأبى الحسن بن سليان ، قرأ عليه « رسالة » ابن أبى زيد (٢) ، وعن غيرهم .

#### وفاته

فُلِج بَآخره ، فالتزم منزله بفاس ، يزوره السلطان فَمَن دونه ؛ وتُوفى بعد عام ثمانية وأربعين وسبعائة .

<sup>(</sup>١) هكذا في « ج » . وفي « ك » : السرارة . والسراوة هي الرياسة .

<sup>(</sup> ٢ ) حكذا رسمت في « ج » . وفي « ك » : المدر . و ربما كان كتاب « المدارك » لعياض .

<sup>(</sup>٣) إن الكتب التي ورد ذكرها في هذه الترجمة كلها من كتب الحديث والفقه ، وقد رأينا أن نشبتها بعنارينها ومؤلفيها كاملة في الملحق الخاص بذلك .

## إبراهيم بن محمد بن على بن محمد بن أبى العاصى التَّنوخى أصله من جزيرة طريف (١) ، ونشأ بغرناطة واشتهر .

#### حــاله

من «عائد الصلة»: كان نسيج وحده حياه ، وصد قة ، وتخلقاً ، ومشاركة ، وإيثاراً . رَحَل عند استيلاء العدو على جزيرة طريف ، عام أحد وسبعين وستائة ، متحولاً إلى مدينة سُبْتة ، فقرأ بها واستفاد . وورد الأندلس [ فاستوطن ] (٢٠ مدينة غرناطة ، وكتب في المجلئة عن سلطانها ، وترقى مَعارج الرتب ، حالاً مُحالا ، من غير اختلاف على فضله ، ولا نزاع في استحقاقه ؛ وأقرأ فنوناً من العلم ، بعد مهلك أستاذ الجاعة ، أبى جعفر بن الزبير (٣) ، بإشارة منه به ؛ وكلى الخطابة والإمامة بجامعها منتصف صفر عام ستة عشر وسبعائة ، وجمع بين القراءة والتدريس ، فكان مُقرئاً للقرآن ، مبرزاً في تجويده ، مدرساً للعربية والفقه ؛ آخذاً في الأدب ، متكلماً في التفسير ، ظريف الخط ، ثبتاً محققاً لما ينقله ؛ وألتى الله عليه من الحبة والقبول ، وتعظيم الخلق له ، ما لا عَهد بمثله لأحد ؛ بلغ من ذلك مبلغاً عظيماً ، وبتمسّحون به ، ويسعون بين يديه ، ومن خلفه ؛ ويتزاحم مساكينُهم على بابه ، قد عوده م طلاقة وجهه ، ومواساته لهم بقُوته ، يفرّقه عليهم متى وجدوه ، وربما أعجاوه قبل استواء خُبزه ، فيفرّته (٢) عليهم عجيناً . له في ذلك أخبار غريبة . أعجاوه قبل استواء خُبزه ، فيفرّته على ما عجيناً . له في ذلك أخبار غريبة .

<sup>(</sup>١) هي مدينة طريف التي سميت باسم طريف بن مالك أول من عبر البحر إلى إسبانيا من قواد المسلمين. وهي تقع على نتوه في جنوبي غربي المثلث الإسباني مقابل الجزيرة الحضراء واسمها بالإسبانية Tarifa المسلمين. وهي تقع على نتوه في جنوبي غربي المثلث أي سبري . « ك » وردت هذه الكلمة في « ك » وأغفلت في « ج » .

<sup>(</sup>٣) سبقت ترجمته في هذا المجلد من الإحاطة ( ص ١٩٥ – ٢٠٠ ) .

<sup>(</sup> ٤ ) هكذا وردت في « ج » . وفي « ك » ، ففرقه .

وكان صادعاً بالحق ، غيوراً على الدين ، مخالفاً لأهل البدّع ، ملازماً للسنة ، كثير الخشوع والتخلُّق على علو الهمة ، مَبْذول المشاركة للناس والجدِّ في حاجاتهم ، مُبتلى بوسواس في وضوئه ، يتحمل الناس من أجله مَضَضاً في تأخير الصلوات ومضايقة أوقاتها .

#### مشيخته

قرأ ببلده على الخطيب القاضى المُقرى أبى الحسن عُبيد الله بن عبد العزيز القرشى المعروف بابن القارئ ، من أهل إشبيليَّة ؛ وقرأ بسَّبتة على الأستاذ إمام المقرئين لكتاب الله ، أبى القاسم محمد بن عبد الرحمن بن الطيِّب بن زَرْقون القَيْسى الضرير ، نزيل سبتة ، والأستاذ أبى إسحاق الغافقي المريوني ؛ وقرأ على الشيخ الوزير أبى الحكم بن منظور القيسى الإشبيلي ، وعلى الشيخ الراوية ، الحاج أبى عبد الله محمد بن الركتامي التياساني بن الخصار ؛ وقرأ بغرناطة على الأستاذ أبى جعفر بن الزبير ، وأخذ عن أبى الحسن بن مستقور (1) .

#### شعره

كان يَقرِض شـــمراً وسطاً ، قريباً من الإنحطاط . قال شيخنا أبو بكر بن الحكيم (٢) في كتابه المسمى « بالفوائد المُنتخبة ، والموارد المُستعذبة » ؛ كتب إليه شيخنا و بركتنا أبو جعفر بن الزيات في شأن شخص من أهل البيت النبوى مـا نصه :

<sup>(</sup>١) وردت في المخطوطين : مسمفور . وهو تحريف يرد دائمًا في المخطوطين بالنسبة لهذا الإسم .

<sup>(</sup>٢) سبقت الإشارة إليه (انظر الحاشية في س١٦٣) . وقد ترجم له ابن الحطيب فيما بعد في المحلد الثانى من الإحاطة .

رجل يدَّعي القرابة للبيست وإن الثريا(١) منه بمعزل سأل منى خطابكم وهو هذا ولكم فى القاوب أرفع مَنْزل منه حظًّا مُينْمي الثواب ويَجزِل فهبوه دعاءكم وامنحوني وعليكم تحيـة الله ما دا م أمير الهدى يُولِّى ويَعزل

## فأجابه :

ك وحادى البلاد أطْيَب منزل أنيل الشّريف تحفة منزل مَن عداً يمنحُ الثَّواب ويُجزل دمتم تنشرون عِلْمًا ثوابُ الله فيــه لكم أعزُّ وأُجْزِل وعليكم سكينةُ الله تَنزل عند نفسي من الشبروط بمَعَزْ ل لكن ادعو ولتدعمُ لى برضا الله وأبدى فهم ذكر قد أنزل كل وقت رب لنا النيث بنزل ما اطمأنَّت بمكة أمُّ معزل

یا إمامی ومَنْ به قطرکم ذا لم أُصَع ما نظمتم من يدى حتى وحباه بكل مَنْح جزيل [تذكرونالله ذكراً كثيراً]<sup>(۲)</sup> وطلبتُم منى الدُّعاء وإنى وحديث الرسول صلى عليه وعليكم تحيّتي كل حين

قال ، ومما أنشدني من نظمه أيضاً في مَعْرض الوصيَّة للطلبة :

إعمَل بعلمك تُوثت علمًا إنما عدوى علوم المرء منح (٣) الأقوم و إذا الفتى قد نال علماً ثم لم ﴿ يُعَــلَّمُ به فَكَا نَمَا لَمْ يَعْـلُمُ

<sup>(</sup>۱) وردت في المخطوطين : الثري . والتصويب من « ت» .

<sup>(</sup>٢) وردت هذه الشطرة في المخطوطين محرفة : (ولذكر ألله كثيراً).

<sup>(</sup>٣) وردت في المخطوطين : تمنح .

وقال موطئاً على البيت الأخير :

أمولاى أنت الغفور الكريم لبذول النَّوال والمَعْذِرة على ذنوب وتصحيفها ومن عندك الجود والمغفرة

إسماعيل بن فرج بن إسماعيل بن يوسف بن محمد بن أحمد بن محمد ابن محمد ابن خميس بن نصر [ بن ] (١) قيس الأنصارى الخزوجي أمر المؤمنين (٢) بالأندلس رحمه الله .

## أوَّليَّتُه

تُتقرَّر عند ذكر الملوك من قومه فى اسم صِنْو جدَّه، أمير المسلمين أبى عبد الله النالب بالله .

#### حـاله

من كتاب « طُرفة العصر في تاريخ دولة بني نصر » (٣) من تصنيفنا: «كان رحمه الله ، حسن الخُلُق ، جميل الرواء ، رجل جد ، سليم الصدر ، كثير الحياء ، صحيح العقل ، تَبْتاً في المواقف ، عفيف الإزار ، ناشئاً في حِجر الطهارة ، بعيداً عن الصّبوة ، بريًا من المعاقرة (١) ؛ نشأ مشتغلاً بشأنه مُتَبَنِّكاً نعمة أبيه ،

<sup>(</sup>١) هذه الكلمة ناقصة في المخطوطين .

<sup>(</sup>٢) هذا اللقب تجاوز من ابن الخطيب. وقد كان لقب «أمير المسلمين» هو اللقب الصحيح للموك بني نصر.

<sup>(</sup>٣) سبق التعريف بهذا الكتاب في المقدمة .

<sup>(</sup> ٤ ) وردت في المخطوطين : المعاقده . والتصويب من اللمحة البدرية .

مختصًا بإيثار السلطان جَدِّه أبى أمه ، وابن عم والده ، منقطعًا إلى الصَّيد ، معروف اللّذة إلى استجادة سلاحه ، وانتقاء مراكبه ، واسْتِفْرَاه (١) جَوارحه ، إلى أن أفضَى إليه الأمر ، وساعدته الأيام . وخدمه الجدُّ ، وتنقَّل إلى بيته المُلْك به ، وتَوى فى عقبه الذَّكُر ، فبـــذل العدل فى رعيته ، واقتصد فى جبايته ، واجتهد فى مدافعة عدو الله ، وسدِّ (٢) ثَلَم تغوره ، فكان غرَّة فى قومه ، ودُرَّة فى بيته ، وحسنة من حسنات دهره . وسيرد نبذ من أحواله ، مما يدل على فضل جلاله » .

#### صفت\_\_\_\_ه

كان معتدل القدِّ، وسيم الصورة ، عَبْل اليدين ، أبيض اللون ، كثير اللحية ، بين السواد والصهو بة (٢) ، أنجلَ أعين أفوه مليح العين ، أقنى الأنف ، جهير الصوت ؛ أمه الحُرَّة الجليلة ، العريقة فى الملوك ، فاطمة بنت أمير المؤمنين ، أبى عبد الله نُخْبة المُلك ، وواسطة العقد ، وفخر الحَرَم ، البعيدة الشَّاو فى العز والحُرْمَة ، وصلة الرَّعى ، وذكر التراث (٤) . واتصلت حياتها ، ملتَمسة الرأى ، برنامجاً للفوائد ، تاريخاً للأنساب ، إلى أن توفيت فى عهد حفيدها السلطان أبى الحجّاج ، رحها (١٥) الله ، وقد أنفت على تسعين من السنين ، فكان الحفل فى جنازتها ، مُواذياً لنصبها ، ومتروكها ، المفضى إليه خطيرُه ؛ وقلت فى رثائها :

نَبِيتُ على عــلم بغائلة الدهر ونعلم أن الحلق في قَبْضة الدهر ونوكن للدنيا [اغتراراً بفكرها] (١) وحَسْبُك من يرجو الوفاء من الغَدْر

<sup>(</sup>١) هكذا وردت في «ك » وفي « ج » : واستفراء . وهو تحريف .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطين : وتسد .

<sup>(</sup>٣) الصهوبة هي أحرار الشعر .

<sup>( ۽ )</sup> هکذا وردت في « ك » . وفي « ج » : الثمرات . والأولى أرجح .

<sup>(</sup>ه) هكذا وردت في «ج». وفي «ك» : رحمه . والأولى أرجع هذا . والمقصود بها السلطانة لا السلطان .

<sup>(</sup>٢) وردت هذه العبارة في «ك»: اغتراراً بفقرها . وفي « ج » : إغراراً بفكرها .

ونُمْطل بالعزم الزَّمان سفاهة فيوم إلى يوم ، وشهر إلى شهر وتُمْرى بها نفسى المطامع والهوى ونرفض ما يَبْقى فيا ضَيْعة العُمْر هو الدهر لا يبقى على حَدَثانه جديد (۱) ولاينفك من حادث نكر وبين الخطوب الطارقات تَفَاضُل كفضل من اغتالته في رفعة القَدْر ألم تر أن المجد أقوت ربوعه وصوح من أدواحه كل تُخْضَر ولاحَت على وجه العلاء كآبة فقطب من بعد الطلاقة والبيشر

وثبتُ اسمها في الوَّفَيات من الـكتاب المذكور بما نصه :

«السلطانة الحرة ، الصالحة ، الطاهرة ، فاطمة بنت أمير المسلمين ، أبي عبد الله ابن أمير المسلمين الغالب بالله ، بقية نساء الملوك ، الحافظة لنظام الإمارة ، رعيا للمتات (٢) ، وصلة للحر مة ، وإسداء للمعروف ، وستراً للبيوتات (٣) ، واقتداء بسلفها [الصالح] ، في نزاهة النفس ، وعُلُو الهمة ، ومتانة الدين ، وكشف الحجاب ، ونفاذ العزم ، واستشعار الصبر ؛ تُوفيت في كفالة حفيدها ، أمير المسلمين أبي الحجاج ، مواصلا برها ، ملتمساً دعاءها ، مستفيداً تجر بنها وتاريخها ، مباشراً مواراتها بمقبرة الجنان ، داخل الحراء ، سَحَر يوم الأحد السابع لذي حجة ، من عام تسعة وأر بعين وسبعائة » .

## أولاده

تخلُّف (٥) من الولد أربعة ، أكبرهم محمد، ولى الأمر من بعده ؛ وفَرَح شقيقه

<sup>(</sup>١) هكذا في «ك» . وفي «ج» : حديث . والمؤدى واحد .

<sup>(</sup> ٢ ) من مت متا . أي وصل . والمقصود : رعياً للصلات .

<sup>(</sup>٣) هكذا في ١١ ك ، وفي ١ ج ، البيوت . والأولى أنسب المعنى المقصود .

<sup>( ؛ )</sup> هذه الكلمة واردة في « ج » وساقطة في « ك » .

<sup>(</sup> ٥ ) هكذا في المخطوطين . وفي اللمحة البدرية .

التّالى له بالسن ، المنصرف عن الأندلس بعد مَهْلك أخيه المذكور ، المتغلب في الإيالات ، الهالك أخيراً في سجن قصبة (١) ألمريّة عام أحد وخمسين وسبعائة ، مظنوناً به الاغتيال ؛ ثم أخوه [أمير المسلمين ] (٢) أبو الحجاج ، تغمده الله برحمته ، أقعد القوم في المُلك (٢) ، وأبعد م أمَدًا في السعادة ؛ [ثم ] (١) اسماعيل أصغرهم سناً ، المُبتكى في زمان الشبيبة في الثّقاف (٥) المخيف مدة أخيه ، المستقر الآن مُوادعاً المُبتكى في زمان الشبيبة في الثّقاف (١) من ظاهر شالُو بانية (٧) ؛ وبنتين ثنتين من حَظِيّته مَوْفودا ، بقصر المُسْتَخلص (١) من ظاهر شالُو بانية (١) ؛ وبنتين ثنتين من حَظِيّته عَلُوة ، عقد عليهما أخوها أبو الحجاج ، لرجلين من قرابته .

### وزراؤه

وزر له أول أمره القائد البُهُمة ، أبو عبد الله محمد بن أبى الفتح الفهرى ؛ و بيت هؤلاء القواد شهير ، ومكانتهم من الملوك النصريين مَكينة ؛ أشرك معه فى الوزارة الفقيه الوزير أبا الحسن على بن مسعود بن على بن مسعود المحاربى ، من أعيان الحَضْرة ، وذوى النباهة ؛ فجاذب (٨) رفيقه حَبْل الخَطَّة ، ونازعه لباس الحُظوة ، الحَضْرة ، وذوى النباهة ؛ وهلك القائد أبو عبد الله بن أبى الفتح ، فخلَص له شيربها ؛ وسيأتى التعريف بكل على انفراد .

<sup>(</sup>١) وردت في المخطوطين : قصبات . والمفرد هنا أرجح . ولا محل للجمع . وقد قد كانت قصبة ألمرية من أعظم وأمنع قصبات الأندلس . وما تزال تقوم بها إلى اليوم بقية كبيرة من الأسوار والأبراج تدلى بما كانت عليه من المناعة والفخامة مماً .

<sup>(</sup>  $\gamma$  ) هذه العبارة واردة في  $\alpha$  الله وساقطة في  $\alpha$  ج  $\alpha$  .

<sup>(</sup>٣) وردت في المخطوطين : الملوك . والتصويب من اللمحة .

<sup>( ؛ )</sup> واردة في « ج » . وساقطة في « ك » .

<sup>(</sup>ه) الثقاف أي الاعتقال.

<sup>(</sup>٦) المستخلص أعنى أملاك السلطان. وقد سبقت الإشارة إليها.

<sup>(</sup> ٧ ) شالوبانية أو شلوبانية وبالإسبانية Salobrena . سبقالتعريف بها (انظر الحاشية في ص١١٨ )

<sup>(</sup> ٨ ) و ردت في المخطوطين : فجاذف . والتصويب يقتضيه السياق .

# كُتَّـــابه

كتب عنه لأول أمره بمالقة ، ثم بطريقه إلى غرناطة ، وأياماً يسيرة بها ، الفقيه الكاتب أبو جعفر بن صَفْوان المتقدم ذكره ، [ ثم ألقى المقادة ] (١) إلى كاتب الدولة قبل ، شيخنا أبى الحسن بن الجيّاب ، فاضل الخطّة ، و بارى القوس (٢) ، واقتصر عليه إلى آخر أيامه .

#### قض\_\_\_اته

استَقْضَى أَخَا وزيره ، الشيخ الفقيه أبا بكر بن يحيى بن مسعود بن على ، رجل الجزالة ، وفَيْصل (٣) الحُكم ، فاشتد فى إقامة الحق (١) ، وغَلُظ بالشرع ، واستعان بالجاه ، فحيف سطوته ، واستمر قاضياً إلى آخر أيامه .

## رئيس جنده الغربي

الشيخ البُهمة ، لُباب قومه ، وكبير يبته ، أبو سعيد عثمان بن أبى العلاء إدر يس ابن عبد الله بن عبد الحق ، مشاركا له فى النّعمة ، ضار با بسهم فى المنحة ، كثير التجنّي (٥) والدّ الله ، إلى أن هلك المخلوع ، وخلا الجو ، فكان منه بعض الإقصار .

<sup>(</sup>١) هذه العبارة ساقطة في المحطوطين ، و بدونها يختل السياق . وقد أضفناها من اللمحة .

<sup>(</sup>٢) وردت في المخطوطين : القدس . وهو تحريف ظاهر .

<sup>(</sup>٣) وردت في المخطوطين : وفصل . والتصويب من اللمحة .

<sup>( ؛ )</sup> وردت في المخطوطين: الحكم . مرة أخرى . ونظن أنه سهو . والتصويب من اللمحة .

<sup>(</sup>ه) وردت في المحطوطين : النحيي .

## الملوك على عهده

وأولا بمُدوة المغرب ؛ كان على عهده من ملوك المغرب السلطان الشهير ، جوادُ الملوك ، الرَّحْب الجناب (١) ، الكثير الأمل ، خدن العافية ، ومحالف الترفية ، مُقحم النَّعيم ، السعيد على [ خاصته وعامته ] (٢) ، أبو سعيد عثمان بن السلطان الكبير ، المجاهد ، المرابط ، أبى يوسف بن عبد الحق . وجرت بينه و بينه المراسلات ، واتصلت أيامه بالمغرب بعد مهلكه ، وصدراً من أيام ولده أبى عبد الله حسما مر عند ذكره .

و بمدينة تِلِمْسان ، وطن القِبْلة ، الأمير أبو حمّو موسى بن عثمان بن يَغُمْراسِن بن زيّان ؛ ثم توفى قتيلا على عهده بأمر ولده المذكور ، واستغرقت أيام ولده المذكور الوالى بعده ، إلى أن هلك في صدر أيام أبى الححاج ؛ وجرت بينه و بين الأمير مراسلات وهدايات .

و بمدينة تونس، الشيخ المُتَكَفِّب (٣) بأمير المؤمنين أبو يحيى ، زكريا بن أبى حفّص المدعو باللّحيانى ، المتوثب (٤) بها على الأمير أبى البقاء خالد بن أبى حفص ؛ وهو كبير، إلا أن أبا حفص أكبر سنا وقدراً ؛ وقد تملك تونس تاسع جمادى الآخرة من عام ظهر له [ اضطراب مَنْ بها ] (٥) ، أحد عشر وسبعائة ؛ وتم له الأمر ، واعتقل أبا البقاء بعد خَلْعه ، ثم اغتاله فى شوال عام ثلاثة عشر وسبعائة ؛ ثم رَحَل عن تونس لما ظهر له من اضطراب أمره بها ، وتوجه إلى طرابلس فى وسط عام خسة عشر ، واستناب عبر ه الشيخ أبا عبد الله بن أبى عمر ، ولم يعد بعد إليها . ثم اضطرب أمر إفر يقية ،

<sup>(</sup>١) وردت في المخطوطين : الجنان .

<sup>(</sup>٢) وردت في المخطوطين : (خاصة وعامة) . والتصويب من اللمحة .

<sup>(</sup>٣) رردت في المخطوطين : المتقلب . وهو تحريف .

<sup>( ؛ )</sup> وردت في « ج » : الموثب ! وفي « ك » المثوب .

<sup>(</sup> ٥ ) وردت هذه العبارة في المخطوطين : ( من اضطراب بها ) . ونعتقد أن التصويب أرجح للسياق .

وتنوّبه عدة من الملوك الحفضيين ، منهم الأمير أبو عبد الله بن أبى غمر المذكور ، وأبو عبد الله بن اللّحيانى ، والسلطان أبو بكر بن الأمير أبى زكريا بن الأمير أبى إسحاق ، كبنة تمامهم ، وآخر رجالهم ؛ واستمرت أيامه إلى أيام ولده الأمير بالأندلس ومعظم أيام ولديه ، رحم الله الجميع .

ومن ملوك الروم بقشتاله ؛ كان على عهده مقروناً بالعهد القريب من ولايته ، الطاغية هراندة بن شائجة بن الهنشة بن هراندة (۱) المجتمع له مُلك قشتالة وليون ، وهو المتغلب على إشبيليه ، وقُرطبة ، ومُرسية ، وجيّان ؛ ابن الهنشة الذي جرت له وعليه هزيمة الأراك والعقاب (۲) ؛ ابن شائجة (۳) بن الهنشة المسمى انبرذور (۱) ، وهو الذي أفرد صهره وزوج بنته بملك برتقال (۵)؛ إلى أجداد ، يخرجنا تقصى ذكرهم عن الغرض .

ومن ماوك رَغُون (٦) بشرق الأندلس، الطّاغية جايمش بن بَطْرة بن جايمش (٧)

<sup>(</sup>۱) هو فرناندو الثالث بن الفونسو التاسع ملك ليون . ولى الملك سنة ١٢١٤ م . وكان من أعظم ملوك اسبانيا النصرانية . وهو الذي استولى على قواعد الأندلس الكبرى : قرطبة و إشبيلية وجيان وغيرها . وقد سلكه الإسبان في ثبت القديسين . وأسبغوا عليه لقب القديس فرناندو San Fernando . وحكم حتى وفاته في سنة ١٢٥٢ م . وقد أورد ابن الخطيب نسبته محرفة .

<sup>(</sup>٢) الهنشة أى ألفونسو . وهو الفونسو الثانى ملك قشتالة . وهو الذى هزم فى معركة « الأراك » Alarcos سنة ٩١ ه ه ٩١ م) أمام جيوش الموحدين بقيادة الحليفة الموحدى يعقوب المنصور . أما معركة العقاب ، فقد وهم ابن الحطيب بإيرادها على هذا النحو . والحقيقة أنها هى المعركة التي هزم فيها الموحدون بزعامة خليفتهم محمد الناصر، أمام الجيوش النصرانية المتحدة بقيادة ألفونسو الثانى، وذلك في سنة الموحدون بزعامة خليفتهم محمد الناصر، أمام الجيوش النصرانية المتحدة بقيادة ألفونسو الثانى، وذلك في سنة الموحدون بزعامة محمد الإسبانية بموقعة Las Navas de Tolosa

<sup>(</sup>٣) شانجة بالإسبانية Sancho

<sup>( ؛ )</sup> وردت في المخطوطين : ( اشردون ) وهو تحريف الكلمة ( انبر ذور ) ومعناها الإمبراطور .

<sup>(</sup>ه) وردت في المخطوطين محرفة : (برطال) .

<sup>(</sup>٦) رغون أعنى مملكة أراجون .

<sup>(</sup>٧) جايمش (وقد رسمت في المخطوطين جامس) هو بالإسبانية Jaime (خايمي) أي يعقوب . و بطره هو بيدرو Pedro أو بطرس . وقد حكم خايمي ملك أراجون من سنة ١٢٢٧ م إلى سنة ١٢٧٤ م . وهو المستولى على بلنسية وشاطبة وجزائر البليار ( الجزائر الشرقية ) .

الذى تغلب على بَلَنسِية ، ابن بَطْرة بن الهَنْشة ، إلى أجداد عدة كذلك . ثم هلك في أخريات أيامه ، فولى مُلك أرغون بعده الهنشة بن جامس إلى أخريات أيامه . و بُبُرتُقال الهنشة (١) بن يومس بن الهنشة بن شانجة بن الهنشة بن شانجة بن الهونشة ، و يسمى أولا دُوقاً .

# ذكر تصيُّر الأمر إليه

لما وَلَى الأُمرِ بِالأندلس ، حرسها الله ، السلطان أبو الجيوش نصر بن السلطان أبى عبد الله محمد بن السلطان الغالب بالله أبى عبد الله بن نصر، يوم عيد الفطر من عام [ثمانية] (٢) وسبعائة ، بالهجوم على أخيه أبى عبد الله الزَّمِن المُقعد ، الآمن فى ركن بيته ، واغتيال ابن الحكيم وزيره ببابه ، والإشادة بخلعه حسما يأتى فى موضعه ، استقرَّ الأمر على ضعف أخيبه ، وسارع دخلته ، فساءت السيرة لمنافسة الخاصة ؛ وكان الرئيس السكبير عيد القرابة ، وعَلَم الدولة أبو سعيد فرج ، ابن عم السلطان المخلوع ، وأخيه الوالى بعده ، راسخاً قدمه وعُرْفه ، بمثو بة الوارث ؛ ولنظره عن أبيه المسوَّغ عن جده مالقة وما إليها ، ولنظره مدينة سَبْتة ، المُضافة إلى إيالة الحلوع عن عهد قريب ، قد أفرد بها ولده المترجم به ، وجميعهم تحت طاعته ، وفي زمان انقياد بيوع مَديد (٣) الدولة ، بل مد سَرُوها(٤) لما شاء عز وجل من زمان انقياد بيوع مَديد (٣) الدولة ، بل مد سَرُوها(٤) لما شاء عز وجل من احتوائهم فى حبل هذا الدايل ، يتعقبون على الرئيس السكبير أموراً تَـيْرُ مَحيَّة (٥) الصدور ، وتستدعى رفض الطاعة ، وتحتوى على مظنات مُخلة (٢) ؛ واحترسوا

<sup>(</sup>١) هو الفونسو الثالث الذي حكم البرتغال من ١٢٤٨ – ١٢٧٨ م.

<sup>(</sup>٢) مكان هذه الكلمة بياض في المخطوطين .

<sup>(</sup>٣) هكذا وردت في «ك». وفي «ج n : مدين .

<sup>(</sup> ٤ ) وردت في المخطوطين : سرورها . والتصويب أنسب السياق .

<sup>(</sup> ه ) وردت هذه الكلمة في المخطوطين هكذا : ( مخيمه ) ونعتقد أنه تحريف لما أثبتناه .

<sup>(</sup>٦) هكذا وردت نى «ك» . رنى « ج » جملة .

صافيات منافعه ، وأوعزوا<sup>(۱)</sup> إلى ولاة الأعمال بالتضييق على رجاله ، وصرفوا سُننه عن نظره . ولما بادر إلى الحضرة لإعطاء صفقة البَيْعة وتهنئة السلطان نصر ، [عن روحه] (۲) وابن عمه ، على عادته ، داخله بعض أر باب الأمر ، مُعذراً ، ومُشيراً بالامتناع ببلده ، والدُّعاء لنفسه ، ووعده بما في وسعه . فاستعجل الإنصراف إلى بلده ، ولم تمر إلا برهة ، واشتعلت (۲) نار الفتنة ، وهاجت مراجل الحفيظة ، فتلاحق به ولدُه ، وأظهر الانفراد والاستعداد في سابع عشر رمضان من هذا العام . وأقام بولده إسماعيل ، برسم الملك والسلطان ، ورتَّب له ألقاب الملك ، ودوّن ديوان الملك لحينه (۱) ، ونازل حَضْرة (۵) أنتقيرة (۲) ، وناصبها الفتال ، فتملكها ؛ ودخلت مرّ بلَّة (۷) في طاعته ؛ وتحرّك إلى بَلِش (۸) فنازلها ، ونصب عليها المجانيق فدانت ؛ فضخمت (۱) الدعوة ، ومكنت الجباية ، والتف اليه من مساعير الحروب ومن أجاب . وتحرك إلى غرناطة في أول شهر محرم عام ، اثني عشر وسبعائة ، ونزل بقرية المَطْشا من مرجها (۱) . و برز السلطان نصر في جيش خشن ، مُستجاد (۱۱) العدة ، وافر الرّجل ، مرجها اللقاء ثالث عشر الشهر ؛ فأظهر [ الله ] (۱۲) أقل الفئتين ، وانجرت على الجيش فكان اللقاء ثالث عشر الشهر ؛ فأظهر [ الله ] (۱۲)

<sup>(</sup>١) في المخطوطين : وإغروا .

<sup>(</sup>٢) هكذا في المخطوطين . ومعناها ، عن نفسه .

<sup>(</sup>٣) وردت في المخطوطين محرفة : واستعملت .

<sup>( ؛ )</sup> وردت هذه الكلمة في المخطوطين : بجبسه وهو تحريف لا معنى له . ونعتقد أن التصويب محقق الغرض .

<sup>(</sup> o ) وردت فی « ك » : حضر . وفی « ج » صر . والمرجح ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٦) انتقيرة وبالإسبانية Antaquera مدينة أنداسية حصينة تقع شال غربي مالقة .

<sup>(</sup>٧) مربلة وبالإسبانية Marbella من ثغور الأندلس الجنوبية . وقد سبق التعريف بها (انظرالحاشية في ص ٢٠٤).

<sup>(</sup> ٨ ) سبق التعريف بها ( انظر الحاشية في ص١١٨ ) .

<sup>(</sup> ٩ ) مكذا في « ج » . وفي « ك » وردت محرفة : فطمخت .

<sup>(</sup>١٠) وردت في المحطوطين : جها . وهو تحريف . والتصويب من اللمحة البدرية .

<sup>(</sup>١١) وردت في « ج » : مستجد . وفي « ك » مستنجد . والتصويب من اللمحة .

<sup>(</sup>١٢) أضفنا هذه الكلمة من اللمحة . وهي ساقطة في المخطوطين .

الغرناطي الهزيمة ؛ وكبا بالسلطان نصر فرسه في مجرى سقى بعد الفدن ، فنجا بعد لَأَى ودخل البلد مغاولاً ؛ وانصرف الجيش المالقى ظاهراً إلى بلده ؛ وطال بالرئيس وولده الأمر وضرَّستهما الفتنة ، وعُظُم احتياجه إلى المال ، وكادت تفضحه المُطاولة ؛ وزاحمه الملك بمكلُّف ضخم ، فاقتضى ذلك إذعانه إلى الصلح ، و إصغاره المهادنة ، على سبيله من المقام ببلده ، مُسلِّماً للسلطان في جبايته ، جاريةً وطايفةً في رياسته ، وأرزاق جنده ؛ فتم ذلك في ربيع الأول من العام المذكور . ثم لَقِيحت فتنة في العام بعده، فعادت جَذِعة ، وكانت ثورة الأشياخ في غرناطة في رمضان من العـــام المذكور هاتفين بخُلْمان السلطان ، وطاعة مخلوعهم ، وطالبين منه إسلام وزيره حِدْن (١) الروم المتهم (٢) على الإسلام أبي عبد الله بن الحاج . ثم لحق زعماؤهم بمالقة عند اختلال ما أبرموم، فكانت الحركة الثانية لغرناطة بعد أمور اختصرتها، من استبداد [ السلطان أبي الوليد ] (٣) بأمره ، والانحطاط في القبض على أبيه ، إلى هوى جنده ، والتصميم في طلب حقه ؛ فاتصل سيرُه ، واحتلَّ بلَوْشة سِرَار شوال فتملُّكها(١) ، ورحل قافلا إلى وطنه ، طريد كلب الشتاء ، وافر الخزانة ، واقتضى الرأى الفائل ممن له النظر الجاش من زعيم شيوخ جندها ، اتهـــاماً له بالطاغية (٥) ، فسجنه . ثم بدا له في أمره ، ثم سرَّحه بعد استدعاء يمينه ، فوغُرت صدور حاشيته ، وتبعهم من كان على مثل رأيهم ، وهو شوكة حادة ، فصرفوا الوجوه إلى السلطان المقبل الحظ ، المحبوب إليه هوى الملك ، بما راعه ؛ ثانياً من عِنانه بأحواز أرجدونة (٦٦) ، إلَّا تثويب داعيهم ، فكرَّ إلى المدينة و برز إليه

<sup>(</sup>١) في المخطوطين : جذل . والتصويب من اللمحة البدرية .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطين : المبهم . والتصويب من اللمحة .

<sup>(</sup>٣) هذه الإضافة من اللمحة البدرية . وهي ساقطة في المحطوطين .

<sup>(</sup> ٤ ) وردت محرفة في المخطوطين : فشملها . والتصويب من اللمحة .

<sup>(</sup> ه ) وردت هذه الكلمة في المخطوطين : ( بالصفاغية ) . والمرجح صواب ما أثبتناه .

<sup>(</sup> ٢ ) هي فيها يرجح مدنية أرشدونة Archedona وهي تقع شمالي مالقة على مقربة من أنتقيرة .

جيشها ، ملتفا على عبد الحق بن عثمان ، فأبلي ، وصدَق الحملة ، فكادت تكون الدائرة ؛ فاولا ثبوت السلطان لما استقبلت بأسفلهم الحملة ، فولوا منهزمين ، وتبعهم إلى سور المدينة ، وقدخَفَتَ اللَّفيف والغوغاء النَّاعقون بأُخلعان، الشَّر هون إلى تبديل الدَّعوات ، و إلى تسنم المآذن والمنارات والرُّبا ؛ و برز أهل رَبَض البيّازين (١٦) ، الهافُّون إلى مثل هذه البوارق ، إلى شُرف رَ بُوتهم ، كل يشير مستدعيًّا ، إعلاناً بسوء الجوار ، وملل الإيالات ، والانحطاط ، و بعد التلون والتقلب ، وسآمة العافية ؛ شَنْشَنة معروفة ، وخليقة في آلخلني مألوفة . و بودر غلق باب إلبيرة ، فَفُض قفله ، ودُخلت المدينة ، وجاء السلطان إلى معقل الحمراء بأهله وذخيرته وخاصته ؛ و برز السلطان أبو الوليد بالقصبة القُدْمي تجاهها ، بالدارالكبري المنسوبة لابن المَوْل، يُنفذ الصَّكُوك ، ويذيع (٢٦) العفو ، ويؤلف الشَّارد ؛ وضعُفت بصاير المحصورين ، وفَشِاوا على وجود الطُّعمة ، ووفور المال ، وتمكُّن المنعَة ؛ فالتمسوا لهم ولسلطانهم عهداً نزلوا به ، مُنتقلين إلى مدينة وادى آش ، في سبيل العِوض بمال معروف ، وذخيرة موصوفة ؛ وتم ذلك ، وخرج السلطان رحمه الله مخلوعاً ، ساء به القرار ، جانيًا على ملكه الأخابيث <sup>(٣)</sup> الأغوار ، ليـــلة الثامن والعشرين من شوال عام ثلاثة عشر وسبعائة ؛ واستقرَّ بها ، موادعاً مرة ، ومحار باً أخرى ، إلى أن هلك حسماً يأتى ذكره . وخلا للسلطان الجو ، وصُرفت إليه المقادة ، وأطاعه القاصى والدَّاني ، ولم يختلف عليه اثنان ؛ والبقاء أُنْخَلُّص لله وحده .

#### مناقبه

اشتد رحمه الله على أهل البِدَع ، وقصر الخوض على ما تضطر إليه الملة ؛ ولقد

<sup>(</sup>١) كان ربض البيازين أهم أحياء غرناطة الإسلامية . وما زال يقوم بها إلى اليوم وهو يقع في شمالها الشرق مواجها لهضبة الحمراء . وبالإسبانية Albaicin.

<sup>(</sup>٢) هكذا في «ج». وفي «ك» : ويدفع.

<sup>(</sup>٣) وردت في المخطوطين محرفة : الاجانيث .

تُذُوكُر بين يديه [أهل] الببت ، فبذل فى فِدْية بعضهم ما يعزُّ بذله ، ونقل منهم بعضاً من [حِرَف خبيثة] أن ، فزعموا أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى النوم ، فشكر له ذلك . واشتد فى إقامة الحدود ، و إراقة المسكرات ، وحظر أن تُجلِّى القينات للرجال فى الولائم ، وقصر طربهن على أجناسهن من الناس ؛ وأخذ يهود أن الذمة بالتزام سِمة تشهرهم ، وشارة أن تميزهم ، وليوفى حقهم من المعاملة التى أمر بها الشارع فى الحطاب والطَّرق ، وهى شواشى صُفْر .

ولقد حدّ ثن من يخف حديثه ، من الشيوخ أولى المجانة والدُّعابة ، قال : كنا عاكفين على راح (٢) ، و برأسى شاشية ملف حمراء ، فحاول أصحابى إنامتى ، حتى أمكن ذلك ، و بادروا إلى رقاع من ثوب أصفر ، فصنعوا منها شاشية ، ووضعوها في رأسى ، مكان شاشيتى ، وأيقظونى ، فقمت لشأنى ، وقد هيثوا ثمناً لشراء بقل وفاكهة ، وجهزونى لشرائه ، فحرجت حتى أتيت دكان السوق ، فساومته ، فلما نظر إلى قال لصاحبه : جزى الله هذا السلطان خيراً ، والله لقد كنت أبادر هذا الله الله بن بالسلام عند لقائه آظنه مُسْلماً ، و بصق على ؛ فهمَت أن أوقع به ، شم هذا الله ين المحلية ، فانتزعتُها ، و بادرت فأوسعتُهم ذمّا ، وعظم خجلى ، وسبقنى إليهم عين شم على ، فكان الضحك يُهلكم عند دخولى . ومناقبه كثيرة .

## جهاده وبعض الأحداث في مدته

والتَأْثُثُ (٧) الأمور، ولش لأول مدته، كَفِرَت على جيشه بمظاهرة المخلوع لجيش

<sup>(</sup>١) أغفلت في المخطوطين . ويقتضيها السياق .

<sup>(</sup>٢) وردت في المخطوطين : ( من صروف جيشته ) . والتصويب من اللمحة .

<sup>(</sup>٣) هكذا في «ك» . ووردت في «ج » حضر .

<sup>(</sup>٤) وردت في «ك» : اليهود . وأغفلت في «ج».

<sup>(</sup> ه ) وردت في المخطوطين : وإشارة . والتصويب من اللمحة .

<sup>(</sup>٦) وردت في المخطوطين : راحة .

<sup>(</sup>۷) أى ساءت وتحرجت .

الرُّوم ، الهزيمة الشنيعة ، بوادى فُرْ تونه ؛ أوقع بهم الطاغية بَطْرة (١) ، كافل ملك الروم ، المُملَّكُ صغيراً على عهد أبيه ، وعمه الدَّابِ عنه ، ففشا في الأعلام القتل ، وذلك في صفر من عام ستة عشر وسبعائة ؛ وظهر العدو بعدها فغلب (٢) على حصن شمانس (٣) وحصن بجيج ، وحصن طشكر ، وثغر رُوط . ثم صرفت (١) المطامع عزمه إلى الخضرة ، فقصد مَرْ جها (١) ، وكف الله عاديته ، وقمعَه ، ونصر الإسلام عليه ، ودالت للدين عليه الهزيمة العظمى بالمرج من ظاهر غرناطة على بريد منها ؛ واستولى على محلّتة النهب ، وعلى فرسانه ورجاله القتل ، وعظم الفتح ، وبَهرَ واستولى على محلّتة النهب ، وعلى فرسانه ورجاله القتل ، وعظم الفتح ، وبَهرَ الصنع ، وطار الذكر ، وثاب السَّعد . وكانت الوقيعة سادس جمادى الأولى من عام السعة عشر وسبعائة (٢) ؛ وفي ذلك يقول كاتبه شيخنا أبو الحسن بن الجيّاب :

الحمد حقَّ الحمد للرحمن كافى العدو وناصر الإيمان ومُكيِّف الصَّنع الكريم ودافع السيخطب العظيم وواهب الإحسان في كل أمر المُهَيِّمِن حكمة أعيَّت على الأفكار والأذهان

واستقر مَلِكهم القتيل بأيدى المسلمين بعد فرارهم، فجُعل في تابوت خشب، وأنصب آ<sup>(V)</sup> بالسورالمُنازل من الحمراء يسار الداخل بباب يعقوب من أبوابها إذاعة للشهرة، وتثبتاً لتخليد الفخر.

<sup>(</sup>١) هودون بيدرو Don Pedro . وكان وصياً على الملك الصبى الفونسو الحادى عشر ملك تشتالة

<sup>(</sup> ٢ ) أثبتها « ك » . وأغفلها « ج » .

<sup>(</sup>٣) وردت فى المخطوطين : متمابس . وهو تحريف لاسم (شتمانس) وقد كان أحد الحصون القريبة من غرناطة . وبالإسبانية Sicte Manos أعنى الأيدى السبعة .

<sup>(</sup>٤) وردت محرفة فى المخطوطين : صفرت .

<sup>(</sup>ه) مرج غرفاطة الشهير La Vega

<sup>(</sup>۲) في هذا التاريخ الذي يورده ابن الخطيب للموقعة بعض التحريف . ويضع ابن خلدون تاريخ الموقعة في سنة ۷۱۸ هـ ( ج ٤ ص ۱۷۳ هـ و ج ۷ ص ۲۵۰ ) . وهو يوافق تاريخها الميلادي الواقع في مايو سنة ۱۳۱۸ م . و راجع كتابي «نهاية الأندلس » ( ص ۹۱ ) .

<sup>(</sup>٧) هذه الكلمة ساقطة في المخطوطين ، ويقتضيها السياق .

ومن الغريب أنني في هذه الأيام بعد خمسين سنة تماماً (١) ، تفقدت ذلك المكان في بعض ما أباشره ، أيام إنيابتي عن السلطان بدار مُلكه على عادتى ، فألفيته قد علا عليه كوم من الحجارة ، رجم الصبيان إياه ؛ فظهر لى تجديد الإشادة به ، والاستفتاح بوقوع مثله . ولما كشُف عن الرِّمة لتنقل إلى وعاء ثان ، ألني بعَظم (٢) القطن العريض منها ، سنان مرهب ثبت في العظم ، انترع منه ، وقد غالبتني الرَّقة والإجهاش ، وقلت اللهم ادَّخر رضوانك لمن أودع (١) في هذه الرّمة الطاغية ، سنان جهادك إلى اليوم ، وأثيبه وارفع درجته ، إنك أهل لذلك .

« رجع " » ؛ واستقامت الأيام ، وهلك المخاوع ، فصفا الجو ، واتحدت الكلمة ، وأمكن الجهاد . فتحرك في شهر رجب من عام أر بعة وعشرين وسبعائة ، وأعل القصد إلى بلاد العدو، ونازل حصن إشكر (٥) ، الشّجَى المعترض في حلق بَسْطة ، فأخذ بمُخَنَّقه ، ونشر الحرب عليه ، ورمى بالآلة العظمى المتخذة بالنفط كرة حديد ماة طاق البرج المنيع من معقله ، فاندفعت يتطاير شررها، واستقرت بين محصوريه (٢) فعاثت عياث الصواعق الساوية ، فألقى الله الرعب في قلوبهم ، وأتوا بأيدبهم ، وتزلوا فعاثت عياث الصواعق الساوية ، فألقى الله المنهر ؛ وأقام بظاهره ، فصيره دار جهاد ، فسراً على حكمه في الرابع والعشرين من الشهر ؛ وأقام بظاهره ، فصيره دار جهاد ، وعمل في خندقه بيده ، وانصرف ؛ فكانت غُزاة جمّة البركة عظمت بها على الشرق وعمل في خندقه بيده ، وانصرف ؛ فكانت غُزاة جمّة البركة عظمت بها على الشرق الجدّوي ، وأنشد الشعراء في هذه الوجهة قصائد أشادت بفضلها ، وشهرت من ذكرها ، فن ذلك عن كاتب سره (٧) قوله :

<sup>(</sup>١) يوافق ذلك سنة ٧٦٩ هـ (١٣٦٧ م) .

<sup>(</sup>٢) وردت في المخطوطين : بمظن .

<sup>(</sup>٣) القطن هو ما انحدر من الظهر واستوى .

<sup>(</sup> ٤ ) هكذا وردت في « ك » . وفي « ج » : وضع .

<sup>(</sup> o ) إشكر و بالإسبانية Huescar هي بلدة حصينة تقع ثبال شرقى مدينة بسطة .

<sup>(</sup>٦) وردت في المخطوطين : محصويه ,

<sup>(</sup>٧) هكذا في « ك » . وفي « ج » (كتاب بيره) وهو تحريف .

أما مَداك فغاية لم تُتلَحق أغيت على غرِّ الجياد السُبَّق ورفع إليه شيخنا الحكيم أبو زكريا بن هُذيل، قصيدة أولها :

بحيث القبابُ الحُمْرُ والأُسْدُ الوَرْدُ كَتَاتُبُ سَكَانَ السَّاءَ لَمَا جِند

أنشدني منها في وصف النفط قوله:

فحاق بهم من دونها الصَّعق والرَّعدُ غرائب أشكال سما هُرْ مُس بها مهنَّدة تأتى الجبال فتنهدُّ ألا إنها الدنيا تريك عجائباً وما في القوى منها فلا بدّ أن يبدو

وظنوا بأن الصَّعق والرَّعد في السما

وفي العاشر لشهر رجب من عام خمسة وعشر من وسبعائة ، تحرُّك للغزو بعد أخذ الأهبةوالاستكثار والاجتهاد للمطوعة، وقصد مدينة مَرْ تُش(١) العظيمة السَّاحة، الطيبة البقعة، فأضرَب (٢) بها الحِلّات (٣) [وكان] (١) القصد إجمام الناس ؛ فصوَّب الحشود ووجَّهما إلى ما بها(ه) من بَحْر الكروم الملتفَّات، وأدواح الأشجار، فأمعنوا في إفسادها ، و برز حاميتها [ فناشبت الناس ] (٢٦ القتال ، فَحَمِيت النفوس ، وأريد منع الناس، فأعيا أمرهم وسال(٧٧ منهم البحر، فتعلقوا بالأسوار؛ وقيل للسلطان بادر بالركوب، فقد دُخل الرَّبض، فركب ووقف بإزائها، فدخل البلد عَنْوة، واعتصم أهله بالقَصَبة ، فَدُخلت أيضاً القصبة عنوة ، وانطلقت أيدى الغوغاء على من بها من

<sup>(</sup>١) مرتش ، وبالإسبانية Martos هي بلدة أنداسية حصينة تقع جنوب غربي مدينة جيان ، وشهال شرقي مدينة بيانه .

<sup>(</sup>٢) وردت في المحطوطين : فاضطرب والتصويب من اللمحة .

<sup>(</sup>٣) وردت في المخطوطين : المحالات . والتصويب من اللمحة .

<sup>(</sup> ٤ ) الزيادة من اللمحة وهي ساقطة في المخطوطين .

<sup>(</sup> ه ) وردت في المخطوطين محرفة : بابها .

<sup>(</sup>٦) وردت محرفة في المخطوطين : (فناشب للناس ). وانتصويب من اللمحة .

<sup>(</sup>٧) في المخطوطين : وهال .

ذكر وأنثى كبيراً أو صغيراً ، فساءت القَتْلة ، وقبُحت الأحدوثه . ورُفعت من الغد آكام من الجثث ، صعدت ذراها المؤذِّنون ؛ وقفَل إلى غرناطة ينصر لاكفاً له ، فكان دخوله من هذه الغُزاة في الرابع والعشرين لرجب المذكور .

#### وفــــاته

ولما فصل من مَرْ تُش نقم على أحد الرؤساء من قرابته ، وهو ابن عمه محمـــد ابن إسماعيل المعروف بصاحب الجزيرة ، أمراً تقرَّعه عليه ، و بالغ في الإهال له ، وتوعَّده بما أثار حفيظته ، فأقدم عليه بالفَّتْكة الشُّنعاء التي ارتكبها منه بباب قصره، بين عبيده وأر باب دولته، آمنَ ما كان سر باً، وأعزَّ سلطاناً وجُنداً ؛ وذلك يوم الاثنين تالث يوم من دخوله من مرتَش ، بعد أن عاهد في الأمر جُمْلة من القرابة واُلخدَّام ؛ فوثب به ، وهو مجتاز بين السَّماطين من ناسه إلى مجلس كان يجلس فيه لاناس؛ قاعتنقه وانتضى خنجراً كان ملصقاً في ذراعه، فأصابه بجراحات ثلاث، إحداهن في عنقه، بأعلى تَرْ قُوته، فحرَّ صريعاً. وصاح بكرْ وزيره، فعمَّته سيوف الحاضرين من أصحاب الفاتك، ووقعت الرَّجة، وسُلت السيوف، وتشاغل كل بمن بليه، واستُخلص السلطان من يديه، وحيل بينه و بينه ؛ وحين (١٦) تشاغل القوم بالوزير، رُفع السلطان وظن أنه قد أفلت جريحًا، فوقع البُهْت ، و بادروا الفرار ، فسُدت المذاهب ، فقُتلوا حيث وجدوا ، وأخذت الظنة قوماً من أبريائهم ، فامتُحنوا ، ونهب الغوغاء دورهم ، وعَلِقت بالجدرات أشلاؤهم ؛ وكان يوماً عصيباً ، وموقفاً صعباً ، واحتُمل السلطان إلى بعض دور قصره ، و به صُبابة روح، أشبه شيء بالعدم، للُزُوق العامة بقوهة (٢٦ شُرْيانه المبتور، ففاض لحينه بنفس زوال العامة ، رحمه الله .

<sup>(</sup>١) هكذا ني «ج». وفي «ك» : وعند.

<sup>(</sup>٢) وردت في « ج » : بنهو . وفي « ك » يمهو . والتصويب من اللمحة .

وكان من أخذ البيعة لولده الأمير أبي عبد الله من بعده ، ما هو معروف في موضعه . ودفن غَلَس ليلة الثلاثاء ، ثانى يوم وفاته ، بروضة الجنة من قصره ، إلى جانب جده ؛ وتنوهى الاحتفال بقبره نقشاً ، وتخريماً (١) ، وإحكاماً ، وحَلْياً ، وتمويها ، يشق على الوصف ؛ وكتب بإزاء رأسه في لوح الرخام ما نصه ، من كلام شيخنا ، بعد سطر الافتتاح :

«هذا قبر السلطان الشهيد (٢) ، فتّاح الأمصار ، وناصر ملّة المصطنى المختار ، ومحيى سبيل آبائه الأنصار ، الإمام العادل ، الهام الباسل ، صاحب الحرب والمحراب ، الطاهر الأنساب والأثواب ، أسعد الملوك دولة ، وأمضاهم فى ذات الله صولة ، سيف الجهاد ، ونور البلاد ، ذى الحسام المسلولة فى نصرة الإيمان ، والفؤاد المعمور بخشية الرحمن ، المجاهد فى سبيل الله ، المنصور بفضل الله ، أمير المسلمين أبى الوليد ، ابن الهام الأعلى ، الطاهر الذات والفخار ، الكريم المآثر والآثار ، كبير الإمامة النصرية ، وعماد الدولة الغالبية ، المقدس ، المرحوم ، أبى سعيد فرج ، ابن علم الأعلام ، وحامى حمى الإسلام ، صنو الإمام الغالب ، وظهيره [ المقدس ] (٢) العلى المراتب ، المقدس ، المرحوم أبى الوليد إسماعيل بن نصر ، قدّس الله روحه الطيب ، وأفاض عليها [ غيث ] (٤) رحمته الصيّب ، ونفعه بالجهاد والشهادة ، وحيّاه بالحسنى والزيادة ؛ جاهد فى سبيل الله حقّ الجهاد ، وصنع الله له فى فتح البلاد ، وقتل كبار الأعاد ، ما يجده مذخوراً يوم التّناد ؛ إلى أن قضى الله بحضور أجله ، فرقابه ، وغبار الجهاد طيّ أوابه ، فاستشهد رحمه الله شهادة أثبتت له فى الشهداء من الماوك قدّماً ، ورفعت له في أعلام السعادة عَلماً .

<sup>(</sup>١) هكذا في « ج » . وفي « ك » تحميراً . وفي اللمحة : « تنجيداً » .

<sup>(</sup>٢) هكذا وردت في اللمحة . وفي المخطوطين : الشهير .

<sup>(</sup>٣) وردت فقط في «ج».

<sup>( ؛ )</sup> واردة في اللمحة . وسأقطة في المخطوطين ..

« ولد رضى الله عنه في الساعة المباركة بين يدى الصبح من يوم الجمعة سابع عشر شوال عام سبعة وسبعين وستائة ؛ و بو يع يوم الخيس السابع والعشرين لشوال عام ثلاثة عشر وسبعائة ؛ واستشهد في يوم الاثنين السادس والعشرين لشهر رجب عام خمسة وعشرين وسبعائة . فسبحان الملك الحق، الباقى بعد فناء الخلق » .

## و بعده من جهة اللوح الأخير:

تخصُّ قبرَك ياخيرَ السلاطين ِ قبر به من بنی نصر [ إمام هدی]<sup>(۱)</sup> أبو الوليد وما أدراك من ملك مستنصر واثق بالله مأمون سلطان عدل و بأس غالب وندًى لله ما قد طواه الموتُ من شرف ومن لسانِ بذكرِ الله مُنطلق أما الجهـــاذُ فقد أحيا معالَمه ف كم فتوح له تَزُّهو المنابرُ من مجاهد أنال من فضل الشهادة ما قضى كعثمان في الشهر الحرام ضُحَّى وفاة مستشهد (٢) في الدار مطعون في عارضيه غُبار الغزو تمسحه في جنة الخلَّد أيدي حورها العِين يُسْقى بها عين تسنيم وقاتلُه اكنه حكم ربٍّ لا مردّ له ورحمة الله ربِّ العالمين على

تحيـة كالصّبا مرت بدارين عالى المراتب في الدنيا وفي الدين وفضل تقوى وأخلاق ميامين وسرٌ مجدر بهــذا اللحد مدفونُ ومن فؤاد بحبِّ الله مَسْكُون وقام منه بمفروض ومَسْنون عُجب بهن وأوراقُ الدواوين یجری علیــه بأجرِ غــیر ممنون مردّد بین زقوم وغسلین فالخلق ما بين أحزان أفانين [فأمره](٢٦) الجزم بين الكاف والنون سلطان عدل بهذا القبر مدفون

<sup>(</sup>۱) وردتا في « ج » . وأغفلتا في « ك » .

<sup>(</sup>٢) وردت في المخطوطين : مشتهر . والتصويب من اللمحة .

<sup>(</sup>٣) ساقطة في المخطوطين . وواردة في اللمحة .

## بعض ما رُثی به

[وعظُمت فيه ] (١) فجيعة ُ المسلمين لما تَكلوا من جهاده وعزمه ، و بلوه من سعده وعزٌّ نصره ، فكثرت (٢) فيه المراثى ، وتراهنت في شَجْوِه القرائح ، و بكاه الغادى والرائح. فمن المراثى التي أنشدت على قبره ، قول كاتبه [شيخنا] (٣) أبي الحسن ابن الجيَّاب:

ويازفرة الحزن احكمي وتحكمي أيا عَبرة العين امزجي الدمع بالدُّم فَإِنَّ الأَسَى فرضُ عَلَى كُلُّ مُسْلِّم إلى [حيث ألقت ] (١) رحلها أم قشعم وقل لشكاة الحزن أهلا تَقَدَّمي وفَتَّاح أبواب النَّدى والتَّكرُّم وحيداً وأصْمَته الليـــالى بأسهم تُساقط دراً بين فَذَّ وتُوام تجلَّى بوجه العصر غُرَّة أدهم أصالة أعراق وفضل تقدُّم و بُشْری لمکروب وعفو کُجُرِم لِأَصْرَاخِ مذعورِ وإغْناءِ مُعدم به الفتحُ من غَرس القَنَا المُتَحَطِّم وما مثلُ إسماعيل للحرب يُجُتُّـنى

ويا قلب ذُب وَجْدًا وغمًّا ولَوْعةً ويا سلوةً الأيَّام لا كنتِ فابعدى وصح بأناة الصبر سُحقاً تأخرى ولِمُ لا وشمسُ الملكُ والحجد والهُدى ثوكى<sup>(ه)</sup> بين أطباقالثرى رهن غُربة على مَلِك الإسلام فاسْمَح بزَفْرَة على عَلَمِ الأعلام والقــمر الذى على أوْحَدِ الأملاكِ غير منازع ومَن مثل إسماعيل نور ٌ لُهُتَدِ وما مثلُ إسماعيل للبأس والندى

<sup>(</sup>١) ما بين الخاصرتين ساقط في المخطوطين . ووارد في اللسحة .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطين : فكثر .

<sup>(</sup>٣) وردت في اللسحه . وأغفلت في المخطوطين .

<sup>( ؛ )</sup> هذه العبارة واردة في « ك » . وساقطة في « ج » .

<sup>(</sup>ه) و ردت في المخطوطين : ترى .

أتت وغُبــار الغَزْو طيّ ثيابه فيا من يرى الدنيــا مُجاحِة نَحُلة فضاحَكُها باك وجَذْلانَها شج وسر"اؤها تَفَـْنی<sup>(۲)</sup> وضرّاؤها معاً فكم من قصير قصَّرت شأو عُمْره فخرّ صريعًا لليَدَيْن وللفم 

وما مثل إسماعيل سَهم شم سعادة أصاب به الإسلام شاكلة الدم شهيد'' سعيــــد' صبّحته شهادة تبوأ منهـــا في الخلود التنعيم ظهيرُ أمانٍ من دخان جَهَنَّم فتبًّا لدارٍ لا يدوم نعيمُها فما عِرْسها إلا طليعـةً مأْتُمُ ولا أنْسُها إلا رهين بوَحْشَة ولا شَهْدُها إلا مشُوب بعلقم ألا فاعتبرها فهي نَبْتة أرْقَم فمن شام منها اليوم برق تبشم فني الغد تلقاه بوجه جهتم وطالعُها(١) هادٍ ومُبْصرها عَمِ فكلتاها طيفُ الخيــــال المُسَلَّمَ سَطَتْ بَمُوكَ الأرض من بعد آدم تُبكِّد منهمُ كُلَّ شَمْــــــلِ مُنظم وما قَتَلَتْ عَمَان في جَوْف داره فقدس من مُستَسْلم ومُسلّم وما أمكَنتُ فيروز (٥) من مُحر الرِّضي فَهدَّت من الإسلام أرفع مَعْلم

إلى آخرها . وتضمن إجمالَ ما ذكر من ذلك ، التاريخُ المُسمى « بقطع السلوك »(٢٦ المنظوم رجَزًا من تأليني بما نصه:

<sup>(</sup>١) هكذا في «ك». في «ج». وطالقها.

<sup>(</sup>٢) في المخطوطين : تني .

<sup>(</sup>٣) وردت في المخطوطين : علينا . وهو تحريف ظاهر .

<sup>(</sup> ٤ ) هو عبد الرحمن بن ملجم المرادى قاتل على بن الحطاب .

<sup>(</sup> ه ) هو أبو لؤاؤة فير و ز قاتل عمر بن الخطاب.

<sup>(</sup> ٦ ) هذا هواسم آخر يورده ابن الحطيب لكتابه المسمى : « رقم الحلل فى نظم الدول » .

ابن الرئيس الماجد الهمام فرددُ العلا وعلم الأعلام وجده صِنو الإمام الغالب مناقب كالشُّهب الثواقب فقاد من مالقة الجنودا ونشر الأعلام والبُنودا وعاد نصر بمدى حمرائه أتى وأمر الله من ورائه فخلع الأمر وألقى باليد من بعد عهد موثّق مؤكّد وسار (٢٠) في الليل إلى وادى الأشي والملك لله يعز من يَشَا ولم يزل فيها إلى أن ماتا وطلَّق الدنيا بها بتاتا واتَّسق الأمر وقرّ الملك وريما جر الحياة (٢٦) الهلك

وعند ما خيف انتثار السُّلك ووزر الروُّم وزير الملك تدارك الأمر الإمام الطّاهر فعالج الدار طبيب ماهر وهو أبو الوليد إسماعيل والشمس لا يفقدها دليل

## ومن الرجز المذكور في وصف جهاده ومقتله :

وكان يوم المرج في دولته ففرق الأعداء من صولته وفتح المعيناقل المنيعة وابتهجت (٢) بعدله الشريعة وانتبه الدهر له من نومه على يدى طائفة من قومه بَكِي عليه الحرب والمحراب وندبته الضُّمَّر العُرَّاب

<sup>(</sup>١) وردت في المخطوطين : وصار .

<sup>(</sup>٢) مكذا في اللمحة . وفي المخطوطين : المهلك .

<sup>(</sup>٣) هكذا في «ج». وفي «ك» وانهجت.

إسماعيل بن يوسف بن إسماعيل بن فرج بن نصر السلطان الذي احتال (١) على أخيه المتوثب على ملكه ، يكنى أبا الوليد .

## حــالُه

كان صبيًّا كما اجتمع وجهه ، بادنًا ، دمِث الخلق ، ليِّن الجانب ، شديد البياض كثيف الحاشية ، متصلًا بالجفوة ، لطول الحجبة ، و بُعد التمرن والمحدث ، عُرًّا ، فاقداً لحسن الأدب ، عريقة ألفاظه في العُجمة . تصير الأمر إلى أخيه السلطان خيرتهم ، ولبُاب بيتهم ، يوم قتل أبوها ، وله مزية السن والرَّجاحة (٢٠) ، والسكني بمحل وفاة الأب ؛ فأبق عليه ، وأسكنه بعض القصور لصقه (٢) ، ولم يضايق أمَّه فيما استأثرت به من بيت المال ، إذ كان إقليدُه في يدها ، و بيضاؤه وصفراؤه (٤) في حكمها ، ورقه مُتبوَّاه ، واستدعى له ولأخيه العلم الذي كان السبب في إفاتة إرماقهما، وإعدام حياتهما ، الشيخ السِّفلة (٥) محمد البطروجي البائيس، [قرد ذلك السِّرب] (٢) فاستمرت أيام احتجابه وانتظاره على قصره ، إلى رمضان من عام ستين وسبعائة . وحرك سماسرة (٢) الفتنة له ولأمه جواز الطمع في المُلك، ودندنوا لها حتى رقصت على إيقاعهم، وخفت إلى مواعدهم، وشمروا إلى خلاص الأمر ؛ وأحام الوثبة صِهرُه الرئيس

<sup>(</sup>۱) هكذا في «ج». وفي «ك» اختال.

<sup>(</sup>٢) وردت في « ل » : الرحاجة . وفي « ح » الزجاجة .

<sup>(</sup>٣) مكذا في «ك». وفي «ج»: لصقعه.

<sup>(</sup> ٤ ) هكذا في « ك» ، وفي « ج » : وصفراؤها .

<sup>(</sup> a ) هكذا في « ك» . وفي « ج » : السلفه .

<sup>(</sup>٦) وردت محرفة في المحطوطين : (حدد ذلك السر) .

<sup>(</sup>٧) وردت في المخطوطين : سيسارة .

[أبو عبدالله] أن على الشؤم زوج أخته ، محمد بن إسماعيل ، الشهير الكائمة ، المذكور في موضعه من حرف الميم . فسيرت إليه أمه المال ، فبته في الدعرة والشرار ، حتى تم غرضه ، واقتحم القلعة من بعض أسوارها عند البالية ، وقد هُدم منها شيء في سبيل إصلاحه ، ليلة الأربعاء الثامن والعشرين لرمضان من عام ستين وسبعائة ؛ والسلطان ليلتئذ غير حال بها ، فملؤها لجباً ولفطالا وصراخاً وصراخاً وهو لا وتنويراً ، في مُجملة تناهر المائة ؛ وانضاف إليهم إخوان رأيهم من حراً اسها وسكانها ؛ فألبس الناس، وسُقط في أيديهم . وأهدى الليل فتكته (٢٠) هائلة ، وأداها شنيعة ، فاقتصر كل على النظر لنفسه ، وانقسموا فرقتين ، قصدت إحداها دار كبير الشيخ الذه ، وقيّوم التّفو يض ، وشيخ رجال المُلك ، رضوان المستبد ياحالة كورتها ، الشيخ الذهول ، معزوز القدر [ ورائب النّكيثة ] (٢٠) ، ومُعود الإقالة ، وجراً ار رَسَن (٥) الأطواد ، وطول الإملا ، الماشي على خد الدنيا ، المغضوض البصر عن النّظر ، المستهين الأطواد ، وطول الإملا ، الماشي على خد الدنيا ، المغضوض البصر عن النّظر ، المستهين بكل سُبة (٢٠) وحية تسعى ، المعول على نظره ، وقوة سَعده (٥) وإجابة دعوته ، مع كونه نسيج وحده في عفافه وديائته ، ورضي الناس به ، وسقوط منافستهم من أجله ، ومُورة بين أهله وولده .

<sup>(</sup>١) في المخطوطين : أباهو .

<sup>(</sup> ٢ ) هكذا في « ك» . وفي « ج » : وغلطا .

 <sup>(</sup>٣) هكذا في « ك» . رفي « ج » : فتكة .

<sup>( ﴾ )</sup> وردت في المخطوطين : (وريب النكثة – النكنه ) . والمرجح أنه تحريف ما أثبتنا .

<sup>(</sup> ه ) الرسن هو الحبل .

<sup>(</sup>٢) وردت في المخطوطين : سبتا .

<sup>(</sup> ٧ ) هكذا في « ك » . وفي « ج » سمادته .

<sup>(</sup> ٨ ) وردت في المخطوطين : فأرجوه .

مُولُولة (١)، وتافلة، ومعوِّدة ؛ قد جعلوا به سيفاً مُصْلتاً على سبيل اللَّواعب بالنُّصول والرَّواقص ، في مدارج اللهو ؛ واستُخرجت طبول الملك فقرعت ، وقيدت الخيل من مرابطها فرُ كبت ، وقصرت الخرائن عن الأسلحة ففرقت ، ؛ وتم الأمر ، وحل من الريب على دار الإمارة القصد ، وخرجت الكتب إلى البلاد والقواعد ، فالتقت باليد أمهاتها لقطع من بها من أولى الأمانة ، بنام الأمر ، وهلاك السلطان ؛ فتم له الأمر ، وبادر أخوه السلطان لحينه (٢) لظهر سابق كان مرتبطاً عند تجر (٣) له من الجنة لصق القلعة ، فاستأجر الليل ، ووافق الحزم ، فاستقر بوادى آش . وكان أملك بها ، ونازلته المحلات ، وأخذ بمختنقه الحصص ، واستُنصر لمنازلته الناس ، وأعملت الحيل ؛ وتأذّن الله بثبوت قدمه ، وانتقاله إلى مَلِك المغرب صبح عيد النّحر من العام المذكور ؛ إلى أن أعاد الله إليه أمره وردّ عليه حقه ، وتولى بعد اليأس جبره ، عسما يذكر في موضعه إن شاء الله .

وخلا الجو لهذا الأمير المضعوف ، واستولى على أريكة المُلك الأغمار وأولو البطالة ، وأولياء (١) صهره الرئيس ، خاطِبها له ابتداء ثم ناقلها (٥) إلى نفسه انتهاء ، وحاملها إلى غايته دَرَجًا ، و إلى إعاقته سُلَّمًا ؛ وهو ما هو من غش الحبيب ، وسوء العقد ، ودَخَل السريرة ، واستيطان المكروه ، فأغرى منه بالعهد نفسًا مطاوعة للشهوة ، متبرِّمة بالامتحان والخَلْوة ، برية [ من ] (٢) نور العلم وتهذيب الحكمة ،

<sup>(</sup>١) هكذا في « ج » . وفي « ك » : ملولة .

<sup>(</sup>٢) رسمت في « ج » هكذا : لحسر . ومكانها بياض في «ك». وقد رجحنا التصويب لاتساقه مع المعنى .

<sup>(</sup>٣) وردت في المخطوطين : بمتجرا . ونعتقد أن التصويب يتفق مع السياق .

<sup>(</sup>٤) رسمت في المخطوطين ناقصة : ولا .

<sup>(</sup> ه ) وردت في المخطوطين : نقلها . وبالتصويب يستقيم السياق .

<sup>(</sup>٦) ساقطة في المخطوطين .

ناشئة بين أخابيث القسوة ، جانيةً أمانى الشهوة والمخالفة ، مضادّة للفلاح(١) ، حايدة عن سبيل النجاة ، بمحل اغتراب عن النُّصحاء ، وانتباذ عن مقاعد الأحرار ؟ فجرى طَلَق الجموح في التخلف ، حتى كبا لِفيه ويديه ، وأعان نسمَة السوء الرئيس على نفسه؛ وقد كان اصطنع الرجال ، واستركب أُولى البسالة ، وأسالف الدعرة ، واختص في سبيل خدمته والذب عنه، بالبؤساء والمساعير، يُشركهم في الأكلة، و يصافيهم النعمة . وأظلم ما بينهما، فحذر كل جانب أخيه ، إلا أن المهين كان استأثر بخطة المعالجة واهتدى (٢٠ إلى سبيل الحزم . وفي عشى يوم الأربعاء [ السابع والعشرين ] (٢٠) من شهر شعبان شارفه من مَكْمن (٤) غدره الرَّحب بجوار قصره ، وارتبط به الخيل واستكثر من الحاشية ، وأخنى المساعير ، وداخل المَوْروري(٥) المشئوم على الدولة ، فبادر رجاله سدَّ الأبواب، وانخرط في جملة أو باشه من باب السلطان، من الرَّجْل لنظر ممالئه في العنا ، وعونه على الهول الموروري ، فأحاط به ، وقد بادر الاعتصام بالمصنع ثانى الصرح المنسوب إلى هامان سموًّا ونفالاً في السُّكَاكُ<sup>(٢)</sup> وسعة ذرع . و بعد ما رقى وصرخ بالناس، يناشدهم الذَّمام، فحنف إليه منهم الكثير، وتراكموا · بالطريق تحته ، وتولى استنزاله عن سِويَّه مملوك أبيــه ، العِلج المخذول عبَّاد ، وقد تحصَّل في قبضته الغادر ، فَفَتَل له في الغارب والذُّروة ، ووعده الحياة ، فنزل عن أمان فُسحة الغَدْر الصَّراح ، والوفاء المُسْتباح . ولحين استهاله ، أمر نقله (٧) إلى المَطْبَق، فقِيد مُختبلاً كثير الضراعة، إلى الأرى (٨) لِصق قصره، وتعاوَرَ تُه

<sup>(</sup>١) وردت في «ك». وأغفلت في «ج».

<sup>(</sup>٢) وردت في المخطوطين : ويهتدى . والتصويب مثفق مع السياق .

<sup>(</sup>٣) تاريخ اليوم ساقط في المخطرطات الثلاثة . وقد أكملناه من اللمحة البدرية .

<sup>( ؛ )</sup> وردت في المخطوطين : نمكن .

<sup>(</sup> ه ) نسبة إلى بلدة مورور. وهي من قواعدا لأنداس القديمة وتقع جنوب شرق إشبيلية و بالإسبانية Moron

<sup>(</sup>٦) السكاك هنا أى الجو .

<sup>(</sup> ٧ ) و ردت في α ج » فبله . وفي α ك ، تبله .

<sup>(</sup> ٨ ) الأرى هو محبس الدواب .

السيوف، وألحق به صغيره قيش، استُخرج من بعض الخزاين، وقد جَهَدت (١) أمه في إخفائه ؛ فمضى لسبيله، وطُرح رأسه على الرعاع المجيبين لندائه، فانفضوا لحينه، و بقي مطروحاً موارى، بحِلْس (٢) دابّة من دواب الظهر، إلى يوم بعده، فوورى هو وأخوه بمقر بة من مدفن أبيهم، فكان من أمرها عـبرة. وقد استوفى [هذا] (٣) الكتاب المسمى « بنفاضة الجراب » من تأليفنا.

### وزراء دولته

قد ملوزارة عشية (٤) يوم ولايته ، محمد بن إبراهيم بن أبى الفتح الفهرى ، بطالع الشؤم ، ونَعْبة النحس . عهدى بالطبيب الإسرائيلي الحبرى العظيم المهارة [ في الفن النجومي] (٥) ، إبراهيم بن زَرْزار ، يتطاير بتلك الولاية بكون النّحس الأعظم في درجة طالعها ، جذواً انفرد بنت و أديمه المجهالة ، المعدودون في البهم والهم والهم الذين لا يعبأ الله بهم ؛ فكان الخبر ، وفوق الخبر ، فلم يُر في الأندلس وزارة أثقل وطأة ، ولا أخبث عهداً ، ولا أعظم شرها ، ولا أكثر حَجْراً منها . ثم كان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها ، وذلك جزاء الظالمين من رجل حبر كه (٧) ، كمد اللون ، تنطف سحنته مرّة وسماً ، غائر العين مطأطئ الرأس، طرف بعيد في الحقد والطمع ، وعي المنطق ، وجود الكف ، معدن من معادن الجهل ، مثل في الخيانة ؛ تناول وعي المنطق ، وجود الكف ، معدن من معادن الجهل ، مثل في الخيانة ؛ تناول

<sup>(</sup>١) وردت في المخطوطين : جهد .

<sup>(</sup>٢) الحلس هو كساء الدابة .

<sup>(</sup>٣) هذه الكلمة ساقطة في المخطوطين . وقد أضفناها ليستقيم السياق .

<sup>(</sup> ع ) هكذا في « ك » . وفي « ج » عشي .

<sup>(</sup> ه ) هذه المبارة واردة في « له » . وساقطة في « ج » .

<sup>(</sup>٦) وردت في المخطوطين : المهج . وهو تحريف لا يستقيم مع السياق .

<sup>(</sup> ٧ ) هكذا رسبت في المخطوطين . ولكن الرسم الشائع هو « حبركي» . والرجل الحبركي هو : الطويل الظهر القصير الرجلين، يكاد يكون مقعداً من ضعفهما .

الأمر مُزاحاً فيه بالرئيس المتوثب، وابن عم نفسه ، الغادر ، الضخم الجرارة ، بالوَعَث المهين ، وثور النقل ، وثعبان الفواكه ، وصاعقة الأُخونة ، ووكيل الدولة المنحط عن خلالهم بالأبوّة والنشأة ؛ فجرت أمورها أسوأ مجاريها ، إلى أن كان ما أذن الله به ، من مداخلة الرئيس الغادر ، على قتل أميره المسكين المهين ، مقلده [ أُنوَ ه الرتب ] (٢) ، وتاركه وخطة الخيانة ؛ ثم أخذه الأُخذَة الرابية بيد من أمدّه في الغي ، وظاهره في الخزى ، فجعله نكالاً لما بين يديه وما خلفة ، وموعظة المنتقين ، حسما يأتي في اسمه بحول الله تعالى .

#### كاتبه

واستعمل في الكتابة صاحبنا الرجل الأخرق ، الطُوال ، الأهوج ، البرى من الخلال الحميدة ، إلا ماكان من وَسَط الخط وسوق السجع ، والدرك الأسفل من النظم ، عبد الحق بن محمد بن عطية المحاربي ، الآتي ذكره . وهو الذي أفرده الله جل جلاله ، بالغاية البعيدة من مجال سوء العهد، وقلة الوفاء. وتولىله القضاء، أبو جعفر أحمد بن أبي القاسم بن جُزَى أياماً ، ثم شَهر به قوم من الفقهاء منافسيه ، ورشقوه بما أوجب صرفه ؛ وَقَدّم القضاء الشيخ المُسِن (٢) ، الطويل السبّاحة في بحرالأحكام، المُفرى الودَجين والحلقوم بسكِين القضاء ، المنبور (١) بالمو بقات فيه ، تجاوز الله عنه ، سأمون بن على بن سامون . وشيخ الغزاة على عهده ، يحيى بن مُعر بن عبد الله بن عبد الحق ، شيخ الغزاة لأخيه ، أصبح يوم الكائنة في قياده ، ونصح له فأمر له ، وضاعف بره .

<sup>(</sup>١) جمع خوان وهو المائدة .

<sup>(</sup> ٢ ) هكذا وردت هذه العبارة في « ك » . وفي « ح » : أبوه الرتبة .

<sup>(</sup>٣) وردت في المخطوطين : الحسن .

<sup>( ؛ )</sup> أي المعروف والمشهور .

## الملوك على عهده(١)

### مولده

فى يوم الإثنين الثامن والعشرين لربيع الأول من عام أربعين وسبعائة . « وفاته »؛ حسبا تقرر آنفاً فى يوم الأربعاء [ السابع والعشرين ] (٢٠) لشعبان من عام أحد وستين وسبعائة .

أبو بكر بن إبراهيم ، الأمير أبو يحيى المَسُوفي (٢) الصحراوي

من أمراء المرابطين ، صِهر على بن يوسف بن تاشُفين ، زوج أخته ، وأبو (١) ولده منها يحيى ، المشهور الكرم .

« أَوَّالَيْتُه » ؛ معروفة تُستقرأ (ه) عند ذكر ماوكهم .

#### حاله

كان مثلاً في الكرم ، وآية في الجود (٢) ، أنسى أجواد الإسلام والجاهلية إلى الغاية ، في الحياء والشجاعة والتّبريز في ميدان الفضائل . استوزر الوزير الحكيم الشهير أبا بكر بن الصائغ ، واختصه؛ فتجمّلت دولته ونَبُه قدره. وأخباره معه شهيرة .

<sup>(</sup>١) هذا العنوان ثابت في المخطوطين . ولكن لم يثبت بعده شيء . وهذا هو الشأن أيضاً في حق المدرية .

<sup>(</sup>٢) تاريخ اليوم ساقط في المحطوطات الثلاثة .

<sup>(</sup>٣) وردت في المخطوطات الثلاثة : المسبوفي . وهو تحريف الكلمة (المسوفي) نسبة لقبيلة «مسوفة » إحدى بطون صنهاجه .

<sup>( ؛ )</sup> وردت في المخطوطين : فبنوا .

<sup>(</sup> ه ) وردت في المخطوطين ؛ تستقر ٍ.

<sup>(</sup>٢) وردت محرفة في المخطوطين : (أجود . جود ) .

### ولايتــه

وُلِّى غَرِناطة سنة خمسهائة . ثم انتقل منها إلى سَرَقُدُطة ، عند خروج المستعين ابن هود [إلى] روطة (۱) . فأقام بها مراسم المُلك ، وانهمك فى اللذات، وعكف على المُعاقرة ، وكان يجعل التّاج بين ندمائه ، ويتزيّا بزى الملوك ، إلى أن هلك بها تحت مضايقة طاغية الروم المستولى عليها بعد .

## خروجه من الصحراء

قال المؤرخ : كان أبو بكر هذا رئيساً على بعض قبيله فى الصحراء ، وكان ابن عه منفرداً بالتدبير ؛ فاتفق يوماً أن دخل على ابن عه فى خبائه (٢٠) ، وزوج ابن عه تمتشط (٢٠) فى موضع قريب من الخباء ؛ فاشتغلت نفس أبى بكر بالمرأة لحسنها وجملها ، فحين دخل قال لابن عمه ، فلانة تريد الوصول إليك ؛ وإنما قصد الاستئذان لرجل من أصحابه ، فنطق باسم المرأة لشُغل باله بها ؛ فقال له ابن عمه بعد طول صَمْت وفكرة ، وقد أنكر ذلك ، عهدى بهذا الشخص لا يستأذن علينا ، فرجع عقله ، وثاب لبه وعلم قدر ما من القبيح وقع فيه ، فخرج من ذلك المجلس ، وركب جمله ، وهان عليه مفارقة وطنه من أجل العار ، واستصحب نفراً قليلا من من أصحابه على حال استعجال ، ورحل ليلا ونهاراً ، حتى وصل سيجلماسة (٤) أولى عمالات على بن يوسف بن عمه ؛ واتصل به قدومه ، فأوجب حقّه ، وعرف قدره ، وعقد له على أخته ، وولا ه على سَرَقُسُطة دار ملك بنى هُود بشرق الأندلس ، بعد ولاية غرناطة .

<sup>(</sup>١) روطة Rueda قاعدة أنداسية قديمة تقع على نهر خالون غربي سرقسطة ، وكان يلجأ إايها بنو هود لمناعتها كلما شعروا بالحطر على ملكهم ، وما تزال بها أطلال حصنها الأنداسي .

<sup>(</sup>٢) وردت في المخطوطين : خباء .

<sup>(</sup>٣) هكذا في «ك». وفي «ج»: تمشط.

<sup>(</sup> ٤ ) سجلماسة من قواعد المفرب القديمة . وهي تقع جنوب فاس .

# نبذة من أخباره في الكرم

قالوا؛ لما حل بظاهر سِجلهاسة ، مجهول الوفادة ، خافي الأمر ، نزل بظل مخلة بظاهرها ، لا يعرف أحداً ولا يقصده ، فجاء في ذلك الموضع رجل حداد فقراه (١) بعثر (٢) كان له ، وتعرف له ، وأبو بكر يستغرب أمره ؛ فلما فرغوا من أكلهم ، قال للحداد ألا تصحبنا لموضع أملنا ، وتكون أحد إخواننا ، حتى تحمد لقاءنا ، فأجابه ؛ وصحبه الحداد ، وخدمه ، فلما قر بوا من مَرا كش ، استأذن أبو بكر ، على ابن يوسف بن تاشفين ، وأعلمه بنفسه ، فأخرج له على بن يوسف فرساً من عتاق خيله ، وكسوة من ثيابه وألف دينار ، فأمر أبو بكر بدفعها للحداد فبهت الحداد ؛ وانصرف الرسول مُوجَّها إلى مرسله فأخبره بما عاين من كرمه وفعله ، فأعاده إليه في الحين بفرس أخرى ، وكسي كثيرة ، وآلاف من المال ؛ فلما دخل مَرًا كش ، ولتى على بن يوسف وأنزله ، أنزل الحداد مع نفسه في بيت واحد ، وشاركه في الأموال التي توجّب بها (٢) ، فانصر بحر" وراءه دنيا عريضة .

ولما ملك سَرَقُسطة ، اختص الوزير الحكيم أبا بكر بن الصائغ (١) ، ولطف منه محله . ذكر أنه غاب يوماً عنه وعن حضور مجلسه بسرقسطة ، ثم بَكَّر من الغد ؛ فلما دخل قال له اين غِبنت يا حكيم عنا ؟ فقال يا مولاى أصابتني سوداه واغتممت ، فأشار إلى الفتى الذي كان يقف على رأسه ، وخاطبه بلسان عجميّة ، فأحضره طبقاً مملوءاً مثاقيل مُحْشَمة (٥) وعليها نوادير ياسمين [ فدفعه ] (١) كله إليه ، فقال ابن باجَة ،

<sup>(</sup>١) أي أضافه وأكرمه .

<sup>(</sup>٢) وردت في المخطوطين : لعسر .

<sup>(</sup>٣) أي خص بها .

<sup>( ؛ )</sup> سبق التعريف به . ( انظر الحاشية في ص١٩٦) .

<sup>(</sup> o ) هكذا وردت في « ج » . وفي « ل » محشيمة .

<sup>(</sup>٦) ساقطة في المخطوطين . ويقتضيها السياق .

يا مولاى لم يعرف جالينوس من هـذا الطُّب، فضحك.

وذ كرأنه أنشد شعراً في مدحه ، وقد قعد الشراب ، فاستفرَّه الطرب ، وحكف أن لا يمشى إلا من فوق المال إلى منزله في طريقه ، فالتمس الخُدام بُرْنُسه بأن كانوا يطرحون من المال شيئاً له خطر ، على أوعيته حتى يغمرها ، فيمشى خطوًا إلى أن وصل إلى منزله ؛ وحسد الحكيم أصحابه ، ولم يقدروا على مطالبته . واتفق أن سار الأمير أبو بكر ، وأمر أصحابه بالتأهب والاستعداد ، فاستعد ابن باجة ، واتحذ الأقبية والأخبية ، واستفرَّه (١٦) الجياد من بغال الحولة ، فكانت له منها (٢٦) سبعة صُفر الأوان ، حمل عليها الثياب والفرش والمال ؛ فلما نزل الأمير بمقبرة ، مرّت عليه البغال المذكورة في أجمل الهيئات ؛ فقال لجلسائه لمن هذه البغال ، ومن يكون من رجالنا هذا ؛ فأصابوا العزّة ، فقالوا هي للحكيم ابن الصائغ صاحب سرقسطة ، وليعلم مولانا أن في وسط كل حمل منها ألف دينار ذهباً سوى المتاع والعدة ؛ فاستحسن ذلك . وقال أهذا حق ؟ قالوا نعم ، فدعا الخازندار على المال ، وقال له ادفع لابن باجة أن في وسط كل عمل منها ألف دينار ذهباً سوى المتاع والعدة ؛ فاستحسن ذلك . خسة آلاف دينار ليكمل له ذلك اثني عشر ألفاً ، فقد سمعته غير ما مرة يتمني أن يكون له ذلك ؛ ثم بعث عنه في الحين وقال له ، يا حكيم ما هذا الاستعداد ، فقال له يا مولاى كل ذلك من هباتكم وأعطياتكم ويلا علمت أن أظهار ذلك يسركم به ، فسر بذلك . وأخباره رحمه الله كثيرة .

#### 4 ": 2

قالوا ، ولما و للى غرناطة سنة خمسمائة ، ثار بها ، وانبرى على قومه لأمر رابه (٢) فانتبذ عنه قومه (١) . و ناصبوه الحرب ، حتى استنزلوه عَنْوة ، وقبضوا عليه ، ووجّهُوه

<sup>(</sup>١) وردت في المخطوطين : واستفر .

<sup>(</sup>٢) وردت في المخطوطين : منه .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطين : اربه .

<sup>(</sup> ٤ ) هكذا في « ج » . وفي « ك » أهله ، والمؤدى واحد .

الى على بن يوسف، فآثر الإبقاء عليه ، وعفا عنه ، واستعمله (١) بسرقسطه ؛ كذا ذكره الملاّحي، وأشار إليه، وعندى أن الأمر ليس (٢٠ كذلك، وأن الذي جرى له ذلك، أبو بكر بن على بن يوسف بن تاشُفين فيُتَحَقَّق .

توفى بسرقسطة في سنة عشر وخمسائة بعد أن ضاق ذَرْعُه بطاغية الروم ، الذي أناخ عليه بكلكله . وعندما تُعرّف خبر وفاته ، واتصلت بالأمير أبى إسحاق إبراهيم ابن تاشفين ، وهو يومئذ والى مُرْسِية ، بادر إلى سرقسطة ، فَضَبَطها ، ونظر في ساير أمورها ، ثم صدر إلى مرسية .

#### ر ماؤه

ورثاه الحكيم أبو بكر بن الصائغ بمراث اشتهر عنه منها قوله :

سلام و إلمام ووسمي مُزْنَة على آلجدَث (٣) الثاني الذي لا أزوره أحقُّ أبو بكر تقضَّى فلا ترى تردُّ جماهير الوفود ســـتوره لئن أنِسَت تلك اللَّحود بلَحْده لقد أو ْحَشَت أقصاره وقصورُه

ومن ذلك قوله:

غادرتك الخطوب في التَّرب وهَناَ (٥)

أيها الملك المُفَدَّى لعَمْرى نعى المجدُ ناعيك يوم قمنا فَنُحْنا (١) كا تقارعت والخطوب إلى أن

<sup>(</sup>١) هكذا وردت في «ك » . وفي « ج » : واستعملوه .

 <sup>(</sup> ۲ ) و ردت هذه الكلمة في « ك » وأغفلت في « ج α .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطين : الحدث .

<sup>( ؛ )</sup> مكذا في رر ج » . وفي ررك » . فبحنا .

<sup>(</sup> ه ) هكذا في المخطوطين . وفي « ت » : رهناً .

غير أنى إذا ذكرتك والدهــــر أخال اليقين في ذاك ظَنَّا(١) وسألنا متى اللقاء فقيل اكحث مر قلنا صبراً إليه وحُزْنا

إدريس بن يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن بن على ، أمير المؤمنين الملقب بالمأمون ، مأمونُ الموحدين

## أوليتـــه

جَدُّه (۲) عبد المؤمن ، جِذع الشجرة ، ويُنبوع الجهداول ؛ هو ابن على بن علوى بن يَعلَى بن موار بن نصر بن على بن عامر بن موسى بن عَون الله بن يحيى بن ورجانع بن سطور بن تفور بن هطهاط بن هودج بن قيس بن عَيلان بن مُضر بن نزار بن معد بن عدنان . وكان طالباً بر برياً ضعيفاً ، خرج مع عمه يؤم الشرق ، وكان رأى رؤيا هالته تدل على مُلك ، إذ كان صفحتُه من طعام على ر كبتيه ، يأكل منها الناس ، وكانت أمه رأت وهى حامل ، كأن ناراً خرجت منها أحرقت بأكل منها الناس ، وكانت أمه رأت وهى حامل ، كأن ناراً خرجت منها أحرقت المشرق والمغرب ؛ فكانت في نفسه حركة ، لأجل هدده الرؤيا ؛ فلما حل بسيحِلْماسة (۳) ، سمع بها عن المهدى ، وكان رجلًا يُعرف بأبي عبد الله السوسى ، ووصف له بالعلم ، فتشوق إلى لقائه ، ليرى ما عنده في تأويل رؤياه ؛ فانصرف ووصف له بالعلم ، فتشوق إلى لقائه ، ليرى ما عنده في تأويل رؤياه ؛ فانصرف إليه مع بعض الطلبة ، فلتي رجلا قد وسمه ، على ما يزعم الناس ، حِدْثان من أبى حامد الغزالى ، وعَلَقت به دعوة منه ، في إذهاب مُلكِ أهل اللَّنَام ، لحرق حامد الغزالى ، وعَلَقت به دعوة منه ، في إذهاب مُلكِ أهل اللَّنَام ، لحرق حامد الغزالى ، وعَلَقت به دعوة منه ، في إذهاب مُلكِ أهل اللَّنَام ، لحرق

<sup>(</sup>١) في المخطوطين : ضناً .

<sup>(</sup> ۲ ) هكذا وردت في « ج » . وفي « ك » : جدهم .

<sup>(</sup>٣) سبق التعريف بها (ص ١٣).

كتابه (۱) على أيديهم ، فهو مُغرَّى بالخروج عليهم ، مهياً (۲) في عالم الغيب إلى تخريب دعوتهم ؛ فوافق شنَّ طبقه « وما اجتمع (۱۳ الدّا آن إلا ليقتتلا » (۱۶ والله غالب على أمره . فأجلسه ، وسأله عن اسمه ، و بلده ، وسنه ، ونسبه ، بالتعريف ؛ وأمره أن يخفى من أمره ، وعبَّر له رؤياه ، بأنه يملك الأرض ؛ فاهتزَّت الآمال وتعاضدت ، ونفذت مشيئة الله ، بأن دالت الدولة ، وهلك محمد بن تومرت (۱۰ المهدى ؛ فأفضى الأمر [ إلى عبد المؤمن ] (۱۲ ) ، واستولى على مُلك اللّمتُونيين ، فأباد خَضْراءهم ، واستأصل شأفتهم ، واستولى على مُلك المغرب ، فأقام به رسمًا عظماً ، وأمراً جسياً ، وأورثه بنيه من بعده ، والله يُؤتى مُلك من يشاء .

#### حاله

كان رحمه الله شهماً شجاعاً ، جريئاً (٧) ، بعيد الهمة ، نافذ العزيمة ، قوى الشكيمة ، لبيباً ، كاتباً أديباً ، فصيحاً ، بليغاً ، أبياً ، جواداً ، حازماً . وذكره ابن عسكر المالقي ، في تاريخ بلده ؛ قال [ دخل ] (٨) مائقة من قِبَل أخيه ، فوصل إلبها في الحادي عشر من مُحرم ، وهو شاب حَدَث ، فكان منه من نباهة القَدْر وجلالة النفس ، وأبهة المُلك ، ما يعجز عنه كثير من الملوك . ولحين وصوله عقد مجلس مذاكرة ، استظهر (٩) له نبهاء الطلبة ، وكان الشيخ على بن عبد الجيد

<sup>(</sup>١) أهل اللثام أو الملثمون، هم المرابطون . وكان على بن تاشفين قد أمر بإحراق كتاب الإمام الغزالى : « إحياء علوم الدين » ، وتكفير مؤلفه .

<sup>(</sup>٢) هكذا وردت في « ج » . وفي « ك » ؛ مهيناً .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطين : أجمع . والتصويب يقتضيه السياق .

<sup>(</sup> ٤ ) هكذا رردت في « ج ». وفي « ك » : ليلتقيا ، والأولى أرجح للسياق .

<sup>(</sup> ه ) وردت في المخطوطين : تامرت . وهو رسم آخر لاسم المهدى .

<sup>(</sup>٦) هكذا وردت في «ك». وفي «ج»: لعبد المؤمن.

<sup>(</sup>٧) في المخطوطين : جرياً .

<sup>(</sup> ٨ ) ساقطة في المخطوطين . ويقتضيها السياق .

<sup>(</sup> ٩ ) هكذا وردت في « ج » . وفي « ك » : استحضر .

يحضره. وكان يبدو منه مع حداثة سنه ، من الذكاء والنبل والتفَطُّن ، ما كان يبشهت الحاضرين ، وكانوا ينظرون منه إلى بَدْرِى الحسن ، وأسدى الهيبة ، وكهلي الوقار والتُوَّدة ؛ واشتغل بما يشتغل به الملوك من تفخيم البناء ، كبنيان رياض السيِّد الذي على ضفة الوادى (۱) بمالقة المعروف باسمه ، لله ورسوله ، وكان عُرفاء البنّائين لا يتصرفون إلا بنظره ؛ واستمرت ولايته ، مُفَيَخَم الأمر ، عظيم الولاية ، إلى أن أن تقل منها إلى قرطبة ، ثم نقل إلى إشبيلية ، وفيها (۲) بو يع بالحلافة .

# تَصيُّرُ الْأَمرِ إِليهِ ، وجوازُه إِلَى العُدُّوة

قام على أخيه العادل بين يدى مقلعة ، بمالأة أخيه السيد أبى زيد ، أمير بكنسية ، وتحريكه إياه ، فتم له ذلك ، وعُقدت له البيعة بمراكش والأندلس . ثم إن الموحّدين في مراكش بدا لهم في أمره ، وعدلوا عنه إلى ابن عمه أبى زكريا ابن الناصر ؛ واتصل به خبر خلعهم إياه فهاجت نفسه ، وَوَقَدَت جَمْرتُه ، واستعد لأخذ ثاره ، ورحل من إشبيلية ، واستصحب جمعاً من فرسان الروم ، واستجاز البحر سنة ست وعشرين وستمائة ، قاصداً مراكش ؛ وبرز ابن عمه إلى مدافعته ، والتتى الجمعان فكانت الهزيمة على يحيى بن الناصر ، وفر إلى الجبال ، واستولى والتقل على جيشه . ودخل المأمون مراكش فأمر بتقليد شرفاتها بالروس ، فعَمّتها على الساحة ؛ واستحضر النّاكثين لبيعته و بيعة أخيب ، وهم كبار الدولة ، واستغتى قاضيه بمرأى (٢) منهم ، واستحضر خطوطهم و بيعاتهم ، فأفتى بقتلهم ، فافتى بقتلهم ، فقتل جماعتهم ، وهم نحو مائة رجل ؛ واتصل البحث عن أفلت منهم ، وصرف عزمه إلى محو آثار دولة الموحد بن ، وتغيير رسمها ، فأزال اسم مَهْديها من الخطبة

<sup>(</sup>١) يقصد بالوادى هنا نهر « وادى المدينة » Guadalmedina الذي يخترق ثغر مالقة . وقد أجدبت ضفافه اليوم .

 <sup>(</sup>۲) هكذا في «ج». وفي «ك» ، وبها .

<sup>(</sup>٣) هكذا وردت في «ج» . وفي «ك » : برى .

والسِّكة والمآذن، وقطع النداء عند الصلاة، « فتازلت الإسلام » وكذلك « منسوب رب » « و بادرى » (١) وغير ذلك ، مما جرى عليه عمل الموحدين ؛ وأصدر (٢) في ذلك رسالة حسنة ، من إنشائه ، يأتى ذكرها في موضعه . وعند انصرافه من الأندلس، خلا للأمير أبي عبد الله بن هُودْ الجو ، بعد وقائع خلت بينهما ، وانتهز النصارى الفرصة ، فعظُمت الفتنة ، وجلّت المحنة .

## دخوله غرناطة

لم يصح عندى أنه دخل غرناطة ، مع غَلَبة الظن القريب من العلم بذلك ، إلا طريقه إلى مدافعته المتوكل بن هُود بجهة مُرسية ؛ فإنه تحرك لمعالجة أمره في جيش إشبيليّة باستدعاء أخيه السيد أبي زيد إلى بَلنسية ، بعد هزائم جرت بصقع (٦) الشرق لابن هود ؛ فتحرك المأمون إليه ، واحتلّ غرناطة ، في رمضان من عام خسة وعشرين وسمّائة ، وأنفذ منها كتابه إلى أخيه ، يقوم ي بصيرته ، ويُعله بنفوذه إليه ؛ والتف عليه جيش غرناطة وما والاها ، واتصل سيرُه إلى الشرق ، فبرز ابن هُود إلى لقائه ، فكان اللقاء بخارج لُورقة (١) ، فانهزم ابن هود ، وفر إلى مرسية ، وعساكر الموحدين في عقيه ؛ واستقصاء مثل هذا يخرج عن الغرض . وخاطب لأول أمره ، وأحذ الناس ببيعته ، من بأقطار الأندلس ، صادعاً وألأمر بالمعروف ، والنّهي عن المنكر ، والحضّ على الصاوات وإيتاء الزكاة ، وإيتاء الزكاة ،

<sup>(</sup>١) هذه العبارات فيما يبدو ، بربرية الأصل .

 <sup>(</sup>٢) هكذا وردت في « ك» . وفي « ج » : واصدل .

<sup>(</sup>٣) وردت في «ك» كالمعتاد : بسقع .

<sup>(</sup> ٤ ) لورقة من القواعد الأندلسية القديمة . وهي تقع جنوب غرب مرسية في الطريق إلى غرناطة . و بالإسبانية Lorca .

<sup>(</sup> o ) هكذا رردت في « ج » . وفي « ك » : المسكر .

الدعاية (١) فين كتابه: «الحمد لله الذي جعل الأمر بالمعروف، والنّهي عن المنكر، أصّلَبن يتفرع منهما مصالح الدنيا والدين، وأمر بالعدل والإحسان، إرشاداً إلى الحق المبين؛ والصلاة [ والسلام ] (٢) على سيدنا محمد [ النبي ] (١) الكريم، المبعوث بالشريعة التي طهرت الجيوب من الأدران، واستخدمت بواطن القلوب وظواهر الأبدان، طوراً بالشدة، وتارة باللين؛ القائل، ولا عدول عن قوله: « ومن اتّه قي الشّبهات استبرأ لدينه وعرضه » تنبيها على ترك الشّك لليقين؛ وعلى آله أعلام (١) الإسلام، المُلقين راية الإسلام بالهين، الذين مكّنهم الله في الأرض، فأقاموا الصلاة، وآتوا الرّكاة وأمروا بالمعروف ونهو عن المنكر، وفاءً بالواجب لذلك التمكين.

ومن فصل: « و إذا كنا نوفى الأمة تمهيد دنياها ، و نعنى بحاية أقصاها وأدناها ، فالدين أهم وأولى ، والتهم [ بإقامة الشريعة و إحياء شعائرها ] ( من احق أن أيقدم ( وأحرى ، وعلينا أن نأخذ بحسب ما يأمر به الشرع ونَدَع ، ونتبع السنن المشروعة ونَذَر البِدَع . ولنا أن لا ندخر عنها نصيحة ، ولا نغبنها أداة ( من الأدوات مريحة ، ولنا عليها أن تطيع وتسمع » .

ومن فصل : « وأول ما يتناول (٨) به الأمرُ النافذ ، الصلاةُ لأوقاتها ، والأداء لما على أكل صفاتها ، وشهودها إظهاراً لشرائع الإيمان في جماعتها . فقد قال عليه الصلاة (٩) والسلام : أحبُ الأعمال إلى الله الصلاة لأوقاتها . وقال : أول ما يُنظر

<sup>(</sup>١) هكذا وردت في « ج » . وفي «ك» : الرعاية . والأولى أرجح .

<sup>(</sup>٢) ساقطة فى المخطوطين .

<sup>(</sup>٣) واردة في «ج» ، وساقطة في «ك»

<sup>(</sup>٤) هكذا في «ج». وفي «ك»: الأعلام.

<sup>(</sup> o ) هكذا وردت هذه العبارة في « ج » . ووردت في « ك » كما يأتى : ( بإحياء الشريعة وإقامة شعائرها ) .

<sup>(</sup>٦) هكذا في « ج » . وفي « ك » : يقوم .

<sup>(</sup>٧) وردت في المخطوطين : إدارة .

<sup>(</sup> A ) مكذا في « ك» ، وفي « ج » ، تناول .

<sup>( )</sup> واردة في « ج » . وساقطة في « ك » .

فيه من أعمال العبد الصلاة . وقال عُمر : إن أهم أموركم عندى الصلاة أهن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ، ومن ضيعها فهو لما سواها أَضْيَعُ . وقال : لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة ، وهي الركن الأعظمُ من أركان الإيمان ، والأسر الأوثق لأعمال الإنسان ؛ والمواظبة على حضورها في المساجد ، و إيثارُ ما لصلاة الجاعة من المزية على صلاة الواحد ، أمر لا يضيعه المفلحون ، ولا يحافظ عليها إلا المؤمنون . قال ابن مسعود رضي الله عنه : لقد رأينا ، وما يتخلف عنها إلا المنافقون معلومو (١) النفاق ، ولقد كان الرجل يؤتي يتهادى بين الرَّجُلين ، حتى يقام (٢) في الصَّف . وشهود الصبح ، والعشاء (٣) الآخرة شاهد بمحضر الإيمان . ولقد جاء : حضور (١) الصبح في جماعة يَمْدُل قيام ليلة ، وحسبكم بهذا الرُّجحان . ومن الواجب أن يُعتني بهذه القاعدة الكبرى من قواعد الدين ، و يأخذ (٥) بها في جميع الأمصار الصغير والكبير من المسلمين ، ونيط في إلزامها قوله عليه الصلاة والسلام : مُرُوا أبناء كم بالصلاة لسَبْع واضر بوهم عليها لقشر سنين » . وهي طويلة في معاني متعددة .

#### نثره ونظمه

ولما غير رسوم المُوحِدين ، وأوقع بأر باب دولتهم خبرُ النكث ببيعته ، و بيعتى أخيه وعمه، كتب إلى الأقطار عن نفسه ، ولم يُكل إنشاءه بكتابة رسالة بديعة اشتملت على فصول كثيرة تنظر في كتاب « المغرب » و « البيان المغرب» وغير ذلك . وكتابه بخطه إلى أهل اندُوجَر (٢) : « إلى الجماعه والكافة من أهل فلانة ، وقاهم الله عثرات

<sup>(</sup>١) وردت في المخطوطين : معلوم . والتصويب يستلزمه السياق .

<sup>(</sup> ٢ ) هكذا في « ج » . وفي « ك » : يقوم .

<sup>(</sup>٣) وردت في المخطوطين : وعشاء .

<sup>( £ )</sup> هكذا في « ح » . وفي « ك » : شهود . والمؤدى واحد .

<sup>(</sup> ه ) وردت في المخطوطين : ويؤخد . والتصويب لازم للسياق .

<sup>(</sup>٦) هي بلدة أندلسية تقِم في شهال شرق قرطبة على نهر الوادي الكبير . وبالإسبانية Andujar

الألسنة ، وأرشدهم إلى تَمْو السيئة بالحسنة ؛ أما بعد فإنّه قد وصل من قِبلكم كتأبكم الذي (١) جرّد لكم أسهم الانتقاد ، ورماكم من الشُّهاد (٢) ، بالداهيــة السّاد ؛ أتعتذرون (٣) من المجال (٢) بضعف الحال ، وقلَّة الرجال . إذاً 'نلْحقكم (٥) بربَّات الحِيجال . كَأَنَّا لا نعرف مناحى أقوالكم ، وسوء مُنْقَلْبَكم وأحوالكم ؛ لا جَرَّم أنكم سمعتم بالعدوِّ قصمه الله ، وقَصْده إلى ذلك الموضع عصمه الله ؛ فطاشت قلو بكم خُوراً ، وعاد صفو كم كدراً ، وشَمَهْتُم ربح الموت ورداً وصدراً ؛ وظننتم أنكم أُحيط بَكُم من كل جانب ، وأن الفضاء قد غُصَّ بالتفاف واصطفاف المناكب ، ورأيتم غــير شيء فتخيَّلتموه طلائع الكتائب؛ تبًّا لهمَّتكم المنحطَّة ، وشيمتكم الرَّاضية بأدُّون خُطَّة ؛ أحين ندبتم إلى حماية إخوانكم ، والذبِّ عن كلة إيمانكم ، نسَّقتم الأقوال وهي مكذوبة ، ولفَّقتم الأعذار وهي بالباطل مَشوبة ؛ لقد آن لكم أن تتبدلوا جِلَّ الخُرْصان (٦٠) ، إلى مغازل النِّسوان ؛ وما لَكُم ولصَهَوَات الخيول و إنما على الغانيات جرُّ الذيول . أتُظْهِرون العناد تخريصاً ، بل تصريحاً وتلويحاً، ونظنُّ أن لا يجمع لكم شَتًّا ، ولا يُدنى منكم نزوحاً . أين المفرُّ وأمر الله يدرككم ، وطلبنا الحثيث [ لا ] (٧) يترككم ، فأزيلوا هذه النزعة النَّفاقيَّة من خواطركم؛ ولا يغرنكم الإمهال، أيُّهما الجهّال» . وهي طويلة. وقال عند الإيقاع بالأشياخ أولى الفساد على الدول ، وصلبهم في الأشجار والأسوار (٨)، مما كليف السَّلمي بحفظهاواستظرافها:

<sup>(</sup>۱) ساقطة في «ك α .

<sup>(</sup>٢) هذا في « ج » . وفي « ك » : الساد .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطين : أتعتدون . وبالتصويب يستقيم السياق .

<sup>(</sup> ٤ ) في المخطوطين : المحال .

<sup>(</sup> ه ) في « ك » : انحقكم .

<sup>(</sup>٦) أي الرماج الدقيقة المرهفة .

<sup>(</sup>٧) ساقطة فى المخطوطين . ولازمة للسياق .

<sup>(</sup> ٨ ) وردت في المخطوطين : الصور .

يعزون في التشبيه بالذَّكَّار بالْقَطَع والنَّعليق في الأشجار

أهلُ الحرابة والقســاد من الورى ففساده (١) فيـــه الصلاح لغــــيره ذُكَّارِهِم ذَكِرَى إِذَا مَا أَبْصِرُوا فُوقَ الجُدُوعِ وَفَى ذُرَّى الْأُغُوارِ لو عمَّ عفو الله سائر خَلْقــه ماكان أكثرهُم من أهل النَّار

#### توقيمه

قال ابن عسكر؛ وكانت تصدر منه توقيعات نبيلة . فمنها أن امرأة رفعت (٢٠) رقعتها بأحد من الأجناد ممن نزل دارها ، وصدر لها أمر يُنْكُر ؛ فوقّع على رقعتها: « يُخرَج هذا النازل ، ولا يُعوَّض بشيء من المنازل» . وغير ذلك مما اختصرناه .

أبو محمد عبد الواحد وليُّ عهده ، وأمير المؤمنين بعد وفاته ، الملقب بالرشـــيد ؛ وعبد الغزيز، ومان ؛ وأبو الحسن على ، الملقب بالسعيد، الوالى بعد أخيه الرشيد. « بناته » ؛ ابنة العزيز ، وصفية ، ونجمة ، وعائشة ، وفتحونة ؛ وأمهات الجميع

رومیات، وسُرِیّات مغربیات

#### وزراؤه

وزَرَ له الشيخ أبو زكريا بن أبى العُمرى وغيره .

<sup>(</sup>١) هكذا في «ج». وفي «ك»: ففاسدة.

<sup>(</sup> Y ) وارده في « ج » . وساقطة في « ك » .

« كُتّابه » ؛ كتب له جملة من مشاهير الكتاب، منهم (١) أبو زكريا الفازازى، وأبو المطرّف بن العُميرة ، وأبو الحسن الرُّعَيني ، وأبو عبدالله بن عيّاش ، وأبو العباس ابن عُمران ، وغيرهم . وما منهم إلا شهير كبير .

### وفاته

توفى رحمه الله بوادى أم الربيع (٢) وقد طوى المراحل من ظاهر سَبْتَة ، مُقلعا عن حصارها، مبادراً إلى مَرَّا كُش، وقد اتصل به دخول يحيى بن الناصر إياها، فأعد السير وقد اشتد حَنقه (٣) على أهلها ، وأقسم أن يُبيح حِهاها للرّوم ، ويُذهب اسمها ومُسَمَّاها ، فهلك عند دنوه منها فجأة ، فكانت عند أهل مراكش من غُرر الفرج بعد الشدة ؛ وكتمت زوجه حُبابة الرومية ، أم الرشيد ولده ، خبر وفاته إلا عن الأفراد من قواد (٤) النصارى وبعض الأشياخ ، واتفق القول على مبايعة ابنها المذكور ، بيعة خاصة ثاني يوم وفاته ؛ ثم جعل في هودج وأشيع أنه مريض ، وزحفت الجيوش على تعبيته ؛ و برزيمي بن الناصر من مراكش إلى لقائه ، والتق الجمعان فانهزم يحيى ، واستولى الرشيد عليه ، ودخل مراكش فاستقام الأمر ؛ وكانت وفاة المأمون أبي العكل رحمه الله ، ليلة الخامس عشر لحم عام ثلاثين وستمائة .

وجرى ذكر المأمون والمهدى وأو ليَّتهم في الرجز المتضمن ذكر الدول المسلمة (٥) من نَظْمي بما نصه بعد ذكر الدولة اللَّمتونية :

ونَجَمَ المهدى وهو الدَّاهية فأصبحت تلك المبانى واهية وانحكمَ الأمْرُ له وانجمعا في خبر نذكر منه لمُعا

<sup>(</sup>١) في المخطوطين : من .

<sup>(</sup>٢) هكذا في «ج». وفي «ك»: أم ربيع.

<sup>(</sup>٣) في «ك» : خنقه .

<sup>( ۽ )</sup> وردت في المخطوطين : عواد .

رُهُ ) هو كتاب ابن الخُطيب : « رقم الحلل في نظم الدولُ » الذي سبقت الإشارة إليه غير مرة .

لم يأل فيها أن دعا لنفسه وكان في الحزم فريد جِنْسه أغرَب في ناموسه ومذهبه وفي الذي سَطَره من نسبه وعنده سياسة وعلم وجرأة وكرم وحلم (۱) ووافقت أيامه في النساس لدولة المسترشد العبّاسي ثم انقضت أيامه المنيفة وكان عبد المؤمن الخليفة فضاء لون سَعْده ووضحا ولاح مثل الشمس في وقت الضّحي مم تلمسان وفاساً فتحا ومُلك أصحاب اللثام (۲) قد محا ولما انتهى القول إلى المأمون المترجم به ، بعد ذكر من يليه وعبد المؤمن (۳) حده ، قلت:

ثم تولى أمرهم أبو التسلل فسلط البيض على بيض الطلّلا وهو الذي أركب جيش الروم وجدد في إزالة الرسوم

أسباط بن جعفر بن سليمان بن أيوب بن سعد السّعدى سعد بن بكر بن هوار الإلبيرى

هذا هو جدُّ سعيد بن جُودى ، ن سَوادة ، بن جُودى ، بن أسباط ، أمير المغرب . وقدرهم بهذه المدينة شهير .

#### حــاله

كان من أهل العلم والفقه، والدين المتين، والورع الشديد ، والصلاح الشهير .

<sup>(</sup>١) مكذا في «ك». وفي «ج» وحزم.

<sup>(</sup>٢) هم المرابطون أو الملشمون كما تقدم .

<sup>(</sup>٣) وردت في «ك » . وعبد الرحن وهو سهو ناسخ .

### نیاهتــــه

ولا ما الأمير عبد الرحمن قضاء إلبيرة حين بلغه زهده وورعه ، وأنه لم يَشْرِك إخوته في شيء من ميراث أبيه ، إذ كان لم يَحْضُر الفَتْح ، فبري به إليهم ، وابتاع مَو ثلا بوطنه أنيط به مالا ، وانفرد به للعبادة والتبتّل ، فاستقدّمه هشام ؛ فركب حماره وقدم عليه في هيئة رثّة بذلة ، فتوسّم فيه الخير ، وقد مه ووسّع له في الرّزق ، ووهب له ضياعاً كثيرة ، تُعرف اليوم باسمه ؛ وتُوفي هشام وهو قاض بإلبيرة ، فأقرّه ابنه الحكم ثم ولا ه شرطته ، إلى أن توفي أسباط ، قلت ، انظر حال الشّرطة عند الخلفاء مَن كان يُختار لها لولايتها (١) .

أسلم بن عبد العزيز بن هشام بن خالد بن عبد الله بن خالد الله بن خالد ابن حسين بن جعفر بن أسلم بن أبان ابن حسين بن جعفر بن أسلم بن أبان مولى عثمان بن عفان رضى الله عنه ؛ يَكُنى أبا الجَعْد .

# أوَّليتُـــه

من أهل شرق الأندلس، أصلهم من لَو شة فَتِيّة غَر ْ ناطة (٢) وموضعهم بها معروف ، و إلى جدهم رُيْنسب جبل أبى خالد المُطل عليها ، وكان لهم ظهور هناك ، وفيهم أعلام وفضلاء .

<sup>(</sup>١) وردت في المخطوطين : لولاية .

<sup>(</sup> ۲ ) لوشة هي بلد ابن الخطيب . وقد سبق التعريف بها في المقدمة . وكان ابن الخطيب يسميها « بنت غرفاطة » و « فتية غرفاطة » اعتزازا بها .

#### ح\_\_\_اله

كان أسلم من خيار أهل إلبيرة ، شريف البيت ، كريم الأُ بُوة من كبار أهل العلم ، وكانت فيه دُعابة ، لم يُنسب إليه قط بسبها خِزْية (١) في دين ولا زَلَّة . قال أبو الفضل عِياض (٢)؛ كان أسلم من خيار أهل إلبيرة ، رفيع الدرجة في العلم ، وعلو الهمة في الإدراك ، والرواية والدِّيانة ، والصَّحبة ، و بُعد الرِّحلة في طلب العلم ، معروف النَّصيحة والإخلاص للأمراء .

#### مش\_\_\_\_نحته

لقِي بمصر، المدنى ، ومحمد بن عبد التحكم، ويونس ، والربيع بن سليان المؤذن، وأحمد بن عبد البُرْقى . وسمع من على بن عبد العزيز، وسليان ابن عمران بالقَيْرُوان .

« من روى عنه » ؛ سمع من عثمان بن عبد الرحمن ، وعبد الله بن يونس ، ومحمد ابن قاسم ، وغير واحد ؛ وانصرف إلى الأندلس من رحلته، فنال الوجاهة العظيمة .

### ولايتــه

ولاً ه قضاء الجماعة (٣) بغرناطة ، الناصرُ لدين الله ، أول ولايته ، وسط<sup>(١)</sup> سنة ثلاثمائة ، أعاده . وكان في قضائه

<sup>(</sup>١) هكذا في «ج». وفي «ك» : مرية .

<sup>(</sup> ۲ ) هو فقيه المغرب الكبير الحافظ عياض بنءوسي اليحصبي السبتي المتوفى سنة ؛ ؛ ٥ هـ ( ١ ١ ٩ م ). وقد كتب عنه المقرىكتابه الضخم « أزهار الرياض في اخبار عياض » . وسوف يترجم له ابن الخطيب فيما بعد.

<sup>(</sup>٣) قضاء الجماعة أعنى رياسة القضاء العليا . أو منصب قاضي القضاة .

<sup>(</sup> ٤ ) هذه الكلمة واردة في « ك » . وساقطة في « ج » .

صارماً لا هوادة عنده . قال المؤرخ ؛ كان الناصر يستخلفُه في سطح القصر إذا خرج إلى مغازيه . وحكى ابن حارث ، أن ابن معاذ وابن صالح أتيا يوماً ، فلما أخذا مجلسهما نظر إليهما، وقال ألقُوا أما أنتم مُلقُون فأبهتهما . ودخل عليه محمد بن وليد يوماً ، فكلمه في شيء ، فقال أسلم سمعنا وعصينا ، فقال ابن وليد ونحن ُ قلنا واحتسَبْنا . وأتاه في بعض مجالسه شهود ، بعضهم من أهل المدينة بقرطبة ، و بعضهم من شكار من الرَّبض الشرق ، يشهدون في تَرْشيد امرأة من الرَّبض الغربي ، فلما أخذوا من الرَّبض الغربي ، فلما أخذوا عجالسهم ، فتح باب الخوخة التي في المجلس الذي يجلس بدهليزه ، ونادى من بخارجه فاجتمعوا ؛ اسمعوا عجباً (٢) لله دَرُّ الشاعر حيث يقول :

راحت مُشَرِّقة ورُحت مغرِّبا شــُتَّان بين مُشرِّق ومغرِّب

هؤلاء من أهل المدينة وشلار، يشهدون في ترشيد امرأة (٢) من سا كنات آخر بلاط مُغيث ؛ ثم سكت فدهَش القوم وتسللوا (٤) . و بلغه عن بعض الشهود المتهمين أنه أرشى في شهادته ببساط، فلما أتى ليؤديها ، ودخل على أسلم ، جعل يخلع نعليه عند المشى على بساط القاضى، فناداه: أبا فلان البساط ، الله الله، فتنبه بأن أمر م عند القاضى ، ولم يجسر على أداء شهادته تلك . وخاصم فقيه عند أسلم رجلا في خادم أغر بها (٥) ، وجاء بشاهد أتى به من إشبيلتيه ، فقال يا قاضى هذا شاهدى فاسمع منه ، فصمد أسلم في الشاهد وصوب ، وقال أمحتسب (١) أو مكتسب أصلحك الله ؛ فقال الشاهد أحسن الظن أيها القاضى ، فليس هذا إليك ، هذا إلى الله المُطّلع على ما في القاوب ، ولم تقعد هذا المقعد لتسأل عن هذا وشبكه ، و إنما عليك الظاهر ، ما في القاوب ، ولم تقعد هذا المقعد لتسأل عن هذا وشبكه ، و إنما عليك الظاهر ،

<sup>(</sup>١) وردت في المخطوطين : أقول وهو تحريف .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطين : عجيباً .

<sup>(</sup>٣) وردت في المخطوطين : امرأتين .

<sup>(</sup> ٤ ) وردت في المخطوطين : وتسلا .

<sup>(ُ</sup>ه) وردت في المخطوطين : أعربها .

<sup>(</sup> ٩ ) محتسب أي مدخر أجره عند الله .

<sup>(</sup>٧) وردت في المخطوطين : مستكب . وهو تحريف ظاهر .

و تَكِلُ الباطن إلى الله ، فإن شئت ، فاسمع الشهادة كما يلزمني أداؤها ، ثم اقبلها أو اضرب بها الحائط . وفي رواية أخرى ، وليس لك أن تكشف السَّتر المُنسَدل بينك وبيني ، فإن هذا التفسير للشهود يوقف عن الشهادة عندك ، ويعرِّض لإهانتك أهل لائفة ، وفي ذلك من ضياع الحقوق ما لا يخني ؛ فأخجل أسلم كلامه ، وقال له ، لك ما قلت ، فأد شهادتك يرجمك الله ، قال، فأين الحادم تحضر حتى أشهد على عينها ، قال أسم وفقيه أيضاً ؟ هاتوا الحادم ، فجاءت من عند الأمين ، فلما ممكنا ملهذا الرجل، مثلت بين يديه ، نظر منها مليًا، ثم قال ، أعرف هذه (١) الحادم ملكا لهذا الرجل، لا أعرف من يديه ، نظر منها مليًا، ثم قال ، أعرف هذه (١) الحادم ملكا لهذا الرجل، لا أعرف من الوجوه ، إلى حين شهادتي هذه ، سلام على القاضى ؛ ثم خرج ، فبق أسلم متعجبًا منه .

#### ء محنت\_\_\_\_ه

كَفَّ بصره فى أخريات أيامه ، فطلب لأجل ذلك الإعفاء فأُعنى ، ولزم بيته صابراً مُحْتَسباً إلى حين وفاته .

### مــــولده

سنة إحدى وثلاثين ومائتين .

أُسدُ بن الفُرات بن بشر بن أَسَد المُرسى

من أهل قرية الصِير مورَّته من إقليم البساط (٢٠) من قرى غرناطة .

<sup>(</sup>١) وردت في المخطوطين هذا .

Sierra Murada وردت في المخطوطين : الطين مورته . وهو تحريف. وقرية الصيرمورته هي قرية Sierra Murada الحديثة وتقع على مقربة من غرناطة .

#### حاله

كان عظيم القَدُّر والشرف والشهرة ، أصيل المعرفة والدين .

#### مشبخته

خرج إلى المشرق ، ولقى مالك بن أنسرضى الله عنه ؛ روى عنه سُحنون ابن سعيد .

# تاليف\_\_\_ه

ألف كتاب « المختلطة » ، ووُلّى القضاء بالقَيْر وان أجمل ماكانت وأكثر علماً ، وولّاه زيادة الله(١) غزو صقلية ، ففتحها وأبلى بلاء حسناً .

## و فاته (۲)

توفى رحمه الله محاصراً [ سَرَقوسَة ]<sup>(٢)</sup>منها سنة ثلاث عشر وماثنين . هذا ما وقع في كتاب أبى القاسم الملاّحي . وذكره عِياض فذكر خلافاً في اسمه وفي أوّلينه .

<sup>(</sup>١) زيادة الله بن الأغلب أمير إفريقية ( تونس) من سنة ٢٠١ – ٢٢٣ هـ ( ٨١٦ – ٨٣٨ م ).

<sup>(</sup>٢) ساقطة في المخطوطين .

<sup>(</sup>٣) وردت «سرقسطة » في المخطوطات الثلاثة . فإما أن يكون الناسخ قد حرف الإسم الحقيق . وإما أن يكون ابن الحطيب ومن نقل عنهم قد أخطأوا في ذكر هذا الإسم . ذلك أن المدينة التي توفي أسد بن الفرات وهو محاصر لها هي ثغر «سرقوسة» Syracusa الواقع جنوب شرق صقلية . أما سرقسطة فهي القاعدة الأندلسية المعروفة وقد كانت قاعدة الثغر الأعلى ، وتقع في شهال إسبانيا وسط ولاية أراجون الحديثة . (راجع كتابي تراجم إسلامية ص ١٣٤ في ترجمة أسد بن الفرات) .

# أبو بكر المخزومي الأعمى المَوْروري [ المُدَوَّرِي ](١)

#### ح\_\_\_اله

كان أعمى ، شديد القِحَة والشَّر ، معروفاً بالهجاء ، مُسَلَّطاً على الأعراض ، سريع الجواب ، ذكى الذهن ، فطناً للمعاريض ، سابقاً فى ديوان الهجاء، فإذا مدح ضعف شعره .

# دخولُه غَرْ ناطة

وذكر شيء من شعره ، ومهاترته مع (٢) نرهون بنت القِلاعي .

قال أبو الحسن بن سعيد ، في كتابه المسمى « بالطّالع السعيد » ؛ قدم على غرناطة أيام ولاية أبى بكر بن سعيد عَمَــل (٢) غَرَ ناطة ، ونزل قريباً منه (١) ، وكان يسمع به ؛ فقال صاعقة يرسلها الله عز وجل على من يشاء من عباده ، ثم رأى أن يبدأه بالنّا نيس والإحسان ، قاستدعاه بهذه الأبيات :

يا ثانيــا للمَعَرَّى في حُسن نظم و مَثْرِ وفَرْط ظَرْف و مُنْدل وغَوْص فهم وفِكْر

<sup>(</sup>۱) وردت هذه الكلمة في هامش «ج» مضافة إلى « الموروري » . والموروري نسبة إلى مورور وقد سبق الكلمة في هامش «ج» مضافة إلى بلدة المدور . وقد نسب ابن سعيد أبا بكر وقد سبق التعريف بها (ص ۹۰۹) . والمدوري نسبة إلى بلدة المدور . وقد نسب ابن سعيد أبا بكر المخزومي اليها (راجع المغرب ج ۱ ص ۲۲۳) . والمدور وبالإسبانية Almodovar بلدة أندلسية تقع شهال شرقي قرطبة على مقربة من المدينة الملكية Ciudad Real الحديثة .

<sup>(</sup>٢) وردت في المخطوطين كلمة (الأسمة) قبل اسم نزهون . ولم نهتد إلى علة وجودها فحذفناها .

<sup>(</sup>٣) هكذا في « ج » ، وفي « ك » : على . والمقصود هنا « حكم غرناطة » .

<sup>( ؛ )</sup> هذه الكلمة ساقطة في « ك » .

صِل ثم واصل حَفِيًّا بكل شكرٍ وبرِّ ولِيس إلا حديث كا زها عِقْدُ دُرُّ ولِيس الا حديث كا زها عِقْدُ دُرُّ وشَّر وشَّادِنْ قد تَغَنَّى على ربابٍ وزَمْرِ وما يسامح فيه الغفدور من كأس خُرِ وميننا عَقْدُ حِلْفٍ لِلبانُ شِرْكِ وكُفْرِ وبيننا عَقْدُ حِلْفٍ لِلبانُ شِرْكِ وكُفْرِ وشكرِ وشكرِ وشكرِ وشكرِ وشكرِ وشكرِ وشكرِ والكائسُ مثلُ رضاع ومن كمِثْلِكَ يَدْرى (١)

ووجَّه له الوزير [أبو بكر بن سعيد] عبداً صغيراً قاده . فلما استقر به المجلس، وأفعمته (٣) روائح النِّد والعود والأزهار، وهزَّت عِطْفه الأوتار، قال:

دارُ السَّعَيدى في الماصر دارُ رضوان ما تشتهى النفس فيها حاضر دانِ سقت أبارقها للنَّد سُحب ندًى تحدو برعد لأوتار وألحانِ والبرق من كل دِن ساكب مَطَرا يحيى (١) به مَيْت أفكار وأشجانِ والبرق من كل دِن ساكب مَطَرا يحيى (١) به مَيْت أفكار وأشجانِ هـذا النعيم الذي كنا نحد لله ولا سبيل له إلا بآذانِ

فقال أبو بكر بن سعيد «ولا سبيل له إلا بآذان »؛ فقال [حتى ] ( الله و الل

<sup>(</sup>١) كتبت هذه الأبيات في المخطوطين كل منها شطرة واحدة يكملها بيت آخر .

<sup>(</sup> ٢ ) ما بين الخاصرتين وارد في « ت ». وساقط في المخطوطين .

<sup>(</sup> ع ) هذا في « ج » . وفي « ك » يحدا .

<sup>(</sup> ه ) هاتان الكلمتان أغفلتا في المخطوطين . والتكلة من « ت » .

<sup>(</sup>٦) في المخطوطين : الآتية .

<sup>(</sup>٧) هكذا وردت في «ج». وفي «ك»: وزيك.

شراب، تتعجب من تأتيه وتشبهه بنعيم الجنة ، وتقول ما كان يُعلم إلّا بالساع ، ولا يُبلغاليه إلا بالعيان؛ لكن من يجيء من حصن اللدوّر ، وينشأ بين تيُوس و بَقر ، من أين له معرفة بمجالس النّغم . فلما استوفت كلامها تنحنح الأعمى ، فقالت له دعه ؛ فقال من هذه الفاعلة ؟ فقالت عجوز مقام أمك ، فقال كذّبت ما هذا صوت عجوز ، إنما هذه نغمة قَحْبة محترقة تُشُم روائح كذا منها على فرسخ ؛ فقال له أبو بكر : يا أستاذ هذه نزهون بنت القلاعى الشّاعرة الأديبة ، فقال سمعت بها لا أشمَعها الله خيراً ، ولا أراها إلا (١٠) ... فقالت له يا شيخ سوء تناقضت . وأى خير أفضل للمرأة ؟ ففكر الخزومى ساعة ثم قال :

على وَجُه نزهون من الحسن مَسْحة وإن كان قد أمسى من الضوء عاريا قواصد أن نزهون تُدَارك غيرها ومن قصد البحر استقل السّواقيا فأعملت فكرها وقالت:

قل للوضيع مقالاً 'يتلى إلى حين يحشر من المدوّر أنشسئت والخرا منه أعطر حيث المدوّر أنشسئت في أهلها (٢) تَنبَخْتر للك أسيت صببًا بكل شيء مدوّر (٣) لذلك أسيت صببًا بكل شيء مدوّر (٣) خُلقت أعمى ولكن تهيم في كل أغور جازيت شعراً بشِعر أن فقل لعَمْري من أشعر إن كنت في الخلق أنى فإن شيعرى مُذَكّر

<sup>(</sup>١) كلمة نابية رأينا حذفها .

<sup>(</sup> ٢ ) مكذا في المخطوطين : وفي « النفح » : مشيها . وفي « المغرب » : جهلها .

<sup>(</sup>٣) هكذا ورد هذا البيت في المخطوطين. وورد في المغرب كالآتي (المالك أمسيت تهوي: حلول كل مدور).

<sup>(</sup>٤) في المغرب : « جاوبت هجوا بهجو . »

### فقال لها اسمعى :

ألا قل لنزهونة مالها تجرُّ من النّبه أذيالها ولو أبصرت بَشّةً (١) شمرت كا عودتني سِربالها

فحكف أبو بكر بن سعيد ألا (٢) يزيد أحدها على الآخر في كَهْوه كلة ؛ فقال المخزومي أكون هجّاء الأندلس وأكف عنها دون شيء ؛ فقال أنا أشترى منك عرضها فاطلب ، فقال بالعَبْد الذي أرسلته فقادني إلى منزلك ، فانه لين القدِّ رقيق الملس. فقال أبو بكر لولا أنه صغير كنت أبلّغك فيه مرادك ، وأهبه لك ؛ ففهم قصده ، وقال أصبر عليه ، حتى يكبر ، ولوكان كبيراً ما آثرتني على نفسك ؛ فضحك أبو بكر وقال قد هَجوت نثراً ، وإن لم تَهْجُ نظماً ؛ فقال أيها الوزير ، فضحك أبو بكر وقال قد هَجوت نثراً ، وإن لم تَهْجُ نظماً ؛ فقال أيها الوزير ، لا تبديل لخَلْق الله ؛ وانفصل المخزومي بالعَبْد بعد ما أصلح بينه و بين نزهون .

وقال يمدح القاضي بغرناطة أبا الحسن بن أضحي رحمهما الله :

عجباً للزمان يطلب هَضْمى وملاذى منه على بن أضحى جاره قد سما على النّطح عزًّا ليس يخشى من حادث الدهر نَطْحا فكأنى [علَوْت م] (٣) قرن [فلان] أى تَيْس مُطول القرن ألْحَـا فكأنى [علَوْت مُ]

فقال له ابن أضحى ، هلا اقتصرت على ما أنت بسبيله ، فكم تقع فى الناس ؟ فقال أنا أعمى وهم حُفَرَ فلا أزال أقَع فيها ، فقال فأعجبنى كلامه على قُبْحه . وحديث مُفامِه بغرناطة يقتضي طويلا .

### وفاته

قال أبو القاسم بن خلف ، كان حيًّا بعد الأر بعين وخمسائة .

<sup>(</sup>١) هكذا وردت في المخطوطين : وفي المغرب : فيشة .

<sup>(</sup>٢) ئى ھك ، : أن لا .

<sup>(</sup>٣) ما بين الحاصرتين ساقطة في المحطوطين . والتكلة من المغرب ( ص ٢٢٥ ) .

# أصبع بن محمد بن الشيخ المهدى

يكنى أبا القاسم، عالم مشهور.

#### ح\_\_\_ہ

كان محقِّقاً بعِلْم العُدَد والهندسة، مقدماً في علم الهيئة والفلك وعلم النجوم، وكانت له مع ذلك عناية بالطِّب.

### تواليفه

تواليفه حسان ، وموضوعاته مفيدة ؛ منها كتاب « المَدْخل إلى الهندسة » في تفسير كتاب إقليدس . ومنها كتاب ثمار العدد المعروف « بالمعاملات » . ومنها كتابه الكبير في الهندسة تقصَّى فيه أجزاءها . ومنها كتاب في الآلة المعروفة بالأسطُرلاب . ومنها تاريخه الذي ألّقه وهو تاريخ كبير .

### وفاته

قال ابن جماعة في تاريخه ؛ أخبرني أبو مروان (٢) ، سليمان بن عيسى الناشى المهندس ، أنه توفى بمدينة غرناطة قاعدة الأمير حبُّوس ليلة الثلاثاء لاثنتي عشرة ليلة بقيت لرجب سنة ست وعشرين وأر بعائة ، وهو ابن ست وخسين سنة شمسية (٣). وعدَّه من مفاخر الأندلس .

<sup>(</sup>١) هكذا في «ج». وفي «ك»: كتابان.

<sup>(</sup> ٢ ) وردت بمدهاً فى المخطوطين كلمة : (أن) . ولعلها تحريف تكرار للحرفين الاخيرين من كلمة (مروان) . أو لعلها (عن) . وقد رأينا حذفها .

<sup>(</sup>٣) وردت في المخطوطين : شمية ، ونرجح التصويب .

# أبو على بن هَديَّة

من أهل غرناطة .

#### حـــاله

قال أبو القاسم الملّاحى فيه ؛ من أهل الدين ، والفضل ، والأمانة ، والعدالة ، والمعرفة بالتكسير والأعمال السلطانية ، ووكل « المُستخلص » (١) بغرناطة ، فتقب وأجاد النظر . قال ابن الصّيرفى : ولما وكلى الوزير أبو على بن هديّة المستخلص ، وباشر جلائل الأمور ودقائقها بنفسه ، حَمَى المناصفين ؛ ورفع المؤن والكُلُف (٢) عنهم ، ووسع بسليف البذر (٦) عليهم ، وآثرهم بالنّصقة بالنزام حصّة بيت المال ؛ ولم يكن له حُجّاب ولا بوّاب ، فكان القوى والضعيف ، والمشروف والشريف ، والسكبير والصغير ، والرجل والمرأة ، شرعًا سواء فى الوصول إليه ، والتكلم فى عليه ، فلم يُهتضم جانب ، ولا دُحِضت حُجّة ؛ إلا أنه ارتفعت الرّقبة ، وزالت الهيبة ، وأعجق نور الخُطّة ؛ وخص أحباس (١) جامع غرناطة بنظره ، بفضل مال كثير من غلّته (٥) ؛ ونبُه باجتماعه ليزيد به بلاطين فى مَسقفه من شرقه وغر به ، فأكمل الله ذلك بسعيه وعلى يديه ؛ ورام رَبْع المُسْتَخلص ، وزاد به فى حَّاماته ؛ ورَمَّ حوانيته ، واستحدث مَنْجى (٧) سَمَاها المُسْتَخلص ، وزاد به فى حَّاماته ؛

<sup>(</sup>١) انظر الحاشية في ص ١٢٢

<sup>(</sup>٢) وردت في المخطوطين : الكف .

<sup>(</sup>٣) هكذا وردت في «ج». وفي «ك»: الزرع.

<sup>( ؛ )</sup> الأحباس هي ما يحبس لأغراض الحير ، وهي الأوقاف .

<sup>(</sup> ه ) هكذا في « ج » . وفي « ك » : خلته .

<sup>(</sup>٢) هكذا في «ك». وفي « ج» وردم. والأولى أرجح.

<sup>(</sup>٧) وردت في المخطوطين : منيحة . ونعتقد أن التصويب أرجح :

فى مواضع المياه ؛ وعوَّض بما ذهب ، وشمَّر فى جمع المال ، ووالى الحفْز على العمل ، ونصح بمقتضى جُهده ، ومُنتهى وُسْعه ، ولم تُمد يدُه فى مصانعة ، ولا مالت إلى مُداخلة ، ولـكنه لم يُحمل فى حق ولا نُوقِش فى باطل .

# أم الحسن بنت القاضى أبى جعفر الطُّنجالي

# من أهل كَوْشَة .

نبيلة حسيبة ، تجيد قراءة القرآن ، وتشارك في فنون من الطّلب ، من مبادئ غريبة ، وخلف و إقراء مسائل الطّب ، وتنظم أبياتاً من الشعر . وذكرتها [في](١) خاتمة « الإكليل »(٢) بمانصه : « ثالثة حَمْدَة وولادة ، وفاضلة الأدب والمتجادة ، تقلدت المحاسن من قبل ولادة ، وأولدت أبكار الأفكار قبل سِن الولادة . نشأت في حِجر أبيها ، لا يدخر عنها تدريجاً ولا سهماً ، حتى نهض إدراكها وظهر في المعرفة حراكها ، ودرسها الطب ففهمت أغراضه ، وعلمت أسبابه وأعراضه » . وفي ذكر شعرها :

« ولما قدم أبوها من المغرب ، وحَدَّث بخبرها المُغرب ، توجه بعض الصدور إلى اختبارها ، ومطالعة أخبارها ، فاستَذْبَل أغراضها واستحسنها ، واستطرف (٢٠) لَمْنها ، وسألها عن الخط ، وهو أكسدُ بضاعة جُلِبت ، وأشَحُّ درَّة حُلِبت . فأنشدَته من نظمها :

<sup>(</sup>١) ساقطة في المخطوطين .

<sup>(</sup> Y ) هو كتاب ابن الحطيب المسمى : « الإكليل الزاهر فيمن فصل عند نظم الجواهر » . وقد سبق التعريف به فى المقدمة .

<sup>(</sup>٣) هكذا وردت في «ك». وفي «ج»: واستطرب. والمؤدى واحد.

وهذا هر المشهور في الناس خَطْماً و بالفهم يحيى كل الناس

حاز العُلا والحجد منه أصيلُ إن الزمان بمثله لَبَخِيلُ

اَلَحُطَّ ليس له في العلم فائدة و إنما هو تَزْيينُ بقرطاس والدرس سُؤلى لا أبغى به بدلًا بقَدْر عِلْم الفَّـتَى يَسْمو على الناس وراجعها بعض المُجّان (١) يغفر الله له :

إن فرط الدرس يا أمي (٢) سحق (٣) فخذ من الدرس شيئًا تافهاً ومن شعرها في غرض المدح:

إن قيل من الناس ربُ فضيلة ٍ فأقول رِضْوانٌ وحيدٌ زمانِ

الله المراه بن بادیس بن حبوس بن ما کسن بن زیری ن مَناد الصِّنهاجي

الأمير الملقب بسيف الدولة، صاحب أمر والده والمرشح للولاية بعده .

### ح\_\_\_اله

قال المؤرخ: كان زيرى بن مناد، ممن ظهر في حرب ابن يزيد يإفريقيـة، واتُّسم هو وقومه بطاعة العُبَيْدِيين أمراء الشيعة ، فكانوا حر باً لأضدادهم من زَناتة

<sup>(</sup>١) هكذا في «ج». وفي «ك: الحجاز.

<sup>(</sup>٢) في المخطوطين : يا أمل .

<sup>(</sup>٣) في المحطوطين : سحقا .

<sup>( ؛ )</sup> ترسم دائماً في المخطوطين بالقاف : ( بلقين ) . وقد سبق أن أوضحنا حكمة التعديل ( راجع الحاشية في ص٢٦٩ ) .

الموالين لأملاك المَرَاو نة (١) لتحقق جَدِّهم خَزَر (٢) بولايته عثمان بن عفان رضي الله عنه ؛ فلما صار الأمر إلى بني مّناد بعد انتقال مُلك الشيعة إلى المشرق ، وولِيَ الأمر بادیس بن منصور بن 'بلکین بن زیری ، ذهب أعمامه وأعمام أبیه إلى استضعافه ، فلم يُعْطهم ذلك من نفسه ، ووقعت بينهم الحرب التي قتل فيها عم أبيه ماكسن بن زیری ، فرهب (۳) الباقون منهم صولة بادیس ، وخافوا عادِیتــه علی أنفسهم ، على صِغر سنَّه ؛ فحاطب شيخُ بيته يومئذ زاوِي بن زيري ومعه أبناء أخيه ، المُظَّفَر ابن أبي عامر ليجوز إليه إلى الأندلس رغبة في الجهاد ، فألفي همَّة بعيدة ، وملكاً شامخًا ، يذهب إلى استخدام الأشراف واصطناع الملوك ، فأذن في ذلك ؛ فدخل منهم جماعة الأندلس مع أميرهم زاوى بن زيرى ، ومعه أبناء أخيه حُباًسة وحَبُوس وما كُسَن ؛ فأنزلهم المظفر وأكرمهم ، إلا أنهم كابدوا مشقة من دهرهم الذي أصارهم يخدمون بأبواب الملوك من أعدائهم غيرهم ؛ فلما انهدمت الإمامة ، وانشقت عصا الجاعة ، سَعَوا في الفِتْنة سَعْي غيرهم ، من سائر قبائل البرابرة (١) ، عند تشديد أهل الأندلس للبربر؛ وانحازوا عند ظهورهم على أهل الأندلس، بملوك بني حُمُود (٥)، إلى بلاد تضمهم ، فانحازت صِنْهاَجة مع شيخهم ورئيسهم زاوى بن زيرى إلى مدينة غرناطة . ثم آثر زاوى العَوْد إلى وطنه إفريقية، فخرج عن الأندلس حسبما يتفسر في موضعه ؛ والتف قومُه على ابن أخيه حبُّوس بن ماكُسَن ، في جماعة عظيمة تحمى حَوْزته ، وأقام بها مُلكاً ؛ وغلب على ما اتصل بمدينته من الكُور ، فتملُّك قَبْرة ، وجيَّان (٢٦) ، واتسِع نظره ، وحَمَى وطنه ورعيَّته ، ممن جاوره من البرابر ؛ وكان

<sup>(</sup>١) المراونة أعنى بني مروان أو الأمويين خلفاء الأندلس .

<sup>(</sup> ٢ ) هكذا في « كه » . وفي « ج » خوز .

<sup>(</sup>٣) وردت في المخطوطين : فذهب . وبالتصويب يستقيم المعنى .

<sup>( )</sup> هكذا في « ك » وفي « ج » . و يجرى ابن الخطيب على ذكر « البربر » بلفظ البرابرة . والبرابر

<sup>(</sup> ه ) وردت في المخطوطين : بني حميد . وهو تحريف .

<sup>(</sup> ٦ ) جيان سبق التعريف بها ( انظر الحاشية في ص١٩٥ ) . وتقع قبره Cabra جنوب جيان وقد سبق التعريف بها ( انظر الحاشية في ص ١١٧ ) .

داهية شجاعاً ، فدامت رياسته ، واتصل ملكه ، إلى أن هلك . فولى بعده ابنه باديس ، وسيأتى التعريف به ؛ ووُلد له ابنه 'بلُكِيِّن هذا المترجم به ، فرشَّحه إلى ملكه ، وأخذ له بيعة قومه ، وأهّله (۱) للأمر من بعده . قال المؤرخ : ونشأ لباديس ابن حبُّوس ، ولد اسمه 'بلُكِيِّن ، وكان عاقلاً نبيلاً ، فرشّحه للأمر من بعده ، وسمّاه سيف الدولة ؛ وقال : وُلّى مالقَة في حياة أبيه ، وكان نبيلاً جليلاً ؛ ووقعت على كتاب بخطه نصه بعد البسملة :

« هذا ما الترمه واعتقد العمل به ، 'بككيّن بن باديس ، للوزير القاضى أبي عبد الله بن الحسن المجذامي (٢) سلّمه الله . اعتقد به إقراره على خُطّة الوزارة ، والقضاء في جميع كُوره ، وأن يجرى من الترفيع والإكرام له ، إلى أقصى غاية ، وأن يُحمل على الجراية في جميع أملاكه بالكور المذكورة ، حاضرتها و باديتها ، الموروثة منها ، والمكتسبة ، القديمة الاكتساب والحديثة ، وما ابتاع منها من العالى (٣) رحمه الله وغيره ، لا يلزمها وظيف وجه ، ولا يُكلّف منها كُلْفة ، على الحافظة كل حال ، وأن يجرى في قرابته ، وخواله وحاشيته وعامرى ضيعه ، على المحافظة والبرّ والحريّة . وأقسم على ذلك كله بُلكيّن بن باديس بالله العظيم ، والقرآن الحكيم ، وأشهد الله على نفسه وعلى الترامه له ، وكفى بالله شهيداً . وكتب بخط الحديم ، والله المستعان » . ولا شك أن هذا المقدار يدل على نبُل ، ويُعرّف عن كفاية ، والله المستعان » .

<sup>(</sup>١) هكذا في « ج » . وفي « ك » ؛ وملكه . والأولى أرجح .

<sup>(</sup>۲) هكدا وردت في « ج » . ووردت محرفة في « ك » : الحراص .

<sup>(</sup>٣) هكذا وردت في «ج». وفي «ك» : المعالى . و « العالى » هو خليفة الأندلس إدريس بن يحيى المعتلى من بني حمود وقد حكم غرفاطة وقومونة ولقب بالعالى . وخلع سنة ٣٨٪ ه بعد أربع سنين من حكمه .

## سبب وفاته

قال صاحب البيان المُغرب وغيرُه: وأمضى باديسُ كاتب أبيه ووزيره إسماعيل ابن نغرالة (۱) اليهودى على وزارته وكنابته وسائر أعماله، ورفعه فوق كل منزلة ؛ وكان لولده بُلكين، خاصة من المسلمين يخدمونه، وكان مُبغضاً في اليهودى، فبلغه أنه تكلم في ذلك لأبيه، فبلغ منه كلّ مَبلغ ؛ فدبر (۲) الحيلة، فذكروا أنه دخل عليه يوماً فقبَّل الأرض بين يديه، فقال له الغلام: ولم ذلك ؛ فقال: يرغب العبد أن تدخل داره مع من أجببت من عبيدك ورجالك ؛ فدخل إليه بعد ذلك، فقد من أجببت من عبيدك ورجالك ؛ فدخل إليه بعد ذلك، فقد من لورجاله طعاماً وشراباً ، ثم جعل الشم في الكأس لابن باديس، فرام التي أبيه ولم يعلم السب، فقرار اليهودئ عنده أن أصحابه و بعض جواريه سموه ، و بلغ الخبر إلى أبيه ولم يعلم السبب، فقرار اليهودئ عنده أن أصحابه و بعض جواريه سموه ، سائرهم بديس جوارى ولده، ومن فتيانه و بني عمه [جماعة كبيرة] (١٤)، وخافه (٥) سائرهم فقراوا عنه ، وكانت وفاته سنة ست وخسين وأر بعائة. و بعده قبل اليهودى في سنة السع وخسين ] (٢)

<sup>(</sup>١) وردت في المخطوطين : ( ابن نعراله ) . ويسميه ابن بسام في الذخيرة : ابن النغريلي :

<sup>(</sup>ج ١ – ٢ ص ٢٦٥). وورد في البيان المغرب: ابن نغزاله (ج ٣ ص٢٦٤) . والتسمية الأولى أرجح .

<sup>(</sup> ٢ ) هكذا وردت في « ج » . وفي « ك » : فدفن .

<sup>(</sup>٣) وردت في «ك»: القبر . وفي «ج» وردت لفظه غير واضحة : الفلي أو البلي. والتصويب من البيان المغرب .

<sup>(</sup> ٤ ) هذه الزيادة من البيان المغرب وهي لازمة للسياق .

<sup>(</sup> ٥ ) وردت في المخطوطين : وخافوه . وهو رسم خاطىء . وكثيراً ما يرد الفعل بالجمع قبل الفاعل في المخطوطات المغربية \_

<sup>(</sup>٦) وردت في «ك» ثمان . وفي «ج» ثمانين. وهو خطأ اقتضى التصويب وفقا لما يرد بعد في الفصل الذي عنوانه : « ذكر مقتل المهودي يوسف بن إسهاعيل . . . »

# بادیس بن حبُّوس بن ما کُسَن بن زِیرِی بن مَناد الصِّنهاجی

كنيته أبو مَناد، ولقبه الحاجب المُظَفَّرُ بالله، الناصر لدين الله .

# أوليتُـــه

قد تقدم الإلماع بدلك عند ذكر ابنه 'بُلُكِيِّن .

#### حــــاله

كان رئيساً يبساً ، طاغية جباراً ، شجاعاً ، داهية ، حازماً ، جَلْداً ، شديد الأمر ، سديد الرأى ، بعيد الهمة ، مأثور الإقدام ، شره السيف ، وارى زناد (١) الشر ، جمّاعة للمال ؛ ضخمت به الدولة ، ونبهت الألقاب ، وأمنت لجمايته (٢) الرعايا ، وطم تحت جناح سيفه العُمران ، واتسع بطاعته المر هبة الجوانب ببأسه النظر ، وانفسح الملك ؛ وكان ميمون الطائر ، مُطعم الظّفر (٦) ، مصنوعاً له فى الأعداء ، يقنع أقتاله (٤) بسلمه ، ولا يطمع أعداؤه فى حربه . قال ابن عسكر : يكنى أبا مسعود ، وكان من أهل الحزم وحماية الجانب ، وكان يخطب و يدعو للعكويين أبا مسعود ، وكان من أهل الحزم وحماية الجانب ، وكان يخطب و يدعو للعكويين أبا مسعود ، فلما توفى إدريس بن يحيى العالى ، ملك مالقة سنة ثمان وأر بعين وأر بعائة .

<sup>(</sup>١) وردت في المخطوطين : بزناد .

<sup>(</sup> Y ) هكذا وردت في « ج » . وفي «ك» : لحميته .

<sup>(</sup>٣) امني كثير الظفر .

<sup>(</sup>٤) هكذا وردت في « ج » . وفي « ك » : أمثاله .

وقال الفتح في قلائده (۱) : «كان باديس بن حبُّوس بغرناطة (۲) عائيًا (۳) في فريقه ، عادلًا عن سُنن العدل وطريقه ؛ يجترى على الله غير مُراقِب ، ويُسرى إلى ما شاء [غير ملتفت] (۱) للعواقب ؛ قد حَجَب سنانه لسانه ، وسبقت إساءته إحسانه ؛ [ ناهيك ] (۱) من رجل لم يَبِتْ من ذنب على نَدَم ، ولم يشرب الماء إلا من قُليب دَم ؛ أحزم (۱) من كاد ومكر ، وأجرم (۱) من راح وابتكر ؛ وما زال متَّقداً (۱) في مناحيه ، مفتقداً لنواحيه ، لا يرام برَيْث ولا عَجَل ، ولا يبيت له جار إلا على وَجَل » .

## أخباره في وقائمه

ينظر إيقاعه بزُهير<sup>(۹)</sup> العامرى ومن معه في اسم زُهير، [فقد ثبت منه هنالك] (۱۰) نبذة ، و إيقاعة بجيش ابن عبّاد بمالقة عندما طرق مالقة وتملّـكها ، واسْتَصْرخ من استمسك بقصبتها من أساودتها ، وذلك مما هو معلوم ، وشهرته مغنية عن الإطالة . ومن أخباره في الجبرية والقسوة . قال ابن حيّان ، عندما استَوْعب الفَتْكة بأبي نصر بن أبي نور الشُقرى (۱۱) أمير رُ نُدة المنتزى (۱۲) بها وقتله، ورجوعها إلى ابن عباد ؛

<sup>(</sup>١) هو كتاب : «قلائد العقيان » للفتح بن خاقان .

 <sup>(</sup>٢) فى المخطوطين : غرناطة . والتصويب من « القلائد » .

<sup>(</sup>٣) هذا في القلائد . وفي المخطوطين : عابشاً .

<sup>(</sup> ٤ ) وردت في المخطوطين : ( لا ملتفتا ) . والتصويب من القلائد .

<sup>(</sup> ٥ ) ساقطة في المخطوطين . و واردة في القلائد .

<sup>(</sup>٦) هكذا في القلائد . وفي المخطوطين : أجرم .

<sup>(</sup>٧) هكذا في القلائد . وفي المخطوطين : أفجر .

<sup>(</sup> ٨ ) فى المخطوطين : ممتداً . والتصويب من القلائد .

<sup>(</sup> ٩ ) هكذا وردت في « ج » . وفي « ك » : ابن مقيم . وهو خطأ بين .

<sup>(</sup>١٠) هكذا وردت هذه العبارة في « ج » . ووردت في « ك » : ( وثبت في ذلك منه ) .

<sup>(</sup>۱۱) وردت فی « ج » : السفری . وفی « ك » الأسفری . ونعتقد أن التصویب أرجح . والشقری هنا نسبة إلى جزيرة شقر .

<sup>(</sup>۱۲) هكذا وردت في « ج » . وفي « ك » : المشرى .

حكى أبو بكر الوسنشاني (١) الفقيه عن ثقة عنده من أصادقة التُجار، أنه حضر مدينة غرناطة ، حَضرة باديس بن حبُّوس الجبار ، أيام حدث على أبي نصر صاحب تَاكُرُ نَّا مَا حَدَثُ ، وأَن أميرها باديس قام للحادثة (٢) وقعد ، وهاج من داء عَصَبَّيته ما قد سكن ، وشقَّ أثوابه ، وأعلن أعواله ، وهجرشرابه الذي لا صبر له عنه ، وجفا ملاذَّه ؛ وأوهمته ونفسُه الخبيثة تمالؤ رعيَّته من أهل الأندلس ، على مثل الذي دهي أبا نصر ، فسوَّلت له نفسه حَمْل السيف على أهل حضرته جميعاً ، مستحضراً (٣) لهم، وكيماً ينبرهم (١)، ويخلص برابرته وعبيده فيريح نفسه؛ ودبر أن يأتى ذلك إليهم عند اجتماعهم بمسجدهم الجامع الأقرب أيام الجمعة ، من قوة همومه ؛ وشاور وزيره اليهودي يوسف بن اسماعيل، مُدبِّر دولته الذي لا يقطع أمراً دونه، مُسْتَخْلياً مُسْتَكُتِماً بسرِّه ، مصمماً في عزمه ، ان هو لم يوافقه عليه ؛ فنهاه عن ذلك وخطاً رأيه فيه ، وسأله الأناة وتَحْض الرويَّة ، وقال له هَبْك وصلت إلى إرادتك ممَّن بحَضرتك ، على ما في استِباحتهم من الخطر ، فأنَّى تقدر على الإجاطة بجميعهم من أهل حَضْرتك ، و بسائط أعمالك ؟ أتراهم يطمئنون إلى الذَّهول عن مصائبهم ، والاستقرار في موضعهم ؟ ما أراهم إلا سيوفًا ينتظمون عليك في جموع ، 'يغرقونك في لُجَجِها أنت وجندك ؛ فردَّ نصيحته ، وأخذ الكتمان عليه ، وتقدم إلى عارضه باعتراض الجند في السلاح ، والتَّعبية لركو به يوم الفَّتْكة ، يوم تلك الجمعة ، فارتجَّ البلد . وذُكر أن اليهودي دس نسواناً إلى معارف لهن من زعماء المسلمين بغرناطة ، ينهاهم عن حضورالمسجد يومهم ، و يأمرهم بإخفاء أنفسهم ؛ وفشا الخبر فتخلُّف الناس عن شهود الجمعة ، ولم يأته إلا نفر من عامَّتهم ، اقتدوا بمن أتاه (٥) من مشيخة البربر

<sup>(</sup>١) هكذا في «ج». وفي «ك» : الرسنلشاني .

<sup>(</sup>٢) وردت في المخطوطين : بالحادثة . والتصويب أنسب .

<sup>(</sup>٣) هكذا وردت في «ج». وفي «ك » مستعرضاً .

<sup>( ۽ )</sup> مكذا وردت في «ك » . وفي «ج » ينفدهم .

<sup>(</sup> ه ) هكذا في « ك » . وفي « ج » : أنّاهم .

وأغفال القادمين ؛ وجاء إلى باديس الخبر والجيش في السلاح حوالي قصره ، فساءه وفُت في عَضُده ، ولم يَشُك في فشو سرِّه ، وأحضر وزيره وقلده البَوْح بسرَّه فأنكر ما قرفه (١) به ؛ وقال ومن أين يُنكر على الناس الحذر ، وأنت قد استركبت جندك وجميع جيشك في التَّعْبية ، لا لسَّفَر ذكرته ، ولا لعدُو وثب إليك ، فم هناك حدس القوم على أنك تريدهم ، وقد أجل (٢) الله لك الصنع في نفارهم ، وقادك إصارهم ، فأعد نظرك ياسيدى ، فسوف تحمد عاقبة رأيي وغبْطة نُصحى . فنصَّح وزيرَه شيخ من موالى صِنْهاجته ، فانعطف لذلك بعد لأى ، وشرح الله صدره . ويجرى (٣) التعريف بشيء من أمور وزيره .

قال ابن عَذَارى المرَّاكُشى فى كتابه المسمى « بالبيان المُعْرب »؛ أمضى باديس كاتب أبيه ووزيره ابن نَعْرالة اليهودى ، وعمالًا متصرِّفين من أهل مِلَّته، قا كتسبوا الجاه فى أيامه واستطالوا على المسلمين . قال ابن حَيَّان ؛ وكان هذا اللعين فى ذاته ، على ما زَوى الله عنه من هدايته ، من أكمل الرجال علماً وحلماً وفهماً ، وذكاء ، ودماتة . وركانة ، ودهاء ، ومكرًا ، ومُلكا لنفسه ، و بَسْطاً من خلقه ، ومعرفة بزمانه ، ومداراة لعَدُوه ، واستسلالًا لحقودهم بحلمه ؛ [ ناهيك ] من رجل كتب بالقلمين ، واعتنى بالعِلمين ، وشغف باللسان العربى ، ونظر فيه ، وقرأ كتب ما العربى ، وطالع أصوله ؛ فانطلقت يده ولسانه ، وصار يكتب عنه وعن صاحبه بالعربى ، فيما احتاج إليه من فصول التّحميد لله تعالى ، والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم ، والتركية لدين الإسلام ، وذكر فضائله ما يريده ، ولا يقْصر فيما يُهْشتُه عن أوسط كتَّاب الإسلام ؛ فجمع لذلك « السّجيح فى علوم الأوائل الرياضية » عن أوسط كتَّاب الإسلام ؛ فجمع لذلك « السّجيح فى علوم الأوائل الرياضية »

<sup>(</sup>۱) هكذا في «ج». وفي «ك» : قربه.

<sup>(</sup>٢) في المخطوطين : أجمع . والتصويب أنسب للسياق .

<sup>(</sup>٣) هكذا في « ج » . وفي « ك » : و يجي .

<sup>(</sup> ٤ ) أضفنا هذه الكلمة إذ يلوح لنا أنها سقطت في المخطوطين سهواً .

وتقدم منتحليها (۱) بالتدقيق (۲) للمعرفة النَّجومية ؟ ويشارك في الهندسة والمنطق ، ويفوق في الجدل كل مُسْتَول منه على غاية ؟ قليل الكلام في ذكائه ، ماقتاً للسباب، (۲) دائم التفكر، جمّاعة للكتب . هلك في العشر الثاني لحرم سنة تسع وخمسين وأربعائة ، فجلل اليهود نعشه ، ونكسوا لها أعناقهم خاضعين ، وتعاقدوه جازعين ، وبكوه مُعْلَنين ؟ وكان قد حمل ولده يوسف المُكنى بأبي حسين على مطالعة الكتب، وجمع إليه المعلمين والأدباء من كل ناحية ، يعلمونه ويدارسونه ، وأعلقه بصناعة الكتابة ، ورشحه لأول حركته ، لكتابة ابن مخدومه 'بلكين برتبة (۱) المترشح لمكانه ، وأظهر تقواعد خدمته ؟ فلما هلك إسماعيل في هذا الوقت ، أدناه باديس إليه ، وأظهر الاغتباط به ، والاستعاضة بخدمته عن أبيه .

# ذكر مقتل اليهودى يوسف بن إسماعيل بن نَغْر الهَ<sup>(ه)</sup> الإسرائيلي

قال صاحب البيان؛ وترك (٢) ابناً له يسمى يوسف لم يعرف [ ذل الذَّمّة ، ولاقذر اليهودية ] (٧). وكان جميل الوجه ، حاد الذهن (٨) ، فأخذ في الاجتهاد في الأحوال ، وَجَمّع المال ، واستخراج الأموال ، واستعال اليهود على الأعمال ، فزادت منزلته عند

<sup>(</sup>١) في المخطوطين : منتجليها .

<sup>(</sup>٢) هكذا في « ك » . وفي « ج » بالتدين .

 <sup>(</sup>٣) هكذا في « ج » ، وفي « ك » : الاسباب .

<sup>( ۽ )</sup> وردت في المخطوطين : بريه .

<sup>(</sup> ه ) هكذا و ردت لأول مرة صواباً في « ك » . واكمنها على الأغلب ترد محرفة في المخطوطين .

<sup>(</sup>٦) في المخطوطين : وتحرك .

 <sup>(</sup>٧) وردت في المخطوطين: ( ذل اليهودية ولا قدر الذمة ) . والتصويب من البيان المغرب (ج٣
 ٣٦٤ ) .

<sup>(</sup> A ) هكذا في n ك ، وفي n ج » : الزهد .

أميره ؛ وكانت له عليه عيون في قصره ، من نساء وفتيان ، يشملهم (١) بالإحسان ، فلا يكاد باديس يتنفس ، إلا وهو يعلم ذلك . ووقع ما تقدم ذكره ، فى ذِكر ُبلكّين من اتهامه بسُمِّة (٢) ، وتوليه التهمة به عند أبيه ، للكثير من جواريه وخدّامه ، وَفَتْكَ هذا بقريب له ، تِلُو له في الخدمة والوجاهة ، يدعى بالقائد ، شعرمنه بمزاحمته إياه فتكة شهيرة ؛ واستَهْدَف للناس فشَغُلت به ألسنتهم، ومُلئت غيظًا عليه صدورهم، وذاعت قصيدة الزاهد أبي إسحاق الإلبيري ، في الإغراء بهم ؛ واتفق أن أغارت على غرناطة بعوث صُمادِحية (٣) تقول إنها باستدعائه ، ليصير الأمر الصِّنهاجيُّ إلى مجهزها (٢٠) الأمير بمدينة ألمريَّة . وباديس في هذه الحال منغمس وفي بطالته ، عاكف م على شرابه . ونُمى هـذا الأمر إلى رهطه من صِنهاجة ، فراحوا(٥) إلى دار اليهودي مع العامة ، فدخلوا عليه ، فاختنى ، زعموا فى ببت فَحم ، وسَوَّد وجهه ، يروم التنكير فقتلوه لمّا عرفوه ، وصلبوه على باب مدينة غرناطة، و ُقتل من اليهود في يومه، مقتلةٌ عظيمة ، ونُهبت دورهم ، وذلك سنة تسع وخمسين وأر بعائة . وقبرُه اليوم وقبر أبيه يعرف أصلاً من اليهود ينقلونه بتَواتُر عنــدهم ، أمام باب إلبيرة ، على غَلْوة ، يعترض الطريق، على لحده (٦٦ حجارة كدان جافية الجِرْم ؛ ومكانه من الترقَّه والتَّرف والظَّرْف والأدب معروف" ؛ و إنما أتينا ببعض أخباره لكونه بمن لا يمنع ذكره في أعلام الأدباء والأفراد إلا نحلته <sup>(٧)</sup> .

<sup>(</sup>١) وردت في المخطوطين : يشغلهم . وفي البيان : شغلهم . ونعتقد أن التصويب أرجح .

<sup>(</sup>٢) وردت في المخطوطين : بنسمه . وهو تحريف .

<sup>(</sup>٣) نسبة إلى ابن صهادح أمير ألمرية يومنذ.

<sup>( ؛ )</sup> وردت في المخطوطين : مجهدها .

<sup>(</sup> ه ) هكذا في « ج » . وفي « ك » : فوجوا .

<sup>(</sup>٦) وردت في المخطوطين : الحدة .

<sup>(</sup>٧) وردت في المخطوطين : محلة .

# مكان باديس من الذكاء وتوثُّمه بالقضايا الآتية

قال ابن الصّير في ؛ حدثني أبو الفضل جعفر الفتى ، وكان له صدق ، وفي نفسه عرقة وشهامة وكرم ، وأثنى عليه ، وعرق به ، حسما يأتى في اسم جعفر المذكور . قال، خاض باديس مع أصحابه في المجلس العلى ، من دار الشّراب بقصره ، واصطفّت الصقاليب (١) والعبيد بالبَر طل (٢) المتصل به لتخدم إرادته، فو رد عليه نبأ قام لتعرفه عن مجلسه ، ثم عاد إلى موضعه وقد تَجهّم وجهه ، وخبثت نفسه ، فحذر ندماؤه على على أنفسهم ، وتخيّلوا وقوع الشّر بهم ؛ ثم قال أعلمتم ما حدث ، قالوا لا والله يُطلع على خير ؛ قال : دخل المرابط (٢) الدّمنة ؛ فسرى عن القوم ، وانطلقت ألسنتهم بالدعاء بنصره (١) ، وفُسْحة عمره ، ودوام دولته ؛ ثم وجموا لُوجومه ، فلما رأى تكدّر صَفُوهم قال أقبلوا على شأنكم ، ما نحن وذاك ، اليوم خر وغداً أمر (٥) ؛ بيننا و بينه أمداد الفَحو ، والنّسور الجبال ، وأمواج البحار ؛ ولكن لا بد له أن يتمَلّت بلدى ، وبقعد منه مقعدى ، وهذا أمر لا يلحقه أحد منا ، و إنما يَشْقى أحفادُنا . قال جعفر ، فلما دخل الأمير القصر ، عند خُلعه حفيد باديس برحبة مُومًّل (١) ، طاف بكل ركن ومكان منه ، وأنا في جملته حتى انتهى إلى ذلك المجلس ، فبسطله ما قعد عليه ،

<sup>(</sup>۱) هم الصقالبة . وهم المهاليك الفرنج من محتلف الجنسيات الأوربية الذين غصت به قصور الأندلس، الأندلس منذ أواخر القرن الثالث الهجرى . (راجع في نشأة الصقالبة وأحوالهم وظهورهم في الأندلس، كتابي «دولة الإسلام في الأندلس» ج ٢ ص ١٠٥ و ١٠١)

<sup>(</sup> ٢ ) البرطل هو الرسم العربي الكلمة القشتالية Portal وهو البهو ذو الشرقات المعقودة على الأعمدة.

<sup>(</sup>٣) يريد الإشارة إلى يوسف بن تاشفين زعيم المرابطين وعبوره إلى الأندلس .

<sup>(</sup>ع) هكذا في «ج». وفي «ك»: في نصره.

<sup>(</sup> ه ) وردت في المخطوطين : آخر . وهو تحريف للقول المأثور .

<sup>(</sup> ٢ ) وردت في المخطوطين محرفة: ( برعبه مؤول ) . و « رحبة مؤمل » اسم مكان بغرناطة الإسلامية . كان يقع في جنوب غربي الحمراء وجنوب ربض الفخارين ويشتهر برياضه ومتنزهاته . ومكانه اليوم الحي الغرناطي المسمى Campo del Principe .

فتذكرت قول باديس، وتعجبت منه تعجبًا ظهر على ؟ فالتفت إلى أمير المسلمين منكراً، وسألنى مابى، فأخبرته وصَدَقتُه، وقصصت عليه قول باديس، فتعجب، وقام إلى المسجد بمن معه، فصلى فيه ركعات، وأقبل يترحم على قبره.

## وفــــاته

قال أبو القامم بن خلف: توفى باديس ليلة الأحد الموفى عشرين من شوال سنة خمس وستين وأر بعائة ، ودفن بمسجد القصر. قلت ، وقد ذهب أثر المسجد و بقى القبر يحف به حلق له باب ، كل ذلك على سبيل من الخمول ، وجَدَث القبر رخام ، إلى جانب قبر الأمير المجاهد أبى زكريا يحيى بن غانية (١) المدفون فى دولة (٢) الموحد به المورد به .

وقد أدال اعتقاد الخليفة في باديس بعد وفاته ، قدمُ العهد بتعرِّف أخبار جَبَرُوته وعتُوَّه على الله سبحانه ، لما جبلهم عليه من الانقياد للأوهام [ والانصياع للأضاليل ] (٣) ؛ فعلى حُفرته اليوم من الإزدحام بطلّاب الحوائج والمستشفين من الأسقام ، حتى أولو الدواب الوجيعة ، ما ليس على قبر معروف الكرَّخي ، وأبي يزيد السطامي .

ومن أغرب ما وقفت عليه رقعة رفعها إلى السلطان على يدى ، رجل من أهل الخير مُكَنَّب (٤) يؤممُ في مسجد القصبة القُدْمي من دار باديس ، يُعرف بابن باق ، وهو يتوسل إلى السلطان و يسأل منه الإذن في دفنه [ مجاوراً لقبره ] (٥) . وعفو الله

<sup>(</sup>١) سبق التعريف به (تراجع الحاشية في ص ١٠٣).

<sup>(</sup>٢) هكذا في «ج». وفي «ك» : بدولة.

<sup>(</sup>٣) وردت هذه العبارة محرفة في المخطوطين : (وانقطاع الأصاليل) ..

<sup>(</sup> ٤ ) أي يكتب للناس ما يرغبون كتابته .

<sup>(</sup> ه ) هكذا وردت هذه السهارة في « ج » . ووردت في « ك » : ( بجوار القبر ) .

أوسع من أن يضيق على مثله، ممن أسرف على نفسه، وضيَّع حقَّ ربَّه ، ودايره اليوم طلول قد تغيرت أشكالها وقسَّم التملَّك جنّاتها ، ومع ذلك فمعاهدها إليه منسو بة ، وأخباره مُتداولة .

وقد ألمعت فى بعض مشاهده بقولى من قصيدة ، غريبة الأغراض ، تشتمل على فنون (١) أثبتها إحماضاً وفكاهة ، لمن يطالع هذا الكتاب ، و إن لم يكن جلبُها ضرورياً فيه فمنها :

عسى خَطْرة بالرَّكب يا حادى العِيس على الهَضْبة الشَّماء من قصر باديس

# بَكْرُون بِن أَبِي بَكُر بِن الْأَشْقُر الْطَخْرِي

يكنى أبا يحيى .

### ح\_\_\_اله

كان من ذوى الأصالة ومشايخ الجند ، فارساً تَجِدًا حازماً سديد الرأى ، مسموع القول، شديد العُضْلة (٢) أيدًا ، فَحُلَّا وسيماً ، قائداً عند الجند الأندلسيين ، فى أيام السلطان ثانى ملوك بنى نصر ، من (٣) أحفل ما كان الأمر ، يجرُّ و راءه دنيا عريضة ، وجَبى الجيش على عهده مغانم كثيرة .

قال شيخنا ابن شَبْر ين (١) في تذكرة ألفيتُها بخطه ؛ كان له في الخدمة مكان ال

<sup>(</sup>١) وردت في المخطوطين : فتوق .

<sup>(</sup>٢) أي الدهاء.

<sup>(</sup>٣) كذا ف «ج». وفي «ك»: بين.

<sup>( ۽ )</sup> هڪذا ني « ك » . وفي « ج » : ابن شيرين . وهو تحريف .

كبير، وجاه عن حكمه ، ثم صرفه الأمر عن اسمه ، وأنزله الدهر عن حكمه ، تغمدنا الله و إياه برحمته .

### وفاته

ن في عام أربعة عشر وسبعائة ، ودفن بمقبرة قومه بباب إلبيرة .

بدر مولى عبد الرحمن بن معاوية الداخل أيكني أبا النصر ، رُومي الأصل .

#### حاله

كان شجاعاً داهية ، حازماً فاضلًا ، مصمهاً تقياً ، علماً (١) من أعلام الوفاء . لازم مولاه في أعقاب النكبة ، وصحبه إلى المغرب الأقصى ، مختصاً به ذاباً عنه ، مشتملًا عليه ، وخطب له الأمر بالأندلس ، فتم له بما هو مذكور .

قال أبو مروان (٢٠) في المُقتَدِس ؛ إن عبد الرحمن لما شرَّده الخوف إلى قاصية المغرب ، وتنقل بين قبائل البربر ، ودنا من ساحل الأندلس — وكان بها همه سلخبر من قرب ، فعرف أن بلادها مُفترقة بفرقتي المُضرية واليمانية ، فزاد ذلك في أطاعه ؛ فأدخل إليهم بدراً مولاه يُحسِّس (٢) عن خبرهم ، فأتى القوم و بلى ما عندهم ، فداخل اليمانيين منهم ، وقد عصفت ربح المضريين بظهور العباس بالمشرق ، فقال لهم فداخل اليمانيين منهم ، وقد عصفت ربح المضريين بظهور العباس بالمشرق ، فقال لهم

<sup>(</sup>١) وردت في المخطوطين : عالماً . وهو تحريف .

<sup>(</sup>٢) هو ابن حيان مؤرخ الأنداس . وقد سبقت الإشارة إليه غير مرة .

<sup>(</sup>٣) مكذا في «ج». وفي «ك» : بجسس.

ما رأيكم فى رجل من أهل الخلافة بطلب الدولة بكم، فيقيم أوَدكم و بدر ككم آمالكم. فقالوا: وَمَن لنا به فى هذه الديار، فقال بدر : ما أدناه منكم ، وأنا الكفيل لكم به، هذا فلان بمكان كذا وكذا يُقدِّمن نفسه [ فقالوا : فجىء به أهلًا] (١) إنّا سُراع للى طاعته ؛ وأرسلوا بدراً بكتبهم (٢) يستدعونه ، فدخل إليه بأيمن طائر ، واستجمع إلى طاعته ؛ وأرسلوا بدراً بكتبهم يوسف الفهرى ، فقهره لأول وقائعه ، وأخذ الأندلس منه وأورثها عقبه .

#### 4\_::5

قال الراوى: وكان من أكبر من أمضى عليه عبدالرحن بن معاوية حُكم سياسته وقومه معدلته (٣)، مولاه بدر المعتق منه بكل ذمة محفوظة الخائض معه لكل غرم مرهو بة، وكل ذلك لم أيغن عنه نقيرًا، لما أسلف في إدلاله عليه ، وكثر من الانبساط ملح مته [فجمح مركب تحامله] (١) حتى أورده ألما يضيق (١) الصدر عنه ؟ وآسف أميره ومولاه ، حتى كبح عنانه عن نفسه بعد ذلك كبيحة أقعى بها أو شارف حامه ، لولا أن أبتى الأمير على نفسه التي لم يزل مسرفًا عليها. قال ، فا نتهى في عقابه (٥) لمّا ستخط عليه أن سلب نعمته ، وانتزع دوره وأملاكه ، وأغرمه على ذلك كله أر بعين ألفاً من صامته ونفاه إلى الشّغر ، فأقصاه عن قر به ، ولم أيقله العَثرة (١) إلى أن هلك ، فرفع طمع الموادة عن جميع ثقله وخدمته ، وصيّر خبر ه مثلاً في الناس بعده .

<sup>(</sup>١) هكذا وردت هذه العبارة في « ج » ، وفي « ك » : ( فقال يجي أهلا به ) .

<sup>﴿ (</sup> ٢ ) و ردت في المخطوطين : بكتبكم .

<sup>(</sup>٣) هكذا وردت في « ج » . وفي « ك » : معتابلة .

<sup>(</sup> ٤ ) و ردت هذه العبارة محرفة فى المخطوطين : ( فجمع به مركب لحامله ) . و بالتصويب ينضح المعنى و يستقيم السياق .

<sup>(</sup> a ) هكذا في « ج » . وفي « ك » : يطيق .

<sup>(</sup> o ) كذا ف « ج » . وفي « ك » اعقابه .

<sup>(</sup>۲) هکدا نی « ج » نی « ك » العشرة .

# تاشُفين بن على بن يوسف أمير المسلمين بعد أبيه بالعُدُّوة

صالى(١) حروب الموحدين .

## أوَّليَّته

فيا يختص به التعريف بأولية قومه ، ينظر في اسم أبيه وجده إن شاء الله . قال ابن الوراق في كتاب المقياس وغيره : وفي سنة اثنين وعشرين وخسمائة ، وتى على بن يوسف أمير لمتونة ، الشهير بالمرابط (٢) ولده الأمير المسمى بسير عهده من بعده . وجعل له الأمر في بقية حياته ؛ ورأى أن يولى ابنه تاشفين الأندلس، فولاه مدينة غرناطة ، وألمرية ثم قرطبه مضافة إلى ما بيده . قلت ، في قولم رأى أن يولى الأندلس فولاه مدينة غرناطة ، شاهد كبير على ما وصفناه (٢) من شرف هذه المدينة ؛ فنظر في مصالحها ، وظهر له بركة (١) في النصر على العدو ، وخدمه الجد الذي أسلمه ، وتبرأ منه في حروبه مع الموجدين حسما يتقرر في موضعه ، فكانت له على النصارى وقائع عظيمة بَعد لها المسيت ، وشاع الذكر حسما يأتى في موضعه . قال ، فكثر ذلك على أخيه سير ولى عهد أبيه ، وفاوض أباه في ذلك وقائل له : إن الأمر الذي أهلتني إليه لا يحسن لي مع تأشفين ، فإنه قد حمل الذكر والثناء دوني ، وغطي على اسمى ، وأمال إليه جميع أهل الملكة ، فليس لى معه اسم ولا ذكر . فأرضاه بأن عزله عن الأندلس وأمره بالوصول الى حضرته ، فرحل عن الأندلس في أواسط سنة إحدى وثلاثين وخسمائة ووصل مراكش وصارمن جهة من يتصرف بأمر أخيه سير ويقف ببابه كأحد حُجَّابه ؛

<sup>(</sup>۱) هكذا في «ج». وفي «ك» : طالى أو كالى.

<sup>(</sup>٢) وردت في المخطوطين : بالمرابطين . وهو تحريف ظاهر .

<sup>(</sup>٣) وردت في المخطوطين : أوصلنا . والتصويب من مخطوط رواق المغاربة بالأزهر المرموز له بحرف « ر . م »

<sup>(</sup>٤) هكذا وردت في المخطوطات الثلاثة . وفي « ر . م » : بارقة .

<sup>(</sup> o ) كذا في « ج » . وفي « ك » : الجملة .

فقضى الله وفاة الأمير سير على الصورة القبيحة حسباً يذكر فى اسمه ، وتُكَلَّه أبوه واشتد جزعه عليه، وكان عظيم الإيثار والإرضاء لأمه قمر، وهى التى تستبت [ف] (١) عزل تاشُفين و إخماله نظراً إلى ابنها ، فقطع المقدار بها عن أملها بهلاكه .

ولما توفى [ الأمير ] (٢) سير ،أشارت الأم المذكورة على أبيه بتقديم ولده إسحاق، وكان رؤوماً لها قد تولّت تربيته عند هلاك أمه وتبنته ، فقال لها ، هو صغير السّن لم يبلغ المُلم ؛ ولكن [ حتى ] (٢) أجمع الناس فى المسجد خاصّة وعامّة ، وأخبرهم فإن صرفوا الخيار إلى " ، فعلت ما أشرت به . فجمع الناس وعرض عليهم الأمر ؛ فقالوا كلهم فى صوت واحد : تاشفين ، فلم توسعه السياسة مخالفتهم ؛ فعقد له الولاية بعده ونقش اسمه فى الدنانير والدراهم مع اسمه ، وقلّده النظر فى الأمور السلطانية ، فاستقر بذلك . وكتب إلى العدوق والأندلس و بلاد المغرب ببيعته (١) ، فوصلت البيعات من كل جهة . ثم رمى به جيوش الموحّدين الخارجين عليه ، فنبا جدّه ومرضت أيامه ، وكان الأمر عليه لا له بخلاف ما صنع الله له بالأندلس .

قال أبو مروان الور"اق: [وكان أمير المسلمين] على بن يوسف بن تاشفين قد أمل في ابنه تاشفين ما لم تكن الأقدار تساعده به ، فتشاءم به وعزم على خُلعه [وصرف عهده] (١) إلى إسحاق ولده الأصغر ، ووجه إلى عامله على إشبيلية أغمار أن بصل إليه ليجعله شيخ ابنه ، إلى أن وافاه خبر أمضه وأقلقه ولم يمهله، فأزعج تاشفين إلى عدو معلى غير أهبة بتفويضه إباه ، وصرف المدد في إثره ، وتوفي لسبع خلون من رجب سنة سبع وثلاثين [لفعله ذلك ](٧).

<sup>(</sup>١) ساقطة في المخطوطين .

<sup>(</sup> ۲ ) ساقطة في المخطوطين ، وواردة في « ر . م » .

<sup>(</sup> ٣ ) ساقطة في المخطوطين وواردة في « ر . م » .

<sup>(</sup> ٤ ) وردت في المخطوطين: في بيمته .

<sup>(</sup> ه ) هكذا في « ر . م ». وفي المخطوطين : الأنبير .

<sup>(</sup>٦) هكذا وردت في «ر.م». وفي المخطيطين : (وصرفه وعهده).

<sup>(</sup>٧) هكذا وردت في «ج». وفي «ك»: (تفعله ذلك). وأغفلها «ر.م»..

## مُلْكَه ووصف حاله

فأفضى إليه ملك أبيه ، بتفويضه إياه فى حياته ، لسبع خلون من رجب سنة سبع وثلاثين وخمسائة، وكان بطلاً شجاعاًحسن الرِّ كبةوالهيئة، سالكاً ناموس الشريعة، مائلاً إلى طريقة المستقيمين ، وكُتُب المريدين ؛ قيل إنه لم يشرب قط مُسكراً ولا استمع إلى قينة (١)، ولا اشتغل بلذة (٢) مما يلهو بها الملوك .

### الثناء عليه

قال ابن الصير في : وكان بطلاً شجاعاً ، أحبّه النياس ، خواصهم وعوامهم وحسنت سياسته فيهم ، وسد الثفور ، وأذكى على العدو العيون ، وآثر الجند ، ولم يكن منه إلا الجد ، ولم تنل عنده الحظوة (٢) إلا بالعناء والنجدة . وبذلك حمل على الخيل ، وقلد الأسلحة ، وأوسع الأرزاق واستكثر من الرماة ، وأركبهم ، وأقام همتهم المعتناء بالثغور ومباشرة الحرب ، ففتح الحصون وهزم الجيوش وهابه العدو ](١) ولم ينهض إلا ظاهراً (٥) ولاصدر إلا ظافراً (١) . وملك الملك ومهد بالحزم . وتملك نفوس الرعية بالعدل ، وقلوب الجند بالنصّفة . ثم قال : ولولا الإختصار الذي اشترطناه لأوردنا من سنى (٧) خلاله ما يضيق عنه أرّ حب ، ولا يسعه الكتب .

<sup>(</sup>١) وردت محرفة في المخطوطين : (غنية . عينة) .

<sup>(</sup>۲) هكذا في « « ك » و « ر . م » . وفي « ج » » بمرة .

<sup>(</sup>٣) مكذا في «ر.م». وفي المخطوطين : حظوة .

<sup>( ؛ )</sup> الزيادة ما بين الخاصرتين واردة في « ر . م » فقط .

<sup>(</sup> ه ) هكذا في المخطوطين . وفي « ر . م » ظهر .

<sup>(</sup>٦) هكذا في المخطوطين . وفي « ر . م α . ظفر .

<sup>(</sup> ٧ ) هكذا في « ج » ، وفي « ك » : ( من سنن خلاله ) . والأولى أرجح . . . .

#### دینـــه

قال المؤرخ ، عكف على زيارة قبر أبى وهب الزاهد بقرطبة ، وصاحب أهل الإرادة ، وكان وطي الأكناف (١) ، سهل الحجاب ، يجالس الأعيان و بذاكرهم ؛ قال ابن الصيرفي ، ولما قدم غرناطة أقبل على صيام النهار ، وقيام الليل ، وقيلاوة القرآن ، وإخفاء الصّدقة (٢) ، [ و إنشاء العدل ] (٢) ، و إبثار الحق .

## دُعابتــه

قالوا مر يوماً بمرج القرون ، من أحواز قلعة يحصُب (٢) ، فقال لزمَّال من عبيده كان يمازحه هذا مرجُك ؛ فقال الزمَّال ، ما هو إلا مرجك ومرج أبيك ، وأما أنا فمن أنا ؟ فضحك وأعرض عنه .

## دخوله غرناطة

قانوا، وفي عام ثلاثة وعشرين وخمسائة ، ولى الأمير أبو محمد تاشفين بن أمير المسلمين على بن أمير المسلمين يوسف ، ووافاها في السابع عشر لذى حجة ؛ فقوى الحصون وسد الثغور وأذكى العيون ، وعمد إلى رحبة القصر ، فأقام بها السقائف والبيوت ، واتخذها لخزن السلاح ومقاعد الرجال ، وضرب السهام (٥) ؛ وأنشأ الشقى ، وعمل

<sup>(</sup>١) أي النواحي .

<sup>(</sup> ٢ ) هكذا في « ر . م » . وفي المخطوطين : صدقته .

<sup>(</sup>٣) هذه الزيادة واردة فقط في «ر.م».

<sup>(</sup> ٤ ) و ردت محرفة في المخطوطين : ( يصعب ). وقلعة يحصب من حصون غرناطة القديمة . وكانت تعرف بقلعة بني سعيد . وقد سبق التعريف بها ( إنظر الحاشية في ص ١١٧ ).

<sup>(</sup> a ) هكذا وردت في « ر . م » . وفي المخطوطين : الهام .

اليتراس ، ونسج الدُّروع ، وصقل البيضات والسيوف ، وارتبط (١) الخيل ، وأقام المساجد في الثغور ، و بني لنفسه مسجداً بالقصر ، وواصل الجلوس ، للنظر في الظُّلامات (٢) ، وقراءة الرِّقاع ، وردِّ الجواب ؛ وكتب التوقيعات ، وأكرم الفقهاء والطلبة ، وكان له يوم في كل جمعة ، يتفرغ فيه للمناظرة .

### وزراؤه

قال أبو بكر ؟ وقرن الله به ممن ورد معه، الزبير بن عمر اللّمتونى ، نُدُرة (٣) الزمان كرماً و بسالة ، وحزماً وأصالة ، فكان كما جاء فى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من ولى شيئاً من أمور المسلمين فأراد الله به خيراً ، جعل الله له بطانة خيرٍ ، وجعل له وزيراً صالحاً ، إن نسى شيئاً ذكّره ، و إن ذكّره أعانه » .

## عمّــاله

الوزير أبو محمد الحسين بن زيد بن أيوب بن حامد بن منحل (١) [ بن يزيد ] (٥).

# 

الرئيس العالم أبو عبد الله بن أبى الخصّال، والـكاتب المؤرخ أبو بكر الصيرفي [ وغيرهم ] (٢).

<sup>(</sup>١) هكذا في « ر . م » . وفي المخطوطين : ورباط .

<sup>(</sup> ۲ ) وردت في المخطوطين : الظلمات : والتصويب من « ر . م » .

<sup>(</sup>٣) هكذا وردت في «ك» و «ر.م». وفي «ج»: نورة.

<sup>( ؛ )</sup> هكذا وردت في « ج » . و « ر . م » . وفي « ك » ؛ محمد .

<sup>(</sup> a ) ما بين الخاصرتين وارد فقط في « ر . م » .

<sup>(</sup>٦) الزيادة وأردة فقط في « ر . م » .

# ومن أخبار [جهاده] (١)

خرج الأمير تاشفين في رمضان عام أربعة وعشرين وخمسائة بجيش غرناطة ومطوِّعتها، واتصل به جيش قرطبة إلى حصن السِّكة من عمل طليطلة، وقد اتخذه العدو ركابًا لإضراره بالمسلمين وشحنه وجَمَّ به شوكة حادة بقوميس<sup>(۲)</sup> مشهور؛ فأحدق به ، ونشر الحرب عليه ، فافتتحه عَنْوة ، وقتل من كان به ، وأحيا <sup>(۲)</sup> قائده «فِرَ تَد» (أ) ومن معه من الفرسان ، وصدر إلى غرناطة ، فبرز له الناس بروزاً لم يُعهد مثله ، وفي شهر صفر من عام خمسة وعشرين أوقع بالعدو المُضَيَّق على أوليته ، وفي ربيع الأول من عام ستة وعشرين ، تعرَّف خروج عدو طليطلة إلى قرطبة ، فبادر الأمير تاشفين الى قرطبة ، ثم نهد <sup>(6)</sup> إلى العدو في خَف ، وترك السيقة والثقل فبادر الأمير تاشفين الى قرطبة ، ثم نهد <sup>(7)</sup> بشنت إشطيبن <sup>(۲)</sup> والوادى الأحر ، وأسرى بأر بُونة ، وقد اكتسح [ العدو ") العدو بقرية براشة ، فتراءى الجمان صبحاً ، الليل ، وواصل الركض ، وتلاحق بالعدو بقرية براشة ، فتراءى الجمان صبحاً ، وانتبذ العدو عن الغنيمة ؛ والتف الجم ، فتقصرت الرماح ، ووقعت المسافة ، ودارت الطرب على العدو ، وأخذ السيف مأخذه ، فأتى القتل على آخرهم ، وصدر إلى غرناطة ظاهراً ، وفي آخر هذا العام خرج العدو « للنمط » وقد احتفل في جيشه الى غرناطة ظاهراً ، وفي آخر هذا العام خرج العدو « للنمط » وقد احتفل في جيشه الى غرناطة ظاهراً ، وفي آخر هذا العام خرج العدو « للنمط » وقد احتفل في جيشه الحرب على العدو ، وقد احتفل في جيشه الحرب على العدو » وقد احتفل في جيشه العدو » وقد احتفل في جيشه العرب على العدو » وقد احتوا العام خرج العدو « للنمط » وقد احتفل في جيشه العرب على العدو » وقد احتوا العام خرج العدو » وقد احتوا و التوري المؤرد و التوري العدو » وقد احتوا و المؤرد المؤرد العدو » وقد احتوا و المؤرد المؤرد المؤرد العدو » وقد احتوا و المؤرد العرب و المؤرد العرب و المؤرد العرب و المؤرد المؤرد المؤرد العرب و المؤرد العرب و المؤرد المؤرد المؤرد العرب و المؤرد العرب و المؤرد المؤرد العرب و المؤرد المؤرد المؤرد العرب و المؤرد المؤرد العرب و المؤرد المؤرد العرب و المؤرد المؤرد المؤرد المؤرد المؤرد المؤرد المؤرد المؤرد المؤرد العرب المؤرد المؤرد المؤرد المؤرد المؤرد المؤرد المؤرد الم

<sup>(</sup>١) الزيادة واردة فقط . في « ر . م » . و و ردت في المخطوطين : ومن أخباره .

<sup>(</sup> ٢ ) القومس هنا من ألقاب الشرف ، وهو باللاتينية Comes أو الكونيت .

<sup>(</sup>٣) هكذا في المخطوطين . وفي « ر . م » : واستحى .

<sup>(</sup>٤) هكذا في «ر.م». وفي المخطوطين : « فرنك » . وفرند هو Fernando .

<sup>(</sup> ه ) أي يرز .

۲) واردة فقط في « ر . م» .

<sup>. (</sup> بشط اشطن ) . وهو الرسم الصواب لهذا الإسم . وفي المخطوطين : ( بشط اشطن ) . وهو تحريف . وشنت اشطيبن و بالإسبانيه San Esteban قاعدة حصينة قديمة من قواعد ولاية جيان .

<sup>(</sup> ٨ ) في المخطوطين : الربيح .

إلى بلاد الإسلام ، فصبح إشبيلية يوم النصف من رجب ، وبرز إليه الأمير أبوحفص عربن على بن الحاج ، فكانت به الدّرة (١) في نفر من المسلمين استشهد جميعهم ؟ ونزل العدو على فرسخين من المدينة فحلّله (٢) نهاوغارة ، فقتل عظيا ، وسبى عظيا ؟ وسبى عظيا ؟ وبلغ الحبر الأمير تاشفين ، فطوي المراحل ، ودخل إشبيلية ، وقد أسرّها ؟ واستؤصلت باديتها ، وكثر بها التأديب والتنكيل، (٢٦) فأخذ أعقاب العدو ، وقد قصد ناحية بَطَلْيَو سو باجة و يابُرة (١) في ألف عديدة من أنجاد الرجال، ومشهور الأبطال ، وأس جَو لا عهدا بالروع و (٥) ، فظفر بما لا يحصيه أحد ، ولا يقع عليه عدد ؟ وأرش جَو لا عهدا السيقة ، وثقته ببعد الصّارخ ، وتجشمت بالأمير تاشفين وانثنى على رسل (١) انتقل السيقة ، وثقته ببعد الصّارخ ، وتجشمت بالأمير تاشفين الأدلاء كل ذروة وتكنية ، وأفضى به الإعداد إلى فكرة بقرب الرّلاقة ، وهو المهيّع والفنيمة في يده قد ملا ت الأرض؛ فلما تراءى الجمان ، واضطر بت المحلات ، ورتبت المراكب ، فأخذت مصافّها، ولزمت الرجال مراكبها ، فكان القلب مع الأمير ووجوه المرابطين وأصحاب الطاعات، وعليه البنود الباسقات، مكتّبة بالآيات، وفي المجتبين (١) كار الدولة من أبطال الأندلس ، عليهم أمر الرايات بالصور الهائلة ؟ وفي المجنسين المراكب والأوشاب من أهل الجلادة ، عليهم الرايات المرقمة التراك بالقد بالعد والأوشاب من أهل الجلادة ، عليهم الرايات المرقمة المن العذ بات الحرق عات المحاد المنائد والأوشاب من أهل الخلادة ، عليهم الرايات المرقمة التراك بالعَد بالمنائل العد بالعائل الأدلس ، عليهم الرايات المرقمة المنائد بالعَد بالعَد بالعائد والأوشاب من أهل الخلادة ، عليهم الرايات المرقمة الرائع بالعَد بالعَد بالعَد بالرابات المؤتمة بالمائع بالعَد بالعائم المنائد بالعَد بالعَ

<sup>(</sup>١) الدبرة أي الهريمة .

<sup>(</sup>٢) هكذا في «ك». وفي «ج» فحالها.

<sup>(</sup>٣) في المحطوطين : التأكل .

<sup>( ؛ )</sup> بطليوسBadajoz من أعظم قواعد الأندلس القديمة ، وتقع فى جنوب غربى اسبانيا على حدود البرتغال . وباجة Beja من قواعد الأندلس القديمة. وتقع يكورة الغرب Algarve جنوبى البرتغال . ويابره Evora تقع فى البرتغال شهال باجة ، وقد كانت من أهم قواعد الأندلس البرتغالية .

<sup>(</sup>ه) رردت هذه العبارة فى المحطوطين : (فراس حوالا عهد بالروع) . ونعتقد أن التصويب يؤدى معنى يستقيم مع السياق .

<sup>(</sup>٦) يبدو أن هنا كلمة ساقطة ، ولعلها «حتى » .

<sup>(</sup>٧) وردت, في «ج»: المختبين . ومكانها بياض في «ك» .

<sup>(</sup> ٨ ) أعنى خرق الألوية .

وفى المقدمة مشاهير أناته (١) ولفيف الحشم بالرايات المُصبَعات، والأعلام المُنبَقات (٢). والتق الجمعان ، ونزل الصبر ، وحميت النفوس ، واشتد الضرب والضّراب ، وكثرت الحملات ؛ فهزم الله السكافرين ، وأعطوا رقابهم مُد برين ، فوقع القتل ، واستنجم المحلات العدو السيف ، واستأصله الهلاك والأسار ؛ وكان فتحاً جليلا لا كفاء له ، وصدر الأمير تاشفين ظافراً إلى بلده فى جمادى من هذا العام ، ولو ذهبنا لاستقصاء حركات الأمير تاشفين وظهوره لاستدعى ذلك طولا كثيراً .

## بعض ما مدح به

## فمن ذلك :

أما وبيضُ الهند عنك خصوم فالروّم تبدل ما ظِباك تَرُومُ مَ مَضَى سيوفُك في العِدا و يردها (٢) عن نفسه حيث الكلام وخيم وهذه القصائد قد اشتملت على أغراضها الحماسية . والمُلْك سوق مَ يُجُلب إليها ما يُنفق عندها .

## وفاتــــه

قد تقدم انصرافه عن الأندلس سنة إحدى وثلاثين وخسماية ، وقيل سسنة أثنين، واستقرارُه بمراً كُش مرؤوساً لأخيه سير، الى أن أفضى إليه الأمرُ بعد أبيه ؛ قال ، واستقبل تاشفين مدافعة جيش [أمير](1) الموحدين ، أبي محمد عبد المؤمن بن

<sup>(</sup>١) من أشهر القبائل البربرية ، وموطنها شرق مراكش في جنوبي منطقتي تلمسان و وهران .

<sup>(</sup>٢) أي المزركشة .

<sup>(</sup>٣) وردت في المخطوطين : وبردها .

<sup>( ؛ )</sup> هذه الكلمة ساقطة في المخطوطين . ويستلزمها السياق .

على خليفة مَهْديهم ، ومقاومة أمر قضى الله ظهوره ، والدفاع عن مُلْك بلغ مداه ، وتمت أيامه ، كتاب الله عليه ؛ فالتأث سَعْدُه ، وفُلَّ جَدَّه ، ولم تقم له قائمة إلى أن هُرم ، وتبدَّد عسكره ، ولجأ إلى وَهْران ، فأحاط به الجيش ، وأخذه الحصار ؛ قالوا فكان في تدبيره أن يلحق ببعض السواحل ، وقد تقدم به وصول ابن ميمون قائد أسطوله ، ليرفعه إلى الأندلس ؛ فخرج ليلا في نفر من خاصته فرقهم الليل ، وأضلهم الروع ، وبدَّدتهم الأوعار ، فمنهم من قتل ، ومنهم من لحق بالقطائع البحرية ؛ وتردي بتاشفين فرسه من بعض الحافات ، وو عجد ميِّتاً في الغد ، وذلك ليلة سبع وعشرين لرمضان سنة تسع وثلاثين وخسائة ؛ وصلبه الموحدون ، واستولوا على الأمر من بعده ، والبقاء لله تعالى (٢) .

## ثابت بن محمد الجرجاني ثم الإستراباذي (٣)

يكنى أبا الفتوح .

#### **حـــاله**

قال ابن بسّام ؛ كان الغالب على أدواته علمُ اللّسان ، وحفظ الغريب ، والشعر الجاهلي والإسلامي ، إلى المشاركة في أنواع النعاليم، والتصرّف في حمل السلاح، والحذق بأنواع الجاهلي والإسلامي ، إلى المشاركة في أنواع الفروسيّة ، فكان السكاملُ في خلال جمّة . قال بأنواع المجنّدية ، والنفاذ في أنواع الفروسيّة ، فكان السكاملُ في خلال جمّة . قال أبو مروان؛ ولم يدخل الأندلس أكمل من أبي الفتوح في علمه وأدبه. قال ابن زيدون،

<sup>(</sup>١) هكذا في المخطوطين . وفي « ت » : تسع .

<sup>(</sup> ٢ ) دوجعت هذه الترجمة بأكلها على مخطوط « رواق المغاربة » بالأزهر .

<sup>(</sup>٣) وردت في المخطوطات الثلاثة : (الأستريادي)، وهو تحريف. وصوابه الإستراباذي نسبة إلى إستراباذ . وهي بلد فارسية قديمة من أعمال طبرستان، وإليما ينتسب كثير من العلماء .

لقيتُه بغرناطة ، فأخذت عنه أخبار المشارقة ، وحكايات كثيرة ؛ وكان غزير الأدب ، قوى الحفظ في اللغة ، نازعاً إلى علم الأوائل من المنطق والنجوم والحكمة ، له بذلك قوة ظاهرة .

## طروؤه على الأندلس

قال صاحب الذخيرة ؛ طرأ على الحاجب منذ صَدْر الفتنة للذائع من كرمه ، فأكرمه ورفع شأنه ، وأصحبه ابنه ، المرشّح لمكانه ، فلم يزل له بهما المكان المكين ، إلى أن تغيّر عليه يحيى لتغير الزمان، وتقلب الليالى والأيام بالإنسان (١)؛ ولحق بغرناطة بعسكر البرابرة ، فحلّت به من أميرهم باديس الفاقرة (٢).

### من روی عنه

قال أبو الوليد؛ قرأت عليه بالحضرة (٣) الحاسة في اختيار أشعار العرب، يحملها عن أحمد بن عبد السلام بن الحسين البصرى ، ولقيه ببغداد سنة ثمان وسبعين وثلاثمائة ، عن أبى رياش أحمد بن أبى هشام بن شِبل العَبْسى بالبصرة سنة ثمان وأر بعين وثلاثمائة ؛ وله (٤) في الفضائل أخبار كثيرة .

### محنته ووفاته

لحقه عند باديس مع ابن عمه يَدِّير بن حُباسة تهمة في التدبير عليه ، والتسوَّر على سلطانه ، دعتهما إلى الفرار عن غرناطة ، واللِّحَاق بإشبيليّة . قال أبو يحيى الورّاق ؛ واشتدّ شوق أبى الفتوح إلى أهله عند هر به مع يدِّير إلى إشبيلية لما بلغه أن باديس

<sup>(</sup>١) هكذا وردت في «ج». وفي «ك» : بالأسن.

<sup>(</sup>٢) الفاقرة أي الداهية .

<sup>(</sup>٣) و ردت محرفة في المخطوطين : ( بحضرتي . بحضرة ) . والحضرة هذا أعنى غرفاطة .

<sup>( ؛ )</sup> أضفنا هذه الكلمة ليستقيم السياق .

قبض على زوجته وابنه وحبسهم بالمُنككُّب عند العبد قدَّاح صاحب عذابه ، وكان لها من نفسه موقع عظيم مراً ، وكانت أندلسيَّة جميلة جدًّا لها طفلان ذكر وأنثى ، لم يُطِق عنهما صبراً ، وعمل على الرجوع إلى باديسطمعاً في أن يصفح عنه ، كما عمل مع عمَّه أبي ريش ؛ فاستأمن إلى باديس يوم نزوله على باب إستيجة أَثر انهزام عسكر ابن عباد ، وفارق صاحبَه يدِّير ، ورمى هو (٢) بنفسه إلى باديس من غير بَوثَنَّق بأمان أو مراسلة ؛ فلما أُدخل (٢٦) عليه وسلم ، قال له ابتدى ، بأي وجه ٍ جثتنى يا نمام (٤) ما أَجْرَأَكُ على خَلْقك ، وأشد اغترارك (٥) بسحرك ، فرقت بين بني مَا كُسَن ، ثُمَ جِئْت تَخَدَّعُنِي كَأَنْكَ لَم تَصْنَعَ شَيْئًا ؛ فلاطفه ، وقال اتَّق الله ياسيدى ، وارع خمامی ، وارحم عُر بتی وسوء مقامی ، ولا مُتلزمنی ذنب ابن عمك ، فما لی سبب فيه ، وما حملني على الفرار معه إلا الخوف على نفسي لسابق خُلطته ؛ ولقد الْفَظْتني البلاد إليك مُقرًّا بما لم أجنيه رغبة في صفحك ، فافعل أفعال الملوك الذين يَجلُّون عن الحقد على مثلى من الصَّعاليك ؛ قال بل أفعلُ ما تستحقُّه إن شاء الله ؛ أن تنطلق إلى غرناطة ، فدُم [ على ] (٢٠ حالك ، والق أهلك إلى [ أن ] (٧٠ أُقبل ، فأصلح من شأنك . فاطمأن إلى قوله ، وخرج إلى غرناطة وقد وُكِلِّل به فارسان ، وقد كتب إلى قدَّاح بحبسه ؛ فلما شارف إلى غرناطة قبض عليه ، وحَلَق رأسه ، وأركب على بعير ، وجُعل خلفه أسودُ فَظَّ ضخم يوالى صَفْعه ، فأدخل البلد مُشَهَّرًا ، ثم أودع حبسًا ضيقًا، ومعه رجل من أصحاب يَدِّير أسر في الوقعة من صِنْهاجة، فأقاما في الحبس معاً إلى أن قَفَلَ باديس .

<sup>(</sup> ١ ) وردت في المخطوطين : عظيمة .

<sup>(</sup>٢) أَثْبَيِّهَا « جِ » . وأَغْفُلُهَا « كُ » .

<sup>(</sup>٣) هكذا في «ك» . وفي «ج» . دخل .

<sup>(</sup>٤) وردت في المخطوطين : ( إَنَّمَام ) . وقد رجحنا هذا النصويب الذي يستقيم به السياق .

<sup>(</sup> ه ) وردت في المخطوطين : اعتراك . وهو تحريف .

<sup>(</sup>٦) ساقطة في المخطوطين . ويستلزمها السياق .

<sup>(</sup>٧) زيادة يستلزمها السياق .

قال أبو مروان في الكتاب المسمى بالتيسير (۱) ؛ واستراح [ باديس ] (۲) أياماً في غرناطة يَهِيم (۲) بذكر المجرجاني ، ويعض أنامله ، فيعارضه فيه أخوه 'بككين ، ويكذب الظنون وسعى في تخليصه ، فارتبك باديس في أمره أياماً ، ثم غافض (۱) أخاه بلكين فقتله وقتاً أمن فيه [ أمر ] (۱) معارضته ، لاشتغاله بشراب وآلة (۱۱) ، وكانت من عادته ؛ فأحضر باديس المجر الى مجلسه ، وأقبل يشتمه ويسبه ويبكته ، ويطلق الشهاتة ويقول ، لم تنن عنك مجومك يا كذاب ، ألم يعد أمير ك الجاهل، يعني يدير ، أنه سوف يظفر بي و يملك بلدى ثلاثين سنة ، لم لم تدقق (۱۷) النظر لنفسك وتحذر ورطتك ؛ قد أباح الله لى دمك . فأيقن (۱۸) أبو الفتوح بالموت ، وأطرق ينظر إلى الأرض ، لا يكلمه ولا ينظر إليه ؛ فزاد ذلك في غيظ باديس ، فوثب من مجلسه والسيف في يده ، فبط به المجرجاني حتى جد له ، وأمر بحز وأسه ؛ قال ، وقد من والسيف في يده ، فبط به المجرجاني حتى جد له ، وأمر بحز وأسه ؛ قال ، وقد من الصنهاجي الذي كان محبوساً معه إلى السيف ، فاشتد جزعه ، وجعل يعتذر من خطيئته ، ويلث في ضراعته (۱۹) ؛ فقال له باديس أما تستحى يا ابن الفاعلة ؛ يصبر المعل الضعيف القلب على الموت مثل هذا الصبر ، و يمثلك نفسه عن كلامه لى واستعطاف ،

<sup>﴿ (</sup> ١ ) وردت محرفة في المخطوطين : بالتين .

<sup>(</sup> ٧ ) ساقطة في المخطوطين : وواردة في « ت » .

<sup>(</sup>٣) هكذا في « ل » وفي « ج » : يهم .

<sup>(</sup> ٤ ) هكذا في « ج » . وفي « ك » : عافص . وغافض أخاه أعنى فاجأه وأخذه على غرة .

<sup>(</sup>a) واردة في (a + y), وساقطة في (a + y)

<sup>(</sup>٦) في «ك» : والآلة . وفي «ج» : والاه .

<sup>(</sup> ٧ ) و ردت فی « ح » محرفة ، تدئن . وفی « ل » : تتقن ، والمؤدی واحد .

<sup>(</sup> ٨ ) وردت محرفة في المخطوطين : ( فايق ) .

<sup>(</sup> ٩ ) وردت في المحلوطين : غراصته .

وأنت تجزع مثل هذا الجزع ، وطال ما أعددت نفسك فى أشدّاء الرجال ، لا أقال اللهُ مقيلك ؟ فضرب عنقه ، وانقضى المجلس .

ومن تمام الحكاية مما جلبه ابن حيّان . قال ، وكلّم الصنهاجيُّون باديس في جنّة وينهاجهم (١) المقتول مع أبى الفتوح ، فأمر في بإسلامها إليهم ، فخرجوا بها من فورهم إلى المقبرة على نعش ، فأصابوا قبرا قد احتفر لميّت من أهل البلد ، فصبّوا صاحبهم الصّنهاجي فيه ، وواروه من غير غُسل ولا كفن ولا صلاة ، فعجب الناس من تَسَحّيهم (٢) في الاغتصاب حتى الموتى في قبورهم .

## مولده

سنة خمسين وثلاثمائة .

## وفاته

كاذُكر ليلة السبت لاثنتين بقيتا من محرم سنة إحدى وثلاثين وأربعائة ؛ قال برهون من خُدام باديس : أمرنى بمواراة أبى الفتوح إلى جانب [قبر] (٢٠) أحمد بن عباس وزير زُهير العامرى ، فقبراهُما فى تلك البقعة. مُتجاوران (٤٠) ، وقال اجعل قبر عدُورٍ إلى جانب عدو إلى يوم القصاص ، فيالها قبران أجمّا (٥٠) أذبا لا كفاء له ، والبقاء لله سبحانه .

<sup>(</sup>١) كذا في «ج». وفي «ك»: ضهاهم.

<sup>(</sup>٢) هكذا في «ج». وفي «ك»: تسحبهم.

<sup>(</sup>٣) واردة في «ج». وساقطة في «ك».

<sup>(</sup> ٤ ) فى المخطوطين : مجاورا / .

<sup>. (</sup>٥) ف « ج »: احما. وف «ك»: احبا .

## جعفر بن أحمد بن على انْلُمْزاعى

من أهل غرناطة ؛ و يعسُوب الثّاغية والرّاغية (١) من أهل رَبَض البَيّازين (٢٠) يكنى أبا أحمد الشهير ذكره بشرق الأندلس ، المعروف بكرامة الناس ، المقصود الحفرة ، المحترم التّربة حتى من العدو ، والرائق بغير هذه الملة . خرج قومه من وطنهم عند تغلب العدو على الشرق ، فنزلوا ربض البيّازين ، جوفى المدينسة ، وارتاشوا ، وتلشّموا (٣٠) ، و بنوا المسجد العتيق ، وأقاموا رسم الإرادة ، يرون أنهم على حالم المعروفة من تلاوة حسنة ، وإيثار ركمات ، ثم ذكر ثم ترجيع أبيات على حالم المعروفة من تلاوة حسنة ، وإيثار ركمات ، ثم ذكر ثم ترجيع أبيات في طريق التصوف ، مما "ينسب للحسين بن منصور الحلاّج (٤٠) وأمثاله ، يعرفونها منهم مشيخة ، قو الون هم [فول] (١٥) الأجمة وضرائك (١٠) تلك القطيعة ، يهيجون منهم مشيخة ، قو الون هم [فول] (١٥) الأجمة وضرائك (١٠) تلك القطيعة ، يهيجون بلابلهم ، فلا ينشبون أن يحمى وطيسُهم ، ويخلط مَر يعهم بالهَمَل (٧٠) ، فيرقصون رقصا غير مُساوق للايقاع الموزون ، دون العجال (٨) الغالبة منهم ، بإفراد كمات من بعض المقول ، ويكر بعضهم على بعض ، وقد خلعوا خشِن ثبابهم ، ومرقوعات بعض المقول ، ويكر بعضهم على بعض ، وقد خلعوا خشِن ثبابهم ، ومرقوعات قباطيهم ودرانيكهم (١٥) ، فيسدوم حالم حتى يتصببوا عرقاً ، وقوالهم يحر كون

<sup>(</sup>١) يعسوب أي رئيس. والثغاء هو صريخ الشاة، والرغاء هو صوت البدير. والمقصودأهل الشغب.

<sup>(</sup> ٢ ) هو أحد أحياء غرناطة . وسبق التعريف به ( انظر الحاشية في ص ٣٩٥ ) .

<sup>(</sup>٣) هكذا في المخطوطين : وقد يعني ذلك أمهم اتخذوا طريقة الماشديين أي المرابطين الدينية .

<sup>(</sup>٤) سبق التعريف به (انظر الحاشية في ص ٢٢٦)

<sup>(</sup> ه ) وردت في المخطوطين : فحل . والتصويب لازم السياق .

<sup>(</sup>٦) وردت في المخطوطين صراديك . ونرجح أنها « ضرائك » ومعناها النسور .

 <sup>(</sup>٧) مريعهم أعنى أكابرهم . والهمل ، الأصاغر والرعاع .

<sup>(</sup> A ) هكذا « في « ك» . وفي « ج » : الجعال .

<sup>(</sup> ٩ ) قباطيهم و دراذيكهم . من الواضح أنها من أصناف الثياب التي يرتديها أهل هذه الطريقة .

فتورهم ، و يَرْمِر ون روحهم ، يخرجون بهم من قول إلى آخر ، و يَصِلون الشيء عمله ، فر بما أخذت نو به وقصهم بطرفي الليل التمام ، ولا تزال المشيّعة لهم يدعونهم ، ويحاجّونهم (1) إلى منازلهم ؛ ور بما استدعاهم السلطان إلى قصره محمضاً في لطايف نعيمه باخشيشانهم ، مبدياً النبر لل بأويتهم (٢) ؛ ولهم في الشيخ أبى أحمد والد يماتهم ، وشحنة قلوبهم ، عصبيّة له وتقليد بإيثاره ، أنفَحَت (٢) لعقده أيمانهم ، وشرط في صحة دينهم ، وارتكبوا في النّفور عن سماع المز مار القصبي المسمى بالشّبابة الذي أرخص في حضور الولائم ، مع مَنفخ بَرَعه العدد (١) الكثير من الجلّة بالصلحاء القدوة مر تَكباً ، حتى ألحقوه بالكبائر المويقة ، وتعدّوا اجتنابه جبلّة وكراهة طباعيّية ، فتر وي عند ذكره الوجوه ، وتُقتحم عند الاتّهام به الدّور ، وتسقط فيما بينهم بفّلتة سماعه أخوة الطريق ؛ وهم أهل سذاجة وسلامة ، أولو اقتصاد في ملبس وطعمة واقتيات بأدني بُلْفة ، ولهم في التعصب نزعة خارجيّة (٥) ، وأعظمهم ما بين مُكتَسِب (٢) مُتسبّب ، و بين معالج مَدرة ، ومُريع حياكة ، و بين ما بين مُكتَسِب (٢) مُتسبّب ، و بين معالج مَدرة ، ومُريع حياكة ، و بين ما بعلنا الله عمن قبل سعيه ، وارتضى ما عنده ، ويسّره اليسرى .

#### حاله

## قام هذا الرجل مقام الشيخ أبي تمام قريبه على هيئة مهلكه ، فسدٌّ مسدَّه ، على

<sup>(</sup>١) هكذا في «ج». وفي «ك» : (ويحاجون بهم).

<sup>(</sup>٢) وردت محرفة في المخطوطين : (بالوميهم . بالوايهم) .

<sup>(</sup>٣) أعنى أثارت وأخرجت .

<sup>(</sup>٤) كذا في «ك» . وفي «ج» : العود .

<sup>(</sup>ه) نسبة إلى مذهب الحوارج .

<sup>(</sup>٦) وردت محرفة في المحطوطين : مكسب .

<sup>(</sup>٧) هكذا في «ك» . وفي «ج» : الزرعة .

حال فتور وغرارة (١) حتى لان له متن ألخطة ، وخف عليه بالمران أثقل الوظيفة ، فأم وخطب ، وقاد الجماعة من أهل الإرادة . وقضى فى الأمور الشرعية بالرَّبَض ، تحت ضِبْن (٢) قاضى الجماعة . وهو الآن بعده على حاله ، حسن السَجيَّة ، دميث الأخلاق ، ليِّن العريكة ، سهل الجانب ، مقترن الصدق والعفّة ، ظاهر الجدة ، محمود الطريقة ، نطأه أقدام الكلف ، وتطّرح به المطارح القاصية ، حَوا على الشَّفاعات ، مستور الكفاية فى لَفْق الضعف ، متوالى شعلة الإدراك فى حِجْر الغفلة ، وجه من وجوه الخضرة فى الجمهورية ، مرعى الجانب ، مخفف الوظايف ، مقصوداً من مُنتاى (٣) أهل طريقه بالهدايا ، مُسْتَدعى إلى من بالجهات منهم فى كثير من الفصول ، ظاهر الجدوى فى نفير الجهاد ، رحمه الله ، ونفع بأهل الخير .

مولده

عام تسعة وسبعائة .

وفاته

[ بوم الإثنين التاسع والعشرين لرمضان خمسة وستين وسبعائة ](١) .

جعفر بن عبد الله بن محمد بن سيدبُونة الخزاعي

من أهل شرق الأندلس من نظر (٥) دانية ، يكنى أبا أحمد الولى الشهير.

<sup>(</sup>١) وردت في المخطوطين وعرارة . و بالتصويب يستقيم السياق .

<sup>(</sup>٢) تحت ضبئه أي في كنفه وتحث ربمايته .

<sup>(</sup>٣) حكذا في «ك». وفي «ج»: متنافي. والمقصود هنا أنصار أهل الطريقة ،

<sup>(</sup> ٤ ) ما بين الحاصرتين ساقط في « ك » . وفي « ج » أثبتت « الوفاة » قبل « المواد » .

<sup>(</sup> ه ) هكذا في « ج » . وفي « ك » ؛ سفر . وربما كانت « ثغر » وحرفت . وقد سبق التعريف بدانية ( انظر الحاشية في ص ٢٧١ ) .

#### حـــاله

كان أحد الأعلام المنقطعي القرين في [طريق] (١) كتاب الله، وأولى الهداية الحقة ، فذ ، شهير ، شائع الخلة ، كثير الأتباع ، بعيد الصيت ، توجب حقّه حتى الأم (٢) الداينة بغير دين الإسلام ، عند التغلب على قرية (٣) مدفنه بما يقضى منه بالعجب ؛ قال الأستاذ أبو جعفر بن الرُّبير عند ذكره في الصِّلة : أحد الأعلام المشاهير (١) فضلًا وصلاحاً ، قرأ ببلَنْسية ، وتفقه ، وكان يحفظ نصف « المدوّنة » (٥) وأقرأها ، ويؤثر الحديث والتفسير والفقه ، على غير ذلك من العلوم .

## [ مشیخته ]

أخذ القراءات السبع عن المقرى أبي الحسن بن هُذيل، وأبي الحسن بن النّعمة ؛ ورحل إلى المشرق، فلتى في رحلته جِلّة ، أشهرهم وأكبرهم في باب الزهد وأنواع سنى الأحوال، ورفيع المقامات، الشيخ الجليل، الولى لله (٧) تعالى، العارف (٨)، أبو مدين شُعيب بن الجسين المقيم ببحايه؛ صحبه وانتفع به، ورجع من عنده بعجايب دينية، ورفيع أحوال إيمانية؛ وغلبت عليه العبادة، فشهر بها حتى رحل إليه الناس للتبرك بدعائه، والتيمن برؤيته ولقائه، فظهرت بركته على القليل والكثير منهم (٩)،

<sup>(</sup>١) واردة في « ك » ، وساقطة في « ج » .

<sup>(</sup> ٢) مكذا في « ك» ، وفي « ج » الإمام .

<sup>(</sup>٣) وردت في المحملوطين : قرآءة . والمرجح التصويب . وبه يستقيم المعني .

<sup>( ۽ )</sup> هکذا ني « ك » . وني « ج » الشهيرة .

<sup>(</sup> ٥ ) يرجع في التعريف بهذا المصنف إلى الملحق الحاص بالكتب .

<sup>(</sup>٦) ساقطة في المخطوطين . وقد اثبتناها تمشيأ مع طريقة المؤلف . والظاهر أنها سقطت سهواً .

<sup>(</sup>٧) في المخطوطين : الوالي .

<sup>(</sup> ٨ ) وردت فقط في « ك » .

<sup>(</sup>٩) وردت هذه الكلمة في المخطوطين بعد كلمة بركته . وقد أخرناها ليستقيم السياق .

وارتو وا زُلالا من ذلك العذب النّمير ، وحظه من العلم مع عمله الجليل موفور ، وعلمه وعلمه وعلم أبور معلى نور . لقيت قريبه الشيخ أبا تمام (١) غالب بن حسين بن سِيدبُونه حين ورد غرناطة ، فكان يحدث عنه بعجائب .

## دخولُه غَرْ ناطة

وذكر المُعتنون بأخباره بالخضره إلى طريقه ، أنه دخل الحضرة وصلّى في رابطة الرُّبُط من باب . . . (٢٦) وأقام بها أياماً ، فلذلك المسجد المزية عندهم إلى اليوم . وانتقل الكثير من أهله وأذياله عند تغلّب العدو على الشرق على بلدهم ، إلى هذه الحضرة ، فسكنوا منها رَبّض البيّازين ، على دين وانقباض وصلاح ، فيحجون بكنوز من أسراره ، ومبشراتُه مضنون (٣) بها على الناس ، و بالحضرة اليوم منهم بقية تقدّم الإلماع بذكرهم .

## وفاته

توفى رحمه الله بالموضع المعروف بزَ ناتة فى شوال سنة أربع وعشرين وستمائة ، وقد نيف على الثمانين .

## الحسين بن عبد العزيز بن محمد بن أبى الأحْوَص القُرشي الفِهري

نشأ بغرناطة ، يكنى أبا على ، ويعرف بابن النَّاظر .

<sup>(</sup>١) وردت في المخطوطين : «أبو تمام» . والحطأ في رسم الأسهاء الحمسة شاتع في المحطوطين . ونعتقد أنه سهو الناسخ .

<sup>(</sup>٢) بياض في المخطوطات الثلاث .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطين: مظنون ..

كان متفنّناً في جملة معارف ، أخذ من كل علم سنى بحظ وافر ، [حافظاً] (١) للحديث والتفسير ، ذاكراً للأدب واللغة والتواريخ ، شديد العناية بالعلم ، مُكبًا على استفادته و إفادته ، حسن اللقاء لطلبة العلم ، حريصاً على نفعهم ، جيل المشاركة لهم . وقال الأستاذ : كان من بقايا أهل الضبط والإنقان لما رواه ، وآخر مُقرنى القرآن ، ممن يُعتبر (٢) في الأسانيد ومعرفة الطرق والروايات ، متقدماً في ذلك على أهل وقته ؛ وهو أوفر من كان بالأندلس في ذلك ؛ [أقرأ] (٢) القرآن والعربية بغرباطة مدة ، ثم انتقل إلى مالقة فأقر أبها يسيراً ؛ ثم انقبض عن الإقراء ، و بقى خطيباً يقصبة مالقة نحواً من خسة وعشرين سنة ؛ ثم كر منتقلاً إلى غرناطة ، فولى قضاء ألمرية ، ثم قضاء بسطة ، ثم قضاء مالقة .

« وصمته »؛ قال الأستاذ: إلا أنه كان فيه خُلُق (٢) أخلّت به ، وحملته على إعداء ما ليس من شأنه؛ عفا الله عنه ، فكان ذلك مما ميزهّد فيه .

#### مشيخته

روى عن الأستاذ المقرى أبى محمد عبد الله بن حسين الكواب ، أخذ عنه قراءة السبع وغير ذلك ، وعن أبى على وأبى الحسن بن سهل بن مالك الأزدى ، وأبى عبد الله محمد بن يحيى المعروف بالحلبى ، وجماعة غير هؤلاء ؛ ورحل إلى إشبيلية فروى بها عن الشيخ الأستاذ أبى على أكثر كُتاب سيبو يه تفقّها ، وغير ذلك .

<sup>(</sup>١) وردت فقط في «ك».

<sup>&</sup>quot; (٢) وردت في المحطوطين : يعبد . وبالتصويب يستقيم المعنى .

<sup>(</sup>٣) ساقطة في المخطوطين . ويستلزمها السياق .

<sup>( ؛ )</sup> هكذا في المخطوطين . وفي « ت » خلة . والمؤدي واحد . . .

وأخذ عن جماعة كثيرة من أهلها ، وقدم عليها إذ ذاك القاضى أبو القاسم بن بَقِيّ ، فلقيه بها وأخذ عنه ؛ ورحل إلى بلَنْسِية ، فأخذ بها عن الحاج [ أبى الحسن ] (١) الن خيرة ، وأبى الربيع بن سالم ؛ وسمع عليه جملة صالحة كأبى عامر بن يزيد بن أبى العطاء بن يزيد وغيرهم ؛ و بجزيرة شُقْر عن أبى بكر بن وضاح ؛ و بمُرْسِية عن أبى العطاء بن يزيد وغيرهم ؛ و بجزيرة شُقْر عن أبى الحسن بن بَقِيّ ؛ و بمالقة عن آخرين ، وتحصّل له جماعة نيفوا على الستين .

« تصانیفهٔ » ؛ منها السلسلات ، والأر بعون حدیثاً ، والترشید فی صناعة التَّجوید ، و برنامج روایاته وهو نبیل .

« شعره » ؛ كان يقرض شعراً لا 'يرَّضي لمثله ، ممن برّز تبريره في المعارف .

## مولده

يوم الخيس لاثنى [عشر] عشر] ليلة بقيت من شوال سنة خمسين وستمائة . « وفاته » ؛ توفى بغرناطة لأربع عشر ليلة خلت من جمادى الآخرة سنة [تسع وتسعين] (٣) وستمائة .

## الحسن بن محمد بن الحسن النباهي الجذامي

من أهل مالقة ، يكنى أبا على .

## أُوليَّتـــه

قال القاضي المؤرخ أبو عبد الله بن أبي عسكر فيه ؛ من حُسَباء مالقة وأعيانها

<sup>(</sup>١) ساقطة في «ك».

<sup>(</sup> ٢ ) هذه الكلمة ساقطة في المخطوطات الثلاثة . ويقتضي إثباتها السياق .

<sup>(</sup>٣) وردت في المخطوطين: "بمانين. والتصويب من كتاب قضاة الأفدلس ( ص١٢٧) وهو أرجح.

وقضاتها، وهو جَدُّ بنى الحسن المالقيين، وبيته بيت قضاء وعلم وجلالة، لم يزالوا يرثون ذلك كابراً عن كابر؛ استَقْضَى جدَّه المنصور بن أبى عامر، وكانت له ولأصحابه حكاية (١) مع المنصور.

قال القاضى ابن بياض ، أخبرنى أبى ، قال : اجتمعنا يوماً فى متنزّه لنا بجهة النّاعُورة بقرطبة مع المنصور بن أبى عامر فى حداثة سنة ، وأوان طَلَبه ، وهو مُرتج مؤمِّل ، ومعنا ابن عمه عمر بن عبد الله بن عسقلان ، والسكاتب ابن المَرْعزى ، مؤمِّل ، ومعنا ابن عمه عمر بن عبد الله بن عسقلان ، والسكاتب ابن المَرْعزى ، والفقيه أبو الحسن المالتي ؛ وكانت (٢) سفرة فيها طعام ، فقال ابن أبى عامر من ذلك الكلام الذي كان يتكلم به ، لا بد أن نملك الأندلس ، ونحن نضحك منه ومن قوله . ثم قال : يتمنى كلُّ واحد منكم على ما شاء أوليه ؛ فقال عمر : أتمنى أن تولينى المدينة ، نضرب ظهور الجنّات ؛ وقال ابن المرعزى : وأنا أشتمى الأسفق أولينى المنفقة بلدى . قال موسى بن غَدْرون ، قال لى تمن أنت ، فشقة بلدى ، قال موسى بن غَدْرون ، قال لى تمن أنت ، فشقة بلدى ، واضطر بت به وقلت قولًا قبيحاً من قول السفهاء . فلما مؤتن ابن أبى عامر الأندلس ، ولى ابن عمه المدينة ، وولى ابن المرْعزى أحكام السوق، ملك ابن أبى عامر الأندلس ، ولى ابن عمه المدينة ، وولى ابن المرْعزى أحكام السوق، وولى أبا الحسن المالتي قضاء رية (٥)؛ و بلغ كل واحد ما تمنى ، وأخذ من مالاعظياً فقرَن لقبح قولى . فبيت بنى الحسن شهير ، وسيأتى من أعلامه ما فيه كفاية .

## حاله

قال ابن الزُّ بير؛ كان طالباً نبيلاً من أهل الدين والفضل والنُّهي والنباهة .

<sup>(</sup>١) في المخطوطين جاءت كلمة (ولاصحابه)، بعد كلمة (حكاية). ووضعها في مكانها أنسب

<sup>(</sup>٢) في المخطوطين : وكان .

<sup>(</sup>٣) هكذا وردت في « ج » . وفي « ك » : الاسفنج .والأسفح ، أعنى الأقل جَدوى .

<sup>(</sup>٤) وارده في «ج». وساقطة في «ك».

<sup>(</sup>ه) هو الاسم القديم لولاية مالقة .....

[ « نباهته » ؛ قال ابن الزبير في كتاب نُزهة البصائر والأبصار ، استُقْضِي بغرناطة ](١) .

#### و فاته

توفى سنة اثنين وسبعين وأر بعائة ؛ ذكره ابن بَشْكُوال فى الصِّلة ، وعرّف بولايته قضاء غرناطة ؛ وذكره ان عسكر، وتوهم فيه الملَّاحى ، فقال ، هو من أهل إلبيرة .

حسن بن محمد بن حسن القيسى من أهل مالقة ، يكنى أبا على ، و يعرف بالقِلنار .

#### ح\_\_\_اله

كان رحمه الله بقيّة شيوخ الأطباء ببلده ، حافظًا للمسائل الطّبية ، ذا كراً للدواء ، فسيح التّجر بة ، طويل المُزاولة ، متصرفًا في الأمور التي ترجع إلى صناعة اليدين (٢) صد لة و إخراعة (٣) ، محار با ، مقدوراً عليه في أخر ياته (١) ، ساذجاً ، مُخشّو شناً ، كثير الصحة والسلامة ، محفوظ العقيدة ، قليل المصانعة ، بريّا من النشمت ، يعالج معيشته بيده في صُبابة فلاحة . أخذ صناعة الطب عن أبي الحسن الأر كُشي، (٥)

<sup>(</sup>١) ما بين الخاصرتين وارد فقط في « ج ».

<sup>(</sup> ٢ ) هكذا في « ك » . وفي « ج » : الدين .

<sup>(</sup>٣) هكذا في المخطوطين . وقد تعني ( صيدلة واختراعاً ) .

<sup>( ؛ )</sup> هكذا في « ج » . وفي « ك » : آخر أيامه .

<sup>(</sup> ه ) نسبة إلى أركش Arcos وهي بلدة أنداسية صغيرة من أعمال شريش تقع على نهر وادى لكه.

ومعرفة أعيان النبات عن المُصحفى، وسَرَح معه، وارتاد منابت (١) العُشب فى صحبته، فكان آخر السحَّارين (٢) بالأندلس؛ وحاول عمل التَّرياق الفارق بالديار السلطانية عام اثنين وخمسين وسبعائة مبرِّزاً فى اختيار (٣) أجزائه، وإحكام تركيبه، وإقدام على اختبار مرهُوب حياته، قتلًا وصَنْحاً وتقريصاً، بما يعجب من إدلاله فيه، وفراهته عليه.

## حسن بن محمد بن باصّة (١)

يكنى أبا على ، و يعرف بالصَّعَلْمَل ، رئيس المؤقّتين بالمسجد الأعظم من غرناطة ؟ أصله من شرق الأندلس .

#### حاله

كان فقيها إماماً في علم الحساب والهيئة ؛ أخذ عنه الجِلّة والنبهاء ، قائماً على الأطلال والرّخائم والآلات الشعاعية (٥) ، ماهراً في التعديل ، مع التزام الشّنة ، والوقوف عند ما حدّ العلماء في ذلك ، مداوم النظر ، ذا مُسْتَنبَطات ومُسْتَدركات وتواليف ، نسيج وحده ورّحْقة وقته .

وفاته

توفى بغرناطة عام ستة عشر وسبعائة .

<sup>(</sup>١) في المخطوطين : مناقب . والتصويب أرجع .

<sup>(</sup>٢) هكذا في « ج » وفي « ك » : السحارير .

<sup>(</sup>٣) هكذا في « ج » وفي « ك » : اختبار .

<sup>( ؛ )</sup> هكذا في « ج » . وفي « ك » ماصه .

<sup>. . (</sup>ه) هكذا في «ج» . وفي «ك» : الشاعية .

# الحسن بن محمد بن على الأنصارى من أهل . . . (١) يكنى أبا على و يعرف بابن كيسرى .

#### حاله

كان متقدماً في حفظ الأدب واللغة ، مبرِّزاً في علم النحو ، شاعراً مجيداً ، متع المؤانسة ، كثير المواساة ، حسن الخُلُق ، كريم النفس ، مُثرِّالًا في نظم الشعر [ في غير فن ] (٢) ؛ مدح الملوك والرؤساء ، مؤثراً للخُمول على الظهور ، وفي تخامُله يقول شعراً ثبت في موضعه .

#### مشيخته

روى عن أبى بكر بن عبد الله بن ميمون الكندى ، وأبى عبد الله الكندى ، وأبى عبد الله الكندى ، وأبى الحكم بن هرودس (، ، وأبى عبد الله بن غالب الرُّصافي .

« ممن بروى عنه » ؛ روى عنه أبو الطاهر أحمد بن على الهوارى السَّبْتى ، وأبو عبد الله إبراهيم بن جزيرة ، وإبراهيم بن سالم بن سالم .

## نباهته وإدراكه

من كتاب مُزهة البصائر والأبصار ؛ قال القاضي أبو عبد الله بن عسكر ، نقلت

<sup>(</sup>١) مكانها بياض في المخطولين .

<sup>(</sup>٢) أعنى خصباً مكثراً.

<sup>. (</sup>٣) دكدا وردت في «ك:» . وفي «ج»: (في فن غير) .

<sup>(</sup> ٤ ) وردت في المخطوطين : ابن هردوس .: والتصويب من صلة أبن الزبير ( رقم ١٨٤ )...

من خط صاحبنا الفقيه القاضي رحمه الله ما معناه :

قال ؟ حدثنى الفقيه الأديب أبو على ، قال كنت بإشبيلية ، وقد قصدتها لبعض الملوك ؟ فبينها أنا أسير فى بعض طرقها ، لقيت الشيخ أبا العباس ، فسلّمت عليه ، ووقفت معه ، وكنت قد ذُكر لى أن بها رجلا من الصالحين ، زاهداً ، فاضلاً ينتقد من الشعر فى الزهد والرقائق ، ببدائع تعجب [ وكان بالمغرب قد قصّد الهربي والنادر ] (١) ؛ فسألنى أبو العباس عن مصيرى ، فأعلمته بقصدى ، فرغب أن يصحبنى إليه ، حتى أتيناه ، فرأيناه رجلاً عاقلاً ، قاعداً فى موضع قذر ، فسلمنا عليه ، فرد علينا ؛ وسألناه عن قعوده فى ذلك الموضع ، فقال أتذكر الدُّنيا وسيرتها ، فزد نا به غبطة ؛ ثم استنشدناه فى ذلك الغرض من كلامه ، ففكر ساعة ثم (٢) أنشدنا كلاماً قبيحاً ، نضمن من القبيح ومن الإقذاع والفواحش ما لا يحلُّ سماعه ؛ فقمنا نلفنه ، وخجلت من أبى العباس ، واعتذرت له . ثم اتفق أن اجتمعنا فى غلس الأمير الذى كنت قد قصدته ؛ فقال أبو العباس ، إن أبا على قد حفظ لبعض الحاضر بن شعراً فى الزهد ، من أعذب الكلام وأحسنه ؛ فسألنى الأمير وطلب منى الشاده ، فخجلت ثم ثاب إلى عقلى ، فنظمت بيتين فأنشدتهما إياه وها :

. أشهد أن لا إله إلا الله محمد المصطفى رسول الله لا حَوْلُ كَلَّمُ لله لله الله عمد المصطفى رسول الله لله لا حَوْلُ كَلَّمُ لله قال ، فأعجب الأمير ذلك واستحسنه .

ومن مقاماته بين يدى الملوك و بعض حاله ؛ نقلت من خط صاحبنا الفقيه القاضى أبى الحسن بن أبى الحسن ، قال ، المروى منسوب إلى قرية بقرب مالقة ، وهو الذى قال فيه الشيخ أبو الحجاج بن الشيخ رضى الله عنه :

<sup>(</sup>١) هكذا وردت هذه العبارة في المخطوطين . وفقط أدخلنا الباء على كلمة «المنرب» فصارت تؤدى معنى يستقيم مع السياق . وهو أن هذا الزاهد كان أثناء مقامه بالمغرب ينظم القصائد الممضلة النادرة . (٢) وردت في المخطوطين كامة (قال) بمد (ثم) فلم نر موضعاً لإثباتها .

## 

قال وهو قريب الأستاذ الأديب أبى على (٢) الإستيجى (٣) ومعلَّمه، وأحد طلبة الأستاذ أبى القاسم الشُهيلى، وممن نبع (١) صغيراً؛ وارتحل إلى غَرناطة ومُرسية، وهو الذى أنشد فى طفولته السيد أبا إسحق بإشبيلية:

قسماً بِحِيْصٍ (٥) وإنّه لعظيم وهي المقسام وأنت إبراهيم

وكان بالخضرة أبو القاسم الشّهيلي، فقام عند إنمامه القصيدة، وقال لمثل هذا هذا أحسيك الحسا، وأواصل في تعليمك الإصباح والإمسا، وكان يوماً مشهوداً (٢). وأنشد الأمير أبا يعقوب حين حلّها:

أَمَّ عُشَراً هل الأرض في الطول والعرض بهذا استنادى (٧) في القيامة والعرض لقد قال فيك الله ما أنت أهـ له فيقضي بحكم الله فيك بلا تَقْضِ وَإِياكَ يُعنى ذو الجـ لل بقوله كذلك مَكَناً ليوسُف في الأرض

وذكره ابن الزُّ بير، وابن عبد الملك، وابن عسكر، وغيرهم.

وأين حمص وما تحويه من ذره ونهرها العذب فياض ومسالان

<sup>(</sup>١) كذا في «ج». وفي «ك»: أبو على.

<sup>. (</sup>٢) في المخطوطين : أبو على . وهو تحريف كثيراً ما يقع أمثاله في المخطوطين .

<sup>(</sup>٣) نسبة إلى مدينة إستجه Ecija •ن قواعد الأندلس القديمة ، وتقع جنوب غربي قرطبة على على مقربة مها .

<sup>(</sup> ٤ ) هكذا في « ك » . وفي « ج » تبع . وقد تكون : نبغ . والمعني قائم بدون تصويب .

<sup>(</sup> o ) كان اسم حمص يطلق على مدينة إشبيلية لما كان بينها و بين حمص الشأم من وجوه الشبه في الموقع والمناخ . قال أبو البقاء الرندي في مرثيته الشهيرة مشيراً إلى إشبيلية :

<sup>(</sup>٦) وردت في المخطوطين : مشهوراً . والتصويب أنسب .

 $<sup>( \ \ \ \ \ )</sup>$  وردت فی  $( \ \ \ \ \ \ \ )$  استاذی . وفی  $( \ \ \ \ \ \ )$  : السادی . والتصویب من  $( \ \ \ \ \ )$  .

ومن شعره فى مغنى الانقطاع والتسليم إلى الله تعالى ، وهى لزوميّة ، ولنختتم بها ، ختم الله لنا بالحسنى :

إلهٰی أنت [ الله ] (۱) رُکنی وملجئی رأیت کنی الأیام عُقبی سکونهم رضی بالذی قدّرت تسلیم عالم

وفاته

تُوفى بمدينة مالَقَة في حدود ثلاث وستمائة .

## الحسين بن عتيق بن الحسين بن رشيق التُّغْلِبي

يكنى أبا على، مُرْسِيُّ [ الأصل ](٢) سَبْقِيُّ الاستيطان ، مُنتَم ِ إلى صاحب الثورة على المعتمد .

#### حاله

كان نسيج وحده ، وفريد دهره ، إتقاناً ومعرفة ، ومشاركة في كثير من الفنون اللسانية والتعالمية ، متبحراً في التاريخ ، رياً نا من الأدب ، شاعراً مُفليقاً ، عجيب الإستنباط ، قادراً على الإختراع والأوضاع ، جَهْم الحيا ، موجش الشكل ، يضم 'برداه طوياً لا كفاء له ؛ تحرّف بالعدالة ، و برّز بمدينة سَــ بُتَة ، وكتب عن أميرها ، وجرت بينه و بين الأديب أبى الحمكم مالك بن المُرحِّل من المُلاحات

<sup>(</sup>١) ساقطة في المخطوطين .

<sup>(</sup>٢) وردت في «ك» ، وأغفلت في «ج».

والمهاترات أشد ما يَجْرى بين متناقضين ، آلت به إلى الحسكاية الشهيرة ، وذلك أنه نظم قصيدة نصها:

لو أَسْلَمَته نواجذُ وضَواحِك ]<sup>(٥)</sup> ولأعْجَبُ العجب أنَّ كلامه لخلاله مِسْكُ يروح ورامَك

لِكُلِاب سَبْتَة في النّباح مدارك وأشدها [ دَرَ كا لذلك ] (١) مالك أ شيخ تفانى في البطالة تُعثرُه وأحال فَكَنَّيه الكلامُ الآفك كَلُّبُ لَهُ فَي كُلُّ عِرْضُ عَضَّةً وَبَكُلُّ مُعْصَنَةً لِسَانٌ آفَكُ مُتْهِم بذوى الخنا مُتَزمِّعُ (٢) متهازل بذوى التُّقى متضاحك مُ أحلى شمائله السِّبابُ المُفْتَرَى وأعف سيرتِه الهجاء الماءك وألذُّ شيء عنده في محفل لَمْزْ لأستار المحافل هاتك يَغْشَى مَخَاطِرَهُ اللَّئِيمُ تَفَكُّهَا ويَمَافُ (٣) رؤيته الحليمُ النَّاسك لو أن شخصاً يستحيلُ كلامُه خِرْءاً لَلاَك الخِرِء منه لائكُ<sup>(1)</sup> فَكُأُنَّهُ الْتُسَاحِ يَقَذُفُ جَوفُهُ مِن فِيهُ مَا فَيه ولا يَتَاسَكُ أنفاسُه وفُساؤُه من عنصر وسُعالَه وضُراطُه متشارك [ ما ضرفا من معدٌّ الله في شعره من جاهلية طَبْعه أَثقالُ أرضِ لم ينلها فاتك صدر وقافية [ تعارضتا معاً ] (٦٦) في بيت عَنْسِ أو بعُرْسِ فارك قد عَمَّ أهل الأرض بِلَمْنه فللاعنيه في السماء ملائكُ أ

<sup>(</sup>۲) مكذا وردت في «ج». وفي «ك»: متدمع

<sup>(</sup>٣) في المخطوطين : ويمافر .

<sup>( ؛ )</sup> وردت هذه العبارة في « ج » ( المزلئة الحرومية لائك ) . وفي « ك » : ( الملاك الحروسه ) .

<sup>(</sup> ٥ ) هكذا ورد هذا البيت في المخطوطين .

<sup>(</sup>٦) في المخطوطين : تعارض .

إن سام مكرُمةً جثا متثاقلا ويدبُّ في جُنْح الظلام إلى الخنا نَبَذُ الوقارِ لِصِبْيَةٍ يَهُمُونه يُبْدَى لهم سوآتِهِ ليسوءهم بمسالك لا يرتَضِيها سالك والدهرُ باكرٍ لانقلاب صروفه واللسْنُ تَنصحُه بأفصَح منطق لو كان ينجو بالنّصيحة هالك تُبْ يا ابن تسعين فقد جُزْت المدَا وارتاح للَّقْيا بسنِّك مالك [أو ما ترى من حافديك] (١) تشابها ابن من يضاجع جَدَّه و يُناسك هيهات أية عشرة لَهَجَت به هَنوات مملوك وطَيِّع مالك يا ابن المُرحَّل لو شهدت مُرَحَّلا وقد انحني بالرَّحْل منه الحارك وطريدُ لوم لا يحل بمَعْشَرِ الا أمال قَفَاه صفع دالك [مركوب لهو لجاجة وركاكة] (٢) وأراك من ذاك اللجاج البارك لرأبت لِلْمين اللئيمة لحجةً وعلا بصَفْع عَرْكُ أَذْنك عاركُ وشغُلتَ عن ذم الأنام بشاغل وثَناك خصم من أبيك مُماحك قسماً بمن سَمك السماء مكانها ولديه وشك رداء نفسك شائك لأقول للمغرور منك بشيبة بيضاء طئ الصحف منها حالك لا تأمنَنْ للذئب دفع مضَرَّة عار ملى الملكِ المنزَّه أن يرى في مثل هذا للملوك مسالك فكلامُه للدِّين سمَّ قاتل ودنوُّه للعِرْض داء ناهك

يَرْغُو كَمَا يُرغُو البعير البارك عَدُواً كَا يَعِدُو الظُّلِيمِ الراتك فسبالُه فرش لهم وأرائكُ ظُهراً لبَطن وهُو لاهِ صاحك فالذَّئبُ إن أعفيته بك فاتك (٢)

<sup>(</sup>۱) حكذا في «ت». وفي «ك»: (لو ما ترى حنفد).

 <sup>(</sup>٢) في «ك» : (ركوب لهو المحجة ركاكة)

<sup>(</sup>٣) ف «ك» : شارك .

فعليه ثم على الذي يُصغى له ويل يعاجُله وحتف واشك وأتاه من مثواه آت مُجُّهز لِلِهُم الخناجِر بالخناجِر سافك وهي طويلة تشتمل من التعريض والتصريح على كل غريب، واتخذ لها كِنانة خشبية كأوعية الكتب، وكتب عليها: «رقّاص مُعَجَّل، إلى مالك بن المُرَحِّل». وعمد إلى كلب، وجعلها في عنقه ، وأو ْجَعه خبطاً حتى لا يأوي إلى أحد ، ولا يستقر ، وطرده بالزقاق متكتما بذلك . وذهب الكلب وخلفه من الناس أمَّة ، وقرى مكتوب الكِنانة (١) ، واحتُمِل إلى أبى الحكم ، ونُزِعت من عنق الكلب ، ودُفعت إليه فوقف منها على كل فاقرة (٢٠ كفت من طِماحه ، وغضَّت عن عِنان مجاراته ، وتُحُدِّث بها مدة ، ولم يَغِب عنه أنها من حيل ابن رشيق ؛ فعوَّق سهام المراجعة ، ثَمُ أَقْصَرُ مَكْبُوحًا ، وفى أَجُو بنه عن ذلك بقول :

> كلاب المزابل آذينني (٢) بأبوالمن على باب دارى وقد كنتُ أوجعُها بالعصا ولكن عَوَت من وراء الجدار

واستدعاه بآخرة أمير المغرب السلطان أبو يعقوب ، فاسمتكتبه ، واستكتب أبا الحكم صدَقَةً ، فيقال أن جرَّ عليه خَجْلَةً كانت سبب وفاة أبى على . ودخل الأندلس، وحَطَّ بها بألمريَّة، وقد أصيب بأسر عياله، فتوسل إلى واليها من قرابة السلطان الغالب بالله ، بشعر مدحه فيه من قصيدة أولها :

مُلْقَى النوى ملق لبعض نوالكا فاشفِ الْمُحِبُّ ولو بطَيْف خيالكا ومنها :

لا تحسَّبَــنى من فلانِ أو فلًا (١) أنا من رجّال الله شم رجالِكا

 <sup>(</sup>١) ف «ك» : الكتابة .

<sup>(</sup> ٢ ) أي داهية . ( ٣ ) في « ك » : أدبتني .

<sup>( ۽ )</sup> في «ك» : فل .

ومنها :

نصبَ العدُوُّ حبائلاً لحبائبي وعَلِقْتُ في استخلاصها بحبالـكا وفي خاتمها:

وكفاك شرَّ العين عيبُ واحد لاعيب فيه سوى فلول نِصالكا ولحق بغرناطة، ومدح السلطان بها، ونجحت لديه مشاركة الرئيس بألمريّة. فجبر الله حاله، وخلَّص أسره.

ومما جمع فيه بين نثره ونظمه [ ما كتبه ] (١) لمّا كتب إليه الأديب الطبيب صالح ابن شريف بهاتين القصيدتين، اللتين تَنازع فيهما الأقوام ، واتفقوا (٢) على أن يُحكم بينهما الأحلام ، وعبر عن ذلك الأقلام ؛ ولينظرها من تشو ق إليهما بغير هذا الموضع .

## تآ ليفه

وأوضائه غريبة ، واختراعاته عجيبة ، تعرَّفت أنه اخترع فى سُفرة ، الشطرىج ، شكلا مستديراً . وله الكتاب الكبير فى التاريخ ، والتلخيص المسمى « بميزان العمل » وهو من أظرف الموضوعات ، وأحسنها شهرة (٣) .

وفأته

كان حيا عام أربعة وسبعي*ن وست*مائة (\*) .

<sup>(</sup>١) ساقطة ني «ك».

<sup>(</sup> ٢ ) في « ك » وانتفوا .

<sup>(</sup>٣) وردت في المخطوطين : شهير .

<sup>( ؛ )</sup> هكذا في « ج » . وفي « ك » وسبعائة . وهو تحريف .

## حبُّوس بن ما کُسَن بن زیری بن مَناد الصَّنهاجي

يكنى أبا مسعود، ملك إلبيرة وغرناطة، وما والاها .

## حاله وأوليتُه

أما أو اليته فقد مر ذلك بما فيه كفاية عند ذكر 'بلكيّن. ولما دخل زاوى بن زيرى على الأندلس غب إيقاعه بالمرتضى، الذى نَصَبَته الجماعة، واستيلائه على عليه بنظاهر غرناطة، وخاف تما لؤ الأندلس عليه، ونظر للماقبة، فأسند الأمر إلى ابن أخيه، حبّوس بن ماكّسن، وكان بحصن أشتر (۱۱)؛ فلما ركب البحر من المُنكبّ، وودّعه به زعم البسلدة، وكبير فقها لها أبو عبد الله بن أبى زَمْنين، ذهب إلى ابن أخيه المذكور واستقدمه، وجرت بينه و بين ابن عمه المتخلف على غرناطة من قبل والده، محاورة أنجلت عن رحيله تبعاً لأبيه؛ وانفرد (۲) حبّوس، فاستبد بالملك، ورأب الصّد ع سنة أحد عشر وأر بعائة؛ قال ابن عَذارى فى قاستبد بالملك، ورأب الصّد ع شيخهم ورئيسهم حبّوس ابن ماكسن، وقد كان أخوه حبّاسة هلك فى الفتنة، و بقى منهم معه بعد انصراف زاوى إلى إفريقية، أخوه حبّاسة هلك فى الفتنة، و بقى منهم معه بعد انصراف زاوى إلى إفريقية، عاعة عظيمة، فانحازوا إلى مدينة (۲) غرناطة، وأقام حبّوس بها مُلكاً عظياً، وحامى رعيته بمن جاوره من سائر البرابرة المنتشرين حوله، فدامت (۱) رياسته.

### وفاته

## توفى بغرناطة سنة ثمان وعشرين وأر بعائة .

<sup>(</sup>١) وردت محرفة في المخطوطين : أشد . وأشتر من حصون غرناطة القديمة .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطين : وأنفد .

 <sup>(</sup>٣) هكذا في « ج » . وفي « ك » : المدنية .

<sup>(</sup>ع) كذا في «ج» . وفي «ك» : فرامت .

## الحكم بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن المحمد الرحمن الحكم بن هشام بن عبد الرحمن بن معاوية

## صفته وحاله

كان أضهبَ العين ، أسمر ، أقنى ، مُعسَّل اللحية ، جهير الصوت ، طويل الصُّلب ، قصير الساقين ، عظيم الساعد ، أفصم (۱) ؛ وكان ملكاً جليلاً ، عظيم الصَّيت ، رفيع القدر ، عالى الهمة ، فقيها بالمذهب ، عالماً بالأنساب ، حافظاً للتاريخ ، جمّاعًا للكتب ، محبًّا في العلم والعلماء ، مشيراً (۲) للرجال من كل بلد ؛ بعم العلماء من كل قطر ؛ ولم يكن في بني أمية أعظم همة ، ولا أجلَّ رتبة في العلوم ، وغوامض الفنون منه . واشتهر بهمّته بالجهاد ، وتُحدِّث بصدقاته في المُحُول ، وأملته وغوامض الفنون منه . واشتهر بهمّته بالجهاد ، وتُحدِّث بصدقاته في المُحُول ، وأملته الحبابرة والملوك .

## دخوله إلبيرة

قال ابن الفيّاض ؛ كُتب إليه من الثغر الجنوبي (٢) أن عظيم الفِرَ نجة من النصارى حشدوا إليه [ وسألوه الممرة ] (١) بطول المحاصرة (٥) ؛ فاحتسب شخوصه بنفسه إلى أَلْمَرِيَّة (٢) في رجب سنة ثلاث وخسين وثلاثمائة ، في جعفل لجب من

<sup>(</sup>١) كذا في «ج» . وفي «ك» : أفضم .

<sup>(</sup>۲) كذا في «ج». وفي «ك» : مشاراً.

<sup>(</sup>٣) وردت في المخطوطين : الحنوى وهو تنحريف . وما يرد بعد ذلك يؤيد صحة التصويب.

<sup>(</sup>٤) هكذا في «ك» . وفي « ج » : (وسأله الميرة) والمقصود هنا : وسألوه الاستمرار .

<sup>(</sup> ٥ ) وردت في المخطوطين : مطول المحاضرة .

<sup>(</sup>٦) وردت في «ج»: المريبة . وفي «ك» : المرتلة . وقد رجحنا أن يكون الثغر المقصود «المرية » . وهو قريب ما رسمه «ج» . وقد يكون هذا الثغر أيضاً هو ثغر «مربلة » وهو قريب من الرمم الذي أو رده «ك» .

تَجدة (1) الأولياء وأهل المراتب. ولما أحَل إلبيرة ورد عليه كتاب أحمد بن يَعْلى من طُر طُوشه بنصر الله العزيز وصنعه الكريم على الرّوم ؛ ووافى ألمرية ، وأشرف على أمورها ، ونظر إلى أسطولها وجدّده ، وعُدّته يومثذ ثلاثمائة قطعة ، وانصرف إلى قرطبة .

## مولده

لسِت بقين من جمادي الآخرة سنة اثنتين وثلاثمائة .

### وفاته

لأربع خلون من صفر سنة ست وستين وثلاثمائة ، وعمره نحو من ثلاث وستين سنة ، وهو خاتمة العظاء من بني أمية .

الحكم بن هشام بن عبد الرحمن بن معاوية بن هشام الحكم بن هشام بن عبد الملك بن مَرْوان بن أمية

كنيته أبو العاصي .

«صفته»؛ آدَمُ ، شديد الأُدَّمة (٢) ، طويل ، أَشَمُّ ، نحيف ، لم يخفيب . بنوه تسعة عشر من الذكور ، منهم عبد الرحمن ولى عهده .

« بناته » ؛ إحدى وعشرون ؛ أمه أمُّ ولَد اسمها زُخُرُف .

<sup>(</sup>١) هكذا في « ج.» . وفي « ك » : صفحة .

<sup>(</sup> ٢ ) الأدمة : أي السمرة .

« وزراؤه وقورًاده » ؛ خمسة منهم إسحاق بن المنذر ، والعباس بن عبد الله ، وعبد الكريم بن عبد الواحد ، وفُطَيس بن سليمان ، وسعيد بن حسَّان .

« قضاته » ؛ مُصعّب بن عُمران ، وعمر بن بشر ، والفرج بن كنانة (١) ، و بشر ابن قَطَن ، وعبدالله بن موسى ، ومحمد بن تَليد ، وحامد بن محمد بن يحيى .

«كتَّابه » ؛ فُطَيس بن سليمان . وعطَّاف بن زيد ، وحجَّاج بن العُقَيلي . «حاجبه » ؛ عبدُ الكريم بن عبد الواحد بن مُغِيث .

#### حاله

كان الحكم شديد الحزم ، ماضى العزم ، ذا صولة تُتَقى ؛ وكان حسن التدبير فى سلطانه ، وتولية أهل الفضل ، والعدل فى رعيته ، مبسوط اليد بالعطاء الكثير، وكان فصيحاً ، بليغاً ، شاعراً مُجيدا ، أديباً ، نحويا .

قال ابن عَذَارِي ؛ كَانَتْ فيه بِطَالَة ، إِلا أَنّه كَانَ شَجَاعاً ، مبسوط اليد (٢) ، عظيم العفو ، وكان يُسلِّط قضاته وحكَّامه على نفسه ، فضلا عن ولَدِه وخاصَّته ؛ وهو الذي جَرَّتْ على يده الفَتْكَةُ العظيمةُ بأهل رَبض قُرْ طُبة (٣) . الذين هاجوا به وهتفوا بخلُفانه ، فأظهره الله عليهم ، في خَبَرشهير ؛ وهو الذي أوقع بأهل طُليطُلة أيضاً ، فأبادهم بحيلة الدُّعاء إلى الطعام بما هو معلوم

<sup>(</sup>۱) وردت في المخطوطين : قتامه ، وهو تحريف والصواب ما أثبتناه . وقد كان الفرج بن كنانة ، قاضي الحماعة بقرطبة أيام الحكم بن هشام ( انظر قضاة الأندلس ص ۵۳ . وقضاة قرطبة - القاهرة – رقم ۲۳) .

<sup>(</sup>٢) هكذا وردت في المخطوطين . وفي البيان المغرب: باسط الكف (ج ٢ ص ٨١) .

<sup>(</sup>٣) الربض : ضاحية قرطبة . وقد حدثث هذه الواقعة التي نكل فيها الحكم بثوار ضاحية الربض سنة ٢٠٢ ه (٨١٧ م) .

## دخوله غرناطة

قالوا ، و بإلبيرة وأحوازها تلاقى مع عمه أبي أيوب سليان بن عبد الرحمن ، فهزمه وقتله حسبها ثبت في اسم أبي أبوب.

قالوا ؛ وَكَانَ له خَس جَوار قد استخلَصَهُنَّ لنفسه ، وملَّـكَهُنَّ أمره ؛ فذهب يوماً إلى الدخول عليهن ، فتأبَّين عليه ، وأعرضْنَ عنه ، وكان لا يصبر عنهن ، فقال :

يَغُصِبْنَنِي (١) في الهوى عِزِّي وسُلطاني

قُضُبُ من البان ماسَت فوق كُمثبان ولَّين عنى وقد أزْمَعن هِجْراني ناشدتُهُنَّ بَحِقِّي فاعتَّزَمْنَ على الد عصيان حتى خلا منهن هِمْياني مَلَكُنني مِنْكَ مِنْ ذَلَّت عزيمتُهُ للحُبِّ ذُلَّ أُسِيرٍ مُوتَق عاني من لى بَمُغْتَصِباتِ الرُّوحِ من بَدَّنى مُم عَطَفُن عليه بالوصال فقال:

> فكأنَّى مَلَكُتُ كُلَّ العباد يُغْن عنمه تَكاثُفُ الأجناد

نلتُ الوصال بعـــد البُعاد وتنا هي السرورُ إذ نلت مالم

## مناقبه

أنهى إليه عباس بن ناصح (٢) وقد عاد [ من ] (٢) الثغر (١) أن امرأة من ناحية

<sup>(</sup>١) وردت في المحملوطين : عصبتني . وهو تحريف .

<sup>(</sup>٢) وردت في المخطوطات الثلاثة : صااح . والتصويب من البيان المغرب (ج ٢ ص ٧٥)

<sup>(</sup>٣) ساقطة في المخطوطين . ولازمة السياق .

<sup>( ؛ )</sup> كلمة الثغر يقصد بها هنا : « الثغر الأدنى » الذي يشمل طليطلة وأعمالها . وهو يقابل اليوم ولاية قشتالة القديمة . وأما الثغر الأعلى فقد كان يشمل سرةسطة وأعمالها . ويقابل اليوم ولاية أراجون (رأجع الحاشية في ص١٨٩) .

وادى الحِجارة (١) سمعها تقول ، واغوثاه ،يا حَكَم ضيَّعتنا ، وأسلمتَنا ، واشتغلت عنا حتى استأسَدَ (٢) العدو علينا ؛ ورُفع إليه شعر في هذا المعنى والغرض ، فخرج من تُورْطُبة كَاتُمَّا وُجْهَته ، وأوْغَل في بلاد الشرك ، ففتح الحصون ، وهدَّم المنازل ، وقتل وسبى ، وقفل بالغنائم على الناحية التي فيها تلك المرأة ؛ فأمر لأهل تلكالناحية بمال من الغنائم يَفْدُون به أشراهم ، و يصلحون به أحوالهم ؛ وخصَّ المرأة وآثرها ، وأعطاها عدداً من الأسرى ، وقال لها ، هل أغاثكِ الحَكَم؟ قالت أي والله أغاثنا وما غَفَلَ عنا ، أعانه الله وأعز نصره .

## وفاتــه

توفى لأربع بقين لذى الحجة سنة ست ومائتين ، وكان عمره اثنين وخمسين سنة. وجرى ذكره في الرجز من نظمي في تاريخ دول الإسلام (٣) بما نصه:

حتى إذا الدهر عليه احتكما قام بها ابنه المسَمَّى حَكما واسْتَشْمَرَ الثورة فيها وانْقُبَض مستوحِشًا كَاللَّيْثِ أَقْمَى وَرَبض حتى إذا فُرصُتُه لاحَتْ تَفَيض فأفحش الوقعة في أهـل الرَّابَض لم يَرْع من آل بهاأو ذِمَّة ] (١)

[ وَكَانَ جَبَّارًا بِعِيــٰدَ الْهِمَّـٰةُ

<sup>(</sup>١) وادى الحجارة هي مدينة من مدن الأندلسالقديمة ما تزال قائمة حتى اليوم . وهي تقع شهال غربي مدريد على مقربة منها . وبألإسبانية Guadal ajara .

<sup>(</sup>٢) وردت محرفة في المخطوطين : أست أسر .

<sup>(</sup>٣) هو كتاب رقم الحلل الذي سبقت الإشارة إليه غير مرة .

<sup>( ؛ )</sup> هذا البيت وارد في المخطوطين ، وساقط في « ت » .

# حكم بن أحمد بن رجا<sup>(۱)</sup> الأنصارى من أهل غرناطة ، أيكني أبا العاصى .

#### حاله

كان من قرائها (٢) ، ونبهائها ؛ وكان من أهل الفضل والطلّب ، و إليه يُنسب مسجدُ أبى العاصى، وحماماً بى العاصى ودربُه بغرناطة ، وكفي بذلك دليلا على الأصالة والتأثل ؛ ذكره أبو القاسم ولم يذكر [ من ] (٢) أمره مزيداً على ذلك .

حاتم بن سعید بن خلف بن سعید بن محمد بن عبد الله ابن سعید بن الحسن بن عثمان بن سعید بن عبد الملك بن ابن سعید بن عبد الملك بن سعید بن عمار بن یاسِر

«أوليَّته »، قد مرّ بعض (١) ذلك وسيأتي بحول الله .

#### حاله

قال أبو الحسن بن سعيد في كتابه الموضوع في مآثر القلعة (٥): كان صاحب

<sup>(</sup>١) هكذا في «ت». وفي «ك» : وجاً . وفي «ج»: رجلا .

<sup>(</sup> ٢ ) في « ج » : قراريها . وهو تحريف . وفي « ك » وزارتُها . والأولى أرجح . وتؤيده سيرة المترجم له .

<sup>(</sup>٣) ساقطة في المخطرطين .

<sup>(</sup> ٤ ) في المخطوطين : بعين. وهو تبحريف .

<sup>(</sup> ه ) هو كتاب « الطالع السعيد في تاريخ بني سعيد » . والقلعة هي قلعة يحصب .

سیف وقلم وعلم، ودخل فی الفتنة المَرْدِنیشِیَّة (۱) حسبا مر ذلك عند ذكر أخیه أبی جعفر، فصار من جُلَساء الأمیر أبی عبدالله [ محمد ] (۲) بن سعد بن مَرْدِنیش بمرسیة ، وأرباب آرائه ، وذوی الخاصَّة من وزرائه ، وكان مشهوراً بالفروسیة والشجاعة [ والرأی ] . (۲)

## حکایاته و نوادره

قال ، كان التّندير والهزل قد غلبا عليه ، وعُرف بذلك فصار يحُمل منه مالا يحمل من غيره ؛ قالوا ، فحضر يوماً مع الأمير محمد بن سعد ، يوم الحلاب (ئ) من حروبه ، وقد صبر الأمير صبراً جميلاً (٥) ، ووالى الكرّ المرّة بعد المرة ، وذلك بمرأى من حاتم ؛ فرد رأسه اليه ، وقال ياقائداً أبا الكرَ مكيف رأيت ، فقال له حاتم، لو رآك السّلطان اليوم لزاد في مرتبك ، فضحك ابن مَرْ دينس ، وعلم أنه أراد بذلك : لاتليق به المُخاطرة ، و إنما هو للتّبات والتدبير . وقال له يوماً وقد جرى ذكر الجَنّات، جُنّا اليوم يا أبا الكرم على بستانك بالزّنقات ، وأردت أن أكون من ضيافتك ؛ فقال عبد الرحمن بن عبد الملك وهو إذ ذاك وزير الأمير ، و بيده المجابى والأعمال ، لعل الأمير اغترّ بسماع اسمه حاتم ، ما فيه من الكرم إلا الإسم ؛ فقال الحاتم (٢) ، ولعل الأمير اغترّ (٢) بسماع [ أمانة ] (٨) عبد الرحمن ، فقدّمه على وزرائه ، وما عنده من الأمير اغترّ (٢)

<sup>(</sup>١) نسبة إلى ابن مردنيش . وقد سبق التعريف به ( انظر الحاشية في ص٢٢٥ ) .

<sup>(</sup>٢) الزيادة من عندنا إكالا للإسم .

<sup>(</sup>٣) الزيادة من «ت».

<sup>( ؛ )</sup> يوم الحلاب . قد يكون المقصود به يرم كثير الندى . وحلاب بالتشديد بمعنى ندى .

<sup>(</sup> ه ) كذا في « ج » . وفي « ك » : عظيما .

<sup>(</sup>٦) مكذا في المخطوطين .

<sup>(</sup>٧) ساقطة في المخطوطين . ويحتمها السياق .

<sup>(</sup> A ) واردة في ( ك ) . وساقطة في « ج » .

الأمانة إلا الإسم ؛ فقال ابن مَرَّدِ نيش وقد ضحك ، الأولى فهمت ، ولم أفهم الثانية ؛ فقال له كاتبه أبو محمد السلمى ، إنما أشار إلى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فى عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه : أمير هذه الأمة ، وأمير في أهل السماء ، وأمير في أهل السماء ، وأمير في أهل الأرض ؛ فطرب ابن مردنيش ، وجعل بقول : أحسنتما أحسنتما .

#### شـــــهره

قال أبو الحسن ، ولم أحفظ (١) من شعر حاتم ما أورده في هذا المكان إلا قوله يخاطب حفصة الرسمة الشاعرة ، التي يأتى ذكرها ، حين فرسم إلى مرسمية ، وتركها بغرناطة :

أحن إلى ديارك ياحياتى [وأبصر ذو هد سيل الظبات] (٢) وأهوى أن أعود إليك لكن [خفوق البند عاق عن القنات] (٦) وكيف إلى جَنابك (١) من سبيل وليس يُحُسُلُه إلا عُداتى

## م\_\_\_ولده

فى سنة خمس وثلاثين وخمسمائة . وقال أبو القاسم الغافقى فيه عند ذكره : كان طالباً نبيهاً جميلًا سَرياً ، تام المروءة ، جميل العشرة .

## و فـــــاته

قال ، مات بغرناطة سنة اثنتين وتسعين وخمسمائة .

<sup>(</sup>١) كذا في «ج». وفي «ك»: حفظت.

<sup>(</sup>٢) مكذا وردت هذه الشطرة في المخطوطين .

<sup>(</sup>٣) وردت هذه الشطرة في المخطوطين كالآتي : (خفوق البندر عاق القنات) ـ

<sup>( ؛ )</sup> هكذا في « ج » . وفي « ك » : جانبك .

جُباسة [ بن ما كُسَن بن زيرى بن مَناد الصِّنهاجي ](١)

كان شهماً ، هيُّباً ، بُهُمة من البُهم ، كريماً في قومه ، أبيًّا في نفسه ، صَدْرًا من صدور صِنْهاجة ؛ وكان أشجع من أخيه حَبُّوس .

## وفـــاته

قال أو مروان عند ذكر وقعة « رمداى » بطرف قرطبة في حروب البرابرة لأهلها في شوال عام اتنين وأر بعائة ، قال : واستَلْيَحَم حُباسة بن ما كُسّن الصنهاجي ابن أخي زاوى بن زيرى ، [ وهو ] (٢) فارس صنهاجة طُرَّا وفَتاها ؛ وكان قد تقدم إلى هذه الناحية ، زعموا لمنا بلغه اشتداد الأمرفيها ، فرمى بنفسه على طُلَّابها ، واتفق أن ركب بسرج طَرى العمل مُتفتح اللَّبد ، وخانه مقعد ، عند المجاولة ، لتقلَّبه على الصّهوة ؛ وقيل إنه كان مُنتبذًا على ذلك فتطارح على من بإزائه ، ومضى قُدُمًا بسكرى شجاعته ونَشُوته ، يصافح البيوت بصفحته ، ويستقبل القنا بلبَّاته ، بسكرى شجاعته ونَشُوته ، إلى أن مال به سرجُه ، فأتيح جمامه لاشتغاله بذلك ، بطعنة من يد المسمى النبيه النصراني ، أحد فرسان الموالى العامريين ؛ فسقط لفيه ، وانتظمته رماح للوالى فأبادته ؛ وحامى أخوه حَبُوس ، و بنوعه ، وغيرهم من أنجاد وانتظمته رماح للوالى فأبادته ؛ وحامى أخوه حَبُوس ، و بنوعه ، وغيرهم من أنجاد البرابرة على جنّته ، فلم يقدروا على استنقاذها ، بعد جلاد طو بل ، وغلب عليه الموالى فاحتروا رأسه ، وعجلوا به إلى قصر السلطان ، وأسكموا جسده العامة ؛ فركبوه فاحتروا رأسه ، وعجلوا به إلى قصر السلطان ، وأسكموا جسده العامة ؛ فركبوه فاحتروا رأسه ، وعجلوا به إلى قصر السلطان ، وأسكموا جسده العامة ؛ فركبوه بكل عظيمة، واجتمعوا إليه اجتماع البُغاث (٢) على كبير الصَّقُورة ، فحرُّوه في الطرق بكل عظيمة، واجتمعوا إليه اجتماع البُغاث (٢)

<sup>(</sup>١) وردت كلمة حباسة فقط في المخطوطين . والزيادة ما بين الخاصرتين من عندنا . ويبدو أن هذه الترجة وردت في الإسماطة في غير موضعها من حيث الترتيب الأبجدي .

<sup>(</sup>٢) ساقطة في المخطوطين . ويقتضيها السياق :

<sup>(</sup>٣) فى المخطوطين : النفاث .

وطافوا به الأسواق ، وقطعوا بعض أعضائه ، وأبدوا شواره وكبده بكل مكروه من أنواع الأذى ، بأعظم ما رُكب ميت ؛ فلما سئموا تجراره (١) ، أوقدوا له ناراً فحرقوه بها جرياً على ذميم عادتهم ، في قُبْع المثلة ، ولؤم القُدْرة ؛ وانجلت الحروب في هذا اليوم لمصابه ، عن أمر عظيم ، و بلغ من جميع البرابرة الحزن عليه مناله ، ورأت أن دماء أهل قُو طبة جميعاً لا تعدله . من الكتاب المتين .

## حبيب بن محمد بن حبيب

من أهل النَّحَش ، من وادى المنصورة (٢٦) أخوه مالك ، النَّحشي ، ذُباب الحَلَقات ، ومِداد أذناب المقربين .

#### حــــاله

كان على سجيَّة غريبة من الإنقباض المشوب (٢) بالاسترسال ، والأمانة مع الحاجة ، بادى الزِّى واللسان ، يحفظ الغريب من اللغة ، و يحرِّك شعراً لا غاية وراءه في الرَّكاكة ، وله قيام على الفقه وحفظ القرآن ، و نَعَمَة حسنة عند التلاوة . قدم الحضرة غير مرة ، وكان الأستاذ ، إمام الجاعة ، وسيبويه الصناعة ، أبو عبد الله ابن الفخّار ، المعروف بالبيرى (١) ، أبا مثواه ومحط طيّته ، يطلب منه مشاركته (٥) بباب السلطان في جراية يرغب في تسميتها ، وحال يروم إصلاحها ، فقصدني مُصْحباً بباب السلطان في جراية يرغب في تسميتها ، وحال يروم إصلاحها ، فقصدني مُصْحباً

<sup>(</sup>١) مكذا في المخطوطين .

<sup>(</sup> ٢ ) وادى المنصورة هو المنطقة الواقعة على بهر المنصورة الذى يخترق شمال ولاية الرية بين برشافة ومدينة المنصورة الواقعة على البهر المذكور .

<sup>(</sup>٣) هكذا في «ج». وفي «ك» : المنشوب.

<sup>( ؛ )</sup> أعنى الإلبيري نسبة إلى إلبيرة .

<sup>(</sup> ه ) وردت في المخطوطين محرفة (ممتاركته . مماركته ) .

منه رقعة تتضمن الشَّفاعة ، وعرض على قصيدة من شعره [ بروم ] (١) إيصالها إلى السلطان ، فراجعت الأستاذ برقعة أثبتها على جهة الإحماض (٢) وهى :

« يا سيدى الذى أتشر ف ، وبالانهاء إلى معارفه أيميّز وأتعرّف ، وصل إلى عيد عدد حصن النجش ، وناهض أفراخ ذلك المُش (٢) ، تلوح عليه محائل أخيه المسمى بمالك ، ويترجّح به الحكم في الغاية في أمثال تلك المسالك ، أشبه من الغراب بالغراب ، وإنها لمن عجائب الماء والتراب ؛ فألق من ثنائكم الذى أو جَبَتْه الغراب بالغراب ، وإنها لمن عجائب الماء والتراب ؛ فألق من ثنائكم الذى أو جَبَتْه الغرر السيادة والأبوء ، ما يقصر عن طيب الألوّة ، وتخييل عند مشاهدته الغرر المجلودة ، وليست بأولى بر أسديتم ، ومكر مة أعَدْتُم وأبديتم ، والحسنات وإن كانت فهي [ إليكم ] (أ) منسوبة ، وفي أياديكم محسوبة ؛ وبلوت من الرجل طلعة أنتفة ، لم يغادر من صفات النبل صفة ، حاضر بمسائل الغريب ، وقعد مقمد الذكر (٥) الأربب ، وعرض على حاجته وغرضه ، وطلب منى المشاركة ، وباكرني بها اليوم مُباكرة السّاق بدهاقه ، وعرضها على عرض التاجر نفائس وباكرني بها اليوم مُباكرة السّاق بدهاقه ، وعرضها على عرض التاجر نفائس أعلاقه ، وطلب منى أن أهذب له ما أمكن من معانيها وألفاظها ، وأجلو القذى عن ألحاظها ؛ فنظرت منها إلى روض كثرت أثفابه (١) وجيش من الكلام ذاحم خواصه أوشابه ، ورُمْت الإصلاح ما استطعت ، فعجرت عن ذلك وانقطعت ، ورأيت لا جدوى (١) إلى ذلك الغرض ، ما لم تُبدّلُ الأرض غير الأرض . وهذا ورأيت لا جدوى (١)

<sup>(</sup>١) ساقطة في المخطوطين .

<sup>(</sup>٢) أي على سبيل التفكهة .

<sup>(</sup>٣) هكذا في «ج» وفي «ك» : العشر .

<sup>(</sup>٤) ساقطة في المخطوطين .

<sup>(</sup> a ) هكذا في «ك » . وفي « ج » : الزكبي .

<sup>(</sup>٦) أغفلت فى المخطوطين .

<sup>(</sup>٧) هكذا ني «ك» . وفي «ج» : جدنوا .

الفن ، أبق الله سيدى ، ما لم يمت إلى الإجادة بسبب وثيق ، وينتنى في الإحسان إلى مجد عريق ، كان رفضه أحسن وأخمد ، واطر احمه بالفائدة أعور ؟ وإذا اعتبره من عَدل أو قسط ، وجده طريقين لا يقبل الوسط ، فنهما مال ' يُقتنى ويد خر ، وسافل يُهز ، به ويُسخر ، والوسط تقيل لا يُتلبّس به [ تبيل ] ( ) . قيل لبعضهم ألا تقول الشعر ؟ فقال أريد منه ما لا يتأتى لى ، ويتأتى لى منه ما لا أريد و . وقال بعضهم ، فلان كه فن وسط لا يجيد فيطرب ، ولا يُسى ما لا أريد . فاقتضى نظر كم الذي لا يفارق السّداد والتو فيق ، وإرشاد كم الذي وأفقه الله عن رفعها ، والامتساك عن رفعها ، فهو أقوى لأمته ( ) وأبق على سكنته و سمته ، وأستر لما لديه ، قبل أن يمد أبو حنيفة رجليه ؛ [ و إن ] ( ) أصمت عن هذا المتذل مسامع ، وهفت به يكر أبو حنيفة رجليه ؛ [ و إن ] ( ) أصمت عن هذا المتذل مسامع ، وهفت به إلى النجاح مطامع ، فليعتمد على الاختصار ، فذو الإكثار جَمُّ القثار ، وليقدل وتبالد والمائق ؛ فإذا إلى النجاح مطامع ، فليعتمد على الاختصار ، فذو الإكثار جَمُّ القثار ، وليقدل وتبارئ وهذبها ، وأوردها من موارد العبارة أعذبها ، توليت وفافها وإهداءها ، وأمعت بين بدى الكفو والكريم رواءها ، والسلام » .

## حَمْدَة بنت زياد المُكَتَّب

## من ساكني وادى الحيَّة بقرية بادى من وادى آشْ

<sup>(</sup>١) وردت في « ج » . وأغفلت في « ك » .

<sup>(</sup> ٢ ) مكذا في « ج » . وفي « ك » : فيلهي . والمؤدى واحد .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطين : أرفقه .

<sup>(</sup> ٤ ) الأمت هو المكان المرتفع . والمقصود هنا مقاءه ومكانه .

<sup>(</sup> ه ) ناقصة في المخطوطين . ويستلزمها السياق .

<sup>(</sup>٦) في المخطوطين : نيبات .

<sup>(</sup>٧) في المخطوطين : رهبها . وهو تحريف .

### ح\_\_\_الها

قال أبو القاسم، نبيلة ، شاعرة ، كاتبة ؛ ومن شعرها وهو مشهور: له في الحُسْن آثار بوادي فَن نَهْرِ (١) يَطُوفُ بَكُلِّ رَوْضِ وَمِن رَوضٍ يَطُوفُ بَكُلُ وَادَى ومن بين الظّبا مهات إنس (٢) [سبّت لبّي] (٣) وقد سلبت فؤادى لها لحظ ترقّب ده لأمر وذاك الأمر يمنَعني رُقادي رأيت البدر في جُنْح السوادي فن حزن تسربل في الحدادي

أباحَ الدمعُ أسرارى بوادى إذا سَدَلت ذوائبهـا عليهــا كَأْنُ الصُّبُّحَ مات له شقيق

## ومن غرائبها :

وما لهم عندي وعندك من ثار وقَّات مُحمَّاتي عند ذاك وأنصاري ﴿ رَمَيْتُهُمُ مِن مُقْلَتَيك وأدمُعي ومن نفسي [بالسَّيفوالسيل](٧) والنار

ولما أبى الواشون إلا قتالنا<sup>ر،</sup> وشَنُّوا على آذاننا<sup>(ه)</sup> كل غارة

وقال أبو الحسن بن سعيد في خَمْدة وأختها زينب: شاعرتان ، أديبتان، من أهل الجال، والمال، والمعارف والصُّون، إلا أن حُب الأدب، كان يَحْمُلُهما على مخالطة أهله، مع صيانة مشهورة ، ونزاهة موثق بها .

<sup>(</sup>١) في المخطوطين : واد . والتصويب من النفح .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطين . رمل . والتصويب .ن النفيح .

<sup>(</sup>٣) هكذا في النفح . وفي « ج » هبت لي . وفي « ك » : مبت لبي . وفي المغرب : لها لبي

<sup>(</sup> ٤ ) هكذا في المخطوطين . وفي النفح والمغرب : فراقنا .

<sup>(</sup> ٥ ) هكذا في المخطوطين . وفي النفح والمغرب : أسهاعنا .

<sup>(</sup>٦) هكذا في المخطوطين . وفي المغرب والنفح : غزوتهم .

<sup>(</sup>٧) في المخطوطين : السيل . واليل . والتصويب من النفح .

# حَفْصَة بنت الحاج الرَّكُوني (١)

من أهل غرناطة ، فريدةُ الزمان في الحسن ، والظرف ، والأدب ، واللوَّذَعِيَّة ؛ قال أبو القاسم ، كانت أديبة ، نبيلة ، جيِّدة البديهة ، سريعة الشعر .

## بعض أخبارها

قال الوزير أبو بكر بن يحيى بن محمد بن عمر الهَمْداني ، رَغَبت الْحتى إلى حَفْصةَ أن تكتب شيئاً بخطها فكتبت:

يا رَبَّةَ الحُسْن بل يا رَبَّة الـكَرَم غُضِّي جُنُونَك عما خطه القلم تصفحيه [ بلَحْظِ الوُدُّ مُنْعمة] (٢) لا تحفلي بقبيح (١) الخَطَّ والسكلم قال أبو الحسن بن سعيد ، وقد ذكر أنهما بانا بحَوْز مُوَّمِّل (١) في جَنَّة له هنا لك على ما يبيت مليه أهل الظرف والأدب ، قال :

رعى الله ليــلَّا لم يُرَع بمذمَّم [رعانا ودارانا بحَوْز مُوَّمِّل ](٥) وقد نفحت من نحو نجد أريجه (٦) إذا نَفَحت هبَّت بريح (٧) القرَ نَفَلَ وغرد قمري على الدُّو ح وانتنى قضيب من الريحان من فوق جدول عناق وضَم الله وارتشاف مُقَبّل

بَرَى الرَّوْضمسرورًا بماقدبدا له

<sup>(</sup>١) نسبة إلى ركانة Requena ، وهي بلدة اندلسية قديمة تقع غربي ثغر بلنسية .

<sup>(</sup> ٢ ) هكذا وردت هذه العبارة في النفح . ووردت محرفة في المخطوطين : ( خط الود سقيه ) .

<sup>(</sup>٣) هكذا في المخطوطين . وفي النفح : بردي .

<sup>( ؛ )</sup> هو بقعة من متنزهات غرناطة الإسلامية اشتهرت بجمالها . ( واجع الحاشية في ص ٤٤٩ ) .

<sup>(</sup> ه ) هكذا وردت هذه الشطرة في المخطوطين . ووردت في النفح كالآتى: ( عشية دارانا بحوز مؤمل ).

<sup>(</sup>٦) في المخطوطين : أريحية . والتصويب من النفح .

<sup>(</sup>٧) في النفح : برياً .

#### فقالت:

[ لعمرك ماسَرَّ الرياض وصالُنا ] (١) ولكنه أبدى لنا الغِلَّ والحَسَد ولا صفَّق النهرُ ارتياحًا لقُر بنا ولا مَدَح (٢) القمريُّ اللَّا لما وَجَد فلا تحسبن الظَّن الذي أنت أهله في هما هو في كل المواطن بالرَّشَد فا خِلْتُ هذا الأَفق أبدى نجومه لأمر سوى كي ما يكون لنا رَصَد

فال أبو الحسن بن سعید ، ویا لله ما أبدع ما كَتَبت به إلیه وقد بلغها (۳) أنه علق بجاریة سوداء أسعت له من بعض القصور ، فاعتكف معها أیاماً ولیالی ، بظاهر غَرْ ناطة ، فی ظلّ مَمْدود ، وطیب هوی مَقْصور ومَمْدود:

يا أُظرفَ الناسِ قَبْل حالِ أُوقعه نحوه القدر عَشِفْتَ سوداء مشل ليل بدائع الحُسْنِ قَدْ سَتَرَ لا يظهر البِشرُ في دُجاها كلاً ولا يُبْصَرُ الخَفَرُ الخَفَرُ اللهُ قل لي وأنت أدرى بكل من هام في الصور (١) من الذي هام في الصور (١) مَنْ الذي هام في جِنان لانُوَّار فيه ولا زَهر

فكتب إليها (٥) بأظرف اعتذار، وألطف أنوار:

لا حُكُم إلا لآمر ناه له من ذَنْبه مُعْتَذر له من ذَنْبه مُعْتَذر له محيّا به حياتي أعيد مداه بالسور كصُحْبة العيد في ابتهاج وطَلعة الشّمس والقمر

<sup>(</sup>١) هكذا في المخطوطين . وفي النفح : (لعمرك ما سر الرياض بوصلنا) .

<sup>(</sup>٢) في النفح : غرد .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطين : بلغنا ، وهو تحريف .

<sup>(</sup> ٤ ) في المخطوطين : المسطور .

<sup>(</sup> a ) هكذا في « ك » . وفي « ج » : إليه .

سَعْدُه لَمْ أَمِلَ إِلَيه إِلاَ اطِّـرافاً له خَـــبَرَ عَدِمت صُبْحَى فاسوَدَ عِشْ فَى وانعكس الفِكْرُ والنَّظَرَ إِن لَمْ تَكُمْ يَا نعيم رو حى فكيف لا تَفْسُدُ الفِكَرُ

قال ، وبلغنا أنه خلا مع حاتم وغيره من أقاربهم ، لهم طرب ولهو ، فمرَّت على الباب مُسْتترة ، وأعطت البُّواب بطاقة ً فيها مكتوب :

زائر قد أتى بجيد غزال (١) طامع من مُحبه بالوصال أثراكم يإذ نكم مُسْعِفِيه أم لكم شاغل من الأشغال

فلما وصلت الرقعة إليه ، قال ورب الكعبة ، ما صاحبُ هذه الرِّقعة ، إلا الرَّقيعة حفصة ؛ ثم طُلِبت فلم تُوجد ، فكتب إليها راغباً في الوصال والأنس الموصول :

أى شغل عن الحبيب يعوق با صاحباً قد آن منه الشروق صل وواصل فأنت أشهى إلينا من جميع المنى فكم ذا تَشُوق بحياة الرِّضَى يَطيبُ صَبوح عَرْفاً إِن جَفَوْتَنا أو غُبُوق لا وَذُلُ الهُوى وعز التلاق واجتاع إليه عَز الطريق

وذكرها الأستاذ في «صِلَته»، فقال: وكانت أستاذة وقتها، وانتهت [ إلى ]<sup>(٢)</sup> أن علَّمت النساء في دار المنصور؛ وسألها يوماً أن تُنشده ارتجالاً فقالت:

أَمْنُنْ عَلَى بَصَلِكُ مِيكُونُ للدهر عُدَّة المَنُ عَلَى بَصَلِكُ مِيكُونُ للدهر عُدَّة تَعَظُ يُمِنَاكُ فيها في الحَمْدُ لِللهِ وَحُدَة

قال: فَمَنَّ عليها، وحرَّز لها ما كان لها من مِلك.

<sup>(</sup>١) في نفح الطيب : الغزال .

<sup>(</sup>٢) ناقصة في المخطوطين ويقتضيها السياق .

#### وفاتها

قالوا: تُوفيْت بحَضْرَة مَرَّاكُش في آخر سنة تمانين أو إحدى وتمانين وخمسائة .

الخضر بن أحمد بن الخضر بن أبى العافية من أهل غرناطة ، بكنى أبا القاسم .

#### حاله

من كتاب «عائد الصلة» ؛ كان رحمه الله صدراً من صدور القضاة ، من أهل النظر والتّقييد ، والعُكوف على الطّلب ، مضطّلعاً بالمسائل ، مسائل الأحكام ، مهتدياً لمظنّات النّصوص ، نسخ بيده الكثير ، وقيّد على الكثير من المسائل ، حتى عُرف فضله ، واستشاره الناس في المشكلات . وكان بصيراً بعَقْد الشروط ، ظريف الحط<sup>(۱)</sup> ، بارع الأدب ، شاعراً مُكثراً ، مصيباً غرض الإجادة ، وتصرّف في الكتابة السلطانية ، ثم في القضاء ، وانتقل في الولايات (۲) الرفيعة النّبيهة . وجرى ذكر و في « التّاج المُحلّى » بما نصه :

« فارس في ميدان البيان ، وليس الخبر كالعِيآن ؛ وحامل لواء الإحسان ، لأهل هذا الشّان ؛ رَفَل في حُلَل البدائع فسحب أذيالها ، وشَعْشَع أكواس العجائب فأدار جرياً لها ، واقتحم على الفحول أغيالها "، وطَمَح إلى الغاية البعيدة

<sup>(</sup>١) هكذا في «ك» . وفي «ج» : الحطاب . والأولى أرجح .

<sup>(</sup>٢) هكذا في «ك » . وفي « ج » : الولاية . والأولى أنسب للسياق . ·

<sup>(</sup>٣) أي أجالها.

فنالها ، وتذُوكرت المُصْلات (١) فقال أنا لها . عكف واجتهد ، و برز إلى مُقارعة المُشكلات ونَهَد ، فعلَّم وحصَّل ، وبلغ الغاية وتوصَّل ؛ وتولَّى القضاء ، فاضطَّلع بأحكام الشَّرع، و برع في معرفة الأصل والفرع، وتميَّز في المسائل بطول الباع، وسَعَة الذراع ، فأصبح صدراً في مِصْره ، وغُراة في صفحة عصره . وسيمر من بديع كلامه، وهتَّات (٢٦ أقلامه، وغُرر إبداعه، ودُرَر اختراعه، ما يستنير لعلم الحليم ، وتُنْلقى له البلغاء بد التسليم » .

#### شـــعره

قال في غرض الحكمة والأمثال:

عزُّ الهوى مُنقَّصان والرأَىُ الذي فإذا رأيتَ الرأى يتّبـــعُ الهَوَى [ وكيف تخاف من الحليم مراجياً ] (١) خِفْ مِنْ نَصِيحِك ذي السَّفَاهة شوما (٥) واحذر مُعاَدات الرجال تَوقّياً منهم ظَلُوماً كنت أو مظلوما فالناس إما جاهــل لا بتَّق أو عاقل م رُيرمي بسَهُم ِ مَكيدة ٍ فَاحْلَمَ عَنِ القِسْمَينِ تَسْسِلَمُ منهما ودَع المُعَادات التي من شأنها

يُنجيك منه [ إذا ارتأيْتَ مَرُوما ](٣) خالف وفاقَهُما تُعَدُّ حَكما عاراً ولا يخشى العقوبةَ كُوْما كالقَوْس تُرْسل سَهُمُها مَسْمُمُوما وتَسُدُ فَتُدْعِي سَيِّداً وحليا أن لا تُديم على الصَّفاء قديما

<sup>(</sup>١) كذا ف «ج». وفي «ك» المخترعات.

<sup>(</sup> ٣ ) هثات أي الكتابة السريعة العابرة .

<sup>(</sup>٣) وفي نص آخر: (إن نأيت خزيماً) .

<sup>( ۽ )</sup> وقي نص آخر : ( فكما تروم من الحليم سراحماً ) .

<sup>(</sup>ه) في «ك»: شر ما . وفي « ج» ؛ نثر ما .

أبت المغالَبَةُ الودَاد فلا تَكُنُ وإذا مُنيت (١) بقُرُ به فاخفِض له جَنــناح الذُّل واخضَعُ ظاعِناً ومُقيما إنَّ الغريب لكا لَقَضِيب مُحـــاير وارْع (۲) الکِمانف ولا تجاو ز حَدَّه وابْسُطْ يَدَيْكُ مَتَى غَنِيتَ وَلَا تَكُنُّ فَمَا يَكُونُ بِهِ الْمُسَلِّدِيحُ ذَمِياً وعِف الورود إذا تزاحم مَوْرِدُ واصحَبْ كريم الأصل ذا فَضْلِ فَن يَصْدِحَب لشيم الأصْل عُدَّ النَّما فالفضلُ من لِبْس الكرام فمن عرا عنه فليس لمـــا يقول كريما إن المقارآن بالمقارآن يقتدى وجماعُ كلِّ آلجير في النَّقوى فلا

ممن أيغـــالب ما حَييت نَديما إن لم يمل للريح عاد رميا ما بعْدَه بَجْنِي عليك هُمُـــوما واحسَبْ ورودَ المـــاء منه حمما مثل [ جَرَى جَرْى الرياح ] (٥) قديما تَعْدَم حُـــلَى التَّقوى تَعَدَّ عَديما

وقال يصف الشُّنيب من قصيدة ، وهي طويلة ، أولها :

كالبَرْق راع بسَيْفه طَرَف الدُّجا كَالْفَجْرِ مُيرْسِــل في الدَّجْنَة خيطه ويجُرُّ<sup>(١)</sup> ثوب ضـــــيائه بالمشرق

لاح الصباحُ ، صباحُ شَيْبِ الْمَفْرُق فاحمــــد شُراك نجوتَ ممَّا تَتَّقَى هي شَيْبَةُ الإسلام فاقدر قَدْرَها قد أعتَقَتْ كَ وحَقِّ قدر المُعتق خَطَّت بفَوْدك أَبيضاً في أسْـــود بالعكس من مَعْهُود خطِّ مُهْرَق 

<sup>(</sup>١) في المخطوطين : مننت .

<sup>(</sup>٢) هكذا في «ك». وفي «ج»: واربع.

<sup>(</sup>٣) هكذا في «ج». وفي «ك» : مثل أُخيه .

<sup>( )</sup> مكذا في « ج » . وفي « ك » : يعد .

 <sup>(</sup>ه) في نص آخر : (جرى بين الأنام) .

<sup>(</sup>٦) في المخطوطين : ويحرك .

كالماء يستُرُم بقعر طحلب كالحيَّة الرقشاء إلا أنه لا يَبْرَأُ الملسوعُ منه إذا رق كَالنَّجِم عُدَّ لرَّجْم شيطان الصِّبا يا ليت شيطان الصِّبا لم يُحْرق كَالزُّهْرِ إِلا أَنه لَم يَسْتَنْمِ (١) كَتَبَشُّم الزِّنْجِي إلا أنه يُبكي العيونَ بدمعِــه المُتَرَقْرِق وكذا البياض قذى العيون ولا ترى وأَخَلْنِهُ لِم الشَّيوف [ ومن يشم لمع الشَّيوف] (٣) على الْفَارَق يَفْرِق لكنّه والحقُّ أصدقُ مِقْوَلَ ٍ

فتراه بين خِـــلاله كالزُّئبق إلا بغُصْنِ ذابلِ لم يُورِق للعين (٢) أَبْكَى من بَياض الْمَفْرِق مَا لَلْغُوَانِي وَهُو لُونَ خَــِـدُودِهَا كَيْجُزَّعْنِ مِن لِأَلِائِهِ الْمُتَأَلِّق هو ليس ذاك ولا الذي أنكرتُه فكُنْ خانفًا ما خِفْنَ منه واتَّق دا؛ يَعزُّ على الطبيب دواؤُّه ويَضِيب يع خُسْراً فيه مالُ المُنْفِق شَيْنُ المسِيء الفِيسُلُ زينُ المُتَّقِي

## ومن مقطوعاته قوله :

أُقلِّي فيا الفَقرُ بالمرء عاراً وما يُكْسِبُ العِزَّ إِلَا الغِنِي وما اجتمع الشُّملُ في غيره فدَهُرُ غيرك لا تَنْظُرن وهُزِّى إِليك بجذع الرِّضي

ولا دارٌ من يَأْلَفُ الهَوْن دارا غِني النَّفْس فاتَّخِذْه شــعارا فيَحسُن إلا وساء انتشارا فَيَأَلَمُ قَلْبُكُ [ منه ]<sup>(١)</sup> انكسارا تَساقط عليك الأماني ثِمارا

<sup>(</sup>١) هكذا المخطوطين . وفي نص : يبتسم .

<sup>(</sup>٢) في المخطرطين : العيون .

<sup>(</sup>٣) هذه الكلمات وردت في « ج »، وأغفلت في «ك » . . . .

<sup>( ؛ )</sup> ساقطة في المخطوطين .

#### وقال أيضاً:

والجهل قبح وشين العلم حُسن وزَّينُ والفقرُ ذُلُ وحَينُ والمسال عز وعَيْشُ والناسُ أعضاء جِسمِ فنهُم أَسَتُ وعَيْنُ ما فی الذی قلت مَثْین هـ ذي مقالة حق

## وقال أيضاً :

إن أراك الزمانُ وجهاً عَبُوساً (١) لا يهمُّنْكَ حالُه إن في طُر فَهِ عَيْنِ ترتاح فيه وتَشْقَى (٣) أَى عِزْ رأيت أو أَيُّ ذُلِ للنوى الحالتين في الدهر يَبْهَلَى سَلْ نَجُومَ الدُّجي إذا ما استنارت وَ تَفَكَّرُ وقُلُ بغير ارتيــابٍ

### وقال أيضاً :

لو أنَّ أيَّام الشَّــباب تعود لى ما إِن بَكَيْتُ على شبابِ قد ذَوى

## وقال في القلم :

ُنطِّمُ منه [ الناس ]<sup>(١)</sup> أبدَع حكمة

فسَتَلْقاه (٢) من بعد ذاك طَلْقا ما الذي في وقت الظُّهيرَة تَلْقَى

كُلُّ شيء يَفْـنَى وربُّكَ يَبْتَقَى عَوْد النَّضارة للقَضيب المُورق

و بقيتُ منتظراً لآخَر مُونِق

لك القلمُ الأعلى الذي طال فخرُه وإن لم يكن إلا قصيراً مُعَوَّفا فها هو أَمْضَى ما يَكُونُ مُعَرَّفًا

<sup>(</sup>١) هكذا في « ج » . وفي « ك » : حبوسا .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطين : فستلق .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطين : ويشقى .

<sup>( ؛ )</sup> ناقصة في المخطوطين .

#### وقال في التشبيه:

كَأَنْمَا السُّوسِنِ الغضُّ الذي افتُتِحَـــت منه كَأَمُّهُ المبيَضَّة اللون بنان مُ كَفِّ فتاةٍ قط ما خَضَبَت (١) تَلْقَى بها مَن يراها خيفَة العَيْن

وقال ُيعرِّض بقوم من بني أرقم :

إذا ما نَزَلْتَ بوادى الآشى وكيف السلامة في مَوْطِن

وقال مورياً بالفقه ، وهو بديع :

لى دَيْنُ على الليالى قديمُ أقاعداً بالحكم عليها أم لها

ونختم مقطوعاته بقوله:

نَجَوْتُ بفضل الله مِمَّا أَخَافُهُ وما ضِعْتُ في الدنيا بغير شفاعة

وقال أيضاً :

ولا تُرْجُ غيرَ الله في نَيْل حاجةٍ فَمْنَ أُمَّ (٢) غير الله أشرَك عاجلًا

فقل ربٌّ من لَدْغِه سَــلمَ به عُصْـبَةً من بني أرْقم

ثابت الرَّسْمِ منذُ خسين حِجَّة في تقمادُم الدَّهر حُجَّــة

ولِمَ لا وخَيْرُ العَالمينَ شَفِيعُ ﴿ فَكَيْفَ إِذَا كَانَ الشَّفَيعُ أَضِيعُ ﴿

عليك بتقوى الله فيما ترُومُه من الأمر تَحْلُص بالمرام و بالأجر ولا دَفْع ضُرِّ في سِرارٍ ولا جَهْرٍ وفارقه إيمانه وهو لا يَدْر

<sup>(</sup>١) هكذا في « ج » . وفي « ك » : خطبت .

<sup>(</sup>٢) هكذا في المخطوطين . وفي « ت » رام .

#### وفاته

توفى قاضيًا ببُرجَة (١) ؛ وسيق إلى غرناطة فدفن بباب إلبيرة عصر يوم الأربعاء آخر يوم من ربيع الأول عام خمسة وأربعين وسبعائة .

خالد بن عيسى بن إبراهيم بن أبى خالد البَلَوى من أهل قَنْتُورية (٢٠) ، من حصون وادى المنصورة .

#### ح\_اله

هـذا الرجل من أهل الفضل والسّذاجة ، كثير التواضع ، منحطُّ فى ذِمَّة النَّخَلُّق ، نابه الهيئة ، حسن الأخلاق ، جميلُ العشرة ، مُحَبَّبُ (٣) فى الأدب ؛ قضى ببلده و بغيره ، وحبج وقيّد رحلته فى سِفْر (١) ، وصف فيه البلاد ومن آقي ، بفصول جلب أكثرها من كلام العاد الأصبِهانى ، وصَفْوان وغيرها من مُلح . وقفل إلى الأندلس ، وارتسم فى تونس فى الكتابة عن أميرها زماناً يسيراً ؛ وهو الآن قاض ببعض الجهات الشرقية .

وجرى ذكره في الرِّحلة (٥) التي صدرت عني في صُحْبَة الرِّكَابِ السلطاني عند

<sup>(</sup>١) سبق النمريف بها (انظر الحاشية في ص١٦٤).

<sup>(</sup> ٢ ) قنتورية . وبالإسبانية Cantoria . وهي بلدة صغيرة من أعمال ولاية ألمرية . تقع على نهر المنصورة على مقربة من بلدة المنصورة . وقد سبق التعريف بهذا النهر وواديه (راجع الحاشية في ص٥ ٩ ٤ ) .

<sup>(</sup>٣) فى المخطوطين : محب .

<sup>(</sup> ٤ ) وردت في المخطوطين : سفن . وهو تحريف .

<sup>(</sup> ه ) هي رسالة ابن الحطيب المسهاة «خطرة الضيف في رحلة الشتاء والصيف » . وقد عرفنا بها في المقدمة .

تَفَقُّدُ البلاد الشرقية ، في فصل حَفِظه الناس ، وأجروه في فكاهاتهم وهو :

« حتى إذا الفجرُ تَبَلُّج (١) ، والصُّبح من باب المَشرق تَوَلُّج ، عُدْنا (٢) وتوفيق الله قائيدٌ ، وكَنَفُنا (٢) من عنايته صلةٌ وعائدٌ ، تتلقَّى ركابنا الأفواجُ ، وتُحَيِّينا الهِضاب والفجاجُ إلى قَنْتُورْيَةً ، فَنَاهيك من مرحلة قصيرة كأيام الوصال ، قريبةِ البُكرَ من الآصال ، كان المُبيتُ بإزاء قَلْعتها السَّامية الارتفاع، الشهيرة الامتناع؟ وقد بَرَز أَهلُها في العَديد والعُدَّة ، والاحتفال الذي قُدِم به العهدُ على طول المُدَّة ، صفوفًا بتلك البُقْعة خيلًا ورجالًا كشطرنج الرِّقْعَة ، لم يَتَخَلُّف ولدُّ عن والدي ، ورَ كُبُ قاضيها ابن أبي خالد ؛ وقد شَهَرتُهُ النَّزْعَةُ الحِجازيَّةُ ، وقد لبس من الحجازي وأرخى من البياض طَيْلَسانا (٤) ، وتشَبُّه بالمشارقة شَكْلًا ولساناً ، وصَبَغ لِحْيَنه بالحِينَّاء والكَتَّمَ (٥) ، ولاث عمامته واختتم، والبداوةُ تَسِيمُه على الخُرْطُوم ، وطبُّعُ الماء والهواء يقودُه قَوْدَ الجمل المخطُّوم ؛ فداعبتُه مداعبة الأديب للأديب ، والأربب للأربب، وخبَّرتهُ بين خَصْلَتين، وقلت أَنْظَمْتُ مَقْطُوعَتَين، إحداها مَدْحْ ، والأخرى قَدْحْ ؛ فإن هَمَتْ دِيمَتُك ، وكرْمَتْ شيمتُك ، فللذين أحسَنُوا الحُسْني ، و إلا فالمثلُ الأدنى . فقال ، انشِدْنى لأرى على أيِّ أمرى أتيت ، وأفرقُ بين ما جَنَّا يُتَنِّي وما جنيتُ ، فقلت :

قارىالضيوف بطارف (٢٦)و بتالد

قالوا وقد عظمَتْ ســـيرةُ خالد ماذا تَكُمنْتُ (٧) به فجئت بحجّة قَطَمت بكل مجادل وتمجالد

<sup>(</sup>١) مكذا في «ج» . وفي «ك» : تلج .

<sup>(</sup>۲) مكذا في درج » . وفي درك » زهدنا .

<sup>(</sup>٤) هكذا في الرج » . وفي «ك» : كيطلسان .

<sup>(</sup> ه ) هو نبات يخضب به السواد .

<sup>(</sup>٦) في المخطوطين : بالطارف . وهو لا يستقيم على الوزن والسياق .

اق المخطوطين : تمت .

أن يَفْتَرِق نسبُ بُو لِفْ بَيننا أدبُ أتاه في مقام الوالد وأما الثانية فيكني من البَرْق شُعاعُه ، وحَسْبُك من شَرِ سماعُه . ويسيرُ التنبيهِ كاف للنّبيه (٢٠) فقال ، لست إلى قراى بذى حاجة ، وإذا عزمت (٢٠) فأصالحك على دجاجة ؛ فقلت ضريبة غريبة ، ومُو نَه قريبة ، عجّل ولا تُوجِّل ، وإن أضرم أمرُ النهار أسجِل ؛ فلم يكن إلا كلّا ولا ، وأعوانُه من القلعة تنحدر ، والبشرُ منهم بقُدُومها يَبْنَدر ، يزفُّونها كالعَروس فوق الرُّؤوس ؛ فمن قائل يقول أمها عانية ، وآخر يقول أخوها الخصي المُوجَه إلى الحَضْرة العَليّة ، وأدنوا مرابطها من المَضرب ، بعد صلاة المغرب، وألحقُوا في السؤال ، وتشطّطُوا في طلب النّوال ؛ فقلت يا بني اللّه كيعة لو جئتم ببازى ، بماذا كنت أجازى ، فانصرفوا وما كادوا يفعلون ، وأقبل بعضهم على بعض يتلاوَمُون ؛ حتى إذا سُلّت لذّ بحها المُدى ، و بلغت من طول (٣٠) أعارها المَدَى ، قلت يا قوم ظَفِرتُم بقُرّة (١٠) العين ، وابثيرُوا بافتراب (٥٠) اللقاء ، فقد ذَبَحْتُ لَـكم غُراب البَيْن » .

ولقد بلغنى أنه لهذا العهد بعد أن طال المَدَى ، يتظلَّم من ذلك ، ويَنطوى من أجله على الوَجْدَة ؛ فَكَتَبْتُ إليه : وصل الله عِزَّة الفقيه النَّبيه ، العديم النظير والتَّشْبيه ؛ وارث العدالة عن عمّه وابن أبيه ، في عزَّة تُنظلله ، وولاية تُتَوَّج جاهه وتُنكلله .

<sup>(</sup>١) هكذا في «ك» . وفي « ج » : التنبه .

<sup>(</sup>٢) هكذا في «ج». وفي «ك» : اعزمت.

<sup>(</sup>٣) وردت في « ج » . وأغفلت في « ك » .

<sup>( ۽ )</sup> وردت في « ج » . وأغفلت في « ك » . ·

<sup>(</sup> a ) هكذا وردت في « ج » . ووردت محرفة في « ك » : بالعتراب . ·

# داود بن سلیمان بن داود بن عبد الرحمن بن سلیمان بن عمر ابن حَوْط الله الأنصاری الحارثی الأندی (۱)

يكنى أبا سليان .

## أوّليّتـــه

قال الأستاذ أبو جعفر بن الزبير ؛ من بيت علم وعفاف ، أصله من أندة (٢٠) ، حصن بشرقى الأندلس ، وانتقل أبو سليمان هذا مع أخيه القاضى أبى محمد إلى حيث يذكر بعد .

#### حــــاله

قال ابن عبد الملك ؛ كان حافظاً للقراءة ، عارفاً بإقراء القرآن بها ، أتقن ذلك عن أبيه ، ثم أخيه كبيره أبى محمد ، محدِّثاً متسع الرواية ، شديد العناية بها ، كثير السماع ، ثقة ، مُكثرًا ، عَدْلًا، ضابطاً لما ينقله ، عارفاً بطرق الحديث ، أطال الرِّحلة في بلاد الأندلس ، شرقها وغربها ، طالباً للعلم بها ، ورحل إلى سَبْتَة وغيرها من بلاد الأندلس ، شرقها وغربها ، طالباً للعلم بها ، ورحل إلى سَبْتَة وغيرها من بلاد الأندلس ، وعُنى بلقاء الشيوخ كباراً وصغاراً ، والأخذ منهم ، أتم عناية ؛

<sup>(</sup>١) وردت في المحطوطات الثلاثة : (الأبدى) نسبة إلى أبدة . وهو تحريف . وصوابه (الأندى) نسبة إلى بلدة «أندة » كما هو مسطور في سياق الترجة في غير موضع .

<sup>(</sup> ٢ ) أندة بلدة أندلسية قديمة من بلاد ولاية بلنسية .

<sup>(</sup>٣) وردت بعد هذه الكلمة في المخطوطين كلمة : (الاندلس ). وظاهر من سياق الكلام أن لا محل لها هنا وأنها وردت سهواً فقط .

<sup>(</sup>٤) أعنى بلاد المغرب

وحصل له بذلك ما لم يحصل لغيره ؛ وكان فهيًا بصيرًا بعَقْد الشروط ، حاذقًا في استخراج تنكيمًا ، تَلَيِّس بَكَة بها زمانًا طويلًا بمسجد الوحيد من مالقة ؛ وكان محبًا في العلم وأهله ، حريصًا على إفادته أيّاهم ، صَبُورًا على سماع الحديث ، حسن الخُلُق طيِّب النفس ، متواضعًا ، ورعًا ، مُنْقَبضًا ، ليِّن الجانب ، مخفوض الجناح ، حسن الهُدى ، نزيه النفس ، كثير الحياء ، رقيق القلب ، تعدَّد الثناء عليه من الحِلَّة .

قال ابن الزُّبير؛ كان من أهل العدالة والفضل، وحسن الخلَّق، وطيب النفس والتَّواضع، وكثرة الحياء. وقال ابن عبد المجيد؛ كان ممن فَضَّله الله بحسن الخلق والحياء. على كثير من العلماء. وقال أبو عبد الله بن سلمة [ مثل ذلك] (١). وقال ابن (٢). بمثله.

#### مش\_\_\_يخته

قال الأستاذ؛ أقرأ بمُرْسِية ، وأخذبها ، و بقُرطبة ، ومالقة ، و إشبِيليَّة ، وغَرْ ناطة وسَبْتة ، وغيرها من بلاد الأندلس ، وغرب العُدْوة ؛ واعتناوُه يُعينُه [وأخاه] (٢) بباب الرُّواة ، والأخذ عن الشيوخ ، حتى اجتمع لهما ما لم يجتمع لأحد من أهل عَصْرهما ؛ فمن ذلك أبُوهما ، أبو داود (١) ، وأبو الحسن صالح بن يحيى بن صالح الأنصارى ، وأبو القاسم بن حسن ، وأبو عبد الله بن حميد ، وأبو عبد الله محمد وأبو العباس يحيى بن عبد الرحمن المَجْرِيطي (٥) ، وعن ابن محمد بن عراق الغافق ، وأبو العباس يحيى بن عبد الرحمن المَجْرِيطي (٥) ، وعن

<sup>(</sup>١) مكذا ني «ك». وفي «ج»: كذلك.

<sup>(</sup>٢) لم يرد بمدها باق الإسم في المخطوطات الثلاث .

<sup>(</sup>٣) وردت فى المخطوطين : ( أخباره ) . وقد رجحنا أن تكون تمعريفاً لكلمة ( واخاه ) . يؤيد · ذلك باقى السياق .

<sup>(</sup>٤) وردت في « ج » وأغفلت في «ك » .

<sup>(</sup> ٥ ) نسبة إلى مجريط (وبالإسبانية Magerit ). وهي القاعدة الإسلامية الحصينة التي كانت تقع شهال مدينة مدريد الحديثة ، والتي حرف اسمها فيا بعد إلى اسم العاصمة الإسبانية .

ابن بَشْكُوال (۱)؛ وأخذ عن أبى بكر بن الجد ، وأبى عبد الله بن زَرْقون ، وأبى محد بن ابن عبد الله ، وأبى عبد الله بن الفخّار الحافظ ، وأبى العباس بن مضاء ، وأبى محمد بن بُونَه (۲) ، وأبى محمد بن عبد الصمد بن يعيش الغسّانى ، وأبى بكر بن أبى حزة ، وأبى جعفر بن حَكَم الزّاهد ، وأبى خالد بن يزبد بن رفاعة ، وأبى محمد عبد المنعم وأبى الفرّس ، وأبى الحسن بن كو ثر ، وأبى عبد الله بن عَرُوس ، وأبى بكر ابن أبى زَمْنِين ، وأبى محمد بن بحمد بن بحمد بن النيّار ، وأبى الحسن بن محمد بن عبدالعزيز الفافق الشّقُورى ، وأبى القاسم الحُوفى القاضى ، وأبى بكر بن بيبش (۲) العبد رب عبد بن الشريش ما الحضرين عبدالله السّكسكي (۱) وأبى الحباج بيبش (۲) القبد رب وغيره من يطول ذكرهم.

#### قضاؤه وسييرته فيه

قال ابن أبى الربيع (٥) لازمت ابنى (٢) حَوَّطِ الله ، فكان أبو محمد يفوق أخاه والناس فى الحِمْ ، وكان أبو سليان يفوق أخاه والناس فى الحِمْ ، واستُقضى بسَبْتَة والْمَرِيَّة والجزيرة الحضراء ، وقام قاضيًا بها مدة ، ثم نقل منها إلى قضاء بَلَنْسِيَة آخر ثمان وستائه ، ثم صُرف بأبى القاسم بن نُوح ، وُقدِّم على القضاء بمالقة فى حدود احدى عشر وستائة ، فشكرت أحوالُه كلَّها ، وعُرف فى قضائه بالنزاهة . قال

<sup>(</sup>١) وردت في المخطوطين محرفة : ابن شكوال .

<sup>(</sup> ٢ ) وردت في المخطوطين محرفة: بونو . وبونوا . والتصويب من « صلة الصلة » ( ص ٧ ) .

<sup>(</sup>٣) هكذا وردةا في «ك ». ووردتا محرفتين في «ج » : (يبشر . ييش ) .

<sup>( )</sup> هكذا وردت في « ك » ، وفي « ج » ، والسكساكي .

<sup>(</sup> ٥ ) في المخطوطين : ابن الربيع .

<sup>(</sup>٦) وردت في المخطوطين : أبي : والتصويب يستلزمه السياق .

أبو عبدالله بن سَامة ؛ كان إذا أحضر خَصْماً (١) ، ظهر منه [ من ] (٢) التواضع ، ووط أق الأكناف ، وتبيين المراشد ، والصبر على المُداراة ، والمُلاَطفة ، وتَحبيب الحق ، و تكريه الباطل ، ما يُعجز عنه . ولقد حضرته ، وقد أو جَبت الأحكام عنده (٣) الحدود على رجل ، فهاله الأمر ، وذر فت عيناه ، وأخذ يَعْتِبُ عليه ويؤنّبُه على أن ساق نَفْسَه إلى هذا ، وأمر بإخراجه ، ليُحَدّ بشهود في موضع آخر لوقة نفسه ، وشدّة إشفاقه . واستمرت ولايته بمالقة إلى أن توفي .

#### مولده

ببلدة أندَة سنة ستين وخسمائة .

#### وفاته

قال أبو عبد الرحمن بن غالب ؛ توفى إثر صلاة الصبح من يوم السبت سادس ربيع الآخر سنة إحدى وعشرين وستمائة ، ودفن إثر صلاة العصريوم وفاته ، بسفح جبل فارَة (٤) ، في الروضة المدفون بها أخوه أبو محمد ، فأتبعه الناس ثناءً جميلا ؛ ذكر واختلفوا في جنازته ، وخرج إليها النساء والصبيان داعين مُتبكين .

# رِضُوان النَّصْرى الحاجبُ المُعَظّم

حَسَنَةُ الدولة النصرية ، وفخرُ مواليها .

<sup>(</sup>١) هكذا في «ج». وفي «ك» خصوماً.

<sup>(</sup>٢) ساقطة في المخطوطين . ولازمة السياق .

<sup>(</sup>٣) هكذا في «ك» . وفي «ج» عند .

<sup>ُ</sup> و يقع عليه الحصن المسمى بنفس الإسم . وهو بالإسبانية Gibralfaro

## أوليتـــه

روميّ الأصل. أخبرني أنه من أهل القلْصادة (١) ، وأن انتسابه يتجاذ به القَشْتَالِيةُ من طَرَف العمومة ، والبَرْجِلُو نِيَة (٢) من طرف الخُولة ، وكلاها نبيه في قومه ، وأن أباه ألجأهُ الخوف بدم ارتكبه في محل أصالته من داخل قَشْتَالة إلى الشّكني بحيث ذكر ؛ ووقع عليه سبالا (٢) في سن الطفولية (١) ، واستقرّ بسببه بالدار السلطانية ، ومحص (٥) إحراز رقة ، السلطان دايل قومه ، أبو الوليد المار ذكره ؛ فاختص به ، ولازمه قبل تصيير المُلك إليه ، مو ثراً له ، مغتبطاً بمخائل فضله ، وتما ثل استقامته ؛ ثم صُيِّر الملك إليه ، فتدرَّج في معارج حُظوته ، واختص بتربية ولده ، ورَكن إلى فضل أمانته ، وخلطه في قُرْب الجوار بنفسه ، واسْتَجْلي الأمور المُشْكِلة بصد قفله ، إلى أن هلك ؛ فتعلّق بكنف ولده ، وحَفظ شَمْله ، ود بَر مُلكه ، فكان فضله ، إلى أن هلك ؛ فتعلّق بكنف ولده ، وحَفظ شَمْله ، ود بَر مُلكه ، فكان رحمة الله عليه .

#### حـــاله وصفته

<sup>(</sup>١) وردت في المخطوطين : (القلصارة) بالراء . وهو تحريف . وصوابه القلصادة . وهي بلدة له La Calzada de Calatrava الواقعة جنوب قشتالة فيشمالمدينة بياسة فيمنتصف الطريق بينها و بين طليطلة.

<sup>(</sup> ٢ ) القشتالية نسبة إلى قشتالة Castile . والبرجلونية نسبة إلى برجلونة أو برشلونة أو بمبارة أخرى إلى أراجون .

<sup>(</sup>٣) أي أسر.

<sup>( ؛ )</sup> مكذا وردت في المحطوطين .

<sup>(</sup> ه ) في المخطوطين : محمض .

مُقبل الصورة ، حسن الخلق ، واسع الصدر (١) ، أصيل الرأى ، رصين (٢) العقل ، كثير التجمل ، عظيم الصبر ، قليل الخوف في الهَيْعات ، ثابت القدم في الأزمات ، ميمون النّقيبة (٣) ، عزيز النّفس ، عالى الهمّة ، بادى الحشمة ، آية في العفّة ، مثلًا في النزاهة ، ملتزماً للسُنّة ، دوُّ با على الجماعة ، جليس القِبْلة ، شديد الإدراك مع السكون ، ثاقب الذهن مع إظهار الغَفْلة ، مليح الدُعابة مع الوقار والسكينة ، مستظهراً لعيون التاريخ ، ذاكراً للكثير من الفقه والحديث ، كثير الدّالة (١) على تصوير الأقاليم وأوضاع البلاد ، عارفا للسياسة ، مُكرما للعلماء ، مُتركا للهوادة (٥) ، قليل التصنّع ، نافراً من أهل البدّع ، متساوى الظاهر والباطن ، مقتصداً في المطعم والملبس .

## مكانته من الدين

اتُفق على أنه لم يُعاقر مُسكراً ، ولا زُنَّ بَهنَاة ، ولا لُطِخ بريبة ، ولا وُصم بخلَّة تَقدح في مَنصِب ، ولا باشر عقاب جاز<sup>(٢)</sup>، ولا أظهر شفاء من غائظ ، ولا اكتسب من غير التَّجر والفلاحة مالا .

## آثـــاره

أحدث المدرسة بغرناطة . ولم تكن بها بعد ، وسبّب إليها الفوائد ، ووقف عليها

<sup>(</sup>١) وردت بعدها في المخطوطين هذه العبارة : (متين . سليم الصدر ) . ويلوح لنا أنه تكرار وتحريف . ولهذا رأينا حذفها .

<sup>(</sup>٢) هكذا في «ج». وفي «ك»: رصيد.

<sup>(</sup>٣) أي محمود المخبر .

<sup>(</sup> ٤ ) هكذا وردت في المخطوطين : والمقصود بهما العلم والإحاطة .

<sup>(</sup> ٥ ) في المخطوطين : الهودة .

<sup>(</sup>٦) هكذا وردت في المخطوطين : وقد تعني عقاب مستحق له .

الرِّباع المُعَلَّة ، وانفرد بَمَنْقَبها (١) ، فجاءت نسيجة وحدها بهجة ورصداً وظرفاً وفامة ، وجَلَب الماء المُوقف ، فأبَّد سقيّه عليها ؛ وأدار السُّور الأعظم على الرَّبض الكبير المنسوب للبيّازين (٢) ، فانتظم منه النّبجد والغُور ، فى زمان قريب ، وشارف التمام الى هذا العهد ؛ و بنى من الأبراج المنيعة فى مَثالم الثّغور وروابي (٢) مطالعها المُنذرة ، ما ينيف على أربعين بُرْجا ، فهى ماثلة كالنجوم ما بين البحر الشرق من ثغر ميرة (١) إلى الأحواز الغربية ؛ وأجرى الماء بجبل مَوْرُور ، مُهتديا إلى ما خنى على من تقدّمه ، وأفذاذ أمثال هذه الأنقاب يشقُ تعداده .

#### جهاده

غزا في السادس والعشرين من محرم عام ثلاثة وثلاثين وسبعائة بجيش مدينة باغة (م) وهي ما هي من الشهرة ، وكرم البقعة ، فأخذ بمُخنَقها ، وشدَّ حصارها وعاق الصريخ عنها ، فتملكها عَنَّوة ، وعرها بالحاة ، ورتبها بالمُرابطة ، فكان الفتح فيها عظيما . وفي أوائل شهر المحرم من عام اثنين وثلاثين وسبعائة غزا بالجيش عَدُو المشرق ، وطوى المراحل مجتازاً على بلاد قَشْتَالة ، لُورَقة ومُرْسية ، وأمعن فيها ، ونازل حصن المُدور ، وهو حصن أمِن غائلة العدو [ مكتنفُ بالبلاد ، مُدَّ بالبسيني (١) ، موضوع على طيّة التجارة ، وناشبه القتال ، فاستولى عَنْوة ] (٢) عليه منتصف المحرم من العام المذكور ، وآب مماوء الحقائب سبياً وغُنْماً .

<sup>(</sup>١) أي بفضلها ووأثرتها .

<sup>(</sup> ٢ ) ما تزال ثمة إلى اليوم بقية من هذا السور قائمة وراء ربض البيازين بغرناطة .

<sup>(</sup>٣) مكذا في ١١ ج ٥، وفي ١١ ك ، ورواقي .

<sup>(</sup> ٤ ) بيرة Vera وقد سبق التعريف بها ( انظر الحاشية في ص١١ ) .

<sup>(</sup> ه ) باغة و بالإسبانية Priego هي بلدة حصينة قديمة تقع شمال لوشة في ولاية جيان .

<sup>(</sup>٦) الآلات والتجهيزات الضخمة .

<sup>(</sup> ٧ ) ما بين الخاصرتين وارد في «ك» . وساقط في « ج » .

وغزواته كثيرة ، كمظاهرة الأمير الشهير أبى مالك على مُنازَلة جبل الفتح ، وما اشتهر عنه فيه من الجد والصبر ، وأوثر عنه من المَنقَبة ، الدَّالة على صحة اليقين ، وصدق الجهاد ، إذ أصابه سهم فى ذراعه وهو يصلى ، فلم يشغله عن صلاته ، ولا حمله توقع الإغارة على إبطال عمله .

## تر تیب خدمته وما تخال ذلك من محنته

لما استوثق أمر الأمير المخصوص بتريبته ، محمد ، بن أمير المسلمين أبي الوليد نصر ، وقام بالأمر وكيل أبيه الفقيه أبو عبد الله محمد بن المحروق ، ووقع بينه و بين المترجم عهد على الوفاء والمناصحة ، ولم يلبث أن نكبه وقبض عليه ليلة كذا من رجب عام تمانية وعشرين وسبعائة ، و بعثه ليلا الى مَرْسَى المُنكَب (١) ، واعتقله في المُطْبَق من قصبتها ، بَعْيًا عليه ، وارتكب فيه أشنوعة أساءت به العامّة ، وأنذرت باختلال الحال ، ثم أجازه البحر ، فاستقر بتامسان ؛ ولم يلبث أن تتل المذكور ؛ وبادر سلطانه الموتور بفرقته (٢) عن سُدَّته ، فاستدعاه (٣) فلحق عله من هَضْبة المُلك مُتمليًا ما شاء من عز وعناية ، فصرفت إليه المقاليد ، ونيطت به الأمور ، وسُلم إليه المُلك ، وأطلقت يده في المال (١) ؛ واستمرت ونيطت به الأمور ، وسُلم إليه المُلك ، وأطلقت يده في المال (١) ؛ واستمرت الأحوال إلى عام ثلاثة وثلاثين وسبعائة ، والتأثالاً مر ، وظهر من سلطانه التنكر (١)

<sup>(</sup>١) المنكبAlmunecar هو ثغر صغير يقع على البحر الأبيض المتوسط في جنوبي ولاية غرناطة وقد اشتهر في تاريخ الأندلس بنزول عبد الرحمن الداخل فيه .

<sup>(</sup>٢) وردت في المخطوطين . بغرفيه ، وهو تحريف . وبالتصويب يستقيم السياق .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطين: استدعاه .

<sup>( ؛ )</sup> وردت في المخطوطين : الحال . ونعتقد أن التصويب في محله .

<sup>(</sup>ه) في المخطوطين : المتنكر .

عليه ، فعاجله الحمام ، فحلَّصه الله منه ؛ وولى أخوه أبو الحجاج من بعده ، فوقع الإجماع على اختياره للوزارة أوائل المحرم من عام أربعة وثلاثين وسبعائة ، فرضى الكلُّ به ، وفرحت العامة والخاصة للخطة ، لارتفاع المنافسات بمكانه ، ورضى الأضداد بتوسطه ، وطابت النفوس بالأمن من غائلته ؛ فتولَّى الوزارة وسَحَبأُ ذيال الْمَلْك ، وانفرد بالأمر ، واجتهد في تنفيذ الأحكام ، وتقدُّم الولاة ، وجواب المخاطبات، وقُوَّاد الجيوش، إلى ليلة الأحد الثـاني والعشرين من رجب عام أربعين وسبعائة ، فنكبه الأمير المذكور نكبة ثقيلة (١) البَرك ، هائلة الفَجَّأة ، من غير زلَّة مأثورة ، ولا سَقُطة معروفة ، إلا مالا يُمدم بأبواب الملوك من شرور المنافسات، ود بيب السِّعايات الكاذبة؛ وقبض عليه بين يدى محراب الجامع من الحراء(٢) إثر صلاة المغرب، وقد شَهَرَ الرجال سيوفهم فوقه يحقّون به ، و يقودونه إلى بعض دور الحمراء ؛ وكبُّسَ ثُقات السلطان منزله ، فاستوعبوا ما اشتمل عليه من نعمة ، وضم إلى المستخلص (٣) عقاره ، وسوء غلام عظيم غلام ، ثقل بعد أيام إلى قصبة ألمِرِيَّة محمولًا على الظَّهر، فشُدٌّ بها اعتقاله، ورتب الحرس عليه إلى أوائل شهر ربيع الثاني من عام أحد وأربعين وسبعائة ؛ فبدا للسلطان في أمره واضطر إلى إعادته (؛) ، ووجَد فَقُد نُصحه ، وأشفق لما عَدِم من أمانته ، والانتفاع برأيه ، وغُرض عليه بالنوم الكفُّ والإقصار عن ضَرِّه؛ فعفا عنه ، وأعاده إلى محله من الكرامة ، وصرف عليه من ماله ، وعرض الوزارة فأباها ، واختار بُرد العافية ، وأنس لذَّة التَّخلي، فقدُّم لذلك مَن سَدَّ الثغور، فكان له اللفظ، ولهذا الرجل المعنى؛ فلم [ يزل ] (٥) مفزعاً للرأى ، يُعلّى في العِظة على الولاية ، كثير الآمل والغاشي،

<sup>(</sup>١) في «ج» بقيلة . و «ك» نفيلة . والتصويب أرجح .

<sup>(</sup>٢) مسجد الحمراء الكبير، كان يقوم فوق هضبة الحمراء على مقربة منالقصر، ومكانه اليوم كنيسة سانتا ماريا الواقعة على مقربة من قصر شارلكان القائم تجاه قصر الحمراء.

<sup>(</sup>٣) المستخلص أي أملاك السلطان .

<sup>( ؛ )</sup> وردت في المخطوطين : إعانته . وبالتصويب يستقيم المعى .

<sup>(</sup>٥) ساقطة في المخطوطين .

إلى أن توفى السلطان المذكور غرة شوال من عام خمسة وخمسين وسبعائة ، فَشَعَب الثّاى (١) ، وحَفِظ الباوى ، وأخذ البيعة لولده سلطاننا الأسعد أبى عبد الله ، وقام خير قيام بأمره ، وجرى على معهود استبرائه (٢) ، وقد تحكمت التجربة ، وعَلَت السّن ، وزادت أنّة الخَشية ، وقرُبت من لقاء الله الشّقة ، فلا تسأل عما حطّ من خل ، وأفاض من عدل ، و بذل من مُداراة ؛ وحاول عقد السّلم ، وسدّ أمور الجند على القِل ؛ ودامت حالهُ متصلة على ما ذكر ، وسنّه تتوسط عشر التسعين إلى أن لحق بربه . وقد علم الله أنى لم يحملنى على تقرير سيرته ، والإشادة بمَنقبته داعية ، و إنا هو قول بالحق ، وتسليم لحُجّة الفضل ، وعدل فى الوصف ، والله عز وجل يقول : « و إذا قلتم فاعدلوا » .

#### وفاته

فى ليلة الأربعاء الثامن والعشرين من رمضان من عام ستين وسبعائة ، طرق منزله بعد فراغه من إحياء ثُلث الليل ، مُتبذِّل اللّبسة ، خالص، الطوية مقتضياً للأمن مستشعراً للعافية ، قائماً على المسلمين بالكلّ ، حاملا للعظيمة ، وقد بادره الغادرون بسلطانه ، فكسروا غَلقه بعد طول معالجة ، ودخلوا عليه وقتلوه بين أهله ووَلده ، وذهبُوا إلى الدَّايل برأسه ، وفجعوا الإسلام ، بالسَّائس الخصيب المتغاضي (٢٠) ، راكب متن الصبر ، ومطوِّق طوْق النزاهة والعفاف ، وآخر رجال الكال والسَّتر ، الضَّافى على الأندلس ؟ ولوَّم من الغد بين رأسه وجسده ، ودُفن بإزاء لحود (١٠) مواليه (٥)

<sup>(</sup>١) وردت في «ك» الشائن . وفي «ج» الشاني .

<sup>(</sup>٢) تقرأ في المخطوطين : استبراده . هو تحريف .

<sup>(</sup>٣) وردت في «ج» المغاضي . وفي «ك» المقاضي .

<sup>( ؛ )</sup> وردت محرفة في المخطوطين : ( لجود . انجود ) .

<sup>(</sup> ه ) هكذا في « ج » . وفي « ك » : مواليفه .

من السبيكه (''ظهراً ، ولم يشهد جنازته إلا القليل من الناس، وتُـبُرُ "ك بعدُ بقبره. وقلت عند الصلاة عليه ، أخاطبه دون الجهر من القول لمكان التقية :

أر ضوان لا تُوحشك فَتْكَةُ ظالم فلا موْردٌ إلا سيتلوه مَصْدَرُ ولله سرُّ في العباد مُعَيَّب من يشيد بخافيه (٢) القضاء المُقَدَّرُ سَمِيُّكُ مرتاح إليـك مُسَلِّم عليك ورضُوان من الله أكبرُ فحث المَطَا لَيْسَ النعيم مُنَغُّص ﴿ وَلَا العِيشُ فِي دَارِ الْحَاوِدِ مُكَدَّرُ ۗ

> زَاوِی بن زیری بن مَنَاد الصِّنهاجی الحاجب المنصور ، يكنى أبا مُثنى .

## أولتّـــه

قد مر ما حدث بین أبیه زیری و بین قرابته من ملوك إفریقیة ، باریس بن منصور من المُشاحنة التي أوجبت مخاطبة المُظفر بن أبي عامر في اللِّحاق بالأندلس، وإذْ نه في ذلك . فدخل الأندلس منهم على عهده جماعة وافرة من مساعير الحروب وآثار (٣) الحُتُوف ، مع شيخهم هذا وأميرهم ، ودخل منهم معه أبناء أخيه ماكسَّن وحُباسة وحَبُّوس، وقاموا في تجمُّلة المُظفَّر، وزاوى مخصوص باسبم الحجابة؛ فلما اختل بناء الخلافة ، بمحمد بن عبد الجبار المُلقب بالمهدى ، أذلَّهم وتنكَّر لهم ، وأشاع بينهم و بين أمثالهم من البرابر ، المُغايَرة ، فكان ذلك سبب الفتنة التي يسمّيها أهل الأندلس

<sup>(</sup>١) سبق التعريف بها (انظر الحاشية في ص١٢٢).

<sup>(</sup>٢) وردت في المخطوطين : تجافيه .

 <sup>(</sup>٣) هكذا في «ج». وفي «ك»: وأطار.

بالبَرْبرية ؛ فانحاشوا ، ونفروا (١) عهده ، و بايعوا سليمان بن الحكم ، واستعانوا بالنصارى ، وحركوا على أهل قر طبة خصوصاً ، وعلى أهل الأندلس عموماً ، ما شاء الله من استباحة (٢) ، و إهلاك النفوس ، وغلبوا على مُلك الأندلس ، وما وراء البيضة ، واقتسموا أمّهات الأقطار ؛ وانحازوا (١) إلى بلاد تضمهم ، فانحازت صنهاجة مع رئيسهم المذكور إلى غرناطة ، فأو وا إليها ، واتخذوها ملجاً ، و حماها زاوى المذكور ، وأقام (١) بها ملكا ، وأثل بها سلطانا لذويه ، فهو أوّل من مدّن غرناطة ، وبناها وزادها تشييداً ومَنعة ؛ واتصل ملكه بها ، وأرشحت عروقه ، إلى أن كان من ظهوره بها وأحوازها ، على عساكر الموالى ، الراجعين بإمامهم المرتضى إلى قرطبة ، البادين بقتاله ، والآخذين بكفامه ، بما تقرر ويتقرر في اسم المرتضى إلى قرطبة ، البادين بقتاله ، والآخذين بكفامه ، بما تقرر ويتقرر في اسم المرتضى ، من باب المُحمّدين بحول الله .

وكان زاوى كَبْش الحروب، وكاشف الكروب، خدم قومه، شهير الذّكر، أصيل المجد، المثل المضروب في الدهاء، والرأى، والشجاعة، والأنفة، والحزم. قال بعضهم، أحكم التدبير، والدولة تُسعده، والمقدار (٥) ينجده؛ وحُكيت له في الحروب حكايات عجيبة.

## بعض أخباره في الرأي

قال أبو مروان ، وقد مرَّ ذكرُ الفتنة البربرية ؛ لما خَلَص ملاُ القوم ، لنشاوُر أميرهم ، وهم فرض في خروجهم من قرطبة ، عند ما انتهوا إلى فَحْص هــــلال ،

<sup>(</sup>١) هكذا في «ك». وفي «ج»: ونفدوا.

<sup>(</sup> ٢ ) وردت في « ج » . واستبحه . وفي « ك » استباحات .

<sup>(</sup>٣) هكذا في «ك». وفي «ج» ال واجتازوا.

<sup>( ۽ )</sup> في المخطوطين : وقام .

<sup>(</sup>ه) هنا عمى القدر

اجتمعوا على التّأسّى ، وضرب لهم زعيمهم زاوى بن زيرى بن مناد الصّّنهاجي ، مثلا بأرماح خسة جمعها مشدودة ، ودفعها لأشد من حضره منهم ، وقال له ، إجهد نقسك في كسرها كما هي وأغرها ، فعالج ذلك فلم يقدر عليه ؛ فقال له حلها وعالجها رُمُعًا رُمُعًا ، فلم يبعد عليه دقيها ؛ فأقبل على الجماعة ، فقال : هذا مَثلكم يابرابرة ، إن بجمعتم لم تُطاقوا ، و إن تَفرّقتم لم تَبقوا ، والجماعة في طلبكم ، فانظروا لأنفسكم وعجلوا ، فقالوا نأخذ اللوثيقة ، ولا نُلق (٢) بأيدينا [إلى] (٢) التهلكة ؛ فقال لهم بايعوا لهذا القرشي سليان ، يرفع عنكم الأنفة في الرياسات (١) ، وتستميلون إليه العامة بالجنسية ؛ فقعلوا ، فلما تمتّ البيعة ، قال إن مثل هذا الحال لا يقوى على أهل الإستطالة ، فقعلوا ، فلما تمتّ البيعة ، قال إن مثل هذا الحال لا يقوى على أهل الإستطالة ، فيقيد له رئيس كل قبيلة منكم ، قبيلة يتكفّل السلطان بتقويهم ، وأنا الكفيل فيقيد له رئيس كل قبيلة منكم ، قبيلة يتكفّل السلطان بتقويهم ، وأنا الكفيل وفصائلها ؛ فاجتمع كل فريق منهم على تقديم سيّده ، فاجتمعت صِنْهاجة على كبيرها وفصائلها ؛ فاجتمع كل فريق منهم على تقديم سيّده ، فاجتمعت صِنْهاجة على كبيرها زاوى، ولم تزل (٢) تلك القبائل المتألفة بالأندلس لطاعة أميرها، المنادين (٢) [له] [له] أن أن أورثوهم الإمارة .

## التـــوقيع

قالوا ، ولما نازله المُرْ تَضَى الذي أَجْلَبَ به الموالى العامر بين بظاهر غرناطة ، خاطبه

<sup>(</sup>١) هكذا وردت في « ج ». وفي « ك» : نأخذوا .

<sup>(</sup> ٢ ) وردت في المخطوطين : فلقوا على منوال ما يقع في مواطن كثيرة من إيراد الفعل بالجمع .

مكان المفرد . وقد فضلنا التصويب ليستقيم السياق .

<sup>(</sup>٣) ساقطة في المخطوطين .

<sup>( ؛ )</sup> مكذا وردت في « ج » . وفي « ك » : الرياسة .

<sup>(</sup> a ) هكذا في « ك » . رق « ج » : أرحامهم .

<sup>(</sup>٦) وردت في المخطوطين : ولم تر الذم . وبالتصويب يستقيم المعنى .

<sup>(</sup>٧) في المخطوطين : المغاديين .

<sup>(</sup> ٨ ) ساقطة في المخطوطين، ويقتضيها السياق .

بكتاب يدعوه فيه إلى طاعته ، وأجمل موعده فيه ؛ فلما قُرى على زاوى قال لكاتبه ، اكتب على ظهر رقعته : « قل يا أيها الكافرون » السورة . فلما بلغت (١) المرتضى أعاد عليه كتاباً يعده فيه بوعيده ، فلما قُرى على زاوى ، قال رد عليه : « ألها كُم التّكاثر » إلى آخرها ، فازداد المر تضى غيظاً ، وناشبه القتال، فكان الظّهور لزاوى.

قال المؤرخ ؛ واقتتلت صنهاجة مع أميرهم مُستميتين لما دَهَمَهم من بحر العساكر ، على انفرادهم وقلة عددهم ، إلى أن انهزم أهل الأندلس ، وطاروا على وجوههم ، مُسْلِمُوهم و إفرنجُهم ، لا يلوون (٢) على أحد ، فأوقع (٣) البرابر (١) بهم السيف ، ونَهبوا تلك المحلّلات، واحتووا على ما لا كفاء له اتسّاعاً وكَثرة ؛ ظلّ الفارس يجىء من أتباع المُنهزمين ومعه القشرة ، ولا تسل عما دون ذلك من فاخر النّهب ، وخير الفساطيط ، ومضارب الأمراء والرؤساء .

قال ابن حيَّان ؛ فحلَّ بهذه الوقيعة على جماعة الأندلس مصيبة أنْسَت ما قبلها ، ولم يجتمع لهم جمع بعدها ، وفرّوا بإدبار ، و باءوا بالصِّغار .

## مُنْصَرَفُه عن الأندلس

قال المؤرخ ؛ ولهول ما عاينه زاوى من اقتدار [ أهل ] (٥) الأندلس فى أيّام تلك الحروب وجَمَاجِعهم ، وإشرافهم على التغلّب عليه ، هان سلطانه عنده بالأندلس ، وخرج عنها نظراً إلى عاقبة أمره ، ودعا بجاعة من قومه لذلك فعصوه ، وركب البحر

<sup>(</sup>١) هكذا في «ك» . وفي «ج».. أبلغ .

<sup>(</sup>٢) وردت في المخطوطين : يلوا . وقد لزم التصويب .

<sup>(</sup>٣) وردت في المخطوطين : فوقع .

<sup>(</sup> ٤ ) هكذا في المخطوطين . وهو يستعمل هنا كلمة « البرابر» للتحبير عن البربر . وقد استعمل من قبل كلمة « البرابرة » في مواطن عدة .

<sup>(</sup> o ) واردة في « ك » . وساقطة في « ج » .

بجيشه وأهله ، فلحق بإفريقية وطنه . قال ، فكان من أغرب الأخبار في الدولة الحَمُّودية (١) انزعاج دلك الشيخ زاوى عن سلطانه بعد ذلك الفتح العظيم الذي [ناله] (٢) على أهل الأندلس، وعبوره البحر، بعد أن استأذن ابن عمه المُعز بنباديس، فأذِن له . وحَرِص بنو عه (٣) بالقَيْرُوان ، على رجوعه لهم [ لحال سنّه ] (١) ، وتقريبهم يومئذ مَن مِثْلُه من مشيختهم لمهلك جميع إخوتهم، وحصوله هو [على ] (١) مُقَرَّر بني مناد الغريب الشأن ، في أن لا تُعجب عنهم نساؤهم [ وكن ] (١) زُهاء ألف امرأة في ذلك الوقت، هُن ذوات مَحْرَم من بنات أخوته و بناتهن وبني بنيهن. وكان رحيل زاوى عن الأندلس سنة ستة عشر وأر بعائة . قال ابن حيّان ، وأخبار هذا (١) الداهية كثيرة ، وأفعاله ونوادره مأثورة .

## زهير العامري ، فتي المنصور بن أبي عامر

#### ح\_\_\_\_اله

كان شهماً داهية ، سديد المذهب ، مؤثراً للأناة ؛ ولي بعد خَيْران صاحب ألمرية ، وقام بأمره أحمد قيام ، سنة تسعة عشر وأر بعائة ، يوم الجمعة لثلاث خلون من جمادى الأولى . وكان أميراً بمرسية ، فوجه عنه خيران حين أحس بالموت ، فوصل

<sup>(</sup>١) مكذا في «ك». وفي «ج»: المحمودية.

<sup>(</sup>٢) ساقطة في المخطوطين . ويستلزمها السياق .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطين : بني عمه . وهو تحريف شائع في المخطوطين .

<sup>( )</sup> وردت هذه العبارة في المخطوطين : ( بحال سيئة ) . ونعتقد أن هذا التصويب الذي نورده من « الذخيرة » ، أرجح وأنسب للمعنى والسياق .

<sup>(</sup> ه ) إضافة يقتضيها السياق .

<sup>(</sup>٦) إضافة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٧) في المخطوطين : هذه .

إليه ، وكان عنده إلى أن مات . فخرج زُهيرمع ابن عباس<sup>(۱)</sup> إلى الناس ، فقال لهم ، أمَّا الخليفة خيران فقد مات ، وقد قدَّم أخاه زهيراً هذا ، فما تقولون ؛ فرضى الناس به ، فدامت مدة (۲) ولايته عشرة أعوام ونصف عام إلى أن تُتل .

## منــاقبه

قال أبو القاسم الغافقى ؛ وكان حسن السيرة جميلها ؛ بنى المسحد فى ألمرية (٢٣) ودار فيه من جهاته الثلاث ، المشرق والمغرب والجوف ؛ و بنى مسجداً ببحاية ، وشاور الفقهاء ، وعمل بقولهم ؛ وملك قرطبة ، ودخل قصرها ، يوم الأحد لجمس بقين من شعبان سنة خمس وعشرين وأربعائة ، ودام سلطانه عليها خمسة عشر شهراً ونصف شهر .

قال ابن عذارى؛ وأما زُهير الفتى فامتدَّت أطنابُ مملكته من ألمَرِيَّة إلى قُرْطُبة ونواحيها، وإلى شاطِبة وما يليها، وإلى بَيَّاسة (٢)، وإلى الفَجِّ من أول طليطلة. وقالوا (٢): قرّما بينه و بين باديس [فأرسل باديس] (٢)، إلى زهير رسوله مكاتباً مُسْتدعياً تجديد المحالفة (٢)، فسارع زهير، وأقبل نحوه، وضيَّع الحزم، واغترَّ بالعُجْب،

<sup>(</sup>۱) هكذا في «ج». وفي «ك» : ابن العباس وهو تحريف. وابن عباس هو أحمد بن عباس بن زكريا الأنصاري و زير خيران العامري. وقد سبقت ترجمته (ص ۲۹۷-۲۷۰).

<sup>(</sup>٢) أغفلت هذه الكلمة في «ك».

<sup>(</sup>٣) هكذا في «ج». وفي «ك»: بالمرية.

<sup>( ؛ )</sup> وردت في المخطوطين : بيانه . والتصويب من « البيان المغرب » . والواقع أن بيانه كانت داخل المملكة الإسلامية جنوبي قرطبة والاستيلاء عليها لا يعتبر توسعاً ذو شأن . أما بياسة (وبالإسبانية Baeza ) فقد كانت في الشهال ، في أطراف المملكة الإسلامية .

<sup>(</sup> ٥ ) ما سيلى من كلام ابن حيان في « المقتبس » نقله ابن بسام في « الذخيرة ». وقد رجمنا في تحقيق بعض ما ورد فيه إلى الذخيرة ( القسم الثاني من الحجد الأول ص ٢٦٦ وما بعدها ) .

<sup>(</sup>٦) أغفلت هذه العبارة في المخطوطين . ونقلناها عن الذخيرة .

<sup>(</sup>٧) في المخطوطين : المخالفة . والتصويب من الدخيرة .

ووثيق بالكثرة ، أشبه شيء بمجى الأمير الضخم إلى عامل من عُمَّاله ، قد ترك رسم الإلتقاء بالنَّظراء وغير ذلك من وجوه الحزم ، وأعرض عن ذلك كله ؛ وأقبل ضار بأ بسوطه (١)، حتى تجاوز الحد الذي جرت العادة بالوقوف عنده من عمل باديس دون إذْ نه ؛ وصيَّر الأوعار والمضايق خَلْف ظهره ، فلا يفكر فيها ، واقتحم البلد ، حتى · صار(٢٠) إلى باب غرناطة . ولما وصل خرج باديس في جَمْعِه ، وقد أنكر اقتحامه عليه ، وعدَّه حاصلًا في قَبَّضته ؛ [ فَبَدأه بالجميل ] (٢) والتَّكْريم ، وأوسع عليه وعلى رجاله في العطاء والقِرى ، والتعظيم بما مكنَّ اغترارهم ، و تُدَّت طُمأُ نينتهم ؛ ووقعت المناظرة بين زهير و باديس ، ومن حضرها من رجال دولتهما ، فنشأ بينهما عارض الخلاف (٢) لأول وهلة ، وحمل زهير أمره على التَّشَطُّط ؛ فعزم باديس على اللقاء ووافقه عليه قوم من خُدَّامه، فأقام المراتب، ونصب الكتائب، وقطع قنطرة لا محيد عنها لزُهير، والحائن (٥) لا يشعر؛ وغاداه عن تَعْبية مُحَكَّمة، فلم يرُعْه إلا رجة (٢٦) القوم راجعين ، فدهِش زُهير وأصحابه ، إلا أنه أحسن تدبير الثبات لو استتمه ؛ وقام فنصب الحرب ، وثبت في قلب العسكر ، وقدَّم خليفته هُذَيلًا في وجوه أصحابه إلى الموالى ؛ فلما رأتهم (٧) صنهاجة ، علموا أنهم الحُماة والشُّوكَة ، ومتَى خُصِدوا(٨) لم يَنْتُبُت مَنْ وراءهم ، فاختلطوا بهم ، واشتد القتال ، فحسكم الله لأقلِّ الطائفتين من صِنهاجة ليُرى قدْرَته، فانهزم زُهير وأصحابه وتقَطُّعوا،

<sup>(</sup>١) هكذا في الدخيرة وفي المخطوطين : سوطه .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطين : طار .

<sup>(</sup>٣) وردت علمه العبارة محرفة في المخطوطين : (فبدا له بالجيل . فبدا له بالحيل) . والتصويب من اللاخيرة .

<sup>(</sup> ٤ ) ساقطة في « ك » .

<sup>(</sup> ٥ ) هكذا في الدخيرة وفي المخطوطين وفي البيان المغرب : الحائن .

<sup>(</sup>٦) في المخطوطين : وجوه . والتصويب من البيان المغرب .

<sup>(</sup>٧) وردت في المخطوطين : راوهم . والتصويب أنسب .

<sup>(</sup>٨) في المخطوطين : حضروا . والتصويب من اللخيرة .

وعمل السيف فيهم فمُزِّقوا ، وقتل زهير ، وجُهل مصرعه ، وغنم (١) رجال باديس من المال والمرافق والأسلحة والحيلية والعُدَّة والغلمان والخيام ، ما لا يُحاط بوصفه . وكانت وفاة زهير يوم الجمعة عقب شوال ، سنة تسع وعشرين وأر بعائة بقرية ألفُنْت (٢) خارج غرناطة .

# طلحة بن عبد العزيز بن سعيد البَطَلْيوسي وأخواه أبو بكر وأبو الحسن بنو القَبَطُرُ نة (٣)

یکنی أبا محمد .

## حـــالهم

كانوا عيوناً من عُيُون الأدب بالأندلس، ممن اشتهروا بالظّرف، والشّرف (1) والجلالة. وقال أبو الحسن بن بسّام وقد ذكر أبا بكر منهم؛ فقال، أحد فرسان السكلام، وحَمَلة السيوف والأقلام، من أسرة أصالة، وبيت جلالة؛ أخذوا العلم أولًا عن آخر، وور ثوه كابراً عن كابر؛ ثلاثة (٥) كهقْعة الجَوْزاء (١)، وإن أربوا

<sup>(</sup>١) وردت في المخطوطين : وختم .

<sup>(</sup> ٢ ) الفنت . وبالاسبانية Daifontes . بلدة صغيرة تقع على قيد نحو خمسة كيلو، ترات من شهالى غرناطة .

<sup>(</sup>٣) وفي هامش «ج»: (الوزراء بنوالقبطرنة). وقد وردت التسمية في «قلائد الأعيان»: (بنو القبطورنه)، وواضح (بنو القبطرنيه). ووردت في كتاب المغرب لابن سعيد (ج١ ص ٣٦٧): (بنو القبطورنه)، وواضح أن هذه التسمية ليست عربية. والراجح في شأنها أنها ترجع إلى أصل إسباني ، وأن أصحابها هم على الأغلب من الأندلسيين المولدين. ولعلها اشتقت من الكلمة الإسبانية Capotero ومعناها الحفار. أو Capotero ومعناها بائم المعاطف.

<sup>( ؛ )</sup> هكذا في « ج » . وفي « ك » : والسرور ، والأولى أرجع .

<sup>(</sup> o ) في « ك » : كلائمة .

<sup>(</sup>٦) ثلاثة كهقعة الجوزاء . أعنى ثلاثة نجوم فوق منكب الجوزاء وهي الشاة التي يشق البياض ظهرها.

عن الشهر فى السنا والسناء . كتب أبو محمد عبد العزيز وأخواه عن ملك لمُتُونة ودخلوا معه غرناطة . ذكر ذلك غير واحد . واجتزأت (١) بذكر أبى محمد ، وأتبعه أخويه اختصاراً .

#### شـــهره

من شعر أبي محمد ، قوله في الاستدعاء :

هلم إلى رَوْضنا<sup>(٢)</sup> يا زُهــــيرُ ولُحْ فى سماء الدُنَى يا قمر وفوِق إلى الأُنْسِ سَهُمْ الأُخاء فقد عُطِّلت قوسه والوتر إذا لم تكن عندنا حاضراً فما بغصون الأمانى ثَمَر وقعت من القلب وقع الذي وحُزْت من العين حُسْن اليحور

قال أبو نصر (٣) ؛ بات مع أخويه في أيام صِباه ، واستطابة جنوب الشّباب (٤) وصَباه ، بالمُنْية المساة بالبديع ، وهو روض كان المُتوكل بَسْكَلَف بموافاته ، ويبتهج بحسن صفاته ، ويقطف رَيْحانه وزهره ، ويقف عليه إغفاءه وسهره ، ويستفزّه الطرب متى ذكره ، وينتهز فرص الأنس فيه روحاته و بكره ، ويدير حياه على ضفة نهره (٥) ، ويخلع سرّه فيه لطاعة جَهْره ، ومعه أخواه ؛ فطاردوا اللذات حتى قضّوها (٣) ، ولبسوا برُود السرور فما نَضَوْها ، حتى صرعتهم العقار ،

<sup>(</sup>١) في «ج»: واجتريت وهو رسم آخر الكلمة . وفي «ك» : واجتزت . وهو تحريف .

<sup>(</sup> Y ) في المخطوطين : أرضنا . والتصويب من « قلائد العقيان » .

 <sup>(</sup>٣) هو أبو نصر الفتح بن خاقان مؤلف « قلائله العقيان » .

<sup>(</sup> ع ) في المخطوطين : الشهال . والتصويب من « القلائد » .

<sup>(</sup> ه) هكذا في « ج » وفي القلائد . وفي « ك » : قصره .

<sup>( )</sup> مكذا في « ك » . وفي « ج » والقلائد : أنضوها .

وطَلَحتهم (١) تلك الأوقار ؛ فلما هم رداء الفجر أن يَنْدِي ، وجبين الصبح أن يَبْدِي ، وجبين الصبح أن يَبْدَى ، قام الوزير أبو محمد فقال :

يا شقيقي وافي الصّباح بوجهه سَــتَر اللّيــلَ نورُه وبهاؤه فاصطبح واغتنم مَسَرَّة يوم لَسَتَ تَدْرى بمــا يجيء مساؤه ثم استيقظ أخوه أبو بكر فقال:

يا أخى قم تَرَ النَّسِيمِ عَلِيـلًا باكرَ الرَّوضَ والمُدَام مُثْمُولا [ في رياض تَعانقَ الزهرُ فيها مثلُ ما عانق الخليلُ خليلا ] (٢) لا تنم واغتنم مسرَّة يوم إنَّ تَحْتَ النَّرابِ نَوماً طويلا ثم استيقظ أخوها أبو الحسن [ وقد ذهب من عقله الوَسن ] (٣) ، فقال :

<sup>(</sup>١) هكذا في «ك» ، والقلائد . وفي «ج» : طرحتم .

<sup>(</sup> ٢ ) هذا البيت ساقط في المخطوطين . ونقلناه عن « القلائد » .

<sup>(</sup>٣) ما بين الحاصرتين من القلائد .

<sup>(</sup>٤) هكذا في « ج » . وفي « ك » : نهوة . ومن الغريب أن تذكر القهوة في هذا الشمر القديم .

<sup>(</sup> ه ) هكذا وردت هذه الشطرة في «ج » والقلائد . ووردت في «ك» كما يلي : ( فاليوم خر وليل وفي غد خبر ) .

<sup>(</sup>٢) وردت في المخطوطين: (الرتو) وهو تحريف لكلمة (ابن الرئق)، (أو ابن الريق) وهو الإسم اللي تطلقه الرواية الإسلامية على الفونسو هنر يكيز ملك البرتغال (١١٢٨–١١٨٥) وصاحب مدينة قلمرية التي كانت يومئذ عاصمة البرتغال. وقد عاش أبو بكر في هذا العصر وتوفي بعد سنة ٢٠٥ هـ (١٢٢٦) في عهد الملك المشار إليه.

تُعنفنى أُمِّى على أنْ رَثَيْتُهَا وأن أَتبعتَهـ اللهَّم من عين لها الفَضْلُ عندى أرْضَعتنى [وبالرغم مابلّغتنى وأمى حولين](١)

محمد بن إسماعيل بن فرج بن إسماعيل بن نصر

الرئيس المتوثّب على المُلك ، وحِيُّ كرسى الإمارة ، وعاقدُ صفقة الخُسران المُبين ، يكنى أبا عبد الله .

« أَوَّالَيْته » ، معروفة .

#### حــاله

« من أنفاضة الجراب » وغيره ؛ كان شيطاناً ، ذميم النُحلُق ، حَرُفوشاً ، على عُرُف المشارقة ، مُترامياً للخسائيس ، مَأْلَفاً للذَّعرة والأجلاف والشُوّار (٢) وأولى الريب ، خبيثاً كثير النُّكر ، منغمساً في العِهْن ، كَلَفاً بالأحداث ، مُتقلباً عليهم في الطرق ، خليع الرَّسَن ، ساقط الحشمة ، كثير النَّبَذُّل ، [ قوّاد عُصّبة في الطرق ، خليع الرَّسَن ، ساقط الحشمة ، كثير النَّبَذُّل ، [ قوّاد عُصّبة كلاب ] (٣) ، معالجاً لأمراضها ، مباشراً للصّيد بها ، راجلًا في ثياب مُنتاب الشّعر من الجلود والسوابل والأسمال ؛ عقد له السلطان على بنته لوقوع القحط في رجال بيتهم ، ونوَّهه (١) بالولاية ، وأركبه ، وأعطى له من مُو يقات تَقضُر به ، إلى أن هلك ؛ وحاد الأمر عن شقيق زوجه ، واستقر في أخيه ، وتَقُل على الدولة ،

<sup>(</sup>١) هكذا رسمت في المخطوطين : وتوجد لصوص أخرى .

<sup>(</sup> ٢ ) مكذا في « ك » . وفي « ج » : السرار . والسوار أي الناقمون .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطين : (قواداً عصبة كلاباً ) . وهو تحريف .

<sup>( )</sup> مكذا في « ك» . وفي « ج » : وتوجهه .

لكراهة طلعته ، وسوء الأحدوثة به ، فأمر بترك المباشرة ، والدخول [ على القلعة ] (١) ، وأذن له في التصرف في البلد والفَحْص ، وأبقيت عليه النعمة ؛ فداخل أم زوجه ، وضمن لها تمام الأمر لولدها ، وأمد والمدال البضائع ، وتحفيق السّابلة ، شيمة من كسّرة الأغلاق ، وتحقلة الرُّقاق ، ومختلسي البضائع ، وتحفيق السّابلة ، واستضاف من أسافلة الدولة ، من آسَفَتْه بإقصار قصد ، أو مَطل وعد ، أو حط رُرثبة ، أو عزل عن ولاية ، فاستظهر منهم بعدد ولا ، كالشّق الذليل الموروري ، الغريب الطّور ، وابراهيم بن أبي الفتح المنبوذ بالإشليع ، قريم الجهل ، ومستور العظيمة ، وارتادوا عورة وابراهيم بن أبي الفتح المنبوذ بالإشليع ، قريم الجهل ، ومستور العظيمة ، وارتادوا عورة «بهداره » (١٠) ، تحت الظلام ، إلى أن لَصِقوا بجناح الشّور الصّاعد ، الراكبة قوسه جَرْية النهر ، وصعدوا مُساوقين جناحه المتّصل بسور القلعة ، وقد نقص كثير من ارتفاعه ، لحدثان إصلاح فيه ، فتسوّروه عن سُلم ، ودافع بعض محاربيهم من ارتفاعه ، لحدثان إصلاح فيه ، فتسوّروه عن سُلم ، ودافع بعض محاربيهم والعشرين لرمضان ، [ عام ستين وسبعائة ] (٥) ثم استغلظوا بالمشاعل (١٦) ، [ وأسموا والعشرين المضان ، [ عام ستين وسبعائة ] (٥) ثم استغلظوا بالمشاعل (١٦) ، [ وأسموا الناس ومور ] (١٧) ، وقتاوا نائب الملك رضوانا النّصري سايس الأمر ، و بقيّة الناس ومور ) (١٧) ، وقتاوا نائب الملك رضوانا النّصري سايس الأمر ، و بقيّة المُشيخة ، واستخرجوا السلطان الذي هو يزيفه (٨) ، فنصبوه للناس ، وتم الأمر ،

<sup>(</sup>١) هكذا في «ج» وفي «ك» : القلعة .

<sup>(</sup> ٢٠) في المخطوطين : وأمرته . وهو تحريف .

<sup>(</sup>٣) هكذا في «ج». وفي «ك»: وتابعوا.

<sup>( ؛ )</sup> هداره أو حداره ، وبالإسبانية El Darro هو اسم النهر الذي يخترق غرناطة، وهو فرع صغير من نهر شنيل .

<sup>(</sup> ه ) هذه الزيادة من اللمحة البدرية .

<sup>(</sup>٦) في المخطوطين : بالمشاغيل . والتصويب من اللمحة .

<sup>(</sup> ٧ ) هكذا وردت هذه العبارة في « ك » وفي « ج » ( اسموا الناس ومور ) و لم نوفق إلى تصويبها أو استقرائها فتركناها كما هي .

<sup>(</sup> A ) هكذا في « ك » . وفي « ج » : يفه .

بما دلٌّ على احتقار الدنيا عند الله ؛ وانخرط هذا الخَبُّ في طور غريب من التنزُّل للسلطان ، والاستخدام لأمه ، والتهالك في نُصحه ، وخلط نفسه فيه ، وتبذل في خدمته ، يتولى له الأمور ، ويمشى في زيِّ الأشراط بين يديه ، ويتأتَّى لشهواته ، و يتظاهر بحراسته . ولما علم أن الأمر يشُق تصيُّره إليه من غير واسطة ، بغير انقياد الناس إليه ، من غير [ تَدُر يج كادِه ] (٢٠) ، فأَلطَف الحيلة في مساعدته على اللَّذَات، و إغرائه بالخبائث، وشَغْله بالعَهَر، و قَتْله بالشَّهُوات المنحرفة؛ وجعل يتبرَّأ من دّنيَّته و ينفِق بين الناس من سلع اغتيابه ، ومُيرى الجماهير الإنكار لصَّنيعه ، ويزيُّنُ لهم الإستعاضة منه بعد ما غَلُظَت (٣) شوكته ، وضمَّ الرجال إلى نفسه مُورياً بِحِفْظِه، والاستظهار على صَوْنه . وفي الرابع من شعبان [عام] أحد وستين وسبعاية ، ثار به في محل سكناه في جواره ، واستجاش أولياء غدره ، وكبس منزله ، مداخلا للوزير المشئوم، عاقداً معه صفقة الغدر؛ وامتنع السلطان بالبُرْج الأعظم، فاستنزله وقتله ، كما مر فى اسم المذكور قبل ، واستولى على المُلك ، فلم يختلف عليه اثنان . واشتغل طاغية الروم بحرب ، كان بينه و بين القَطالنيِّين (١٠) ، فتمالأ لمسالمته ؛ فاغتبط الصنيع وتهنَّأ المنحة ، وتشطط على الروم فى شروط غيرِ معتادة ، سامحوه بها ، مكيدةً واستدراجاً ؛ واحتاز أميرُ السامين المصابُ بغدره إلى الأندلس، طالبـاً الحَقُّه ، ومبادراً إلى ردِّ أمره ، فسُقِط في يده ، ووجَّه الجيش إليه بمثواه من بلد رُنْدَة ، فانصرف عنها خائباً ، ورجع أدراجه ، يشُكُّ في النجاة ؛ وتفرغ إليه الطاغية ، [ فَفَضَّ عليه جَمَّه ] ( ه ) ، وقد أُجْرَت عليه شوكته وقيعةً ، نصر الله

 <sup>(</sup>١) في المخطوطين : الحب .

<sup>(</sup> ٢ ) و ردت هذه العبارة في المخطوطين ، وفيها بعض الغموض . وكاده من الكده وهو الغلبة وقد تعنى الإخضاع القهرى .

<sup>(</sup>٣) هكذا في «ك». وفي «ح»: غلظ.

<sup>(</sup> ٤ ) أعنى القطلان سكان قطلونية Cataluna .

<sup>(</sup> ه ) هذا ما أثبته « ك » . وفي « ج » : (ففغر عليه فه ) . والمؤدى واحد .

فيها الدّين ، وأملي لهذا الوغد (۱) ، فلم 'يقله (۲) القثرة بعدها ، ونازل حصونه المُهتضمة ، واستولى على كثير منها ، وحام فلم يُصحر غَلُوة ، وأكذب ما موّه به من البسالة ، وظهر (۲) للناس بلبس الصوف ، وأظهر النّوبة على سريرة دَخِلة ، وفسق مبين ؛ وقل ما بيده ، و نفد بيت ماله ، فلم يجد شيئًا برجع إليه ، من بعد ما سَبَك الآنية والحِلْية ، و باع العقار لتبذيره ، وسَحِّه المال سحَّا ، فى أبواب الأراجيف والاختلافات ، والبهج بالغنا ، فشرف الإنقاب إلى الفرار ، وأزمع إلى الانسلال . وعندما تحرك السلطان إلى غربي مالقة ، ونَجَع أهلها بطاعته ودخلوا فى أمره ، وسقط عليه الخبر ، اشتمل على الذخيرة جمعاء ، وهى التى لم تشتمل خزائن الملوك مطلقًا على مثلها ، من الأحجار واللؤلؤ والقصّب ؛ والتف عليه الجمع المُستميت ، الشعل ومَرَدُّ الغي ؛ وخرج عن المدينة ليلة الأربعاء السابع عشر من جمادى الآخرة ، وصورّب وجهه إلى سلطان قَشْتالة ، مَكْظُومْ مَنْ تَجَنِّيه ، وموتُورْ سوه جواره ، من غير عهد ، إلا ما أمل من التبقى عنده من التَّذَه مي به ، وضان إتلاف الإسلام ، واستباحة البلاد والعباد بنُكرته (۱) .

ولما استقر لديه نَزْلُه ، تقبض عليه ، وعلى شرذِمته المُنيفة على ثلاثمائة فارس من البُغاة ، كشيخ جنده الغربي إدريس بن عثمان بن إدريس بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الحق ، ومَنْ سواه ؛ تحصل بسببهم بيد الطّاغية ، كلُّ ما تسمو إليه الآمال ، من جواد فارِه ، أو مَنْطقة ثقيلة ، وسلاح مُحَلَّى ، وجَوْشَن رفيع ، ودر ع حصينة ، و بُرنَّة فاخرة ، وصامت عتيد ، وذخيرة وذخيرة

<sup>(</sup>١) في المخطوطين : الوعد .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطين : يلقه : وهو تحريف .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطين : وطور .

<sup>( ؛ )</sup> وردت محرفة في المخطوطين : ( بكرته . فكرته ) .

<sup>(</sup> ه ) وردت في المخطوطين : ( البغاوة . البغارة ) .

<sup>(</sup>٦) وردت في المخطوطين : وبلبة .

شريفة ، فتنخل (۱) منهم مُتَولى التسوّر ، فجعلهم أَسْوة رأسهم فى القتل ، خرّ بعضهم يومئذ على بعض ، فى القتل ، وأخذتهم السيوف ، فحلّوا بعد الشّهرة ، والتمثيل فى أرقة المدينة ، وإشاعة النداء فى الجزيرة ، ثانى رجب من العام المؤرخ به ؛ وركب أَسْوق سايرهم الأداهم ، واستخلّصهم الإسار ، وبادر بتوجيه رؤوسهم ، فنصبت من فوق العوّرة التى كان منها تسوّرُهم القلعة ، فمكثت بها إلى أن استُنزلت ووُوريت ؛ وانقضى أمرُه على هذه الوتيرة (۲) مشتوماً دَبيراً ، لم يُعتّعه الله (۳) بالنعيم ، ولا هنّاه سكنى المحل الكريم ، ولا سوّعه راحة ، ولا ملأه موهبة ، ولا أقام على فضله حُجّة ، ولا أعانه على زُلْفة ؛ إنما كان رئيس السرّاق ، وعريف الخراب ، وإمام الشرار ؛ نَذَر يوماً فى نفسه ، وقد رفعت إليه امرأة من وعريف الخراب ، وإمام الشرار ؛ نَذَر يوماً فى نفسه ، وقد رفعت إليه امرأة من البدو تدّعى أنها مسرقت دارها ، قال : إن كان ليلا بعد ما سُدّ باب الحراء على وعلى ناسى ، فهى والله كاذبة ، إذ لم يبق سارق فى الدنيا ، أو فى البلاد (۱) ، إلا وقد تحصّل خلفه ؛ وقانا الله الحن ، وثبّننا على مُسْتقر الرئشد ، ولا عاقنا عن حادّة الاستقامة .

### وزراء دولته

استوزر الوزير المشتوم مُمدَّه في الغيِّ ، الوغد ، الجهول ، المرتاش من السرقة ، الحقود على عباد الله ، لغير علَّة عن سوء العاقبة ، المخالف في الأدب سُنن الشريعة ، المحقود على عباد الله ، لغير علَّة عن سوء العاقبة ، وبَغْل طاحونة الغير ، وزق البعيد عن الحير بالعادة والطبيعة ، دودة القرِّ ، وبَغْل طاحونة الغيد ، وزق القطران (٤) ، محمد بن إبراهيم بن أبى الفتح الفهرى ؛ فانطلقت بدُه على الإبشار ، القيم بن أبى الفتح الفهرى ؛ فانطلقت بدُه على الإبشار ،

<sup>(</sup>١) مكذا في « ج » . وفي « ك » : فتتخد .

<sup>(</sup>٢) وردت في المحطوطين : الوثيرة .

<sup>(</sup>٣) هذه الكلمة أغفلها «ك».

<sup>(</sup>٤) هكذا في «ج». وفي «ك». البلد.

<sup>(</sup>٥) في المخطوطين : القطر .

ولسائه على الأعراض ، وعينسه على النظر الشّرْر ، وصدرُه على التأوه والرّين ؟ يلقى الرجل كأنه قاتل أبيه ، مُحدّقاً إلى كمّيه ، يحترشُ بهما خبيئة ، أو يظن بهما رشوة ؛ فأجاب الله دعاء (١) المضطّرين ، وغياث السّائلين ، وعاجله بالأخذة الرّابية ، والبَطْشة القاضية ؛ فقبض عليه ، في ليلة السبت العاشر لرمضان من العام المذكور ، وعلى ابن عمه العصرفوط (٢) ، وعلى الخيرا من نواهض بيتهما (١) ، وأنفذ الأمر بتفريطهم (١) ، فضى حكم الله بهذه المنيّة الفرعونية فيهم [ لا تبديل لكلات الله ] (٥) ، قاهر الجبابرة ، وغالب العُلّاب ، وجاعل العاقبة للمتقين .

واستوزر بعده ، أو لى الناس وأنسبهم إلى دولته ، وأحقهم بمظاهرته ، المسوس ، الجبّار البأس والفطرة ، المختبل الفكرة ، القيل ، المُرجّس ، المحوّل ، الشهير (٢٠) ، الضّبحر ، محمد بن على بن مسعود ؛ فما لمبلى الناس على طول المحرة ، وانفساح زمان التجر بة ، أسوأ تدبيراً ، ولا أشر معاملة ، ولا أبذا لساناً ، ولا أكثر شكوى ومعاتبة ، ولا أشح بداً ، ولا أجدَب خواناً ، من ذلك المشتوم ، [ بنعق البُوم ] (٢٠) ، ينعق بما لا يسمع ، ويسرد الأكاذيب ، ويسىء السّمع ، فيسىء الإجابة ، ويقود الجيش فيعود بالخيبة ؛ إلى أن كان الفرار ، فصحيه إلى مصرعه ؛ وكان ممن استُوثر به القيد الثقيل ، والأسر الشديد ، والعذاب الأليم ، عادة بذلك عبد المالاخوينا » (٨) ، التي كان يَحْجب سِمَتَها ، زمان تر فيهه ، فقضت عليه سيّء المَيْبة ، مُطّر ح الجثة . سترنا الله بستره ولا سَلَبنا في الحياة ، ولا في المات ثوب عنايته .

<sup>(</sup>١) هكذا في «ك » . وفي «ج » : دعوة .

 <sup>(</sup> Υ ) هكذا في « ج » . وفي « ك » : العصر بوط .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطين : بينهما .

<sup>(</sup>٤) هكذا في «ك» . وفي «ج» . بتمريطهم .

<sup>(</sup> ه ) هكذا وردت في « ج » . وفي « ك » ( لا مبدل لكلمته ) .

<sup>(</sup>٢) هذه الكلمة ساقطة في «ج».

<sup>(</sup>٧) وردت فى المخطوطين : (ينعق اليوم) ، والمرجح ما أثبتناه .

<sup>(</sup> ٨ ) هكذا في المخطوطين . والظاهر أنه يعني بذلك مرضاً معينا .

# كاتب سيره

صاحبُنا الفقيه الأهْوَج ، قصب الريح ، وشجرة آلحُور ، وصوت الصّدى ، أبو محمد عبد الحق بن عَطية ، المستبد بتدبير الدّبير ، خُطاً فوق الرّقاع الجاهلة ، ومسارّة في الحلوات الفاسقة ، وصدّعاً فوق المنابر الكبيبة ، بحُلة لت الدّاية ، ويذُب عنه ذب الوالدة ، ينتهى في الاعتذار عن هناته إلى الغايات القاصرة .

### قضاته

شيخنا أبو البركات، قيسُ لَيْلَى القضاء، المخدوعُ برخرُف الدنيا على الكِبْرة والعناء، لطف الله به، وألهمه رشده.

# شيخ الغزاة على عهده

إدريس بن عثمان بن إدريس بن عبد الحق بن تمثيو (١) ، بقية بيت الدّبرة ، ووشيجة الشجرة المُجْتنَّة ، عُذَّب في الجُمْلة من أهل بيته عند القبض عليهم ؛ واستقر في القبض الأشهب من قبيله بالمغرب ، مُطْلق الإقطاع ، مرموقاً بعين التجلة ، مكنوفاً بشهرة الأب ، إلى أن سُعى به إلى السلطان ، نسيج وحده فارس بن على ، واستشعر البَتَّ فطار به الذَّعر لا يلوى عناناً ، حتى سقط بإفريقية ، وعبر البحر إلى ملك بَرْ جلونة (٢) ؛ ثم اتصل بالدولة النصرية ، بين إدالة الغدر (٦) ، و إيالة الشر ، فقر إلى فقد الدائل مشيخة العُزاة ، ونوه به ، فاستراب مُعْزلُه يحيى بن عمر ، ففر إلى فقر إلى

<sup>(</sup>١) وردت في المخطوطين : فحو . وهو تحريف .

<sup>(</sup>٢) أعنى برشلونة . يريد ملك أراجون .

<sup>(</sup>٣) وردت محرفة في المخطوطين : ( العذر . العدد ) .

أرض الروم حسماً يذكر في اسمه ؛ فقام له بهذا الوظيف ، ظاهر الشهرة والأبهة ، مخصوصاً منه بالتجلّة ، إلى أن كان ما كان من إزمانه وفراره ؛ فوفّى له وصحبه ركابه ، وقاسمه المَنسجة شق الأبلة ، واستقر بعد قتله أسيراً عانياً غلق الذهن (١) لضنانة العدو بمثله ، إلى أن أفلت من دون الأغلاق ، وشد الوثاق ، ولحق بالمسلمين في خبر لم يشتمل كتاب الفرَج بعد الشد ق على مثله ، والإغراب منه ، يستقر في اسمه إلماع (٢) به ؛ ثم استقر بالمغرب مُعتقلا ، ثم مات رحمه الله .

# من كان على عهده من الملوك

وأولاً بمدينة فاس دار مُلك المغرب ، السلطان ، الخيّر ، الكريم الأبوّة ، المودود قبل الولاية ، الليّن العريكة ، الشهير الفضل في الحياة ، آية الله في إغراب الصّنع ، وإغراب الإدبار (٢) ، أبو سالم إبراهيم بن على بن عثمان بن يعقوب بن عبد الحق ، أمير المسلمين ، المترجم به في حرف [ الألف ] (١) . ولما قتل يوم الحادى والعشرين لذى قعدة من عام اثنين وستين ، قام بالأمر بعده أخوه المتحيّل أبو عامر تاشفين بن على إلى أواخر صفر عام ثلاثة وستين ؛ ولحق بالبلد الجديد ، الأمير أبو محمد زيان بن الأمير أبي عبد الرحمن بن على بن عثمان المترجم به في بابه ، ثم المتولى من عام ثمانية وستين وسبعائة السلطان أبو فارس عمّه المؤمّل للم الشّمث ، المتسلم وضم النسم المناس المتعبد بن يعقوب بن عبد الحق ، وهو بعد متّصل الحال إلى اليوم .

<sup>(</sup>١) مكذا في «ك» ، وفي «ج»: الدهر.

<sup>(</sup>٢) مكذا في « ج » . وفي « ك » : الأمام .

<sup>(</sup>٣) هكذا في المخطوطين .

 <sup>(</sup>٤) مكانها بياض في المخطوطين . وقد ترجم ابن الحطيب لهذا الأمير فيها تقدم في حرف الألف .
 (ص ٢١١ – ٢١١)

و بترفسان الأمير أبو حمّو موسى بن يوسف بن عبد الرحمن بن يحيى بن يعمراسن (۱) بن زيان .

و بإفريقية الأميرالخليفة على عُرفهم ، إبراهيم بن أميرالمؤمنين أبى يحيى بن حفس . وبقّشتالة ، بَطْرة بن الهنشة (٢٠ بن هراندة بن شانجة المصنوع له ، ولى النعمة منه ، ومستوجبُ الشكر من المسلمين لأجله ، بإراحته منهم .

وبرَّغُون ، بطرة بن شانجة <sup>(٣)</sup> .

و برُندة ، مزاحمه بالمُلك (٢) الفخم ، أمير المسلمين حقيقة ، المرتب الحق ، المعقود البَيْعة ، وصاحب الكراة ، وولى حسن العاقبة ، مجتث شجرته الخبيئة ، وصارخ إيالته الدّنيّة ، أبو عبد الله محمد بن أمير المسلمين أبى الحجاج ، بن أمير المسلمين أبى الوليد بن نصر .

### مــــولده

مولد هذه النُّسَمة المشتومة أول يوم من رجب عام اثنين وثلاثين وسبعائة .

### وفاته

توفى قتيلًا ، مُمَثَلًا به بطيلاطة ، من ظاهر إشبيلية فى ثانى من رجب عام ثلاثة وستين وسبعائة ، وسيقَت رؤوس أشياعه (٥) الغادرين مع رأسه إلى الحَضرة فصُلبت بها . وفى ذلك قلت :

<sup>(</sup>١) وردت محرفة في المخطوطين : (بغراسان).

<sup>(</sup>٢) هو پيدرو الثالث بن الفونسو الحادي عشر . وقد حكم تشتالة من سنة ١٣٥٠ إلى سنة ١٣٦٨م

<sup>(</sup>٣) هو پيدرو الرابع ملك أراجون وقد حكم من سنة ١٣٣١ إلى سنة ١٣٨٧ م .

<sup>( )</sup> هكذا في « ج » . وفي « ك » بالمنكب .

<sup>(</sup> o ) هكذا في « ج ». وفي « ك » : أتباعه .

في غير حِفظ الله من هامّة هام بها الشَّيْطان في كل واد لا خَلَفَتْ ذِكْرًا ولا رَّحْمَةً في فَم إنسان ولا في فؤاد

محمد بن إسماعيل بن فرج بن إسماعيل بن يوسف بن محمد ابن أحمد بن خميس بن نصر الَّاذْرَجي

أمير المسلمين بالأندلس ىعد أبيه رحمه الله .

أو"ليَّتـــه

معروفة .

#### حـ ــاله

كان معدوداً في 'نبلاء الملوك ، صيانة ، وعِزاً ، وشهامة ، وجمالًا ، وخَصْلًا ؛ عَذْبِ الشّمائل ، حُلُوا لبِقاً، لَوْذَعِيّا ، هشّا ، سخيًا ؛ المثل المضروب به في الشجاعة المقتَّحِمة حدَّ التهور (١) عِلْسَ (٢) ظهور الخيل ، وأفرس من جال على ظهورها (٣) لا تقع العين ، و إن غُصَّت الميادين على أَدْرَب بركض الجياد منه ، مغرماً بالصّيد ، عارفاً بسِمات السّقار (١) وشتات الخيل ؛ يحب الأدب ، و يرتاح إلى الشعر و ينبّه على العُيون ، و يرأ بالنادرة الحارة . أخذت له البيعة يوم مهلك أبيه ، وهو يوم الثلاثاء السابع والعشرين لرجب من عام خسة وعشرين وسبعائة ، وناله الحَجْب ، واشتملت السابع والعشرين لرجب من عام خسة وعشرين وسبعائة ، وناله الحَجْب ، واشتملت

<sup>(</sup>١) في المخطوطين : الهور .

<sup>(</sup> ٢ ) هكذا في « ك » . وفي « ج » ، جلس . وكلتاهما صالحة للممني المقصود .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطين : ظهوره .

<sup>(</sup>٤) السقار أي الصقورة .

عليه الكفالة إلى أن شبّ وظهر ، وفتك بوزيره ، المتغلب على ملكه ، وهو غلام لم يَبْقِل خَدُّه ، فهيب شأنه (١) ، ورُهبت سطوته ، و برز لمباشرة الميادين ، وارتياد المطارد ، واجتلاء الوجوه (٢) ، فكان مل العيون والصدور .

## ذكاؤه

حدّ ثنى القائد أبو القاسم بن الوزير أبى عبد الله بن عيسى وزير جدِّه، قال، تُذُوكر يوماً بحضرته تباينُ قول المتنبى:

أَلَا خَــدَّد الله وَرْد الخدود وقدّ قُدُودَ الحِسان القُود (٣)

وقول امری ٔ القیس :

و إِن كَنتِ قد سَاءَتُكِ منى خَلِيقَة فَ فَسَلِي ثيابى من ثيبابك تَنْسَلِ وقول إبراهيم بن سَهْل :

أنَّى له من دَّمِي المَسْفُوك مُعْتَذَرًا أقولُ حَمَّلتُه في سَفْكَه تَعَبا

فقال رحمه الله ، بديهة : بينهما ما بين آنفس مَلِك عربى وشاعِر، و آنفس يهودى تحت الذِّمّة ، و إنما تتنفّس بقَدْر همّتها، أو كلاماً هذا معناه . ولما نازل مدينة قبررة (١) ودخل جَفْنَها عَنُوة ، وقاتل قصبتها ، ورماها بالنّفط ، وتغلّب عليها ، وهي ما هي عند المسلمين ، وعند النصاري من الشهرة والجلالة ، بادرناه نَهْنيه بما نسق له ، فروى وجهه عنا ، وقال ، ماذا تهنونني (٥) به ، كا نكم رأيتم تلك الخير قة فروى وجهه عنا ، وقال ، ماذا تهنونني (٥) به ، كا نكم رأيتم تلك الخير قة

<sup>(</sup>١). و ردت محرفة في المخطوطين : شاه .

<sup>(</sup>٢) هكذا في «ج». وفي «ك » : الوجدة .

<sup>(</sup>٣) مكذا ني « ج » . وفي « ك » القدور .

<sup>(</sup>٤) سبق التمريف بها (انظر الحاشية في ص١١٧).

<sup>(</sup> ه ) و ردت محرفة في المخطوطين : همونني . تهمونني .

بَكُذَا يَعَنَى العَلَمَ الكَبِيرِ فَى منـار إشبيلية (١) ، فعجبِنا من بُعد همَّته ، ومرمى عزمه .

### شحاعته

أقسم أن يغير على باب مدينة بيَّانة (٢) في عدَّة قليلة عينها المَيْمنُ ، فوقع البُهْتُ وتُوقَّعت الفاقرة ، لقرب الصَّريخ ، ومَنعة الحَوْزة ، وكثرة الحامية ، واتصال كُنوم البلاد ، ووفور الفرسان بذلك الصَّقْع ؛ وتنخَّل أهل الحفاظ ، وهجم على باب الحفار نهاراً ، وانتهى إلى باب المدينة ، وقد برزت الحامية ، وتوقع فرسان الرُّوم الكُمناء ، فأقصَرُوا عن الإحصار ، وحجى المسلمون فشُّدَّ عليهم ، فأعطوهم الضَّمة ودخلوا أمامهم المدينة ؛ ورمى السلطان أحد الرجال النَّاشية بمزراق كان بيده تحلى السنان رفيع القيمة ، وتحامل يريد الباب ، فنع الإجهاز عليه ، وانتزاع الرُّمح الذي كان يجرُّه خلفه ، وقال اتركوه أيعالج به رُحْجَه أن كان أخطأته المَنيَّة ، وقد أفلت من أنشُوطة خطر عظيم .

# حهـــاده ومناقبه

كان له وقائع فى الكفار ، على قلة أيامه ، وتحرك ونال البــــلاد ، وفتح قَبْرة ، ومُقَدّم جيش العدو الذى بَيّنت بظاهرها وأثخن فيه ، وفتح الله على يده مدينـــة

<sup>(</sup>۱) المقصود به منار جامع إشبيلية الأعظم الذي شيده الملك المنصور الموحدي . وقد حول فيها بعد إلى برج أجراس لكنيسة إشبيلية العظمي. وما يزال قاعماً حياليوم ويعرف باسم «الخيرالدا» La Giralda بعد إلى برج أجراس لكنيسة إشبيلية العظمي. وما يزال قاعماً حياليوم ويعرف باسم «الخيرالدا» وهو من أجل الآثار الأندلسية .

<sup>(</sup>٢) بيانه سبق التعريف بها (انظر الحاشية في ص٢١٠):

<sup>(</sup>٣) في المخطوطين : واتصل .

باغوة (١) ؛ وتغلب المسلمون على حصن قَشْتالة ، ونازل حصن قَشْرة (٢) بنفسه لدى قُرْ طبة ، فكاد أن يتغلب عليه ، لولا مدد اتصل النصارى به . وأعظم مناقبه تخليص جَبَل الفَتْح (٣) ، وقد أخذ الطاغية بكظمه ، ونازله على قرب العهد من تملك المسلمين إياه ، وناخ بكلك ، وهد بالمجانيق أسواره ، فدارى (١) الطاغية ، واستنزل عزمه وتحقه ، ولحق في موضع اختلاله ، إلى أن صرفه عنه ، وعقد له صلحاً ، ففازت به قداح الإسلام ، وتخلصه من بين ناب العدو وظُفُره ، فكان الفتح عظيماً لا كَفَاء له .

# بعض الأحداث في دولته

وفي شهر المحرم من عام سبعة وعشرين وسبعائة ، نشأت بين المتغلّب على دولته، وزيره ، و بين شيخ الغزاة وأمير القبائل العُدُوية (٥) ، عثمان بن أبي العلاء ، الوحشة وألقحت ريحها السعايات ، فصبّت على المسلمين شؤ بوب فتنة عظم فيهم أثرها معاطباً ؛ وسئم الانصراف عن الأندلس ، فلحق بساحل ألمرية ، وأحوزته المذاهب ، وتحامت جواره الملوك ، فداخل أهل حصن أندرش (٢) ، فدخل في طاعته ؛ ثم استضاف إليه ما يجاوره ، فأعضل الداء (٧) ، وتفاقت اللأواء (٨) ، وغامت سماء الفتنة ، واستنفد (١)

<sup>(</sup>۱) هكذا وردت في المخطوطين . وفرجح أنها مدينة باغة Priego التي سبق التعريف بها ، وهي قريبة من قبرة .

<sup>(</sup> ٢ ) حصن قشرة ونرجح أنه حصن Castro الواقع بين بيانه وقبرة .

<sup>(</sup>٣) أعنى جبل طارق .

<sup>(</sup>٤) هكذا في «ج». وفي «ك» : فدار .

<sup>(</sup> ٥ ) أعنى القبائل المغرببة .

<sup>(</sup>٦) سبق التمريف مها (انظر الحاشية في ص ١٦٤).

<sup>(</sup>٧) وردت في المحطوطين : الدواء . وهو تحريف .

<sup>(</sup>٨) وردت محرفة في المخطوطين : الألواء . واللأواء أعنى الداهية .

<sup>( )</sup> مكذا في « ك » . وفي « ج » : واستبعز .

خزائن الأموال المستعدة لدفاع العدو ، واستلحق الشيخ أبو سعيد عم السلطان ، وقد استقر بتلمشان ، فلحق به ، وقام بدعوته في أخريات صفرعام سبعة وعشرين وسبعائة ؛ واغتنم الطّاغية فتنة المسلمين فنزل ثغر بيرة (١) ، ركاب الجهاد ، وشجى العدو ، فتغلّب عليه ، واستولى على جملة من الحصون التي تجاوره ، فاتسع نطاق الخوف ، وأعيى داء الشّر ؛ وصُرف إلى [ نظر ] (٢) ملك المغرب، في أخريات العام ، رُندة ومَر "بلة (٢) مهادنة ، ومُعاودة للطاعة ، فصرف أميرهم أدراجه إلى العدوة ، وانتقلوا إلى سكنى وادى آش على رَسْم الخدمة والحماية على شروط مقررة (٥) ؛ وأوقع السلطان بوزيره ، وأعاد الشيخ إلى محلّه من حَضْرته ، أوائل عام ثمانية وعشرين بعده ، واستقدم القائد وأعد البحر بنفسه بعد استقرار ملكه في الرابع والعشرين من شهر ذى حجة من عام النبن وثلاثين وسبعائة ، فاجتمع مع ملك المغرب السلطان الكبير أبى الحسن وعبر البحر بنفسه بعد استقرار ملكه في الرابع والعشرين من شهر ذى حجة من عام اثنين وثلاثين وسبعائة ، فاجتمع مع ملك المغرب السلطان الكبير أبى الحسن من مغرّ بيّات الخيل ، وخطير الذّخيرة ، ومُستجاد العُدّة ؛ ونزل الجيش على أثره من مغرّ بيّات الخيل ، وخطير الذّخيرة ، ومُستجاد العُدّة ؛ ونزل الجيش على أثره عبل الفتح ، وتوجه الحاجب أبو النعيم بأكبر إخوة السلطان ، مُظاهراً على سبيل عبل الفتح ، وتوجه الحاجب أبو النعيم بأكبر إخوة السلطان ، مُظاهراً على سبيل عبل الفتح ، وتوجه الحاجب أبو النعيم بأكبر إخوة السلطان ، مُظاهراً على سبيل

<sup>(</sup>۱) وردت في المخطوطين : ويده – ويره . ويلوح لنا أن المقصود هنا هو ثغر بيرة Vera الواقع شهال شرق ألمرية على مقربة من البحر الأبيض المتوسط ، وكان يومئذ أقصى ثغور الأندلس الشرقية (انظر الحاشية في ص١١٥) .

<sup>(</sup>٢) هذه الكلمة الزائدة من اللمحة البدرية.

<sup>(</sup>٣) رندة من أهم وأمنع قواعد الأندلس القديمة. وتقع غربى مالقة. وقد لعبت أدوارا هامة فى تاريخ مملكة غرناطة . ومربلة سبق التعريف بها (انظر الحاشية فى ص٢٠٤) .

<sup>( ؛ )</sup> مكذا في « ك » . ووردت محرفة في « ج » : وما آل إليها .

<sup>(</sup> a ) هذه الكلمة ساقطة في « ك » .

<sup>(</sup>٦) وردت في المخطوطين : حباليه . وبالتصويب يستقيم المعنى نوعاً .

النيابة ، وهيّأ (١) الله فتحه ، ثم استنقاذه (٢) بلحاق السلطان ، ومحاولة أمره كما تقدم ، فتمّ ذلك يوم الثلاثاء الثانى عشرلذى حجة من عام ثلاثة وثلاثين وسبعائة .

# وزراء دولتـــه

وزَرَ له وزير أبيه ، وأخذ له البيعة ، وهو مُثخن (٢) بالجراحات ، التي أصابته يوم الفَتك بأبيه السلطان أبي الوليد ، ولم ينشب (١) أن أجهز جُرْح تجاوز عَظْم الدماغ ، بعد مُصابرة ألم العلاج الشديد ، حسبا يأتى في اسمه ، وهو أبو الحسن على بن مسعود بن يحيى بن مسعود المحاربي ؛ وترقى إلى الوزارة والحجابة وكيل أبيه محمد بن أحمد المحروق ، من أهل غرناطة ، يوم الإثنين غرة شهر رمضان من عام خسة وعشرين وسبعائة ، ويأتى النعريف بهم . ثم اغتيل بأمره ، عشى ثاني يوم من محرم فاتح تسعة وعشرين وسبعائة ؛ ثم وزر له ، القائد أبو عبد الله بن القائد أبى بكر عتيق بن يحيى بن المول من وجوه الدولة ، وصدور من يَمتُ بوصله ، إلى السابع عشر من رجب من العام ؛ ثم صرف إلى العدوة ، وأقام رسم الوزارة والحجابة والنيابة ، أبو النعيم مولى أبيه ، إلى آخر مدته ، بعد أن التأث (٥) أمرُه لديه ، وزاحه بأحد الماليك المسمى بعصام حسبا يأتى ذكره في موضعه إن شاء الله .

# رئيس كتابه

كتب له كاتب أبيه قبله ، وأخيه بعده ، شيخُنا نسيجُ وحده ، أبو الحسن على بن الجَيَّاب الآتى ذكره في موضعه إن شاء الله .

<sup>(</sup>١) في المخطوطين : هنا . وهو تحريف .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطين : استقاده .

 <sup>(</sup>٣) هكدا في رج » . وفي رك » : ثخن .

<sup>( ؛ )</sup> في المخطوطين : يتشبث . والتصويب من اللمحة البدرية .

<sup>(</sup>ه) أي التبس.

#### قض\_\_\_\_اته

استمرت الأحكام لقاضى أبيه ، أخى وزيره ، الشيخ الفقيه أبى بكر بن مسعود رحمه الله إلى عام سبعة وعشرين وسبعائة ، ووجّهه رسولًا عنه إلى ملك المغرب ، فأدركته وفاته بمدينة سلا ، فدفن بمقبرة سلا . رأيت قبر ه بها رحمه الله . وتخلّف ابنه أبا يحيى مسعود عام أحد وثلاثين وسبعائة ؛ وتولى الأحكام الشرعية القاضى أبو عبدالله محمد بن يحيى بن بكر الأشعرى ، خاتمة الفقهاء ، وصدر العلماء ، رحمه الله ، فاستمرت الأحكام إلى تمام مدة أخيه بعده .

# أم\_ــه

رومية اسمها «عَلْوَة »، وكانت أحظى لدَّاتها (١) عند أبيه، وأمَّ بِكره، إلى أن تَزَع عنها في أخريات أمره، لأمر جَرَّته الدَّالَّة ، وتأخرت وفاتها عنه إلى مدة أخيه.

# من كان على عهده من الملوك بأقطار المسلمين والنصارى

فيفاس ، السلطان الكبير ، الشهير ، الجواد ، خِدْنُ (٢٠) العافية ، وحِلْفُ السعادة ، و بحر الجود ، وهَضْبة الحلم ، أبو سعيد عثمان بن أبى يوسف يعقوب بن عبد الحق الذي بذل (٢) المعروف ، وقرّب الصلحاء والعلماء ، وأدنى مكانهم ، وأعمل عبد الحق الذي بذل

<sup>(</sup>١) وردت في المخطوطين : لذاتها .

<sup>(</sup>٢) هكذا في «ج». وفي «ك» : حون .. وهو تحريف.

<sup>(</sup>٣) هكذا في «ك» . وفي «ج» . بدا .

إشارتهم ، وأو سَع بأعطيته المؤمنين المُسْتَرَ فِدِين ، وعظمُ قدره ، واشتهر في الأقطار صيته ، وفشا معروفه ، وعُرفت بالكف عن الدماء والحرمات عفّته ، إلى أن توفي يوم الجمعة الخامس والعشرين من شهر ذي قعدة عام أحد وثلاثين وسبعائة ؛ ثم صار الأمر إلى ولده السلطان ، مُقتنى سُنّنه في الفضل والمجد، وضخامة السلطان، مبرًّا عليه ، بالبأس المرهوب ، والعزم الغالب ، والجدِّ الذي لا يشو به هزل ، والاجتهاد الذي لا يتخلله راحة ؛ الذي بَعُد مداه ، وأذعن لصولته عُداه ، واتصلت [ ولايته ] (١) مدته ، ومعظم مدة أخيه الوالى بعده .

و بتِلِمُسان الأمير عبد الرحمن بن موسى بن يَغُمُّراسِن ، من بنى عبد الواد ، مُشيَّد القصور ، ومُروِّض الغروس (٢) ، ومُتبنِّك (٣) الترف ، واتّصل إلى تمام مدته ، وصدرا من مدة أخيه بعده .

و بتونس الأمير أبو يحيى ، أبو بكر بن الأمير أبى زكريا بن الأمير أبى إسحاق لَبِنة تمام قومه ، وصَقُرُ الجوارح من عُشّه ، وسابق الجياد من حَلْبته ، إلى تمام الدة، وصدراً كبيراً من دولة أخيه بعده .

ومن ملوك النصارى ، ملك على عهده الجفرتين (١) القنيطية والتاكرونية (١) الطاغية المرهوب الشبا ، المسلط على دين الهدى ، الهنشة (١) بن هِراندة بن شانجة بن الفنش بن هراندة ، الذي احتوى على كثير من بلاد المسلمين حتى الجفرتين (٧)

<sup>(</sup>١) هذه الكلمة ساقطة في المخطوطين . ويقتضيها السياق .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطين : العروس .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطين : متبك . وهو تحريف . والتصويب من اللمحة . وتبنك أي أقام في ظله .

<sup>( ؛ )</sup> هكذا وردت في « ك » . وفي « ج » الحفرتين .

<sup>(</sup> ه ) وردت في المخطوطين : التاركونيه . وهو فيما يبدو تحريف لكلمة : التاكرونية .

<sup>(</sup>٦) هو ألفونسو الحادي عشر ملك قشتالة الذي حكم من سنة ١٣١٢ إلى سنة ١٣٥٠ م.

<sup>(</sup> ٧ ) هكذا في « ك » . وفي « ج » : الحفرتين . ويلوح لنا أن المقصود هنا هو افتتاع النصارى لشغرى الجزيرة الحضراء وطريف . وهما الثنران المتقابلان للمثلث الإساني . والجفر صقة لما اتسع جنباء .

واتصلت أيامه إلى أخريات أيام أخيه ، وأوقع بالمسلمين على عهده ، وتملك الجزيرة الخضراء وغيرها .

وبرَغُون ، ألفنش (١) بن جايمش بن الفنش (٢) بن بَطْرة بن جايمش الذي استولى على بَلَنْسية ، ودام إلى آخر مدته ، وصدراً من مدة أخيه . وقد استقصينا من الحيون أقصى ما سَحَ به الاستقصاء ، وما أغفلناه أكثر ، ولله الإحاطة .

### مولده

فى الثامن للشهر المحرم من عام خمسة عشر وسبعاية .

### وفاته

وإلى هذا العهد مات؛ وغرت عليه من رؤوس الجند، من قبائل العدوة ، الصدور، وشُحنت عليه القاوب غيظاً؛ وكان شرها لسائه، غير جزوع ولا هيّاب، فربما يتكلم بملىء فيه (٦) من الوعيد الذي لا يخفي على المُعتمد به؛ وفي ثاني يوم من إقلاع الطاغية من الجَبّل، وهو يوم الأربعاء الثاني عشر من ذي حجة ، وقد عزم على ركوب البحر من ساحل منزله، فهو مع وادى ياروا من ظاهر جبل الفتح، تخفيفاً للمؤنة، واستعجالا للصدور، وقد أخذت على حركته المراصد؛ فلما توسط كين القوم، ثاروا إليه وهو راكب بَعْلا أثابه به ملك الروم، فشرعوا في عَتْبه بكلام غليظ، وتأنيب قبيح، و بد وا بوكيله فقتلوه، وعجّل بعضهم بطمّنه، وترامي على عليه مملك أبيه، زيّامة (١٠) من أخابيث العلوج يسمى زياناً، صُونع على عليه مملك أبيه، زيّامة (١٠) من ماليك أبيه، زيّامة (١٠) من أخابيث العلوج يسمى زياناً، صُونع على عليه مملوك من ماليك أبيه، زيّامة (١٠)

<sup>(</sup>١) هذا خطأ من المؤلف. فقد كان الجالس على عرش أراجون يومئد هو بيدرو الرابع بن خايمى (١) هذا خطأ من سنة ١٣٣٨–١٣٨٨ م. أما يلنسية فقد سقطت في يد النصاريسنة ١٢٣٨ م.

<sup>(</sup>٢) وردت محرفة في المخطوطين : (القتيل . الفنيل) .

<sup>(</sup>٣) وردت محرفة في المخطوطين : بما فيه .

<sup>(</sup> ٤ ) أى وغد زنيم .

مباشرة الإجهاز عليه ، فقضى لحينه بسَفح الربوة الماثلة ، يُسرة العابر (١) الموادى ممن يقصد جبل الفتح ، وتركوه بالعراء بادى البوار ، مسلوب البرَّة ، سبىء المصرع ، قد عَدَت عليه نعمُه ، وأو بقَه (٢) سلاحه ، وأسلمه (٣) أنصاره و حماته .

ولما فرغ القوم من مبايعة أخيه السلطان أبى الحجاج ، صُرفت الوجوه يومئذ إلى دار الملك ، و مُنقل القتيل إلى مالقة ، فدُفن على حاله تلك برياض تجاور مُنية السَّيد ، فكانت وفاته ضحوة يوم الأربعاء الثالث عشر لذى حجة من عام ثلاث وثلاثين وسبعائة ، وأقيمت على قبره بعد حين قبة ، ونوِّه بقبره ، وهو اليوم ماثل رهن غربة ، وحالب عبرة ، جعلنا الله للقائه على حذر وأهبة ؛ و بِلَوْح الرخام الماثل عند رأسه مكتوب :

« هذا قبر السلطان الأجل ، الملك الهام ، الأمضى الباسل ، الجواد ذى المجد الأثيل ، والملك الأصيل ، المقدس ، المرحوم ، أبي عبد الله محمد بن السلطان الجليل ، الكبير ، الرفيع ، الأوحد ، المجاهد ، الهام ، صاحب الفتوح المسطورة ، والمغازى المشهورة ، سلالة أنصار النبي صلى الله عليه وسلم ، أمير المؤمنين (أ) ، وناصر الدين ، الشهيد ، المقدس ، المرحوم أبي الوليد [ بن فرج ] (أ) بن نصر ، قدّس الله روحه ، وبرّد ضريحه . كان مولده في الثاني لمحرم عام خسة عشر وسبعائة ، وبويع في اليوم الذي استشهد فيه والده رضى الله عنه السادس والعشرين [ لرجب عام خسة وعشرين ] (رجب عام خسة وعشرين ] (رجب عام خسة وثلاثين وسبعائة ، وتوفي رحمه الله في الثالث عشر لذى حجة من عام ثلاثة وثلاثين وسبعائة ، فسبحان من لا يموت » .

<sup>(</sup>١) في المخطوطين : العابرة . والتصويب من اللمحة .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطين : وأوافقه . والتصويب من اللمحة .

<sup>(</sup>٣) هكذا في «ج». وفي «ك»: واسلموه.

<sup>(</sup> ٤ ) هكذا في المخطوطين . وفي اللمحة : المسلمين .

<sup>(</sup>٥) هذه الكلمة ساقطة في المخطوطين . والإضافة من اللمحة .

<sup>(</sup>٦) ما بين الخاصرتين ساقط في المخطوطين ووارد في اللمحة .

فرع الملوك الصيد أعلام المدى وسلالة السلف الذي آثارُه وصَّاحَة (١) لمن اقتدى ومن اهتدى . سلف المكارم تَعْيِدا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ المكارم تَعْيِدا متوسِّطُ البيت الذي قد أسسته سادة الأملاك (٢) أوحد أوحدا من آل نصر أورثوه مُحَمَّدا بدراً بآفاق الحلالة [قدبدا] (٢) ونداً يَسُحُ على العفاة مواهباً مُثنى الأيادى السابغات وموحدا يَبْكيك مذعور من بك استَعْدى على أعدائه فسقَيْتَهم كاس الردى فغدا وقد شَفَعَت يداك له اليدا ](٤) أما سماحُك فهـو أَسْني ديَّة أما جلالُك فهو أَسْمَى مصعدا

يا قبرَ سلطانِ الشجاعة والنَّدى ييت م بناه مُحَمَّدُون ثلاثةً أودعت وجها قد تهلل حسنه [ يبكيك محتاج ۖ أتاك مُــؤمَّلا جادت ثَرَاك من الإِلَـه سحابةٌ لرضاه عنك تجودُ هذا المَعْهدا

وشرُّ ما تبع هذا السلطان تواطؤ قتلته من بني أبي العلاء وأصهارهم وسواهم من شيوخ خدَّامه ، كالوكيل في مدة أخيه بعد ، الشيخ الذهول مسافر بن حرطات (٥) وسواه ، على أكتتاب عَقْد بعد (٣) وفاته ، بأمور من القول تَقَدَّح في أصل الديانه ، وأغراض تقتضي إلى الوهن في الدِّين ، وهَنَات تُسوِّغ إراقة دمــه الذي توفّرت. الدواعي على حِياطته ، والذُّب عنه ، تولى كُبْرها شيخنا أبو الحسن بن الجَيَّاب ، مرتكباً منها وصمة (٧) مَحَت على غُرر فضله إلى كثير من خُدَّامه ومماليكه ، و بعثوا

<sup>(</sup>١) في المخطوطين : وأضحة ؛ والتصويب في اللبحة

<sup>(</sup>٢) في المخطوطين : أملاك . والتصويب من اللمحة .

<sup>(</sup>٣) هكذا في اللمحة . وفي المحطوطين : سربداً .

<sup>(</sup>٤) هذا البيت وارد في اللمحة . وساقط في المخطوطين .

<sup>(</sup> a ) هكذا في « ك » . و ر بما كانت : ( حوطات ) . وفي « ج » : حركات .

<sup>(</sup>٦) وردت في « ج ». وأغفلت في « ك » .

<sup>(</sup>٧) هكذا في «ج». وفي «ك»: وصمته.

بها إلى ملك المغرب، فاقتطعت جانب التمهيل والتأخير واللبث عن الحكم، والتعليل عن السماع، وبرُور (١) الأغراض، واتباع السيئة أمثالها. وقد كان رحمه الله من الجهاد (٢) وإقامة رسم الدين، بحيث تَزُل عن هذه الهنات صفاته، وتُنكر هذه المذمّات (٣) صفاته، وكان بمكان من العز، وإرسال السَّحية، ربما عَذَله الشيخ في بعض الأمر، فيسيجُم إضجاراً وتمليحاً بإخراجه؛ ولم يمر إلا الزمان اليسير، وأوقع الله بالعُصْبة الممالئة عليه من أولاد عبد الله، فسَفَتْهُم رياح النَّكبات، واستأصلت نعمَهم أيدى النّقات، ولم تقم لهم من [ بعد ] (١٠) ذلك قائمة، والله غالب على أمره

وتَبِعِت (٥) هذا السلطان نفوس أهل الحرية ، ممن له طبع رقيق ، وحس المحرية الطيف ، ووفالا كريم ، ممن كان بينه و بين سطوته دفاع ، وفي جو اعتقاده له صفالا ، فصدرت مراث (٧) مؤثرة ، وأقاو بل للشجون مهيجة ، نثبت (٨) منها يسيراً على العادة . فمن ذلك ما نظمه الشيخ الكاتب القاضى أبو بكر بن شَبرين ؛ وكان على فصاحة ظرفه ، وجمال روايته ، غراب قر به ، ونائحة مأتمه ، يرثيه ويُعرض ببعض من حمل عليه من ناسه وخدامه :

استقلاً ودعـانی طائفاً بین المغانی وانعا<sup>(۹)</sup> بالصبر إنی لا أری ما تریان

<sup>(</sup>١) مكدا في « ج » . وفي « ك » : وبدر .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطين : الجياد . وهو تحريف .

<sup>(</sup>٣) مكذا في «ك» . وفي «ج» . المهمات .

<sup>(</sup> ٤ ) ساقطة في المخطوطين .

<sup>(</sup>ه) وردت في المخطوطين : وتبعث .

<sup>(</sup>٦) وردت في المخطوطين : وجسن .

<sup>(</sup>٧) في المخطوطين ۽ مدائر

 <sup>(</sup> A ) واردة في « ك » وساقطة في « ج » .

<sup>(</sup> ٩ ) هكذا في اللمحة . وفي المخطوطين : واقسها . والأولى أرجح بالنسبة للمعنى . المنا

ومن قوله:

عين بكى لمَيْت غادروه فى ثراه مُلْقَى وقد غدروه دفنوه ولم يُصَلِّ عليه أحد منهم ولا غسّاوه إنما مات يوم مات شهيداً فأقاموا رسماً ولم يَقْصِدوه

محمد بن محمد [ بن محمد](۱) بن يوسف بن محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن نصر بن قيس الخز رَجي

ثَالَثُ الملوك من بني نصر ، يكني أبا عبد الله .

« أَوَّالَيَّته » ؛ معروفة .

#### حــاله

كان من أعاظم أهل بيته ، صيتاً وهمّة ، أصيل المجد ، مليح الصورة ، عريق الإمارة ، ميمون النّقيبة ، سعيد [ النّصَبة ] (٢) ، عظيم الإدراك ؛ تهنّا العيش مدة أبيه ، وتملّى (٣) السياسة [ في ] (١) حياته ، وباشر الأمور بين يديه ، فجاء نسيج وحده إدراكا ، و نبلا، و فحاراً ، وشأواً . ثم تولى الأمر بعد أبيه ، فأجراه على ديدنه ، وتقبل سيرته ، ونسج على منواله ؛ وقد كان الدهر ضايقه في حصّته (٥) ، وننّصه

<sup>(</sup>١) ساقطة في المخطوطين : وإثباتها ضرورى لصحة الاسم .

<sup>(</sup>٢) هذه الكلمة ساقطة في المخطوطين . والإضافة من اللمجة .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطين : وتملأ . وهو رسم آخر لنفس الكلمة .

<sup>(</sup> ٤ ) زيادة يستلزمها السياق .

<sup>(</sup> ه ) هكذا في « ك » . وفي « ج » : عصته .

ملاذ الملك بزمانة (۱) ، سَدِكَ (۲) بعينيه لمداخلة السَّهر ، ومباشرة [أنوار] (۱) ضخام الشمع ، إذ كانت تُتخذ له منها جذوع فى أجسادها مواقيت تخبر بانقضاء ساعات الليل ، ومضى الرُّبع (٤) ؛ وعلى النزامه لكينة وغيبوبته فى كُسر بيته ، فقد خدمته السُّعود ، وأملت بابه الفتوح ، وسالمته الملوك ، وكانت أيامه أعياداً . وكان يَقْرض الشعر ، ويُصغى إليه ، ويُثيب عليه ، فيجيز (۱) الشعراء ، ويرضخ للندماء (۱) ، ويعرف مقادر العلماء ، ويُواكل (۲) الأشراف والرؤساء ، [ضار با] (۱) فى كل إصلاح بسهم (۱) ، مائنا من كل تجر بة وحُنكة ، حار النادرة ، حسن التوقيع ، مليح الخط ، تغلب عليه الفظاظة والقسوة .

#### شعره

كان له شعر مُسْتَظرف من مثله ، لا بل يَفْضُل به الكثير ممن ينتحل الشعر من الملوك . ووقَعَتْ على مجموع له ، ألّفه بعض خدَّامه ، فنقلت من مطولاته :

واعَدَ نَى وعدًا وقد أَخْلَفًا أقلُّ شيء في المليح (١٠) الوَفَا وحال عن عَهْدى ولم يَرْعَه ما ضَرَّه لو أنّه أَنْصَفًا

<sup>(</sup>۱) أعنى بمرض مزمن .

<sup>(</sup>٢) سدكت أي لزمت .

<sup>(</sup>٣) الزيادة من اللمحة.

<sup>(</sup> ٤ ) هكذا في المخطوطين . وفي اللمحة : الهزيع .

<sup>(</sup> ه ) مكذا في السحة . وفي « ج » : ويحسن . وفي « ك » : يحرز . .

<sup>(</sup> ٢ ) في المخطوطين : ( النداد . الند ) . والتصويب من اللمحة .

<sup>(</sup>٧) في المخطوطين : ريوكل .

<sup>(</sup> ٨ ) هذه الكلمة ساقطة في المخطوطين . والإضافة من اللمحة .

<sup>(</sup> ٩ ) مكذا في اللمحة . وفي المخطوطين : سباهم .

<sup>(</sup>١٠) هكذا في المخطوطين وفي اللمحة : الملاح .

متَّعتني بالوَصْل منهــــا وما

ما بالُها لم تتَعَطَّف على صاحبٍ لها ما زال مُسْتَعْطَفا يَسْتَطْلِعِ الْأَنباءِ من نحـوها ويرقُبُ الـبَرْق إذا ماهَفا خَفِيتُ سُقْماً عن عيون الوركى وبان حُبي بعد ما قد خَفا لله كم [ من ] لَيلة مِنهُما أُدِير من ذاك اللَّمي قَرْقَفًا أُخْلَفَتْ وعدًا خِلْت أَن يُخلفاً

## ومنهــا:

مَلَّ كُتُكِ [القلب] (١) واني امرون على مُلك الأرض قد و وُقَّفا

أوامرى في الناس مسموعة وليس مِنِّى في الوَرَى أَشْرِفا (٢) يُرهف سيني في الوغي مُصلتاً ويُتقى عــزمى إذا أرْهِفـــا وتُرْ تَجِي يُمناى يوم النَّدى تخالُها السُّحب غدت وكفا نحن ماوك الأرض مَن مثلنا حُزْنا تَليد الفَخر والمُطْرَفا نُخَاف إقدامـــاً ونُرجى نــدًا لله ما أرْجَى وما أخْــوَفا لى راية في الحرب كم غادرت وبع العدا قاعاً بها صَفْصَفا ياليت شعرى والمَنى جمة والدهر عوماً هل يُركى مُنْصِفا هل يَرْ يَجِي العبدُ (٣) تداينكم أو يُصْبح الدهنو له مُسعفا (١)

وأعظم مناقبه المسجدُ الجامع بالحمراء (٥)، على ما هو عليه ، من الظرف والتنجيد ،

<sup>(</sup>١) ساقطة في المحطوطين وواردة في اللمحة .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطين : أسرفا . والتصويب من اللمحة .

<sup>(</sup>٣) هكذا وردت هذه العبارة في المخطوطين . وفي اللمحة : ( هل ذرتجي اليوم ) .

<sup>(</sup> ٤ ) هكذا في « ج » . وفي « ك » : مضعفاً .

<sup>(</sup>ه) سبق التعريف عرقعه . (انظر الحاشية في ص ١٩ه) .

والتَّرَقَيش ، وفحامة العُمُد ، وإحكام أنوار الفضة ، وإبداع ثُراها ؛ ووقف عليه الحمّام بإزائه ، وأنفق فيه مال الجزية ، أغرَمها لمن يليه من الكفار ، فدّوا به زرعا ، نهد إليه صائفته (١) لا نشافه ، وقد أهمتهم فتنة ، فظهر بها مَنْقَبة يتيمة ، ومعلوّة (٢) فذّة ، فاق بها من تقدمه ، ومن تأخره من قومه .

### جه\_\_\_اده

أغزى الجيس لأول أمره مدينة المنظر (٣)، فاستولى عليها عَنُوة ، وملك من احتوت عليه المدينة ، ومن جملتهم الزّعيمة صاحبة المدينة ، من أفراد عقائل الروم ، فقدمت الحَضْرة في جملة السّبى ، نبيهة المَرْكب ، ظاهرة الملبس ، رائقة الجمال ، خُص بها ملك المغرب ، فاتَّخذها لِنفسه ، وكان هذا الفتح عظيما ، والصيت بمزايه عظيما بعيداً [أنشدني ] (1)

# ما نُقل عنه من الفظاظة والقسوة

هجم لأول أمره على طائفة من بماليك أبيه ، وكان سيّى الرأى فيهم ، فسحنهم فى مُطبّق الأرى من مَر مقهم بقوت بالقتل، مُطبّق الأرى من حرائه، وأمسك مفتاح قفله عنده، وتوعّد من يُر مقهم بقوت بالقتل، فكثوا أياما ، وصارت أصواتهم تعلو بشكوى الجوع ، حتى خَفَتَت (٥) ضَعْفاً ، بعد

<sup>(</sup>١) أعنى قوات الجيش التي تخرج صيفاً للغزو .

<sup>ُ (</sup> ٢ ) مكذا في « ك » . وفي « ج » : معلومة ...

<sup>(</sup>٣) يفهم من كلام ابن الخطيب في مناسبة سابقة (راجع ص٠٥٠) أن هذه البلدة كانت من أعمال أعمال وادى آش . ولكن يبدو من ذكرها مع بلدة شوظر (شوذر) Jodar أنها ربما كانت من أعمال جنوبي ولاية جيان، وعلى مقربة من البلدة المذكورة . وعلى أي حال فإنا لم نستدل بالبحث على وجودها ، أو مقابلها الإسباني . وأغلب الظن أنها دثرت .

<sup>(</sup> ٤ ) هكذا وردت في المخطوطين . ولم يرد بمدها شمر

<sup>(</sup>ه) في المخطوطين : خفضت

أن اقتات آخُرهم موتاً من لحم من سبقه ؛ وحملت الشفقة حارساً كان برأس المُطْبق ، على أن طرح لهم خُبْزاً يسيراً ، تنقص أكله ، مع مباشرة بَلُواهم ، ونمى إليه ذلك ، فأمر بذبحه على حافة الجُبِّ ، فسالت عليهم دماؤه ؛ وقانا الله مصارع السُّوء ؛ وما زالت المقالة (١) عنها شنيعة ، والله أعلم بجريرتهم لديه .

# وزراؤه

بقى على خطة الوزارة ، وزير أبيه أبو سلطان عزيزُ بن على بن عبد المنعم الدانى ، الجارى ذكره بحول الله فى محله ، مُتَبرماً بحياته إلى أن توفى ، فأنشد عند موته :

مات أبو زيد فواحسرتا إن لم يكن مات من جمعة مصيبة لا غفر الله لى أن كنت أجريت ُ لها دمعة

وتمادى بها أمره ، يقوم بها حاشيته ، وقد ارتاح إليها مُتوليها بعده ، المترفّع (٢) بدولته ، القائد الشهير ، البُهْمة أبو بكر بن الموْل . حدّث قارىء العَشْر من القرآن بين يدى السلطان ، ويعرف بابن بَكْرُون ، وكان شيخاً مُتَصاوناً ظريفاً ، قال : عزم السلطان على تقديم هذا الرجل وزيراً ، وكان السلطان يؤثر الفال ، وله في هذا المعنى وساوُس مُلازمة ، فوجّه إلى الفقيه الكاتب صاحب القلم الأعلى يومئذ ، أبوعبدالله بن الحكيم المستأثر بها دونه ، والمُتلفِّف لكرتها قبله ، وخرج لى عن الأمر ، وطلب منى أن أقرأ آياً يخرج فألها عن الغرض ؛ قال فلما غدوت (٣) لشأنى تلوت بعد التعوّذ قوله عزّوجل : « يا أيها الذين آمنوا لا تَتَخذوا بطانة من دُونكم لا يألونكم خَبالاً ، ودُّوا ماعنتُم قد بدت البغضاء من أفواههم ، إلى قوله لنا» (١٠)

<sup>(</sup>١) وردت في المخطوطين : المالقة وهو تحريف .

<sup>(</sup>٢) في المخطوطين : المتوقع .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطين : عدوت .

<sup>( ؛ )</sup> واردة في « ج » . وساقطة في « ك » .

فلما فَرَغت الآية ، سمعته حاد عن رأيه الذي كان أزمعه ، وقد م للوزارة كاتبه أبا عبد الله بن الحكيم في ذي قعدة من عام ثلاثة وسبعائة ، وصَرف إليه تدبير مُلكه ، فلم يلبث أن تغلّب على أمره ، وتقلّد جميع شئونه ، حسبا يأتى في موضعه إن شاء الله .

# -كُتَّا به

استقل بریاسته وزیره المذکور ، وکان ببابه من کتّابه (۱) جملة تباهی بهم دسوت الملوك أدباً وتفننا وفضلا وظر فا، کشیخنا تِنْوه وولی الر تبة السکتابیة من بعده وفاصل النحطبة علی أثره، وغیره ممن یشار إلیه فی تضاعیف الاسماء ، کالشیخ الفقیه القاضی أبی بکر بن شبرین (۲) ، والوزیر السکاتب أبی عبد الله بن عاصم ، والفقیه الأدیب أبی اسحاق بن جابر ، والوزیر الشاعر المُفلِق أبی عبدالله اللّوشی ، من کبار القادمین علیه ، والفقیه الرئیس أبی محمد الحضرمی ، والقاضی السکاتب أبی الحجاج الطر طُوشی ، والشاعر المُسكر أبی العباس القر اق وغیرهم .

#### قض\_\_\_\_اته

استمرت ولاية قاضى [ أبيه ] (١) الشيخ الفقيه أبى عبد الله محمد بن هشام الألشِّي (٥) قاضى العدل ، وخاتمة أولى الفضل، إلى أن توفى عام أر بع وسبعائة . وتولى له القضاء،

<sup>(</sup>١) في المخطوطين : كتاب .

<sup>(</sup> ٢ ) هكذا في « ج » . وفي « ك » : بشرين . وهو تحريف .

<sup>(</sup>٣) هكذا في « ج » . رفي « ك » : العراق .

<sup>( ؛ )</sup> هذه الكلمة ساقطة في المخطوطين . وواردة في السحة .

<sup>(</sup> ه ) نسبة إلى ألش Elche وهي بلدة أندلسية قديمة تقع على مقربة من أريولة في شرق الأندلس. وهي اليوم مصيف حميل وتشتهر بغابات النخيل التي تمتد بجانبها لمسافة طويلة .

الفاضى أبو جعفر أحمد بن محمد بن أحمد [ بن محمد بن أحمد ] (١) القُرَشي المنبور (٢) بابن فركون ، وتقدم التعريف به ، والتنبيه على فضله ، إلى آخر أيامه .

# مَن كان على عهده من الملوك بالأقطار

وأول ذلك بفاس ؟ كان على عهده بها ، السلطان الرفيع القدر ، السامى الخطر ، المرهوب الشبا ، المستولى فى العر و بعد الصيت على المدى ، أبو يعقوب يوسف بن يعقوب المنصور ، بن عبد الحق ، وهو الذى وطّد الدولة المرينيّة ، وجبا الأموال العريقة ، واستأصل من تُتّقى شوكته من القرابة وغيرهم ، وجاز إلى الأندلس فى أيام أبيه و بعده ، غازيًا ، ثم حاصر تليسان ، وهلك عليها فى أوائل ذى قعدة عام ستة وسبعائة ، ف كانت دولته إحدى وعشرين سنة وأشهراً . ثم صار الأمر إلى حافده أبى ثلبت عامر بن الأمير أبى عامر عبدالله بن يوسف بن يعقوب بعد اختلاف وقع ، وتزاع انجلى عن قتل جاعة من كبارهم ؛ منهم (٢٦) الأمير أبو يحيى بن السلطان أبى يوسف ، والأمير أبو سالم بن السلطان أبى يعقوب؛ واستمر الأمر السلطان أبى ثابت إلى صفر من عام ثمانية وسبعائة ، وصار الأمر إلى أخيه أبى الربيع سلمان تمام مدّة إلى صفر من عام ثمانية وسبعائة ، وصار الأمر إلى أخيه أبى الربيع سلمان تمام مدّة مثلكه وصدرا من دولة أخيه نصر ، حسبا يذكر فى موضعه إن شاء الله .

و بتلسِّسان الأمير أبوسعيد عثمان [بن يَغُمُّراسن] (١)، ثم أخوه أبوعمران (٥) موسى، ثم ولده أبو تاشفين عبد الرحمن إلى [آخر] (١) مدته.

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين وارد في « ج » . وساقط في « ك » .

<sup>(</sup>٢) وردت في المخطوطين : المنبوز .. وهو تحريف . والمنبور أي المعروف أو الشهير .

<sup>(</sup>٣) وردت محرفة في المحطوطين : سلم . بلم .

<sup>(</sup>٤) واردة في «ك» وفي اللمحة . ومكالها في « نج » : ( أثم يغمر ألحيه ) ... .

<sup>(</sup> o ) ف « ج » أبو عس ، وف « ك » أبو محمد . وهو تحريف ،

<sup>(</sup>٦) هذه الكلمة واردة في اللمحة . وساقطة في المخطوطين " . . .

و بتونس؛ السلطان الفاضل، الميمون النّقيبة، المشهور الفضيلة، أبو عبدالله محمد ابن الواثق يحيى بن المستنصر أبى عبدالله بن الأمير أبى زكريا بن أبى حفص، من أولى العقة، والنزاهة، والتؤدة، والحشمة، والعقل؛ عنى بالصالحين، واختص بأبى محمد المرجانى، فأشار بتقويمه، وظهرت عليه بركته، وكان يرتبط إليه، ويقف فى الأمور عنده، فلم تعدم الرعية بركة ولا صلاحاً فى أيامه، إلى أن هلك فى ربيع الآخر عام تسعة وسبعائة، ووقعت بينه و بين هذا الأمير المترجم به المراسلة والمهاداة.

و بقشتالة ؛ هراندة بن شانجة بن أدفونش بن هراندة (١) ، المستولى على إشبيليّة وقر طبة ، ومر سية ، وجَيّان ، ولا حول ولا قوة إلا بالله ؛ هلك أبوه وتركه صغيراً ، مكفولا على عادتهم ، فتنفّس المُخنّق ، وانعقدت السلم ، واتصل الأمان مدة أيامه ، وهلك في دولة أخيه .

و برغون ؛ جايمش بن ألفنش بن بطرة (٢).

# الأحداث

فى عام ثلاثة وسبعائة ، نقم على قريبه الرئيس أبى الحجاج بن نصر الوالى بمدينة وادى آش<sup>(7)</sup> ، أمراً أوجب عزله ، عنها ، وكان مقيا بحضرته فاتخذ [ الليل ] جملا (أن من أملك بأمرها ؛ وذاع الحبر ، فاستركب الجيش، وقد حد ما ينزل فى استطلابه، وجد دا الصكوك بولايته خوفاً من اشتعال الفتنة ، وقد أخذ على يديه ، وأغرى أهل وجد دا الصكوك بولايته خوفاً من اشتعال الفتنة ، وقد أخذ على يديه ، وأغرى أهل

<sup>(</sup>۱) هو الملك فرناندو الثالث المسمى بالقديس فرناندو San Fernando . وقد سبق التعريف به (۱) انظر الحاشية في ص۱۹).

<sup>(</sup>٢) وردت في المخطوطين: نصره . وهو تحريف .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطين : وإداش : وهو تحريف .

<sup>(</sup> ٤ ) أضفنا كلمة (الليل) ليستقيم المعنى . والظاهر أنها سقطت من المخطوطين سهواً . وهذا التعبير يستعمله ابن المطيب في غير مناسبة . ومعناه « سار تحت جنح الليل » .

المدينة بحربه، فتداعوا لحين شعورهم باستعداده وأحاطوا به، فدهموه وعاجلوه، فتغلبوا عليه وقيد إلى بابه أسيراً مُصَفَّدًا، فأمرأحد أبناء عمه فقتله صبرًا، وتملآ فتحاً كبيراً، وأمن فتنة عظيمة . وفي شهر شوال من عام خسة وسبعائة قرع الأسماع النبأ العظم، الغريب، من تَمَلُّك سَبْبَة وحصولها في قبضته، وانتزاعها من يد رئيسها أبي طالب عبدالله ابن أبي القاسم ، الرئيس الفقيه ، ابن الإمام المحدث أبي العباس العزفي حسبا يتقرر في إسم الرئيس الفقيه أبي طالب أن بلَّغنا الله ذلك ؛ واستأصل ما كان لأهلها من الذخائر والأموال ، ونقل رؤساءها ، وهم عدة ، إلى حَضْرته غرناطة في غرة الحرم من الذخائر والأموال ، وقد احتفل بالمُلك ، واستركب في الأبتهة الجند ، فلمن أطرافه ، واستعظفه شعراؤهم بالمنظوم من القول ، وخطباؤهم بالمنثور منه ، فطا أن روعهم (١) وسكن جأشهم ، وأسكنهم في جواره ، وأجرى عليهم الأرزاق الهلالية ، وتفقده في الفصول إلى أن كان من أمرهم ما هو معلوم .

### 

فى يوم عيد الفطر من عام ثمانية وسبعائة أحيط بهذا السلطان ، وأتت الحيلة عليه ، وهو مصاب بعينيه ، مقعد ألى كنه ، فداخلت طائفة من وجوه الدولة أخاه ، وفتكت بوزيره الفقيه أبى عبد الله بن الحكيم ، ونَصَبَتْ للناس الأمير أبا الجيوش نصر أخاه ، وكبست منزل السلطان ، فأحيط به ، وجُعل الحرس [عليه] (٢) ؛ وتُسُومع بالكائنة فكان البُهنت ، وسال من الغوغاء البحر ، فتعلقوا بالحراء ، يسألون عن الحادثة ، فشغلوا بانتهاب (٢) دار الوزير ، وبها من مال الله ما يفوت الوصف ؛ وكان الفَجع فى إضاعته على المسلمين ، وإطلاق الأيدى الخبيئة عليه الوصف ؛ وكان الفَجع فى إضاعته على المسلمين ، وإطلاق الأيدى الخبيئة عليه

<sup>(</sup>١) في المخطوطين : روحهم .

<sup>(</sup> ٢ ) ذاتصة في المخطوطين . ويقتضيها السياق .

<sup>(</sup>٣) حكدا في « ج » . وفي « ك » : بإنهاب .

عظا؛ وفي آخر اليوم عند الفراغ من الأمر ، دخل على السلطان المخلوع ، الشهداء عليه بخلعه ، بعد نقله من دار مُلكه إلى دار أخرى ، فأملى رحمه الله ، زعموا ، وثيقة خلعه ، مع شَغْب الفكر ، وعظم الداهية ؛ وانتقل رحمه الله بعد ، إلى القصر النسوب إلى السيد (1) بخارج الحضرة ؛ أقام به يسيراً ، ثم نقل إلى مدينة المُنكب، وكان من أمره ما يذكر إن شاء الله .

ويما يؤثر من ظرّفه ؟ حدّث من كان منوطاً به من خاصته ، مدة أيام إقامته بقصر تَجُد ، قبل خلعه ، قال : أرسل الله (٢) الأغربة على سقف القصر ، وكان شديد التطيّر والقلق لذلك حسما تقدم من الإشارة إلى ذلك بحديث العَشر ؛ وكان من جملتها (٣) غُرابُ و الله الله الإلحاح ، حادَّ النّعيب والصياح ، فأغرى به الرماة من مماليكه بأنواع القيني ، فأبادوا من الغير بان (٥) أمّة ، وتخطأ الحتف ذلك الغراب الغييث [ العبقان ] (٢) ؛ فلما انتقل إلى سكنى الحراء ، ظهر ذلك الغراب على سقفه ؛ ثم لما أهبط مخلوعاً إلى قصر شنيل (٢) تبعه ، وقام في بعض السّقف أمامه ، فقال (٨) يخاطبه رحمه الله : يا مشئوم ، يا محروم بين الغربان ، قد خلّصت أمرنا ، ولم يبق لك علينا طلب ، ولا بيننا و بينك كلام ؛ إرجع إلى هؤلاء المحارم فاشتغل بهم؛ قال ، فأضحَكنا على حال الكابة ، بعذو بة منطقه ، وخفّة روحه .

<sup>(</sup> ۱ ) سبق التعريف به و بموقعه خارج غرناطة ( انظر الحاشية في ص١٢٥ ) .

<sup>(</sup> ٢ ) هكذا في « ج » . وفي « ك » : تعالى .

<sup>(</sup>٣) وردت في المحطوطين ؛ جملتهم . وهو تحريف .

<sup>(</sup> ٤ ) في المخطوطين : غريب .

<sup>(</sup> ه ) في المخطوطين : غربان .

<sup>(</sup> ٢ ) و ردت هذه الكلمة محرفة في « ج » : ( العبتاق ) . و لم ترد في « ك » والصواب : العبقان . وهو السبيء الحلق .

<sup>(</sup> y ) هو قصر السيد الذي سبق التعريف به . وتعرف بقاياه حتى اليوم في غرناطة بقصر شنيل Alcazar Genil

 <sup>(</sup> ٨ ) هكذا في « ك » ، وفي « ج » ، فقام .

قد تقدم ذكر استقراره بالمُنكب . وفي أخريات شهر جمادى الآخرة عام عشرة وسبعائة ، أصابت السلطان نصراً سكنة ، تُوقع منها موته ، بل شك في حياته ؛ فوقع التفاوض الذي تمحض (١) إلى التوجيه عن السلطان المخلوع الذي بالمنكب ليعود إلى الأمر ، فكان ذلك ؛ وأسرع إيصاله (٢) إلى غرناطة في محقة ، فكان حلوله بها في رجب من العام المذكور . وكان من قدر الله ، أن أفاق أخوه من مرضه ، ولم يتم للمخلوع الأمر ، فنقل من الدار التي كان بها إلى دار أخيه الكبرى ، فكان آخر العهد به . ثم شاعت وفاته أوائل شوال من العام المذكور ، فذكر أنه اغتيل غريقاً في البركة في الدار المذكورة لما تُوقع من عادية (٣) جواره ؛ ودفن بمقبرة السبيكة ، مدفن قومه ، بجوار الغالب بالله جده ، ونُولة بجدته وعليه مكتوب المنته . مدفن قومه ، بجوار الغالب بالله جده ، ونُولة بجدته وعليه مكتوب

« هذا قبر السلطان الفاضل ، الإمام العادل ، علم الأتقياء ، أحد الملوك الصلحاء ، المخبت (٢) الأوّاه ، المجاهد في سبيل الله ، الرّضي الأوْرَع ، الأخشى الله الأخشّع ، المراقب في السرّ والإعلان ، المعمور الجنان بذكره واللسان ، السالك في سياسة الخلق و إقامة الحقّ ، منهاج التقوى والرّضوان ، كافل الأمة بالرأفة والخنان ، الفاتح لها بفضل سيرته ، وصيرته ، ونور بصيرته ، أبواب اليمن والأمان ، المنيب الأوّاب ، العامل ما يجدُه نوراً مُبيناً يوم الحساب ، ذي الآثار السّنية ، والأعمال الطاهرة ، القائم في جهاد الكفار بماضي العَرْم وخالص النيّة ،

<sup>(</sup>١) هكذا في «ك». وفي «ج»: تخمص وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) هكذا في «ج». وفي «ك»: أصالة.

<sup>(</sup>٣) وردت في المخطوطين : علاديته .

<sup>(</sup> ٤ ) هكذا ف « ج » . وفي « ك » المبخت .

المقيم قِسطاس العدل ، المنير مِنهاج الحلم والفضل ، حامى الدِّمار ، وناصر دين المصطفى المختار، المُقتدى بأجداده الأنصار، المتوسِّل بفضل ما أسْلَفُوه من أعمال البروالجهاد ، ورعاية العباد والبلاد ، إلى الملك القيَّار ؛ أمير المسلمين ، وقامع المعتدين ، المنصور بفضل الله ، أبي عبد الله ، بن أمير المسلمين الغالب بالله ؟ السلطان الأعلى، إمام الهُدى، وغمام النَّدى، تُعيى السُّــنَّة ، حسن الأمَّة، المجاهد في سبيل الله ، الناصر لدين الله ، أبي عبد الله ، بن أمير المسامين الغالب بالله ، أبي عبد الله ، بن يوسف بن نصر ، كَرَّم الله وجهه ومَثْواه ، ونعَّمه برضاه . ولد رضى الله عنه يوم الأربعاء الثالث لشعبان المكرم عام أحد وسبعائة ، رفعَه الله إلى منازل أوليائه الأبرار ، وألْحَقه بأئمَّة الدين ، لهُمُ عُقْبِي الدَّار ، وصلى الله على سيدنا محمد المختار، وعلى آله، وسلم تسلماً ».

# ومن الجانب الآخر :

رضَى المَلكِ الأعلى يرُوحِ ويَعْتَدَى مقرِّ (العُلَى والمُلكُ والبأس والنَّدى ومثوى الهُدَى والفضل والعدل والتَّقي وواسطَةُ العقد الكريم الذي له محمد الرَّضيُّ سليلُ محمــــد بكتك بلاد كنت في ذمارها بعزم أصيل أو برأى مُسدّد

على قَبْر مــولانا الإمام المُوَيَّد فقَ لِيم ومشهد فَيُورِكُ مِنْ مِثْوَى زَكَى وَمَلْحِد توى تحت أطباق الصفيح المُنصَّد مآثر فخر<sup>(۲)</sup> بین مثنی وموحد إمام النَّندى نجل الإمام محمد فيا نُحْبَةً الأملاك غير منازع ويا علم الأعلام غير مُفَـــنّد

<sup>(</sup>١) هكذا في «ج» واللمحة . وفي « ك ، قصر ، ﴿

<sup>(</sup>٢) هكذا في المخطوطين . وفي اللمحة : مجد . ...

وكم مَعْلَمَ للدين أوْضَحت رَسْمــــه كأنك ما سُست. البلاد وأهلها كأنك ما قُدت الجيوش إلى الميدا وفَتَحْت من أقطارهم كل مبهم كَأُنَّكُ مَا أَنفقت عُمرك في الرِّضي وإنصاف مظلوم وتأمين خائف كَأَنَّكُ مَا أُحيَيْتُ لَلْخَلْقِ سُنَّةً كأنَّكُ مَا أَمضَيْتُ فِي اللهُ عَزْمَةً ۗ فإِن تَجْهُلَ الدنيا عليك وأهلُها تعَوَّضْتَ ذُخراً من مقام خلافة وكلُّ الورى مَن كان أو هو كائن ٣ وهذى القوافى قد وفَيْتُ بنظمها

[ بَنَى ] (١) لك في الفردوس أرفع مصعد بسيرة مَيْمُون النَّقيبة مُهُتـــد فصيَّرتهم نَهْبَ القنا المُتقَصِّد فتحت به باب النَّعيم المُخَـــلَّد بتجديد غَزُوات وتشييد مَسْجد وإصراخ مذعور وإسعاف تمجتد تُجادل عنهـــا باللسان وباليد تُدافع فيها بالمحسّام المُهنّد بذاك ثوابُ الله يَلقــــاك في غَدِ مقيم منيب خاشع متعبد صريعُ الرَّدى إن يَكُن فَكَأْن قَدِّ بدار نعیم فی رضّی الله سرّمد فيا ليتَ شعرى هل يَصيخُ (٢) لمُنشد

> محمد بن محمد بن يوسف بن محمد بن أحمد بن محمد بن خميس بن نصر الأنصاري الخزرجي

ثاني الماوك الغالبين من بني نصر، وأساس أمرهم، وفَحُلُ جماعتهم .

<sup>(</sup>١) هذه الكلمة ساقطة في المخطوطين . وواردة في اللمحة . .

<sup>(</sup> ٢ ) هكذا في « ج » . وفي « ك » : يصبح .

# أوّليَّتُــــه

تقرر بحول الله في اسم أبيه الآتي بعد حسب الترتيب المشترط .

#### حـــاله

من كتاب « طُرُ فة (١) العصر » من تأليفنا ؛ كان هذا السلطان أو حد الملوك جلالة ، وصرامة ، وحزماً (٢) . مهد الدولة ، ووضع ألقاب خدمتها ، وقرَّر مراتبها ، واستجاد أبطالها ، وأقام رسوم المك فيها ، واستدرَّ جباياتها ، مستظهراً على ذلك بسعة الذَّرع ، وأصالة السياسة ، ورصانة العقل ، وشدة الأمور ، ونور الدهاء ، وطول الخنكة ، وتملؤ (٢) التجربة ؛ مليح الصورة ، تام الخلق ، بعيد الهمّة ، كريم (١) الخلق ، كثير الأناة . قام بالأمر بعد أبيه ، وباشره مباشرة الوزير أيام حياته ، فجرى على سُنن أبيه ، من اصطناع أجناسه ، ومداراة عدوه ، وأجرى صدقاته ، وأرقى عليه بخلال ، منها براعة الخط ، وحسن التوقيع ، وإيثار العلماء ، والأطباء ، والعدلين (٥) ، والحكماء ، والكتاب ، والشعراء ، وقرض الأبيات الحسنة ، وكثرة المُلكح ، وحوارة النّادرة . وطا بحر من الفتنة لأول استقرار أمره ، وكثر عليه المنه ترون والثّوار ، وارتجّت الأندلس ، وسط أكلُب (٢) الكفار ، فصبر لزلزالها ، رابط الجأش ، ثابت المركز ، و بذل من الاحتيال ، والدّهاء ،

<sup>(</sup>١) هكذا ني «ج». وفي «ك»: ظرف.

<sup>(</sup> ٢ ) هكذا في « ج » واللمحة . وفي « ك » : جزماً .

<sup>(</sup>٣) في المخطوطين : وتلو . والتصويب من اللمحة .

<sup>(</sup>ع) مكلا في «ك». وفي «ج»: كثير.

<sup>(</sup> ه ) هكذا في المخطوطين . وفي اللمحة : المنجمين .

<sup>. (</sup>٦) في المخطوطين : كُلُّب . وهو تحريف .

المكنوفين بجميل الصبر، [ما أظفره] (١) بخلو الجو وطال عمره، وجَد صيته (٢)، واشتهر في البلاد ذكره، وعظمت غزواته وسيمر من ذكره ما يدل على أجل من ذلك إن شاء الله .

#### . شعره وتوقيعه

وقفت على كثير من شعره ، وهو تَمَطُّ منحط بالنسبة إلى أعلام الشعراء (٣) ، ومُسْتظرف من الماوك والأمراء . من ذلك ، يخاطب وزيره :

تذكر عزيز ليال مضت وإعطاءنا المال بالراّحتين وقد قَصَدتنا ملوك الجها تومالوا إلينا من العُدُوتين وإذا سأل السّلم منّا اللّعين ن ((١) فلم يَحْظَ إلا بِحُقَى حُنين

وتوقيعه يشذُ عن الإحصاء ، و بأيدى الناس إلى هذا العهد كثير من ذلك ؟ فيما كتب به على رقعة كان رافعها يسأل التصرُّف في بعض الشهادات و يلح عليها : يموت على الشهادة وهو حي الملى لا تُمت ه على الشهادة

وأطال الخطّ عند إلهي إشعاراً بالصّراعة عند الدعاء والجد . و يُذكر أنه وقع بظهر رقعة لآخر اشتكي ضرر أحد الجند المُنزلين في الدُّور ، و نَبَزَه ( ) بالتّعر صُ للوّو به يُخرج هذا النّازل ولا يُعوّض بشيء من المنازل » (٢٠) .

<sup>(</sup>١) هكذا وردت في المخطوطين : وما أظهره . والتضويب من اللمحة .

<sup>(</sup>٢) وردت محرفة في المحطوطين : (صمتنه ـ صننة).

<sup>(</sup>٣) مكدا في «ك» . وفي «ج» : الشمير . ...

<sup>(</sup> ٤ ) وردت في المخطوطين : لمعين . والتصويب من اللمحة .

<sup>(</sup>ه) أي الهمه .

<sup>(</sup>٦) يلاحظ أن هذه القصة وردت قبل ذلك منسوبة المأمون خليفة المؤحدين ( واجع ص ٤٢٤) .

#### بنــــوه

ثلاثة ، ولى عهده أبو عبد الله المتقدم الذكر ، وفرج المُغتال أيام أخيه ، ونصر الأمير بعد أخيه .

### ىن\_\_\_اتە

أربع ، عَقَد لهن ، جمع أبرزهن إلى أزواجهن ، من قرابتهن ، تحت أحوال ملوكية ، ودُنيا عريضة ، وهن : فاطمة ، ومؤمنة ، وشمس ، وعائشة . وفاطمة منهن أمُّ حفيده إسماعيل الذي ابتزَّ ملك بنيه عام ثلاثة عشر وسبعائة .

### وزيره

كان وزيره ، الوزير الجليل الفاضل ، أبو سلطان ، لتقارب الشّبه ، زعموا فى السّن والصورة ، وفضل الذَّات ، ومتانة الدين ، وصحّة الطبع ، وجمال الرُّواء . أغنى وحسُنَت واسطتُه ، ورُفعت إليه الرسائل ، وطُرِّزت بإسمه الأوضاع ، واتصلت أيامه إلى أيام مُستوزرة ، ثم صدراً من أيام ولى عهده .

# كتسابه

ولى له خُطّة الكتابة والرياسة العليا في الإنشاء جملة ، منهم كاتب أبيه أبو بكر بن أبي عمرو اللَّو شي ، ثم الأخوان أبو على الحسن والحسين ، ابنا محمد بن يوسف بن سعيد اللَّوشي ؛ سَبَق الحسن وتلاه الحسين ، وكانا [ توأمين ] (١) ، ووفاتهما

<sup>(</sup>١) وردت في المخطوطين : راميين . والتصويب من اللمحة .

متقاربة . ثم كتب له الفقيه أبو القاسم محمد بن محمد بن العابد الأنصارى ، آخرُ الشيوخ ، وبقيةُ الصُّدور والأدباء ؛ أقام كاتباً [مدة](١) إلى أن أبرَمه انحطاطه في هوى نفسه ، وإيثاره المعاقرة ، حتى زعموا أنه قاء ذات يوم بين يديه ، فأخَّره عن الرُّتبة ، وأقامه في عداد (٢) كُتّابه إلى أن توفى تحت رفده (٣) . وتولى الكتابة انوزير أبو عبد الله بن الحكيم ، فاضطّلع بها إلى آخر دولته .

#### قض\_\_\_اته

تولى له خُطَّة القضاء ، قاضى أبيه ، الفقيه العدل ، أبو بكر بن محمد بن فتح الإشبيلي الملقب بالأشبرون . تولى قبل ذلك خُطة الشوق ، فلقي سكران (٢) أفرط في قحته (٥) ، واشتد في عربدته ، وحمل على الناس ، فأفرجوا عنه ؛ فاعترضه واشتد عليه حتى تمكن منه بنفسه ، واستنصر (٦) في حدِّه ، و بالغ في نكاله ؛ واشتهر ذلك عنه فجُمع له أمر الشرطة وخُطَّة السوق ، ثم ولى القضاء . فذهب أقصى مذاهب السرامة ، إلى أن هلك ؛ فولى خطّة القضاء بعده الفقيه ، العدل أبو عبد الله ممذاهب السرامة ، إلى أن هلك ؛ فولى خطّة القضاء بعده الفقيه ، العدل أبو عبد الله على من أهل ألش (٧) ، لحكاية غَبَطت السلطان بدينه ، ودلَّته على معله من العدل والفضل ؛ فاتصلت أيام قضائه إلى أيام مُسْتَقْضِيه ، رحمه الله .

<sup>(</sup>١) ساقطة في المخطوطين. والإضافة من اللمحة.

<sup>(</sup>٢) هكذا في اللمحة . وفي المخطوطين : إعداد .

<sup>(</sup>٣) أي تحت كنفه وعطائه .

<sup>(</sup>٤) في المخطوطين . سكواناً .

<sup>(</sup>ه) وردت محرفة في المخطوطين : (محنه ، محنته) .

<sup>(</sup>٦) هكذا في المخطوطين . وفي اللمحة البدرية : استبصر .

<sup>(</sup>٧) هكذا وردت في اللمحة . وفي المخطوطين : الشر . وهو تحريف ظاهر . وقد سبق انتعريف بمدينة الش ( انظر الحاشية في ص٧٥٥ ) .

#### جهساده

و باشر هذا السلطان الوقائع ، فا عجلت ظلماتها ، عن صبح نَصْره ، وطُرِّرَت مواقعها بطراز جلادته وصبره ؛ فنها وقيعة المطران وغيرها ، مما يضيق التأليف عن استقصائه . وفي شهر المحرم من عام خسة وتسعين وستائة (١٠) ، على تَفَيَّة (٢٠) هلاك طاغية الروم ، شانجة بن أدفونش (٣)، عاجل الكفار لحين دَهْشهم ، فحشد أهل الأندلس ، واستنفر المسلمين ، [ فاغتنم ] (١) الداعية ، وتحرك في جيش ، يجرُّ الشَّوك والشجر ، ونازل مدينة قيْجاطه (٥) وأخذ بكفامها ، فنتحها الله على يديه ، وتملك بسبها جملة من الحصون التي ترجع إليها ؛ وكان الفتح في ذلك عظيا، وأسكنها جيشاً من المسلمين ، وطائفة من الحامية ، فأشرقت العدُوُّ بريقه . وفي صائفة عام جيشاً من المسلمين ، وطائفة من الحامية ، فأشرقت العدُوُ بريقه ، وفي صائفة عام بقصتها ، ذات القاهرة العظيمة الشأن ، الشهيرة في البلدان ، فأحيط بهم ، فخذلوا بقصتها ، ذات القاهرة العظيمة الشأن ، الشهيرة في البلدان ، فأحيط بهم ، فخذلوا محمه ، وهي من جلالة الوضع ، وشهرة المنعة ، وخصب السَّاحة ، وطيب الماء ، والوصول إلى أفلاذ الكفر ، والاطلاع على عَوْراته ، بحيث شهر . فكان تيشر عتما من غرائب الوجود ، وشواهد اللَّها ، وذلك في صلاة الظهر من يوم الأحد فتحها من غرائب الوجود ، وشواهد اللَّهاف ، وذلك في صلاة الظهر من يوم الأحد فتحها من غرائب الوجود ، وشواهد اللَّهاف ، وذلك في صلاة الظهر من يوم الأحد فتحها من غرائب الوجود ، وشواهد اللَّهاف ، وذلك في صلاة الظهر من يوم الأحد

<sup>· (</sup>١) هكذا في اللمحة وهو الصواب. وفي «ك» سبممائة صححت إلى سبّائة. وفي « ج » سبعمائه وهو تحريف.

<sup>(</sup>٢) أي على أثره وعلى حينه .

<sup>(</sup>٣) هكذا رسمت في «ك». وفي « ج»: دفونش.

<sup>(</sup>٤) هذه الكلمة ساقطة في المخطوطين . والإضافة من اللمحة .

<sup>(</sup> ه ) هيمدينة أندلسية قديمة من أعمال ولاية جيان تقع على مقربة من أبدة. ومكامها اليوم المدينة الإسبانية الحديثة Quesada .

<sup>(</sup>٦) هكذا في «ج» واللمحة . وفي «ك» ؛ النبذان . والقبذاق مدينة أندلسية قديمة من أعمال قرطبة .

الثامن لشهر شوال عام تسعة وتسعين (١) وستمائة ؛ وأسكن بها رابطة المسلمين، و باشر العمل في خندقها بيده رحمه الله ، فتساقط الناس ، من ظهور دوابِّهم إلى العمل ، فتم ما أريد \* منه سريعاً .

وأنشدني شيخُنا أبو الحسن الجيَّاب يهنئه بهذا الفتح:

عدواك مقهور وحربك غالب وأمرك منصور وسَه مُك صائب والمرك منصور وسَه مُك صائب وشخصك مهمالاح للخلق أذْعَنَت لهيبَيه عجم الوري والأعارب وهي طويلة.

### من كان على عهده من الملوك

كان على عهده بالمغرب ، السلطان الجليل ، أبو يوسف يعقوب بن عبد الحق ، الملقب بالمنصور ؛ وكان ملكا صالحاً ، ظاهر السذاجة ، سليم الصدر ، محفوض الجَناح ، شارعاً أبواب الدَّالة عليه منهم ؛ أشبه بالشيوخ منه بالملوك ، في إخمال اللَّه ظ والإغضاء عن الجَفْوة ، والنداء بالكُنية (٢) . وهوالذي استولى على مُلك الموحدين ، واجتث شجرتهم من فوق الأرض ، وورث سلطانهم ، واجتاز إلى الأندلس ، كا تقدَّم ، مرَّات ثلاث أو أزيد منها ، وغزا العدُوَّ ، وجرت بينه و بين السلطان المترجم به أمور ، من سمَّ ومناقضة ، وإعتاب ، وعَتب (٢) ، حسما تدلُّ على ذلك القصائد الشّهيرة المُتَداولة ؛ وأولها ماكتب به على عهده ، الفقيه الكاتب الصّدر ، أبو عمرو بن المرابط ، في غرض استنفاد للجهاد :

<sup>(</sup>۱) هكذا في وج » . وفي «ك » وسبعين . وهو تحريف .

<sup>\*</sup> وهنا ينتهى مخطوط دار الكتب المصرية المرموز له فيا تقدم بحرف «له في وقد قطع الكلام قطماً في لوحته الأخيرة رقم ١٢٢ عا يدل على أنه لم يكن سوى قطعة كبيرة من كتاب « الإحاطة » حسما أوضحنا ذلك في مقدمة الكتاب.

<sup>(</sup>٣٠) وردت في «ج»: والكينة. والتصويب من اللمعة.

<sup>(</sup>٣) هكذا في «ج». وفي اللمحة : وعتب و إعتاب.

هل من مُعيني في الهوى أو مُنجدي من منهم في الأرض أو من منحد

وتوفى السلطان المذكور بالجزيرة الخضراء في عُنفوان وَحْشة بينه و بين هــذا السلطان في محرم خسة وثمانين وستمائة ؛ وولى بعده ولده، العظيم الهمَّة ، القوى العزيمة ، أبو يعقوب بوسف ، وجار إلى الأندلس على عهده ، واجتمع به بظاهر(١) مَرْ بِلَّةَ ؛ وَتَجَدَّدُ العَهْدُ ، وتأكَّدُ الوُّدُّ ؛ ثم عادت (٢٠) الوَّحْشَةُ الْمُفْضِيةُ إلى تغلب العدو على مدينة طريف، فُرْضَة (٣) الحجاز الأدنى، واستمرت أيام السلطان أبي يعقوب إلى آخر مدة السلطان المترجم به ، ومدة ولده بعده .

وبوطن تِلِمْسان ، أبو يحيي يَغْمُور ، وهو يَغُمُراسِن بن زَيَّان بن ثابت بن محمد ابن بندوسن (٢) بن طاع الله بن على بن يمل، وهو أوحدُ أهل زمانه جرأة وشهامة ، ودهاء ، وجزالة ، وحزماً . مواقفه في الحروب شهيرة ، وكانت بينه و بين بني مَرين وقائع ، كان عليه (٥) فيها الظهور ، ور بما نَدَرت المانعة ؛ وعلى ذلك فقوى الشكيمة ، ظاهر المُنعَة . مم ولى بعده ولده عمان إلى تمام مدة السلطان المترجم به ، [ و بعضاً من دولة ول*د*ه ]<sup>(۲)</sup> .

وبوطن إفريقيَّة ، الأمير الخليفة ، أبو عبد الله بن أبي زَكريا بن أبي حَفْص ، الملقب بالمستنصر، المثل المضروب، في البأس والأنف ، وعِظَم الجَبَروت، وبُعد الصيت ، إلى أن هلك سنة أربعة وسبعين وستمائة ؛ ثم ولده الواثق بعده ، ثم الأمير أبو إسحاق (٧) وقد تقدم ذكره . مم كانت دولة الدّعيِّ ابن أبي عمارة (٨) المتوثّب

<sup>(</sup>١) هكذا في اللمحة . وفي « ج » : على ظاهر .

 <sup>(</sup>٣) هكذا في اللمحة . وف « ج » : فرصة .

<sup>(</sup> ٤ ) هكذا في اللسحة . وفي « ج » : بندوهن . والأولى أرجح .

<sup>(</sup>ع) في «ج» عليها والتصويب من اللبحة .

<sup>(</sup> v ) هكذا في اللمحة . وفي « ج » إسحاق .

<sup>(</sup> ٨ ) سبق أن عرف ابن الخطيب بأخباره ( انظر صن ٣٢٤-٣٢٦) .

على مُلْكُهم ؛ مم دولة أبى حفص مَسْتَنقذها من يده ، وهو عمر بن أبى زكريا بن عبد الواحد ؛ ثم السلطانُ الخليفةُ الفاضل ، الميمون النّقيبة ، أبو عبد الله بن الواثق يحيى بن المستنصر أبى عبد الله ، بن الأمير زكريا .

و بوطن النّصارى ، بقَشّالة ، الفُنش بن هِراندة ، إلى أن ثار عليه ولده شائجة ، واقتضت الحال إجازة سلطان المغرب ، واستجار به ؛ وكان من لقائه بأحواز الصّخرة من كورة تاكرُنّا ما هو معلوم . ثم ملك (۱) بعده ولده شانجة ، واتصلت ولايته مدة أيام السلطان ، وجرت ينهما خُطوب إلى أن هلك عام أربع وسبعين وستائه . وولى بعده ولده هراندة سبعة عشر عاماً ، وصار المُلك إليه ، وهو صبى صغير ، فتنفّس مُخنّق [أهل] (۲) الأندلس ، وغزا سلطانهم [وظهر] (۱) إلى آخر مدته و برغُون ، الفُنْش بن جايمش بن بَطْرة بن جايمش المستولى على بلنسية . ثم هلك وولى بعده جايمش ولده ، وهو الذي نازل مدينة ألمريّة على عهد نصر ولده ، والقوة . واستمرت أيام حياته إلى آخر مدته . وكان لا نظير له في الدّهاء ، والحزم ، والقوة .

### ومن الأحداث في أيامه

على عهده تفاقم الشّر، وأعيا داء الفتنة ، ولقَحَت حرب الرؤساء ، الأصهار من بنى إشْقَيْلُولَة ، فمن دونهم ، وطنَب سُرادِق الخلاف ، وأصاب الأُسَر وفحول الثروة الرؤساء ؛ فكان بوادى آش الرئيسان أبو محمد وأبو الحسن ؛ وبمالقة وقارِش الرئيس أبو محمد عبد الله ؛ وبقُارش ، رئيس آخر ، [هو](أ) الرئيس أبو إسحاق . فأما الرئيس أبو محمد فهلك ، وقام بأمره بمالقة ، ولده ، وابن أخت

<sup>(</sup>١) وردت في «ج»: هلك، وهو تحريف والتصويب من اللمحة.

<sup>(</sup>٢) هذه الكلمة الزائدة واردة في اللمحة .

<sup>(</sup>٣) هذه الزيادة من اللمحة .

<sup>( ؛ )</sup> ساقطة في « ج » . ويقتضيها السياق .

السلطان المترجم به . ثم خرج عنها فى سبيل الإنحراف والمُنابذة إلى ملك المغرب ، ثم تصيّر أمرها إلى السلطان ، على يد واليها من بنى على . وأما الرئيسان فصابرا (١) المضايقة ، وعزما على النطاق والمقاطعة بوادى آش زماناً طويلا ، وكان آخر أمرها الخروج عن وادى آش إلى ملك المغرب ، مُعَوَّضين (٢) بقصر كتامة ، حسبا يذكر فى أسمائهم ، إن بلّغنا الله إليه .

وفي أيامه ، كان جواز السلطان المجاهد أبي يوسف يعقوب بن عبد الحق ، إلى الأندلس ، مُغازياً ومجاهداً في سبيل الله ، في أوائل عام اثنين وسبعين وستمائة ، وقد فَسَد ما بين سلطان النصارى وابنه . واغتنم المسلمون الغرة واستدعى سلطان المغرب إلى الجواز ، ولحق به السلطان المترجم به ، وجمع مجلسه بين المُنتزين عليه وبينه ، وأجلت الحال عن وَحْشَة ، وقُضِيت الغُزاة ، وآب السلطان إلى مستقرة م وفي العام بعده ، كان إيقاع السلطان ملك المغرب بالزعم « ذُنُونَه » (٢) ، واستئصال شَأفته ، وحصْدُ شوكته . ثم عبر البحر ثانية بعد رجوعه إلى العُدُوة ، واحتل بدينة طريف في أوائل ربيع الأول عام سبعة وسبعين وستمائة ، ونازل واحتل بدينة طريف في أوائل ربيع الأول عام سبعة وسبعين وستمائة ، ونازل اشبيليّة ؛ وكان اجتماع السلاطين (١) بظاهر قُرطبة ، فاتصلت اليد ، وصلحت الضمائر ؛ ثم لم تلبث الحال أن استحالت إلى فساد ، فاستولى ملك المغرب على مالقة ، بخروج (٥) المنتزى بها إليه ، إلى يوم الأربعاء التاسع والعشرين لرمضان عام سبعة بخروج (٥)

<sup>(</sup>١) في «ج»: فصار. والتصويب من اللمحة.

<sup>(</sup> Y ) في « ج » : معرضين . وهو تحريف .

<sup>(</sup>٣) هو دون نونيو دى لارا Nuno de Lara صهر ملك قشتالة الفونسو العاشر .وكان يقودا لجيش القشتالى فى هذه المعركة الشهيرة التى التتى فيها النصارى بالجيوش المغربية والأندلسية المتحدة بقيادة السلطان أبي يوسف يعقوب على مقربة من مدينة إستجه ، والتى أحرز فيها المسلمون نصراً باهراً . وذلك فى ربيع الأول سنة ١٧٧ ه . ( سبتمبر سنة ١٢٧٥ م ) .

<sup>(</sup>٤) هكذا في ١١ ج » . وفي اللمحة : السلطانين . وربما كان المقصود بالجمع سلطان المغرب . وولده وسلطان الأندلس .

<sup>(</sup> ه ) في « ج » : وخروج . والتصويب من اللمحة .

وسبعين وستمائة . ثم رجعت إلى مَلكِ الأندلس بمُداخلة من كانت بيده ولنظره (١) ، حسما يأتى بعد إن شاء الله .

وعلى عهده نازل طاغية الروم الجزيرة الخضراء ، وأخذ بمُخَنِّقِها ، وأشرف على افتتاحها ، فدافع الله عنها ، و نَقَس حصارها ، وأجاز الرُّوم بحرها ، على يد الفئة القليلة من المسلمين ؛ فعظم المَنْحُ ، وأسفر الليل ، وانجلت الشِّدة ، في وسطر بيع الأول من عام ثمانية وسبعين وستمائة .

#### مـــولده

بغرناطة عام ثلاثة وثلاثين وستمائة . وأيام دولته ثلاثون سنة ، وشهر واحد ، وستة أيام .

#### وفــــاته

من كتاب « طُر فة العصر » من تأليفنا في التاريخ ؛ قال ، واستمرت الحال إلى أحد وسبعائة ، فكانت في ليلة الأحد الثامن من شهر شعبان في صلاة العصر ؛ وكان السلطان رحمه الله في مصلاه ، متوجّها إلى القبلة لأداء فريضته ، على أتم ما يكون عليه المُسلم من الخشية والتأهّب ؛ زعموا أن شَرقاً كان ينتابه ، لمادة كانت تنزل من دماغه ، وقد رَجَعَت الظنون في غير ذلك لتناوله عشيّة يومه كعكا أتّخذت له بدار ولى عهده ، والله أعلم بحقيقة ذلك ودفن منفرداً ، عن مدفن سلفه ، شرق المسجد الأعظم، في الجنان المتصل بداره . ثم ثني مجافده السلطان أبي الوليد ، وعرق بنالته ، وهو السلطان أبو الحجاج بن أبي الوليد ، تعمد الله جيعهم برحمته ، وشمّلهم بواسع مغفرته وفضله .

## « تم الحجلد الأول »

<sup>(</sup>١) وردت في «ج» قبلها كلمة (وقائع). والظاهر أنها وضعت هنا سهواً.

## فهارس المجلد الأول من كتاب الإحاطة

| صفحة |        |       |         |                                   |
|------|--------|-------|---------|-----------------------------------|
| ٥٧٧  | •      |       |         | ١ _ فهرست الموضوعات والتراجم      |
| ٥٨٣  | •      |       | . વ     | ١ ــ فهرست الرسائل والقطع النثريا |
| ٥٨٤  | •      |       | •       | ٢ ــ فهرست الشعر والشعراء .       |
| ۹۳   | كتاب . | دل ال | ئرها خا | s ــ فهرست الكتب التي ورد ذك      |
| ٦٠٤  | •      |       |         | ه ــ فهرست البلدان والأماكن       |
| ٦١٧  | •      | •     |         | فهرست القبائل والطوائف            |
| 719  | •      |       |         | ١ ــ فهرست الأعلام                |

| • |   |   |  |  |
|---|---|---|--|--|
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   |   |   |  |  |
|   | , |   |  |  |
| • |   |   |  |  |
| • |   | • |  |  |
|   |   |   |  |  |

# فهرست الموصوعات والتراجم

| صفحة |         |        |           |           |         |                                     |
|------|---------|--------|-----------|-----------|---------|-------------------------------------|
| ٥    |         |        |           |           | •       |                                     |
| ۳.   |         |        | •         | •         | •       | ابن الخطيب مؤلف هذا الكتاب.         |
| ገለ   |         | •      | •         | •         |         | تراث ابن الخطيب ، وبيان مؤلفاته     |
| ٧٨   |         |        |           |           | •       | كتاب الإحاطة ، موضوعه ومصادره       |
|      |         |        |           |           | ٠       | * *                                 |
| ۸٧   | •       | -      | •         | •         | •       | مقدمة المؤلف                        |
|      |         |        |           |           | £       |                                     |
|      |         |        |           | ل         | الأو    | القسم                               |
|      |         |        | ſ         | ع<br>ماكن | هد والأ | في حلى المعا                        |
|      |         |        | `         | _         |         | والمنازل                            |
| 99   | •       |        | سار       | واخته     | إجمال   | فصل فى اسم هذه المدينة ووضعها على   |
|      | بها وما | دمشق   | ن جند د   | بيين مو   | الشام   | فصل فى فتح هذه المدينة، ونزول العرب |
| 1.7  |         |        |           |           |         | كانت عليه أحوالهم، وما تعلق بذلا    |
|      |         |        |           |           |         | ذكر ما آل إليه ، من ساكن المسلم     |
| 117  |         |        |           |           |         | المعاهدين، على الإيجاز والاختصار    |
|      | مخارج   | لعرب إ | نزلتها اا | التي      | قالىم،  | ذكر ما ينسب إلى هذه الكورة من الأ   |
| 171  |         |        |           |           |         | غرناطة ، وما يتصل بها من العمالة    |
| 141  |         |        |           |           |         | فعل فيما اشتمل عليه خارج المدينة    |
| 14.  |         |        |           |           |         | نصلُ [ فى وصف مدينة غرناطة وبعض     |
| 141  |         |        | _         |           |         | نصل آف قرى مدينة غاظة وضاعه         |

| 44 | •   |   |
|----|-----|---|
| do | عيد | 3 |
| _  |     | • |

|     | وطرق | pr | وأزيا. | ابهم | وأنسا | رظاهرهم | لة وو | غرناط   | ، أهل | صفات  | [ في   | فصل |
|-----|------|----|--------|------|-------|---------|-------|---------|-------|-------|--------|-----|
| 12. | ١,   | •  | •      | •    | . [   | سأنهم   | ىف ئ  | هر و وص | ، نقد | وصنوف | مشت    | A   |
|     |      |    |        |      |       | لدن أو  |       |         |       |       |        |     |
| 127 | ١.   | 1  | •      | •    | •     |         | •     | •       |       |       | اقتصار | 9   |

# القسم الثاني

### فى حلى الزاثر والقاطن والمتحرك والساكن

| 101 | ۴.       |           | •'     | •        | غساني .     | بن عبد الملك اا          | حمد بن خلف      |
|-----|----------|-----------|--------|----------|-------------|--------------------------|-----------------|
| 10, |          |           |        |          |             | ن أحمد بن يزيا           |                 |
| 10, | إلبيرى ا | مداني الإ | يب الم | بن غر    | بد اللطيف   | ن أضحى بن ء              | حمد بن محمد ب   |
| 100 | ١.       | ••        | ( ن    | ابن فركو | ام القرشي ( | بن أحمد بن هشا           | الحمد بن محمد ب |
| 177 |          |           |        |          |             | ن أحمد بن محما           |                 |
|     |          |           |        |          |             | بن أحمد بن عبد           |                 |
| 17/ |          | •         | •      | •        | • • (       | عبد الله العامري         | سعید بن         |
| 141 | <b>'</b> |           |        |          | ب الأزدى    | بن أحمد بن قعد           | أحمد بن محمد    |
| ١٧٥ |          |           |        |          |             | ېل بن سعید بز            | _               |
| 140 |          | یمی       |        |          | •           | ن يوسف بن إد             | •               |
| 177 |          |           |        |          | _           | بن على بن أحما           |                 |
| 179 |          |           |        |          |             | لله بن محمد بن           |                 |
| ነለነ | •        | •         |        |          |             | لحق بن محمد ب            |                 |
| 149 | •        | تزرجى     |        |          |             | رحمن بن محمد             |                 |
| 194 |          |           |        |          |             | فاسم بن عبد ا <b>ل</b> ر |                 |
|     | ل كعب    | مسلم بر   | بن     | ېراهيم   | ، محمد بن إ | م بن الزبير بز           | أحمد بن إبراهم  |
| 190 | •        | 1         |        | 1 **     | •           | ۱<br>بن الزبير )         | الثقبي ( ا      |

| بمرد  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ۲.    | أحمد بن عبد الوالى الرعيني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| ۲.    | أحمد بن على بن أحمد بن خلف الأنصارى ( ابن الباذش)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 7.    | أحمد بن عبد النور بن أحمد بن راشد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| ۲.    | أحمد بن محمد بن على بن محمد بن يحيي بن محمد بن مصادف .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| ۲١    | أحمد بن حسن بن باصة الأسلمي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 11    | أحمد بن محمد بن يوسف الأنصارى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| ۲۱'   | أحمد بن محمد الكرني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| ۲١,   | أحمد بن محمد بن أبى الحليل مفرج الأموى ( ابن الرومية ) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|       | أحمد بن عبد الملك بن سعيد بن خلف بن سعيد بن محمد بن عبد الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 44    | ابن سعید بن عمار بن یاسر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 44    | أحمد بن سلیمان بن أحمد بن محمد بن أحمد القرشی ( ابن فرکون )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
| 44    | أحمله بن ابراً هيم بن أحمله بن صفوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 7 £   | أحمد بن أيوب اللماى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 7 2 ' | أحمد بن محمد بن طلحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 72    | ο, ο, ω. ο, ω. ο, ω. ο,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 47'   | أحمد بن عباس بن أبى زكريا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 44    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 47    | أحمد بن محمد بن شعيب الكرياني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| ۲۸,   | أحمد بن عبد الله بن محمد بن أحمد بن سليمان بن عرفه اللخمي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| 44    | أحمد بن على الملياني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 79    | 0, 2. U. 2. |  |
| 79    | أحمد بن الحسن بن على بن الزيات الكلاعي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| ۳.    | בויניה או היישור יו יישור יו יישור או אין יישור או אין אין יישור און אין אין אין אין אין אין אין אין אין אי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|       | إبراهيم بن أمير المسلمين أبى الحسن بن أمير المسلمين أبى سعيد عنمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| ٣١,   | بن أبي يوسف يعقوب بن عبد الحق (أبو سالم)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| ٣١/   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| 44    | إبراهيم بن محمد بن أبي القاسم بن أحمد بن إبراهيم بن مالك الأزدى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |

| صفحة          |                                                                                      |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| . 44.         | إبراهيم بن فرج بن عبد البر الحولاني ( ابن حرة )                                      |
| 444           | إبراهيم بن يوسف بن محمد بن دهاق الأوسى                                               |
| 44.8          | إبراهيم بن أبى بكر بن عبد الله بن موسى الأنصارى ( التلمسانى ) .                      |
| <b>**</b> *   | إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الأنصاري الساحلي                                          |
|               | إبراهيم بن عبد الله بن محمَّد بن إبراهيم بنموسي بن أسد بن قاسم                       |
| 40.           | العيرى ( ابن الحاج )                                                                 |
| ***           | إبراهيم بن خلف بن محمد بن الحبيب بن فرقد القرشي العامري                              |
| ۴۷٥           | إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن عبيدس بن محمود النفزى                                  |
| <b>"</b> ለ •  | إبراهيم بن عبد الرحمن بن أبي بكر التسولي                                             |
| <b>የ</b> ለነ   | إبراهيم بن محمد بن على بن محمد بن أبى العاصى التنوخي .                               |
|               | إسماعيل بن فرج بن إسماعيل بن يوسف بن محمد بن قيس الأنصارى                            |
| ۳۸۰           | الخزرجي                                                                              |
| 2.7           | إسماعيل بن يوسف بن إسماعيل بن فرج بن نصر                                             |
| 113           | أبو بكر بن إبراهيم ، الأمير أبو يحيى المسوفى الصحراوى                                |
| ٤١٧           | إدريس بن يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن بن على ، الملقب بالمأمون                        |
| 273           | أسباط بن جعفر بن سليمان بن أيوب بن سعد بن بكر بن هوار الإلبيرى                       |
| ٤٢٧           | أسلم بن عبد العزيز بن هشام بن خالد بن أسلم بن أبان                                   |
| ٤٣٠           | أسد بن الفرات بن بشر بن أسد المرى                                                    |
| 244           | أبو بكر المخزومى الأعمى المورورى المدوري                                             |
| 547           | أصبغ بن محمد بن الشيخ المهدى .     .     .     .     .     .     .     .     .     . |
| \$ <b>*</b> * | أبو على بن هدية .   .   .   .   .   .   .   .   .   .                                |
| <b>አ</b> ዋአ   | آمِ الحسن بنت القاضي أبى جعفر الطنجالى    .     .     .     .                        |
| 243           | بلکین بن بادیس بن حبوس بن ماکسن بن زیری بن مناد الصنهاجی                             |
| 254           | بادیس بن حبوس بن ماکسن بن زیری بن مناد الصنهاجی .                                    |
| ٤٤٧           | ذكر مقتل اليهودي يوسف بن إسماعيل بن نغرالة الإسرائيلي .                              |
| 201           | بكرون بن أبى بكر الأشقر الحضرمى                                                      |
| 204           | بدر مولي عبد الرحمن بن معاوية الداخل                                                 |

| صفحة         | ,              |           |          |           |           |                   |                 |            |                  |
|--------------|----------------|-----------|----------|-----------|-----------|-------------------|-----------------|------------|------------------|
| 205          |                | •         | لعدوة    | ۔ أبيه با | مين بعا   | مير المسلم        | يوسف أه         | على بن     | اشفین بن         |
| ٤٦٢          | •              |           |          |           | ی         | لإستراباذ         | یجانی ثم ا      | محمد الجر  | ابت بن ځ         |
| ٤٦٧ ً        | •              |           |          |           | •         |                   | اعی .           | أحمد الخز  | جعفر بن آ        |
| 179          | •              |           |          | زاعی      | ونة الح   | بن سيد ب          | بن محمد         | عبد الله   | جعفر بن          |
| ٤٧١          | •              | الفهرى    | قرشى     | حوص ال    | ى الأ     | عمد بن أ          | زيز بن م        | , عبد الع  | لحسي <i>ن</i> بن |
| ٤٧٣          | •              |           | •        |           | لحذامى    | لنباهی ا-         | الحسن ا         | محمله بز   | لحسن بن          |
| ٤٧٥          | •              |           |          |           |           | یسی ،             | حسن الق         | محمد بن    | حسن بن           |
| 277          | •              |           |          | •         | •         | •                 | باصة .          | محمد بن    | حسن بن           |
| ٤٧٧          | •              | •         |          | ئسرى )    | ابن ک     | صاری (            | ، على الأن      | محمد بر    | لحسن بن          |
| ٤٨٠          |                | •         | •        | U         | ل التغلبي | بن رشية           | ن الحسين        | ، عتيق ب   | لحسين بر         |
| 名人の          | •              |           | •        | جي        | الصبها    | ، ب <i>ن</i> مناد | بن زیری         | ماكسن      | حبوس بن          |
|              | کم بن          | ، بن الحُ | كدالرحمز | بن عب     | عبد الله  | مد بن             | مَن بن مح       | عبد الرح   | لحكم بن          |
| ٤٨٦          | •              |           | •        | •         |           |                   | وية ( المس      |            |                  |
|              | مروان          | الملك بن  | نعبد     | هشام ب    |           |                   | عبد الرحم       |            | -                |
| ٤٨٧          | •              | •         |          | •         | •         |                   | • •             |            | . 1              |
| ٤٩١          |                | •         |          | •         | •         | ار <i>ي</i> .     | يجا الأنص       | مهمله بن ( | حكم بن أ         |
|              | <i>ن عم</i> ار | , سعید ی  | لك بن    | لما عبد   | عيد بر    |                   |                 |            | حاتم بن س        |
| 193          |                | •         |          | •         |           | •                 |                 |            |                  |
| ٤٩٤          | •              | •         | •        | جي        | الصها     | ، بن مناد         | بن زیر <i>ی</i> |            |                  |
| 190          | •              | •         |          | •         | •         |                   | ل حبيب          |            |                  |
| <b>£ 4 V</b> | •              | •         | •        | •         | •         | •                 |                 | -          | حمدة بنت         |
| 199          | •              |           |          | •         | •         | •                 | الركوني         | ت الحاج    | حفصة بنا         |
| ٩٠٢          | •              | •         |          | •         | مافية     | بن أبى ال         | الخضر           | أحمد بر    | الخضر بن         |
| ۰۸           | •              | •         |          | وي .      | بالد البا | بن أبى خ          | ن إبراهم        | عیسی بر    | خالد بن          |
|              | الحارثى        | نصاری ا   | الله الأ | نحوط      | رحمن ب    | ن عبد ال          | ن داود ً ب      | سلیان بر   | داود بن          |
| 911          | •              | •         | •        | •         |           | •                 |                 |            | الأبد            |
| ٤ / و        | •              | •         | •        | •         | •         | المعظم            | الحاجب          | صري ،      | رضوان الن        |
|              |                |           |          |           |           |                   |                 |            |                  |

| سفحة | P    |      |       |         |      |       |       |          |        |           |              |
|------|------|------|-------|---------|------|-------|-------|----------|--------|-----------|--------------|
| ٥٢ ' | 1    |      | •     |         |      | •     | جي    | د الصنها | بن منا | بن زیری   | زا <i>وی</i> |
| 040  |      |      |       |         |      |       |       |          |        | العامرى ، |              |
|      | لحسن |      |       |         | •    |       |       |          |        | بن عبد    |              |
| 04/  | ١.   | ••   | •     |         |      | •     | •     | •        | •      | لبطرنة .  | بنو الة      |
| ۰۳۰  |      |      |       |         |      |       |       |          |        | بن إسماء  |              |
|      | نصر  | بن   | ملد.  | ، بن مح | يوسف | يل بن | إسماع | فرج بن   | بل بن  | بن إسماع  | محمد         |
| ٤٥   | •    |      | •     |         |      |       | •     | •        | •      | کخزرجی    | 1            |
|      | قيس  | ر بن | بن نص |         | محمد | ، بن  | يوسف  | عمد بن   | ، بن م | بن محمد   | محمد         |
| 00'  | ۲    | -    | •     |         |      |       |       | •        | •      | كخز رجى   | 1            |
| ١٢٥  |      |      |       |         |      |       |       |          |        | بن محمد   |              |

# فهرست الرسائل والقطع النثرية

| صفحة        |   |   |        |               |          |            |                 |          |           |        |
|-------------|---|---|--------|---------------|----------|------------|-----------------|----------|-----------|--------|
| ۱۸۳         |   | • |        | •             |          |            | المخز ومى ل     |          |           |        |
| 777         | • | • |        | •             | ٠ ب      | ن الخطيـ   | لمفوان لاب      | ابن ص    | إجازة     | نص     |
| 711         | • |   | العباس | فر ب <i>ن</i> | ا أبا جع | طب فيها    | لمای یخا        | عفر اا   | لأبى ج    | رقعة   |
| 729         | • | • | •      |               | •        | ٠ بي       | <b>'بن الحط</b> | عائمة لإ | ابن خ     | رسالة  |
| 177         | • | • | •      | •             |          | يب .       | 'بن الحط        | منه لا   | أخرى      | رسالة  |
| 774         |   |   |        | •             | خاتمة    | على ابن .  | ، في الرد :     | لحطيب    | ابن ا     | رسالة  |
| 770         | • |   | ن .    | ىبد المؤه     | ، فیها ء | يستعطف     | لقضاعى          | عطية ا   | لابن.     | رسالة  |
| 444         | • | • |        | اسة           | وادی ما  | ، معركة    | تى وصف          | عطية     | لابن      | رسالة  |
| APY         | • |   | ، ر    | ك الألف       | من حرف   | الخالية    | الكلاعي         | ز یات    | ابن ال    | خطبة   |
| <b>"</b> "ለ | • |   |        | باطة          | أهل غرا  | لب فيها أ  | حلى يخاط        | يم السا  | لإبراه    | رسالة  |
| 404         | • |   | . 4    | ويداء         | ل الحاج  | ، فيها أبر | ب یخاطب         | لحطيه    | لابن أ    | رسالة  |
| 474         | • |   |        |               | _        |            | ، الرد على      |          |           |        |
| 1.1         |   |   | لنصري  | الوليد ا      | بيل أبى. | ان إسماء   | قبر السلط       | أعلى أ   | نب نثراً  | ما ك   |
| ٤Y١         | • |   | •      |               | ىدلس     | أهل الأن   | ىدى إلى         | بّ الموح | ، المأمور | سحتاب  |
| 277         | • | • |        |               |          |            | وجر .           | ىل أند   | ، إلى أه  | رسالته |
| ٤٤١         |   |   |        |               | _        |            | ادیس بن         |          |           |        |
|             |   |   |        |               | •        |            | رحلة لاب        |          | -         |        |
| ۹۰٥         |   |   |        |               |          |            |                 |          |           |        |
| 079         |   |   |        |               |          |            | اقان لليالم     |          |           |        |
| 0 2 9       |   |   |        |               |          |            | بر السلط        |          |           |        |
| ١٢٢٥        |   |   | _      |               |          | ن محمد ب   |                 |          |           |        |

## فهرست الشعر والشعراء(١)

| صفجة         |     |    |    |   |                                              |
|--------------|-----|----|----|---|----------------------------------------------|
|              |     |    |    |   | إبراهيم بن محمد بن أبى العافية التنوخي       |
| <b>ሦ</b> ለ ዩ | •   |    | •  |   | رجل يدعى القرأبة للبيت .                     |
| <b>ሦ</b> ለ ٤ | •   | •  | •  |   | يا إمامي ومن به قطركم ذاك .                  |
| <b>۳</b> ለ   |     | •  | •  | - | اعمل بعلمك تؤت علماً إنما .                  |
|              |     |    |    |   | إبراهيم بن محمد بن عبيدس النفزي              |
| 444          | •   | •  |    |   | يُضيق على من وجدى الفضاء                     |
| ٣٧٨          | •   | •  | •  |   | كم عارف سرحت في العلم همته .                 |
| 444          | •   | •  | •  |   | يا من أنامله كالمزن هامية .                  |
|              |     |    |    |   | إبراهيم الساحلي                              |
| 417          | •   | •  | •  | • | خطرت كمياس القنا المتأطر .                   |
| 457          | •   | •  | •  | • | زارت وفي كل لحظ طرف محترس .                  |
|              |     |    |    |   | ابن أضحى (أحمد بن محمد)                      |
| 104          |     |    | •  |   | الله أعطاك التي لا فوقها                     |
| ۱۰۸          | •   | ,• | •  | • | أيا ملكاً ترمى به قضب الهند .                |
|              |     |    |    |   | ابن الجياب ، أبو الحسن على                   |
| 447          | •   | •  | •• |   | الحمد لله حق الحمد للرحمن .                  |
| ٤٠٣          | •   | •  | •  | • | أيا عبرة العين امزجي الدمع بالدم             |
|              |     |    |    |   | ابن الحاج ( ابراهيم بن عبد الله بن إبراهيم ) |
| 400          | •   | •  | •  |   | طاب العديب بماء ذكرك وانثني                  |
| 400          | . • | •  | •  | • | لى المدح يروى مذكنت كأنما .                  |
| 401          | •   | •  | •  | • | ولى فرس من علية الشهب سابق .                 |
|              |     |    |    |   |                                              |

<sup>(</sup>١) نورد هنا أسماء الشعراء مرتبة على حروف المعجم ونشير إلى شعرهم بإيراد الشطرة الأولى من البيت الأول من كل قصيدة أو قطعة من المنظوم .

| صفحة        |   |    |    |   | •                                 |
|-------------|---|----|----|---|-----------------------------------|
| 707         | • | •  |    |   | تعجبت من ثغر هذی البلاد           |
| 407         |   | •  |    | • | وحمراء في الكأس مشمولة            |
| 401         | • | •  | •  |   | أقول وحمراء غرناطة تشوق .         |
| <b>70</b>   | • |    | •  |   | وقالوا رمى فى الكأس ورداً فهل ترى |
| 401         | • | •  |    | • | كماة تلاقت تحت نقع سيوفهم .       |
| 401         |   |    |    | • | وعارض فی خدہ نباته                |
| 401         | • |    | •  | • | وقالوا أبو حفص حوى الملك غاصباً   |
| <b>ሦ</b> ٥٨ |   |    |    |   | لما نزلت من السبيكة صادني         |
| ٣٥٨         |   | •  | •  | • | قد قارب العشرين ظبي لم يكن .      |
| <b>TO</b>   |   | •  | •  |   | أتونى فعابوا من أحب جماله .       |
| ۲۰۸         | • | •  | •  | • | أيا عجباً كيف تهوى الملوك .       |
|             |   |    |    |   | ابن الحطيب                        |
| 47          | • | •  | •  | • | خليفة الله ساعد القدر .           |
| ٤٠          | • | •  | •  | • | سلا هل للميها من مخبرة ذكر        |
| 43          | • | 4. | •  | • | أطاع لساني في مديحك إحساني .      |
| ٥٧          |   | •  |    |   | بعدنا وإن جاورتنا البيوت .        |
| 171         | • | •  | •  | • | بلد يحف به الرياض كأنه .          |
| 178         | • | •  |    | • | يا عهد عين الدمع كم من لؤلؤ.      |
| ۱۲۸         | • |    | •  | • | إذا كان عين الدمع عيناً حقيقة .   |
| 198         | • | •  | •  | • | أبيتم دعوتي إما لشأو              |
| 44.         | • | •  | •  | • | دعونا الحطيب أبا البركات          |
| ۳۲٦         | • | •  | •  | • | أولهم يحيي بن عبد الواحد .        |
| <b>የ</b> ለፕ | • | •  | •  | • | نبيت على علم بغائلة الدهر         |
| ٤٠٥         | • | •  | •• | • | وكان يوم المرَّج في دولته .       |
| १५          | • | •  |    |   | ونجم المهدى وهو الداهية .         |
| 0 • 9       | • | •  | •  | • |                                   |
| 041         | • | •  | •  | • |                                   |
|             |   |    |    | • |                                   |

| صفحة |   |   |   |   |                               |
|------|---|---|---|---|-------------------------------|
|      |   |   |   |   | ابن الرومية ، أبو العباس      |
| 44.  | • | • | • | • | خيم تخلق بين الكأس والوتر .   |
|      |   |   |   |   | ابن الزبير ، أبو جعفر         |
| 194  | • | • | • |   | مالى وللتسئال لا أم لى        |
|      |   |   |   |   | ابن الزيات الكلاعي ، أبو جعفر |
| 4.1  |   | • | • | • | جل اسم مولانا اللطيف الخبير   |
| 4.4  | • |   | • | • | دعني على حكم الهوي أتضرع .    |
| 4.4  | • | • | • | • |                               |
|      |   |   |   |   | ابن باجه ، أبو بكر بن الصائغ  |
| 217  | • |   | • | • | سلام و إلمام ووسمى مزنة       |
| 113  | • | • | • | • | أيها الملك المفدى لعمرى .     |
|      |   |   |   |   | ابن برطال                     |
| 149  | • | • | • | • | أستودع الله الأولى أودعتهم .  |
|      |   |   |   |   | ابن جزی ( أحمد بن محمد )      |
| 170  | • |   |   | • | كم بكائى لبعدكم وأنيني .      |
| 170  |   | • | • | • | أري الناس يولون ألغني كرامة   |
| 170  | • |   | • | • | أقول لحزمى أو لصالح أعمالى .  |
|      |   |   |   |   | ابن خاتمة                     |
| 729  | • | • |   | • | يا من حصلت على الكمال بما رأت |
| 707  |   |   | • | • | أجنان خلد زخرفت أم مصنع       |
| 707  |   |   | • | • | من لم يشاهد موقفاً لفراق      |
| 405  | • | • | • | • | وقفت والركب قد زمت ركائبه     |
| 400  | • | • | • | • | لولا حيائى من عيون النرجس     |
| 404  | • | • |   | • | زارت على حذر من الرقباء       |
| Y07  | • |   | • | • | أرسلت ليل شعرها من عقص        |
| Yok  | • | • | • | • | أنا بين الحياة والموت وقف     |
| Yok  | • |   | • | • | رق السنا ذهباً فى اللازوردى   |
|      |   |   |   |   | •                             |

| صفحة        |    |   |    |    |    |                                     |
|-------------|----|---|----|----|----|-------------------------------------|
| ۸۹۲         | •  | • | •  | •  |    | هو الدهر لا يبقى على عائذ به        |
| ۸۰۲         | •• |   |    |    |    | ملاك الأمر تقوى الله فاجعل          |
| 409         | •  |   |    |    | •1 | دماء فوق خدك أم خلوق                |
| 409         |    |   | •  | •  | •  | أرسل الجو ماء ورد رذاذا .           |
| <b>۲7</b> • |    |   | •  |    | •, | أقمول وعين الدمع نصب عيوننا         |
|             |    |   |    |    |    | ابن شہرین                           |
| 112         |    |   | •  |    |    | رعى الله فى غرناطة متبواً .         |
| ۲. ٤        |    |   |    |    |    | أيساعد رائده الأمل.                 |
| 001         |    |   |    |    |    | استقلا ودعانى                       |
| 904         |    |   | •' |    |    | عین بکی لمیت غادروہ .               |
|             |    |   |    |    |    | ابن صفوان                           |
| 737         |    |   | •  |    |    | بان الحميم فما الحمى والبان .       |
| <b>7</b> 44 | •  | • |    |    | •  | حديث الأمانى في الحياة شجون         |
| <b>የ</b> ۳۸ | •  | ď |    |    |    | رشق العذار لجينه بنباله .           |
| 749         |    | • |    |    |    | يا كاملا شوقى إليه وافر .           |
| 744         |    |   |    |    |    | أيا قمرا مطالعه جنانى               |
| 749         |    |   | •  |    |    | لا تصحبن يا صاحبي غير الوفي         |
| 739         |    |   | •  |    |    | تردی ابن منظور وخم حماه .           |
|             |    |   |    |    |    | ابن عبد الحق                        |
| ۱۸۸         |    | • | •  | •  | •  | ومقارب الشطين أحكم صقله             |
| ۱۸۸         | •  |   | •  | •' | •  | وثمار نارنج نری أزهارها .           |
|             |    |   |    |    |    | بن عرفه اللخمى ( أحمد بن عبد الله إ |
| ٧٨٧         | 41 |   | •  |    |    |                                     |
| 44.         |    |   |    |    |    | أما الرسوم فلم ترق لما بي           |
| 44.         |    | • | •' |    | •• | لم يبق ذو عين لم يسبه               |
| 144         |    |   |    |    |    | وعدتني أن تزور يا أملي .            |
| 197         | •  |   | •  | •  |    | والمساول المساول                    |

| صفحة |   |    |     |   |                                                |
|------|---|----|-----|---|------------------------------------------------|
| 741  | • | •  | •   | • | عذلوني فيمن أحب وقالوا .                       |
|      |   |    |     |   | ابن عطية القضاعي ، أبو جعفر                    |
| 474  | • | •  |     |   | فعفواً أمير المؤمنين فمن لنا .                 |
|      |   |    |     |   | ابن عميرة المخزومى                             |
| ١٨٣  | • |    |     | • |                                                |
| ۱۸۳  | • |    |     |   | يا غائبا سلبتني الأنس غيبته                    |
| ۱۸۳  | • | •' | •   |   | إن الكتاب أتى وساحة طرسه                       |
| ۱۸٤  | • | •  | •   | • | شرطت عليهم عند تسليم مهجتي .                   |
|      |   |    |     |   | ابن فرقد ( إبراهيم بن خلف )                    |
| 474  | • |    |     |   | ألا مسعد مناجز ذو فطن                          |
|      |   |    |     |   | ابن فرکون ( أحمد بن محمد )                     |
| 177  |   |    | •   | • | أنا عن الحكم تائب                              |
|      |   |    |     |   | ابن هذیل ، أبو زُكریا                          |
| 444  | • |    |     |   | بحيث القباب الحمر والأسد الورد .               |
|      |   |    |     |   | أبو إسحاق التلمساني ( إبراهيم بن أبي بكر )     |
| 444  | • |    |     | • | الفي شاه الما الما الما الما الما الما الما ال |
| 447  |   |    | •'  |   | أرأيت من رحلوا وزموا العيسا .                  |
|      |   |    |     |   | أبو اسحاق الساحلي                              |
| ۲۲۱  |   |    |     |   |                                                |
| , .  |   |    |     |   | أبو الحسن بن سعيد                              |
| ٤٩٩  |   | •  | •   |   | 41 1 2 4 11                                    |
| •••  |   |    | . • |   | ~~                                             |
|      |   |    | •   |   | أبو القاسم بن قرطبة                            |
| ۱۲۸  |   |    |     |   | أجل إن عين الدمع قيد النواظر .                 |
| 144  |   |    | •   | • | وليلا بعين الدمع وصلا قطعته                    |
| 179  | , | •  |     |   | ومل بنا نحو عين الدمع نشربها .                 |
|      | _ |    |     |   |                                                |

| صفحة         |   |   |   |   |                                |
|--------------|---|---|---|---|--------------------------------|
|              |   |   |   |   | أبو بكر بن الطفيل              |
| 194          |   |   |   | • | وعي ،                          |
|              |   |   |   |   | أبو بكر بن سعيد                |
| 244          |   |   |   |   | يا ثانيا للمعرى                |
|              |   |   |   |   | أبو بكر المخزومي الأعمى        |
| 244          |   |   |   |   | دار السعيدي ذي أم دار رضوان .  |
| £ <b>7</b> £ | • |   |   |   | على وجه نزهون من ألحسن مسحة .  |
|              |   |   |   |   | أبو جعفر بن أبي حبل            |
| ۲.,          |   | • | • | • | عزيز على الإسلام والعلم ماجد . |
|              |   |   |   |   | أبو جعفر اللماى                |
| 727          |   |   |   |   | طلعت طلائع الربيع فأطلعت .     |
| 724          | • |   | • |   | روحني عائدًى فقلت له           |
| 724          |   |   | • |   | بنيت ولم أسكن وحصنت جاهداً .   |
|              |   |   |   |   | أبو زكريا الحفصى               |
| 441          | • | • | • | • | ألا جازع يبكى لفقد حبيبه       |
|              |   |   |   |   | أبو محمد بن المرابع            |
| 4.5          |   |   | • |   | أيساعد رائده الأمل             |
| 4.5          | • | • |   | • | عبرة تفيض حزناً وتثكلا         |
|              |   |   |   |   | أحمد بن عبد الرحمن بن الصقر    |
| 191          | • |   | • | • | المحي لك الملك العظيم حقيقة    |
|              |   |   |   |   | أحمد بن عبد النور              |
| 4.4          | • | • | • | • | محاسن من أهوي يضيق لها الشرح . |
|              |   |   |   |   | أحمد بن عبد الملك بن سعيد      |
| 444          | • | • | • | • | تكلم فقد أصغى إلى قولك الدهر . |
| 447          | • | • | • | • | من يشتري من الحياة وطيبها .    |
| <b>YY Y</b>  |   |   |   |   | أتاذر كتأر بمناء عسده المه     |

| صفحا     |    |    |   |    |                                 |
|----------|----|----|---|----|---------------------------------|
| 777      |    | •  | • |    | لله يوم مسرة                    |
|          |    |    |   |    | أحمد بن محمد بن طلحة            |
| 7 £ £    | •  | •  | • | •  | یا هل تری الظرف من یومنا .      |
| 720      | •  | •  | • | •' | أدرها فالسهاء بدت عروساً        |
| 727      |    |    |   |    |                                 |
|          |    |    |   |    | أحمد بن محمد بن شعيب الكرياني   |
| 711      | •  | •  | • |    | رعى الله وادى شنيانة            |
| <b>7</b> | •• | •  | • |    | أيجمع هذا الشمل بعد شتاته       |
| 77       | •  | •  | • | •  | يا رب ظبي شعاره نسك             |
| 777      | •  |    |   |    | یا من توعدنی بحادث هجره         |
| <b>Y</b> | •  |    | • | •  | أعلمت ما صنع الفراق             |
| 440      | •  | •1 | • | •  | يا موحشي والبعد دون لقائه .     |
|          |    |    |   |    | أحمد بن على الملياني            |
| 445      | •  |    |   |    | العز ما ضربت عليه قبابي         |
|          |    |    |   |    | الحسن بن عتيق التغلبي           |
| ٤٨١      | •  |    | • | •  | لكلاب سبتة في النباح مذاهب      |
| 284      | •  | •  | • |    | لا تحسبني من فلان أو فلا        |
|          |    |    |   |    | الحسن بن محمد بن على الأنصاري   |
| £ 4      | •  |    | • | •  | أمعشر أهل الأرض في الطول والعرض |
| ٤٨٠      | •  |    | • |    | إلهى أنت الله ركنى وملجثى    .  |
|          |    |    |   |    | الحكم بن هشام بن عبد الرحمن     |
| ٤٨٩      | •  |    | • | •  | فضب من البان ماست فوق كثبان     |
| ٤٨٩      | •  |    |   |    | نلت الوصال بعد البعاد           |
| ,        |    |    |   |    | الحضر بن أبى العافية            |
| ۳۰٥      | •  |    | • | •• | عز الهوى ذل والرأى الذى .       |
| 0 • 2    |    | •  | • | •  |                                 |
| ٥٠٥      | •  |    | • | •  | أقلى فما الفقر بالمرء عاراً     |

| صفحة  |    |    |    |   |   |                                                               |
|-------|----|----|----|---|---|---------------------------------------------------------------|
| ٥٠٦   | •• |    | •  |   | • | العلم حسن وزين                                                |
| 7.0   |    |    | •  |   |   | إن أراك الزمان وجهاً عبوساً .                                 |
| ۷۰۹   |    |    | •  |   |   | علیك بتقوی الله فیما ترومه                                    |
|       |    |    |    |   |   | لأمون الموحدى                                                 |
| 171   |    | •  |    |   |   | أهل الحرابة والفساد من الورى                                  |
|       |    |    |    |   |   | م الحسن بنت القاضي الطنجالي                                   |
| 244   | •  |    | •  |   | • | الحط ليس له في العلم فائدة                                    |
|       |    |    |    |   |   | نو القبطرنة : طلحة بن عبد العزيز البط                         |
| 079   |    |    | •  | • |   | هلم إلى روضنا يا زهير                                         |
| ۰۳۰   |    |    |    |   |   | يا شقيتي وافي الصباح بوجهه                                    |
|       |    |    |    |   |   | المالية المالية                                               |
| ۰۳۰   |    |    |    |   |   | بو بحر بن عبد العرير البسيوسي<br>يا أخى قم تر النسيم عليلا .  |
| ٠٣٠   |    | •  |    |   |   | ي المسمى عم عر المسلم الله .<br>وأفقدنيها الرنق أما حفية .    |
|       |    |    |    |   |   | ابو الحسن بن عبد العزيز البطليوسي                             |
| ٠٣٠   |    |    |    |   |   | ابو احسن بن عبد اداریر اب یرای<br>یا صاحبی ذرا لومی ومعتبتی . |
| ,     |    |    |    |   |   | ي عبد عبيد<br>حاتم بن سعيد                                    |
| 294   | •  | •• |    |   |   | معام بن منعید<br>أحن إلى دیارك یا حیاتی .                     |
|       |    |    |    |   |   | مدة بنت زياد المكتب<br>مدة بنت زياد المكتب                    |
| £9A   |    |    | •' |   | • | مهده بنت رياد المحلب<br>أباح الدمع أسرارى بوادى ·             |
| £ 4 A | •' |    | •  |   | • | اباح المدامع المسراري بودت .<br>ولما أبي الواشون إلاقتالنا .  |
|       | 1  |    |    |   | • | حفصة بنت الحاج الركوني                                        |
| १९९   |    |    |    |   |   | يا ربة الحسن بل يا ربة الكرم                                  |
| •••   |    | •  | •  |   | • | ي ربه احسن بن يا ربه المسالنا<br>لعموك ما سر الرياض وصالنا    |
| 0 * * |    |    |    |   |   | يا أظرف الناس قبل حال .                                       |
| 0 + \ |    | •  |    |   |   | یا اطرف الله من عبل عنوال<br>زائر قله أتى بجید غزال           |
|       |    |    |    |   | - | واتر قد الى جيها عوال .<br>محمد بن محمد بن يوسف النصرى        |
| 077   | •  |    |    | • |   | محمد بن حمد بن يوسف السهرف<br>تذكر عزيز ليال مضت              |
|       |    |    |    |   |   | لد در عربر اليان <del></del>                                  |

| صفحة |     | •      |          |          |          |            |                              |
|------|-----|--------|----------|----------|----------|------------|------------------------------|
|      |     |        |          | (        | النصري   | بن يوسف    | محمد بن محمد بن محمد         |
| ٣٥٥  |     | •      |          | •        | •        | تلفا .     | واعدنى وعدا وقد أخ           |
|      |     |        |          |          |          |            | مروان بن عبد العزيز          |
| 474  | •   |        | •        |          |          | ، مدته     | قل للإمام أطال الله          |
|      |     |        | •        |          |          |            | نزهون بنت القلاعي            |
| 245  | •   |        | •        |          |          |            | قل للوضيع مقالا              |
|      |     |        |          |          |          | ن          | پوسف بن سعیّد بن حس <b>ا</b> |
| 174  | •   | •      | •        |          | •        | ما هفت     | أحن إلى غرناطة كا            |
| ٤٠٢  |     | . ر    | , النصرة | ، الوليد | عيل أبر  | سلطان إسما | ما كتب شعراً على قبر ال      |
| 00+  | . ( | النصري | ، فرج    | عيل بر   | بن إسما  | لطان محمد  | ما كتب شعراً على قبر السا    |
| ۳۲۵  | سرى | ف النص | بن يوس   | بن محمد  | , محمد ب | أان محمدبن | ماكتبشعرا على قبر السلط      |

## فهرست الكتب التي ورد ذكرها خلال الكتاب

ļ

الاحتفال بمحاسن الأعلام من أهل مالقة : ٩١

الاحتفال في أعلام الرجال: ٩١

الأحكام الصغرى لعبد الحق: ٣٨١

أخيار بغداد : ٩٠

أخبار محمد بن إسحاق : ٢١٩

أخبار هراة : ٩٠

اختصار غريب حديث مالك للدارقطني : ٢١٩

اختصار الكامل في الضعفاء والمتكبرين: ٢١٩

الأر يعون حليثاً: ٤٧٣

أرجوزة في الفرائض ، للتلمساني : ٣٣٥

الإرشاد والمعالى : ٣٣٤

الإرشاد والهداية : ١٧٠

أزهار الرياض في أخبار عياض : ٦، ٣٨، ٤، ٥٣، ٢٦، ٣٣، ٢٢، ٢٢، ٢٢، ٢٢، ٤٢٨ الرياض في أخبار عياض : ٢٠ ، ٣٨، ٣٨، ١٦٧، ١٦٢، ١٦٢، ٢٨، ٤٢٨

أس مبنى العلم ، وأس معنى الحلم : ٢٩٨

الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى : ١٥٤ ؛ ٢٢٩، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٧١

استنزال اللطف الموجود في أسرار الوجود : ٧٠ ، ٧٧

أصول الفقه : ١٧٠

أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام: ٥٥، ٦٦، ٧٧، ٨٢

الإقناع في القراءات : ٢٠٣

الإكليل الزاهر فيمن فصل عند نظم التاج والجواهر : ٧٠ ، ٧٥ ، ٢٩٣

الإماطة عن وجه الإحاطة ، فيما أمكن من تاريخ غرناطة : ٧١

أنوار الأفكار فيمن دخل جزيرة الأندلس من الزهاد والأبرار: ١٩٢

الأنوار الجلية في تاريخ الدولة المرابطية : ٨٠ ، ١١٤ ، ١١٦

الإيضاح لأبي على : ٢٠٥

إيقاظ الكرام بأخبار المنام: ٣٥٤

ب

البرهان في ترتيب سور القرآن: ١٩٧

بستان الدول : ٧٠ ، ٤٧

بغية المستطرف ، وغنية المتطرف : ١٨٤

بغية المستفيد لابن صفوان: ٢٣١

بغية الوعاة في تراجم النحاة : ١٧

البيان المغرب في أخبار المغرب : ٨٠ ، ٣٢١ ، ٣٢١ ، ٤٤٢ ، ٤٤٢ ،

البيطرة والبيزرة : ٧٦

#### ت ... ث

التاج المحلى في مساجلة القدح المعلى : ٦٩ ، ٢٠ ، ١٦٢ ، ١٦٣ ، ١٦٢ ، ٢٤٨ ، ٢٤٨

تاریخ ابن جماعة : ۲۳۲

تاریخ ابن خلدون : ۲۱ ، ۳۱ ، ۳۲ ، ۶۹ ، ۶۹ ، ۶۹ ، ۳۵ ، ۳۲ ، ۳۲ م

تاریخ ابن حیان : ۸۰ ، ۱۰۰ ، ۲۵۲

تاریخ أصبهان : ۸۹

تاريخ افتتاح الأندلس لابن القوطية : ١٠٦، ٨٠،

تاريخ الاسكندرية: ٩٠

تاريخ الأندلس لأحمد بن موسى العروى : ١١٠

تاريخ إلبيرة : انظر تاريخ علماء البيرة

تاريخ الجزيرة الخضراء: ٩١

تاریخ الرازی: ۸۰

تاريخ الرقة : ٩٠

تاريخ الرؤساء والفقهاء والقضاة بطليطلة : ٩١

تاريخ ألمرية وباجة : ٩١

تاریخ بغداد : ۹۰

تاريخ بقيرة : ٩١

تاريخ بلنسية : ٩١

تاريخ تلمسان لابن الأصفر: ٩١

تاريخ تلمسان لابن هدية : ٩١

تاریخ جرجان : ۹۰

تاریخ دمشق : ۹۰

تاریخ سبتة : ۹۱

تاریخ سمرقند : ۹۱

تاریخ شقورة : ۹۱

تاریخ طبقات أهل شیراز : ۹۰

تاريخ طبقات فقهاء تونس: ٩١

تاريخ علماء إلبيرة للغافقي: ١٠١، ٩١، ١٠١

تاریخ فاس لابن أبی زرع: ۹۱

تاريخ فاس لابن عبد الكريم: ٩١

تاریخ فاس للقونجی : ۹۱

تاریخ فقهاء قرطبة : ۹۱

تاريخ قضاة الأندلس للنباهي : ٦ ، ٥٠ ، ١٦٠ ، ٧٧٠

تاريخ قرطبة : ٩١

تاريخ قلعة يحصب ؛ انظر الطالع السعيد

تاريخ قومه وقرابته لابن مسعدة : ٩٠ ، ١٧٠

تاريخ مالقة لابن عسكر : ٨٠ ، ٩١

تاريخ المدينة : ٩٠

تاریخ مدینة بخاری : ۸۹

تاريخ المرابطين والموحدين : ١١٩ ، ٣٢٣

تاریخ مصر : ۹۰

تاریخ مکة : ۹۰

تاريخ من نزل حمص من الصحابة : ٩٠

تاریخ نسف : ۹۰

تاریخ نیسابور : ۸۹

تاریخ هراة : ۹۰

تاریخ همذان : ۸۹

تاريخ واسط: ٩٠

التبيان في علم البيان : ١٨٤

تخليص الذهب في اختيار عيون كتب الأدبيات : ٧٠

الترشيد في صناعة التجويد : ٤٧٣

التعریف بابن خلدون : ۲۰ ، ۹۵

التعريف بطبقات الأمم ، لصاعد بن أحمد : ١٠١

التكملة لابن الخطيب: ٢٤

التكملة لابن عبد الملك المراكشي ؛ أنظر الذيل والتكملة .

تلخيص الدلالة في تخليص الرسالة: ٢٩٨

التنبيه على أغلاط الغافتي : ٢١٩

تنعيم الأشباح بمحادثة الأرواح: ٣٥٤

التهذيب لابن سعيد البراذعي: ٣٨٠

توهين طرق حديث الأربعين : ٢١٩

التیسیر لأبی مروان بن حیان : ٤٦٥

التيسير فى القراءات السبع لأبى عمرو الدانى : ۲۰۶ ، ۲۰۵ ثورة المريدين : ۱۸۶

ج - خ

جامع الترمذي : ٣٧٧

جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس للحميدي : ٦

الجزولية ، لأنى موسى الجزولي : ٢٠٥

الجمل للزجاجي : ٢٠٥

جمهرة أنساب العرب لابن حزم: ٦

جوامع الأشراف والعنايات في الصوادع والآيات: ٢٩٨

جيش التوشيح : ٧٠ ، ٧٧

الحافل في تذبيل الكامل: ٢١٩

حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة : ١٠

حكم الدعاء في إدبار الصلوات: ٢١٩

الحلة السيراء لابن الأبار: ٨٠، ٨٣، ٢٢٥

الحلل المرقومة ؟ انظر رقم الحلل في نظم الدول

الحلل الموشية في الأخبار المراكشية : ٧٣ ، ٢٢٣

الحلية في ذكر البسملة والتصلية : ٢٠٥

الحماسة: ٣٢٤

خطرة الطيف في رحلة الشتاء والصيف : ٧٤ ، ١٠٥

خلع الرسن في أمر القاضي أبي الحسن: ٧٧

د \_ ذ

الدرر الفاخرة واللجج الزاخرة : ٦٠ ، ٧٦ ، ٢٣٦

الدرة المكنونة في أخبار أشبونة : ٩١

دولة بني مروان بالأندلس لمعاوية بن هشام : ١٠٧

الديوان : ٧٧

الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة: ٦، ٩، ٢٤١، ٢٤٢، ٢٤٢ الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة: ٦، ٩، ٢٤١، ٢٤١، ٢٤١ الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة لابن عبد الملك: ٨٠، ٢٤١

#### ر -- ز

رجالة المعلم بزوائد البخارى على مسلم: ٢١٩

رجز الأغذية : ٧٦

رجز الطب: ٧٦

رجز في أصول الفقه : ٧٦

رجز في الفرائض لابن فرقد: ٣٧٣

الرجز في عمل الترياق: ٧٦

الرحلة العنوية : ٣٧٧

الرحلة النباتية: ٢١٩

الرد على الشودية : ١٩٧

ردع الجاهل عن اغتياب المجاهل: ١٩٧

رسالة ابن أبي زيد القيرواني : ٣٨٠ ، ٣٨١

رسالة تكوين الجنين : ٧٦

رسالة في السياسة : ٥٧

رسالة في الموسيقي : ٧٧

الرسائل في الفقه والمسائل : ٣٧٧

رصف نفائس اللآلي ، ووصف عرائس المعالى : ٢٩٨

رقيم الحلل في نظم الدول : ٦٦ ، ٧٠ ، ١٧ ، ٤٠٤ ، ٩٠٠

روض القرطاس: ۷۰ ، ۱۵۶ . وانظر تاریخ فاس

روضة التعريف بالحب الشريف : ٧٠ ، ٧٧

روضة العباد المستخرجة من الإرشاد : ٣٥٤

ريحانة الكتاب ونجعة المنتاب : ٢٦ ، ٢٧ ، ٣١ ، ٣٩ ، ٩٥ ، ٢٦ ، ٩٩

الزهرات وإجالة النظرات : ٣٥٤

سبيل الرشاد في فضل الجهاد: ١٩٧ السجيح في علوم الأوائل الرياضية: ٤٤٦ السحر والشعر : ۲۰ ، ۷۷ ، ۷۷ السفحة الوسيمة والمنحة الجسيمة: ٢٩٨ سنن أبي داود : ٣٧٧

شذور الذهب في صروم الخطب : ٢٩٨ شرح الأسماء الحسني : ٣٣٤ شرح الإشارة ، للباجي : ١٩٧ شرح حشائش دیاسقوریدس وأدویة جالینوس: ۲۱۹ شرح الشهاب : ١٩٢ شرح كتاب القرشي في الفرايض: ٢٣١ شرح محاسن المجالس: ٣٣٤ شرح مغرب أبي عبد الله بن هشام الفهرى : ٢٠٥ شروب المفارق في اختصار كتاب المشارق : ٢٩٨ شعر الحماسة: ٥٥٥

شعر من لا شعر له لابن الحاج : ١٩٧ الشفاء في التعريف بحقوق المصطفى لعياض: ٣٨١

ص ـ ط

صبح الأعشى للقلقشندى: ٥٩ صحيح البخارى : ٣٧٧ الصلة لابن بشكوال: ٨٠، ١٠١، ٥٧٥ صلة الصلة لابن الزبير: ٧٧ ، ٨٠ ، ١٠١ ، ١٧٢ ، ١٩٧ ، ٢٧٠ ، ١٠٥ الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع للسخاوى: ٦١

الطالع السعيد في تاريخ بني سعيد ، لأبي الحسن بن سعيد : ٨٠ ، ٩١ ، ٢٢٢ ٩٩١ ، ٤٣٢ ، ٩٩٤ ما فقالت في تاريخ دماقي . في نام ، ٣٦ ، ٢٧ ، ه.٨ ، ٩٨٠ ، ٥٣٥ ، ٢٧٠

طرفة العصر فى تاريخ دولة بنى نصر : ٦٦ ، ٧٤ ، ٨٠ ، ٣٨٥ ، ٥٦٥ ، ٧٥٥ الطرق المتداولة فى القراءات : ٣٠٣

ع

عائد الصلة : ۲۷ ، ۲۸ ، ۱۹۷ ، ۱۳۳ ، ۱۹۷ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲

٠٠٢ ، ٢٨٢ ، ٣٨٠ ، ٣٣٧

العبارة الوجيزة عن الإشارة : ٢٩٨

عدة الداعي ، وعمدة الواعي : ٢٩٨

عدة المحق وتحفة المستحق : ٢٩٨

عمل من طب لمن حب : ٧٥

عنوان الدراية في ذكر من كان في الماية السابعة ببجاية للغبريثي : ٩١

عوارف الكرم وصلات الإحسان : ٢٩٨

وٰ

فائدة الملتقط وعائدة المغتبط : ٢٩٨

الفتح القسى في الفتح القدسي : ١٨٤

فصيح ثعلب : ۲۰۵

الفصول المقتضبة في الأحكام المنتخبة : ٣٥٥

فهرس الغزيري : ۸ ، ۱۹ ، ۲۲ ، ۷۰

الفوائد المستغربة والموارد المستعذبة لأبي بكر بن الحكيم : ١٦٣ ، ٣٨٣

فيض العباب وإجالة قداح الآداب في الحركة إلى قسطنطينة والزاب: ٥٥٥

ق

قاعدة البيان وضابطة اللسان : ٢٩٨

القدح المعلى في التاريخ المحلى لابن سعيد : ٦٩ ، ٨٠ ، ٢٢٠ ، ٢٤٤

قرة عين السائل ، وبغية نفس الآمل : ٢٩٨

قطع السلوك: ٤٠٤ ؛ وانظر رقم الحلل قلائد العقيان: ٨٠ ، ٨٣ ، ٤٤٤

1

كائنة ميرقة : ١٨٤

كتاب التكملة لابن الحطيب: ٢٤

كتاب التلقين للقاضي عبد الوهاب: ١٧٠

کتاب سیبویه : ۱۷۰

كتاب الطب لابن الخطيب: ٧٠

كتاب العبر: انظر تاريخ ابن خلدون

كتاب المختلطة لأسد بن الفرات: ٤٣١

كتاب المدبر: ٣٨١

كتاب المعالم في أصول الفقه للرازي : ١٨٤

كتاب المقياس لابن الوراق: ٤٥٤

كتاب الوزارة ومقامة السياسة: ٧٧

الكتيبة الكامنة في أدباء المائة الثامنة: ٥٥، ٦٦، ٦٩، ٨٠

كشف الظنون : ۱۱۰ ، ۷۷

كناسة الدكان بعد انتقال السكان: ٧١

الكوامل لأبى موسى الجزولي : ٢٠٥

كيفية الأذان يوم الجمعة : ٢١٩

t

اللباس والصمحبة لابن الحاج: ٣٥٥

لذات السمع من القراءات السبع: ٢٩٨

اللطائف الروحانية ، والمعارف الربانية : ٢٩٨

اللمحة البدرية في الدولة النصرية : ٣١ ، ٢٦ ، ٧٧ ، ٧١ ، ٧٤ ، ٨٠

لهجة اللافظ وبهجة الحافظ : ٢٩٨

مآثر القلعة لابن سعيد: ٤٩١ ؛ وانظر الطالع السعيد

ملاك التأويل في المتشابه اللفظ في التنزيل: ١٩٧

مثاليث القوانين في التورية والاستخدام والتضمين : ٣٥٥

مثلي الطريقة في ذم الوثيقة : ٧٦ ، ١٩٤

المجتنى النضير ، والمقتنى الحطير : ٢٩٨

المدخل إلى الهندسة: ٤٣٦

المدونة الكبرى للإمام مالك : ٣٥٩ ، ٣٨١ ، ٤٧٠

المرقبة العليا ، فيمن يستحق القضاء والفتيا للنباهي ؛ انظر تاريخ قضاة الأندلس

مركز الإحاطة بأدباء غرناطة لبدر الدين البشتكي : ١٢

مزية ألمرية لابن خاتمة : ٩١

المساجلة والمسامحة في تعيين طرق المداعبة والممازحة : ٣٥٤

المسائل الطبية لابن الخطيب: ٧٦

المستصنى : ١٧٠

المستدركة ، لأنى العباس ابن الرومية : ٢١٩

المسلسلات لابن أبي الأحوص القرشي : ٤٧٣

المشرف الأصفى في المأرب الأوفى: ٢٩٧

المطرب في أشعار أهل المغرب لابن دحية : ٦

مطلع الأنوار الإلهية : ٢٣١

المعاملات: ٢٣٦

معجم فهرسي للمؤرخين والجغرافيين الأندلسيين لپونس بويجس: ١٤

معجم ما استعجم للبكرى: ٣

معجم ياقوت : ٩٩ ، ١٠٤

المعشرات على أوزان العرب: ٣٣٥

معيار الاختبار في ذكر المشاهد والآثار : ٧٣ ، ٧٤ .

المغرب في حلى المغرب لابن سعيد : ٦ ، ٤٢٢

المغيرة المذهلة عن الحياة والتفرقة والجمع: ٣٧٧

مفاضلة بين مالقة وسلا: ٧٤

المقام المخزون في الكلام الموزون : ٢٩٧

المقتبس في تاريخ رجال الأندلس لابن حيان : انظر تاريخ ابن حيان

مقدمة ابن خلدون : ٥٧ ، ٦٣

مقنعة السائل عن المرض الهائل: ٧٥

مواهب العقول وحقائق المعقول: ٣٧٧

الموطأ للإمام مالك : ٢٠٥ ، ٣٨١

ميزان العمل: ٤٨٤

#### ن ــ ي

نثير فرائد الجمان ، فمن ضمني وإياهم الزمان ، للأمير ابن الأحمر : ٦٣

نزهة البصائر والأبصار ، لابن الزبير : ٥٧٥ ، ٧٧٤

نزهة الحدق في ذكر الفرق: ٣٥٤

نظم السلوك في رسم الملوك : ٢٩٨

نفاضة الجراب ، وعلالة الاغتراب : ٢٦ ، ٢٧ ، ٦٠ ، ٢٦ ، ١١ ، ٨٠ ،

٨٥٣ ، ١٤ ، ١٣٥٨

نفح الطيب: ٧ ، ١٢ ، ١٨ ، ٢٦ ، ٨٨ ، ٢٩ ، ٣٤ ، ٥٣ ، ٣٦ ، ٩٩ ،

· Y : 1 A : TY : TY : DY : DD : DY : DY : E7 : E0 : £ .

299 ( 177 ( 177 ( 170 ( AT ( VA ( VY ( VT

الوسائل ونزهة المناظر والحمائل: ٣٥٤

الوصاية النظامية في القوافي الثلاثية: ٢٩٨

الوصول لحفظ الصحة في الفصول: ٧٦

وفيات الأعيان : ٢٦٩

اليوسى في الطب : ٧٦

## فهرست البلدان والأماكن

۱۸۰ ، ۸۳ أبلة : ١٦١ ، ١٧٩ ، ٣٥٠ ، أشبونة : ٩١ إشبيليه : ۳۲ ، ۸۱ ، ۱۰۱ ، أجيلار: ١١٧ · 197 · 198 · 19• · 1•Y أراجون : أنظر رغون · 777 · 771 · 77 · 777 أرجونة : ٥٩٩ أرحبة : ١٧٣ · 279 · 27 · . £19 · 49 › أردستان : ۹۰ الأردن: ١٠٩ . 074 , 009 , 049 أرشدونة : ٣٩٤ أصبهان: ۸۹ الأرك ، موقعة : ٣٩١ أصيلا: ٣١٥ أركش : ٥٧٤ أغمات : ٧١ أرملة الصغرى : ١٣٣ إفراغة : ١١٤ أرملة الكبرى : ١٣٣ إفريقية : ١٥ ، ١٠٨ ، ١٤٦ ، أرمليا: ١٣٨ ، ١٣٨ 4 T 1 4 C T 1 A C T 1 A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A C T A آريولة : ٤٧٣ · 404 · 404 · 444 · 44. أزمور : ٣١٥ · PT , PT3 , a \ 3 , 1 7 a , ٥٧١ ، ٥٣٩ ، ٥٧٥ اسبانیا : ۲ ، ۷ ، ۹ ، ۱٤ ، . YEV : 12A : V9 : 09 إقليم البلاط: ١٣٣. إستجَّة : ۱۰۷، ۲۶۵، ۲۷۹، أكَاديمية التاريخ ، مكتبة : ٩،٧، ٥٧٣ إستراباد: ٤٦٢ 1 . . . AY . VY الإسكندرية : ٩٠ ، ٢١٨ الأرش: ١٨٢ الإسكوريال ، مكتبة : ٧ ، ٨ ، البيرة: ٩٩،٩١،١٠١،١٠١،١٠١، ( 10T ( 1TO ( 1.9 ( 1.V . 71 . 77 . 7 . 19 . 12 

. Y71 . YEE . YE1 . YYE . Y4W . YVE . YVI . Y7W · ٣19 · ٣1٧ · ٣1٤ · ٣1٠ · 441 · 404 · 40 · · 441 ላሊፕ **ነ የ**ዋፕ **ነ የዋ**ኘ **ነ የ** የ · 177 · 173 · 174 · 194 ( 101 ( 107 ( 110 ( 11. < 277 < 271 < 27 · 6 200 ( 011 ( 01 ( 011 ( 011 ( 012 ( 070 ( 071 ( 077 

> أندة: ۱۱٥، ۱۵٥ أنطاكية : ١٠٢ الأهرام: ٣٣٨ ایبرو ، مهر : ۱۹۰

ب

باب إلبيرة : ١١٣ ، ١٢٦ ، ٣٩٥ ، P. A . 20Y باب إلبيرة ، جبالة : ٢٩٤ باب الشريعة : ٣٥٦

الحامة : ۲۹۷،۲۱۰،۱۷۵ ألش: ٧٥٥ ، ٢٨٥ ألفنت: ۲۸ه الإقلم: ١١٧ ، ٣٥٣ أَلْمِرِيَّةً : ٣١ ، ٤٥ ، ٦٠ ، ٧٤ ، ( ) · Y ( ) · I ( A) ( A) (144 ( 140 ( ) . 0 ( ) . 8 4 Y · Y · Z · Z · J · Y · J · Y · J · Y · Y · Z . YE4 . YEY . Y1 . . Y . 4 ላናሃ ን **"**ሃሃ ን **የ**ሃሃ ን **የ**ሃሃ ን ( £AY ( £VY ( £0£ ( ££A 270 , 430 , 440

أنتقيرة : ٣٥٣ ، ٣٩٤ أندرش: ١٦٤ ، ١٤٥ أندلس، الأندلس: ٥،٣،٧، أندوجر: ٤٢٢ ( T) ( YV ( Y) ( 19 ( A ( 24 ( 5) ( 5 ( 44 ( 44 (07 (00 (07 (0 ) ( 2 % ( 7A ( 7V ( 77 ( 7Y ( 09 · // · // · // · // · // ( 1 · V ( 1 · T ( 1 · £ ( 1 · Y ٨٠١ ، ١١٣ ، ١١٦ ، ١١٧ ، < 12V < 127 < 18 + < 119 179 (107 (108 (104 ۱۷۰ ، ۱۷۹ ، ۱۸۱ ، ۱۸۹ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ۱۹۱ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۵ ، ۱۹۹ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۱۹۲ ، ۲۰۲ ، ۱۷۲ ، ۱۷۲ ، ۱۷۲ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۲۰۲ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۲ ۲۱۲ ، ۲۱۷ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۳۹۷ ، باب یعقوب : ۳۹۷

بلاد عمان: ۳۰۶ باجة : ٩١ ، ١٠٩ ، ٤٦٠ بلای: ۱۱۷ يادى: ٤٩٧ البلد الجديد: ٥٦، ٣١٧ ، ٣١٧، ىاغة: ١٧٥ بجاية: ۲۹ ، ۹۱ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ٥٣٨ ۹۰۲ ، ۲۲۳ ، ۲۲۳ ، ۲۰۹ بلش : ۱۱۸ ، ۱۸۷ ، ۲۹۰ ، 797 4 7 · £ 6 79V • ٣**٠**٢ ، ٣٢٦ ، ٣٢**٠** ، ٣٢٤ بلش مالقة: انظر بلش ۵۲٦ ، ٤٧٠ ، ٣٧٧ بلنسية ، ۹۱ ، ۱۱۶ ، ۱۱۵ ، بحر الشام: ١٠٢ یخاری : ۸۹ البرابي : ۳۳۸ 477 · 437 · 777 · 784 · 770 البراجلة ، البراجلات : ١١٩ ، · ٤٧٣ · ٤٧• · ٤٢• · ٤١٩ 14. براجلة ابن خريز : ١٦٩ بیاسة : ۱۱۶ ، ۲۲۵ بيزنطية : ٢١٩ براشة: ٥٥٩ برتقال : ۳۹۱ ، ۳۹۲ بیش: ۱۱۲ برج هلال : ١٣٦ بیانهٔ : ۲۱۰ ، ۳۹۹ ، ۲۲۰ ، برجلونة : ٣١٥، ٥١٥ 027 بيرة: ١١٥ ، ١٧٥ ، ١٤٥ برجة : ١٧٤ ، ١٧٣ ، ١٧٤ ، 0.7 . 1. £ ت \_ ث برشانة : ۷۶ ، ۱۷۰ برشلونة : راجع برجلونة تازی : ۳۸۰ البرطل: ٤٤٩ تاقمرت: ۲۷۵ بستان وبشرعيون : ١٣١ تدمير : ۱۰۷ ، ۱۰۹ بسطة : ۷۶ ، ۱۱۰ ، ۱۳۷ ، تطیلة : ۱۸۹ ، ۱۹۰ تلمسان : ۲۶ ، ۲۷ ، ۶۶ ، < 11. < 1.4 < 10m < 10. 444 بسكرة : ٠٠ بطليوس : ١٤٧ ، ٤٦٠ . ٣٩ · . ٣٧ · . ٣٥٢ · ٣٤٧ بغلاد : ۹۰ ، ۲۱۸ ، ۲۲۲ ، · 044 · 014 · \$11 · \$17 274 6 451 بقيرة : ٩١ تنبكتو: ٣٤٩

٢١٢ ، ١٨٦ ، ٢٠٨ ، ٢١٣ ، الجزيرة الخضراء: ٣٤ ، ٥٤ ، ٩١ 

۳۲۶ ، ۲۲۵ ، ۳۲۲ ، ۳۳۲ ، جزیرة شقر : ۱۸۵ ، ۲۶۲ ، ۲۶۲ ، 274

> جنة ابن كامل : ۱۲۲ جنة ابن المؤذن : ١٢٢

جنة الحرف : ١٢٢

جنة قداح بن سحنون : ۱۲۲

جنة النخلة السفلي: ١٢٢

جنة النخلة العليا : ١٢٢

جبل الفتح : ۸ ، ۷۷ ، ۱۹۸ ، جيّان : ۱۰۷ ، ۱۰۹ ، ۱۹۷ ، · ٣0 · · ٢ · ) · 199 · 190 · \$\$ • • 49 • 49 • 479 000 ; 000

جيان ، ولاية : انظر جيان .

ح – خ

حارة الجامع : ١٣٣ حارة الفراق: ١٣٣

الحرمين: ٢٦٣

حش ابن على : ١٣١

تونس: ٧ ، ١٢ ، ١٤ ، ١٥ ، الجزائر الشرقية : ٢٧١ ، ٣٩١ ٧٧ ، ٢٩ ، ٣٠ ، ٧٧ ، ٣٠ ، جزيرة الأندلس: انظر أندلس ۳۷۰ : ۱۰۸ ، ۱۰۸ ، ۳۷۰ ، جزيرة حبيبة : ۳۷۰ ሩ **ፖ**ነለ ሩ <mark>የ</mark>ለው ሩ የለ• ሩ የነለ ۹۱۳ ، ۲۲ ، ۲۲۱ ، ۲۲۲ ، ۲۲۹ 009 ( 0EV ( 0 · ) ( 49 ·

الثغر الأعلى : ١١٤ ، ١٨٩ ، جنة ابن عمران : ١٢٢ 144 £ 204

ح

الجامع الأزهر: ١٢، ٦٩، ٤٥٤ جنة العرض: ١٢٢ جامع الزيتونة: ٧ ، ١٢ ، ١٤ ، جنة العريف: ٣٨ ، ١٢٢ VV ( YV ( 19 ( 10

> جامع غرناطة: ١٥، ١٧٨، ٤٧٣ جنة نافع: ١٢٢ جبل آبی خالد : ۲۷۶

> > جبل إلبيرة: ٣٠٩

069 ( 06) ( 066 ( 064

جبل الفخار : ۱۲۷

جبل طارق: انظر جبل الفتح

جبل غدر : ۱۰۶

جبل فارة : ١٤٥

جبل مورور : ۱۷ه

جرجان : ۹۰

جرف مقبل: ۱۲۲

الجزائر: ۲۹، ۲۲

جزائر البليار: انظر الجزائر الشرقية حش البكر: ١٣٣

۱ ۵۱۰ ، ۵۲۵ ، ۳۹۷ ، ۳۸۷ حش البلاط: ١٣٦ حش بني الرسيلية : ١٣٦ 170 حص: ۹۰ حش البومل : ١٣٦ حوز الساعدين : ١٣٢ حش خليفة : ١٣٥ حوز مؤمل: انظر رحبة مؤمل حش الدجاج: ١٣٥ حوز وتر : ۱۳۲ حش رقیب : ۱۳٦ خراسان : ۸۹ ، ۱۰۱ حش الرواس : ١٣٦ الحورنق : ٣٤١ حش زنجيل : ١٣٤ حش السلسلة: ١٣٥ حش الصحاب: ١٣١ دار ابن جزی : ۱۳۱ حش الطلم : ١٣٣ دار ابن مرضی : ۱۳۱ حش على : ١٣٦ دار البيضا: ١٣١ حش قصيرة: ١٣٦ دار خلف : ۱۳۱ حش اللوباني : ١٣٥ الدار السلطانية: ٢١٣ حش المعيشة : ١٣٥ دار السنينات : ١٣١ حش مرزوق : ۱۳۲ دار العطشا: ١٣١ حش نوح : ۱۳۵ دار الكتب المصرية : ١٠ ، ١١ ، حصن إشكر : ٣٩٨ < 79 < 28 < 80 < 79 < 18 حصن أليط: ١٥٤ 0V . 4 X . VI حصن بجيج : ٣٩٧ دار نبلة ووتر : ۱۳۱ حصن السكّة : ١١٦ ، ٤٥٩ دار هذیل : ۱۳۱ حصن شمانس: ۳۹۷ دانية : ۲۷۱ ، ٤٦٩ حصن شقوبش: ٣٠٦ دجمة: ١١٦ حصن طشکر : ۳۹۷ دلاية: ١٠٤ حصن المدور : ١٧٥ دار : ۳۱۰ حصن منتاس: ۱۷۷ دمشق : ۹۰ ، ۹۰۹ ، ۲۲۰ ، حصن منت ميور : ۲٤٣ 444 دير الإسكوريال: انظر الإسكوريال حصن الورد : ۲٤٣ دير برغش الملكي : ٣٤ حلب: ۲۲۰

الحمراء: ۳۸ ، ۳۹ ، ۱۷۸ ، ديوان الخرص: ۱۳۰

سبتة: ۲۰۲، ۲۷، ۹۱، ۹۱، ۲۰۲، ر – ز 111 > 011 > 3 · Y > 017 > · ٣٣٧ · ٣٣٦ · ٣٣٥ · ٣٣٤ الرافدين : ٣٣٨ ፣ **ተጓኘ** ፣ **ተ**ለ**ť ፣ ቸለኘ ፣ <b>የቦ**ኘ ፣ الرياط: ١٩٤ : 017 : 017 : 011 : 270 رباط الفتح : ۱۸۲ 07. الربض (ضاحية قرطبة): ٣٢، السبيكة: ١٢٢ ، ١٢٣ ، ٣٥٨ ، **٤٩٠ ( ٤**٨٨ **( ٤**٢٩ OYI ربض البيازين : ٣٩٥ ، ٤٦٧ ، سجلماسة: ۱۷٦، ۳۱۳، ۲۱۳، 014 : 241 : 274 214 6 212 رحبة مؤمل : ٤٤٩ ، ٤٩٩ السدير: ٣٣٩ الرصافة: ٣٤١ سردانية : ١٠٢ رغون : ۳۹۱ ، ۶۸۹ ، ۱۰۰ ، سرقسطة: ۱۱۵، ۱۶۷، ۱۸۹، P70 : 130 : 100 : 140 4 \$18 ( \$14 ( 4.0 ( 488)) الرقة: ٩٠ ، ١٠٢ < 144 ( 171 ) 713 ) PA3 > 070 , 000 ركانة : ٤٩٩ سرقوسة : ۲۳۱ رمدای ، موقعة : ٤٩٤ " VY , VI , EY , E , : > \" رندة : ١٤٤ ، ٢٣٥ ، ٢٣٩ ، ١٤٥ روط ، ثغر : ۳۹۷ 087 6 417 روطة : ٤١٣ 🐪 سمرقند: ۹۰ رية: ٤٧٤ سنجيل: انظر شنيل الزاب: ٥٥٠ السودان: ۳۲۷ ، ۳٤٩ الزاوية : ١٣٣ ، ١٣٧ ، ١٣٨ السوس : ۲۷۱ الزلاقة : ۱۱۳ ، ۲۶۰ الزهراء : ١٠٠ الشارات: البشارات: ۱۱۷، ۱۷۰ س شاطبه : ۲۰۲ ، ۱۱۹ ، ۳۹۱ ، ساسان: ۱۲۹ 277 الشأم : ۱۰۱ ، ۱٤٠ ، ۲۱۲ ، سالادو ، موقعة : ۳۲ ، ۳۰ ؛ 417 وانظر موقعة طريف

140, 240

طغنر: ۱۳۵، ۱۳۹

طليطلة : ۲۲ ، ۹۱ ، ۱۰۱ . 1 . 1 . P . 1 . YYY . Po3 .

**ወ**ሃጓ ‹ \$ለዓ ‹ \$ለለ

طنجة : ۱۰۲ ، ۲۱۵

طيلاطة: ٢٩٥

ع

العدوة : ٦٤ ، ٦٧ ، ١٠٢ . . 117 . 181 . 18. . 117 - 444 . 411 . 441 . 444 . 202 . 219 . 44 . 44. : 020 : 017 : 011 : 200 ٥٧٣

العراق: ۲۱٦، ۳۳۸

العطشا: ٣٩٣

العقاب ، موقعة : ٣٩١

عين الأبراج : ١٣١

عين الحورة : ١٣٦

عين الدمع: ٣٩، ١٢٧، ١٢٨،

77 · 179

غ

غدير الصغرى : ١٣٣

غدير الكبرى : ١٣٣

غرناطة : ۲ ، ۷ ، ۹ ، ۲۱ ،

. 40 . 45 . 47 : 4. . 44

شرق الأندلس : ۲۰۸ ، ۲۱۱ ، طریف : ۳۸۲ ، ۳۸۲ ، ۵٤۷ . 004

شریش: ۵۷۵

شعب بوان: ٣٣٩

شقر: انظر جزيرة شقر

شقر، نهر: ۱۸۵

شقورة : ۹۱ ، ۱۷۹ ، ۳۰۲

شلار: ۲۹

شلوبانية : ۱۱۸ ، ۳۸۸

شلیر ، جبل : ۱۰۳ ، ۲۰۵

شنت اشطیبن: ۲۵۹

شنیل: ۳۳ ، ۱۰۵ ، ۱۲۲ ،

741 : 177 : 174 : 174

شوذر ، شوظر : ۱۳٤ ، ۳۵۰ ،

400

شون : ۲۸۵ ، ۳۲۸

شيجة: ١١٧

شبراز: ۹۰

ص

صقلية: ٤٣١

الصيرمورته: ۱۳۶، ۲۳۰

ط

طرابلس: ۳۹۰

طرش : ۱۷۷

طرطوشة: ۲۷۱ ، ۱۸۹ ، ۲۷۱ :

٤٨٧

طركونة: ١٨٩

طریف ، موقعة : ۳۶ ، ۳۵

. 0.7 . 0.7 . 542 . 541 ( 07 · ( 080 ( 088 ( 04) ۲۲ه ، ۲۷ه

غمدان: ۲۲۹ ، ۲۲۱

الغوطة : ١٠٤ ، ١٠٥ ، ٣٣٨

### ف

فاس : ۱۵ ، ۶۱ ، ۶۲ ، ۶۲ ، ۶۲ ، ( \VV ( 41 ( aV ( a) · ۲۱۳ · ۱۹٦ · ۱۹٤ · ۱۹۳ ۸۳۵ ، ۶۶۵ ، ۸۵۵

فحص الرنيسول : ١١٧ الفحص ، فحص غرناطة : انظر

فحص هلال : ۲۲٥

فدان عصام: ۱۲۲

فدان الميسة : ١٢٢

#### ق

قابس : ۱۸۲ ، ۳۲۰ القاهرة: ٥، ٦، ٩، ١٥، 17 2 78 قبتور : انظر كبتور القبذاق: ٢٩٥ ٠ ١١٧ ، ١٠٤ ، ١١٧ ، ٢٣٤ ، قبرة : ١٠٤ ، ١١٧ ، ١٤٩٠ قبرة 014 (014 (104 (104 (114 (110

۲۷۱ : قرطاجنة : ۲۲۱ ، ۲۲۵ ، قرطاجنة : ۳۷۱

۲۰۱، ۲۷۲، ۲۷۲، ۲۷۲، ۳۷۲، قرطبة : ۲۳، ۲۰۱، ۲۰۱، ۲۰۱، 6 1 · A 6 1 · V 6 1 · Y 6 1 · Y

(00 ( 29 ( 24 ( 24 ( 44 . 19 . 18 . 10 . 12 . 0V ( A) ( Y9 ( VA ( Y" ( V) - ( ) • ) ( ) • • ( ) 9 • ( ) 9 • ( ) 9 • ( ) · 117 · 110 · 112 · 118 \( \text{\text{YY} \cdot \text{\text{YY}} \cdot \text{\text{ · 177 · 170 · 170 · 177 · 177 · 170 · 178 · 177 • 144 • 147 • 177 • 177 (100 (108 (104 (180 · 171 · 17 · 109 · 107 · 171 · 177 · 175 · 177 · 177 · 170 · 172 · 177 · ۲۱۲ ، ۲۰۹ ، ۲۰٤ ، ۱۹۹ 777,778,777,777 · ۲۵۲ ، ۲٤٦ ، ۲٤٣ ، ۲٣٩ ‹ **ፖ** ነ ፕ ነ ላ ነ ላ ነ ላ ነ ላ ነ ላ ነ ላ ነ ሩ ቸ**ኖዓ ሩ ቸኖ**ለ ሩ **ቸዮጓ ሩ ዮ**ፕዮ

· 441 · 464 · 401 · 40.

<u>የ አማ ፣ ምእ</u>ማ ፣ ምእማ ፣ ምእማ ፣

: £14 : £ . . . 447 : 44 £

· 27A · 27V · 27 · · 2\0

< 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100 6 100

٧٨٤ ، ٨٨٨ ، ٤٩٤ ، ٩٥٠ ، قرية بيره : ١٣٥ ، ٩٣٥ قرية تجرجر: ١٣٤ قرية جيجانة : ١٣٤ قرية حارة عمروس : ١٣٣ قرية الحبشان : ١٣٤ قرية دار الغازي : ١٣٦ قریة دار وهدان : ۱۳۶ قرية دد شطر: ١٣٧ قرية دور: ١٣٧ قرية الدوير: ١٣٥ قرية الديموس الصغرى : ١٣٦ قرية الديموس الكبرى: ١٣٦ قرية ذرذر: ١٣٧ قرية ذكر : ١٣١ قرية رق المخيض : ١٣٦ قرية رقاق وهمدان: ١٣٣ قرية الركن : ١٣٦ قرية رومة : ١٣١ قرية الزاوية : ١٣٨ قرية سنبودة : ١٣٤ قرية سج : ١٣٨ قریة سعدی : ۱۳۲ قرية سنتشر: ١٣٤ قرية سويدة : ١٣٦

قرية السيجة : ١٣٤

قرية شتمانس : ١٣٧

١٠٩ ، ١٤٧ ، ١٦١ ، ١٩٦ ، قرية البلوط : ١٣٥ ۲۰۲ ، ۲۱۵ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، قریة بلومال : ۱۳۳ ه ۳۰۰، ۳۰۰، ۳۳۰، ۳۹۱، قریة بلیانة: ۱۳۵ ١٣٧ ، ١٥٤ ، ٤٥٧ ، ٤٥٩ ، قرية بنوط : ١٣٧ ۱۳۷ ، ۲۷ ، ۹۵ ، ۹۷۳ ، قریة بیش : ۱۳۷ قرسیس : ۳۵۰ 🐪 القرية : ١٦١ قرية أبتايلس : ١٣٧ قرية ابن ناطح : ١٣٤ قرية أحجر: ١٣٤ قرية أججر: ١٣٣ قرية أربل: ١٣٦ قرية أرنالش : ١٣٧ قرية أشتر: ١٣٤ قرية أشقطمر : ١٣٦ قرية إشكر : ١٣١ قرية إشكر قلنيرة : ١٣٦ قرية أصبغ بن مطرف : ١٣٥ قرية آقلة : ١٣٤ قرية ألفنت : ١٣٦ قرية أنتيانة : ١٣٥ قرية أنطس : ١٣٤ قرية أنقر: ١٣٤ قرية بربل : ١٣٦ قرية برذنار : ۱۳۶ قریة برسانة ، ابن یاط : ۱۳۲ قرية برقلش : ١٣٥ قرية بشر: ١٣٧ قرية بشر وواط : ١٣١

قرية بلسانة : ١٣٤

الشكروجة : ١٣٥ قرية الكدية: ١٢٧ ، ١٣٦ الشلان: ١٣٥ قرية كورة : ١٣٧ شنیانة : ۱۳۱ قرية لاقش : ١٣٦ قرية لسانة: ١٣٣ شوذر: انظر شوذر ضوچر : ۱۳۵ قرية لص : ١٣٧ ، الطرف : ١٣٥ قرية اللقوقي : ١١٩ قرية ماس : ١٣٦ ، طغير : انظر طغير . ة علقاجج : ١٣٧ قرية مرسانة: انظر مرسانة ة العيران : ١٣٦ قرية مرنيط: ١٣٧ بة غرليانة (حرليانة): ١٣٣ قرية المطار: ١٣٤ قریة مطرف بن عیسی : ۱۳۶ ية الغروم : ١٣٤ قرية الملاحة: ٩٣ ، ١٣٥ ية غسان : ١٣٤ قرية منشتال: ١٣٨ ية الغضون : ١٣١ قرية ناحرة : ١٣١ ية فت*ن* : ١٣٧ قرية نبالة : ١٣٦ ية الفخار: ١٣٧ قرية النبيل: ١٣٧ ية فنتيلان : ١٣٤ قرية نفجر وغرنطلة : ١٣٥ رية قبالة: ١٣٦ رية قربسانة (قرباسة): ١٣٦ قرية وابشر: ١٣٧ قربة واط عبد الملك : ١٣١ .رية قريش : ١٣٨ قرية والة : ١٣٤ ارية قشتالة : ١٣٣ قرية واني : ١٣٨ ترية القصر: ١٣٧ قرية الوطأ : ١٣٨ قرية القصيبة : ١٣٤ قوية ولجو : ١٣٧ قرية ققلولش : ١٣٦ قرية ياجر الشاميين : ١٣٣ قرية قلتيش : ١٣٦ قرية ياجر البلديين : ١٣٣ قرية قلنقر : ١٣٧ قسطنطينية: ٣٥٥ قرية القنار : ١٣٦ قسطيلية: ٩٩ ، ١٠٤ قرية قنالش:: انظر قنالش. قشتالة : ۲۷، ۲۷، ۲۱، ۳۷۳ قرية قوبلحر : (قلجار) : ١١٣ ، 1045 , 010 , 010 , 540 , 0VY ( 009 ( 049 قرية قولر : ١٣٣ القصبة: ١٠٧ قرية القمور : ١٣٥

ليون : ٣٩١ 1 ماردة : ١٤٧ مالقة: ۷۶، ۷۷، ۹۱، ۲۰۱، 4 177 ( 11A ( 1·V ( 1·a ~ YY4 , YY7 , Y+£ , Y+٣ « ٣٣0 « ٣٣٣ » ٣1 • « ٣٠٩ · 2 · 0 · ٣٩٤ · ٣٩٢ · ٣٣٦ 113 , 113 , 733 , 233 , · 048 · 014 · 014 · 24 · P30 ) YY0 ) YY0 المتحف البريطاني : ١٠١ متریل : ۱۱۸ مجريط: ١٢٥ مدرج السبيكة ؛ انظر السبيكة مدرج نجد: ۱۲۲ مدرید: ۷ ، ۱۶ ، ۱۰ ، ۲۹ ، ٠١٢ ، ٤٩٠ ، ١٠٠ ، ٨٣ المدور : ٤٣٢ مدينة الحمراء : انظر الحمراء مدينة السلام: ٣٣٨ المدينة الملكية : ٤٣٢ مراکش : ۸ ، ۹ ، ۷۳ ، ۱۱۹ ، = 197 · 197 · 19 · · 1A1 \* YY9 ( YYE ( YY) ( YT. = W1Y . W.9 . Y9W . Y9Y 

القصبة القدمي: ٣٩٥، ٤٩٠ قصبة ألمرية: ٣٨٨ ، ٣٨٨ قصم الحمراء: ٣٥٦؛ وانظر الحمراء قصرالسيد: ۲۵، ۱۳۳، ۳۲٤، ۳۲۵ قصر شنيل: انظر قصر السيد القصور النجدية : ١٢٣ قطرش : ۳۵۰ القلصادة: ٥١٥ قلعة بني سعيد: انظر قلعة يحصب قلعة الحمراء: ٧٧ ، ١٧٨ قلعة يحصب: ۱۱۷ ، ۱۵۵ ، 204 4 444 قلمورية ، قلمرية : ٥٣٠ القليم : انظرالإقليم قمأرش : ۷۲ه قنالش: ۷۶ ، ۱۳۷ ، ۱۷۰ قنب قيس: ١٣٤ قنتورية : ۱۰۸ قيجاطة: ٥٦٩ القيروان: ۳۲۰ ، ۲۳۱ ، ۲۰۵ ك کبتور : ۲۲۱ الكنبانية: ١٠٢ كورة الغرب: ٤٦٠ لاردة: ١٨٩ لورسانة: ٧٤

لورقة : ١٥٤ ، ٢٠٤ ، ١٧٥

لوشة: ۲۲، ۳۲، ۳۲، ۲۷، ۱۷۰،

177 : 177 : TPE : NYE

1 202 ( 270 ( 219 ( 21 0.4 6 27

٤٥

> £ \* \* 6 499 : \_ الرقاد: ٣٠٩

ا ، مرج غرناطة : ١٠٥ ، . 44 ' 444 ' 4.4 ' 14 القرون: ٥٥٧

150 ( 117 : 2 6 110 6 112 6 1·Y : } 6 YYO 6 102 6 12V 6 11 6070 6017 6017 649

خلص: ۱۲۱ ، ۱۲۲ ، ۱۳۱ 247 147 141 مد الأعظم : انظر جامع غرناطة لد الحمراء: ١٦٨، ١٩٥،

045 6 005 6 05

له السلطان: انظر مسجد الحمراء Y11471761.969.618: · TO · T2 · TV · 9 : -(0) (0) ( 27 ( 22 ( 2 ( 17 ( 17 ( 70 ( 7 ) 6 ( A ) ( V4 ( V) ( V ( T ۸ ، ۱۶۷ ، ۱۹۳ ، ۲۱۲ ، نیسابور : ۸۹ · ۲۹۳ ، ۲۷۱ ، ۲۲۳ ، ۲۱

, 747 , 747 , 419 , 41A 200 ( 207 ( 247)

المغرب الأقصى: ٣٥٢

مقبرة السبكة : ٥٦٢

مكتبة مدريد الوطنية : ٩ ، ١٤ ،

77 . PT . VI . VI . YT

مكتبة القاتيكان: ٧٠

مكتبة أسالا: ٧٠

مکة : ۹۰ ، ۱۲۷ ، ۱۲۸ ، ۳۲۲

مكناسة الزيتون : ١٨١ ، ١٨٥ ، 411

اللاحة: ٩٣ ، ١٣٥ ، ٥٧٢

منار إشبيلية: ٥٤٢

المنصورة : ١١٥

المنظر: ۳۵۰، ۳۵۰

منية السيد: 220

المهدية: ٣١٩، ٣٧٠، ٣٧٣

موره: ۳۷۲

مورور: ۲۰۹ ، ۲۳۲

ميورقة : ۱۸۲ ، ۱۸۶

ن

الناعورة ، ضاحية قرطبة : ٤٧٤ النجش: ٤٩٥

**٩٠** : نسف

النمط: ٥٥٤

النيل: ١٢٤ ، ٣٤١

وادى الحجارة : ٤٩٠

وادى الحمة: ٤٩٧ وادى أم الربيع : ٤٢٥ وادي شنيانة : ۲۸۱ هدرة (حدرة) : ٢٣٥ وادى فرتونة : ٣٩٧ هراة : ۹۰ الوادي الكبير ، نهر: ١٢٤ ، ١٦١ همدان : ۱۱۸ ، ۱۳۳ ، ۲۵۱ وادی لکة : ۱۰۲ ، ۲۷۵ همذان: ۸۹ وادى ماسة : ۲۷۷ وادي المدينة : ١٩٤ و وادى المنصورة: ٥٩٥ وادی آش : ۳۸ ، ۳۹ ، ۷۶ ، وادى هدرة : ٣٢٥ ١١٥ ، ١١٩ ، ١٣٦ ، ١٤٨ ، وشقة : ١٨٩ وهران : ۳۷۰ ، ۲۲۱ ( £9V ( £ 1 ) ( 490 ( 40 ) ي 230 2000 4000 4002 044 يابرة : ٤٦٠ يثرب: ۲۲۳ الوادى الأحمر : 209

اليمن : ٣٣٨

## فهرست القبائل والطوائف

البربر: ۹۹ ، ۱۰۰ ، ۹۰۱ ، 4 YAY 4 YY 4 YA 4 YE ( 0 10 ( 40 ) ( 444 ( 44 ) ( \$ \$ 6 6 \$ \$ 1 6 7 6 7 19 770 , 700 , 370 ( 190 ( 191 ( 190 ( 194 بنو هود : ۳۰۵ 140, 440, 340 الحلافة الأندلسية : ١٠٠ ، ١٤٦، البلديون : ١٠٨ ، ١٠٩ ، ١٠٠٠ 104 111 الدولة العامرية : ١٠٠ ، ١٠٥ ، بنو أبي العلاء : ٥٥٠ 127 بنو أرقم : ٣٥٠ الدولة المرينية: انظر بنو مرين ينو إشقيلولة: ١٩٨، ٣٥٢، ٧٧٥ الدولة النصرية : انظر بنو نصر بنو الأحمر : ٦٣ ، ٧٧ ؛ وانظر الدولة اليوسفية: ٢٢٥ بنونصر الروم : ۱۰۲ ، ۱۰۸ ، ۱۱۳ ، بنو أمية : ١٠٠ ، ١٠٥ ، ٤٨٦ 4 18 4 18 4 119 4 117 بنو حمود : ۱۰۵ ، ۲٤۱ ، ۲٤١ 1 PT , VPT , 673 , VA3 , بنو سعید : ۲۲۲،۱۱۷ ، ۹۹۱ ۸۳۵، ۶۶۵، ۵۶۲، ۵۳۸ ينو عامر : ١٠٥ الرومان : ٩٩ بنو عبد المؤمن : ٢٤٤ ، ٣٢٠ زناتة ، قبيلة : ٣١٢:٣١٢ ، ٢٦١ بنو عبد الواد : ٤٧ ، ٧٤٥ سلمان: ۳۱ بنو عمار : ۱۷۲ الشاميون : ۱۱۱ ، ۱۱۱ بنو مردنیش : ۳۰۸ الصقالية: ٤٤٩ بنو مرین : ۲۰ ، ۲۷، ۵۳، ۲۳، صنهاجة: ۲٤٣، ۲٤٣، ٤١٤، ٥٥٨ ، ٣١٢ ، ١٨٥ 970 : 370 : 370 بنو مسعاءة : ١٦٩ الطوائف ، دول أو ملوك : ٧٢ ، < 184 . 187 . 114 . 1.. بنو مکي : ۳۲۰ 441:474 بنو مناد : ۲۵ الظاهرية : ٢١٦ بنو نصر: ٦٣ ، ٧١ ، ٧٢ ،

العبيديون: ٤٣٩

العرب : ۱۰۹ ، ۱۰۸ ، ۱۰۹ ،

141 6 11.

عرب دباب : ۲۲۴

العلويون : ٤٤٣

القطالنيون : ٣٣٥

القوط: ٩٩

لمتونة ، قبيلة : ١٤٦ ، ١٥٤ ،

113 0 673 0 303 0 970

اللمتونيون : انظر لمتونة

المرابطون : ۱۰۳ ، ۱۱۳ ، ۱۱۶ ،

431 3 301 3 177 3 977 3

**£7. 6 £77 6 £1**A

المراونة ، ( بنو مروان ) : ٤٤٠

مسوفة ، قبيلة : ٢١٤

المضرية: ٢٥٢

المعاهدون ، المعاهدة : انظر النصاري

المعاهادون

الملثمون: انظر المرابطون.

الموالى العامريون : ٢٦٨ ، ٢٦٨ ،

3833 770

الموحدون: ۱۰۳، ۱۶۳، ۱۶۷،

· 770 · 777 · 197 · 19.

\$ 214 . TOY . TY7 . TYE

« £0£ « £0 • « £77 « £7 •

003 173 1 100

النصاري : ۳۲ ، ۲۷ ، ۸۱ ، ۹۰۱

< 1.11 . 1 EV . 11 £ . 11 T

014 014 014

النصاري المعاهدون : ۱۰۹ ، ۱۱۲،

179 ( 119 ( 112

اليمانية : ۲۲۲ ، ۲۵۶

اليهود: ۱۰۷،۱۲۰،۳۹۳ ، ٤٤٧

## فهرست الأعلام

الساحلي : ٣٣٧ – ٣٤٩ إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن عبيدس النَّفْزى، أبو إسحاق: ٥٣٧ ــ ٣٧٩ إبراهيم بن فرج بن عبد البر الحولاني ، أبوإشَّاق : ٣٣٠ ــ ٣٣٣ إبراهيم بن محمد بن أبي القاسم بن مَالُكُ الْأَرْدِي ، أَبُو إِسْحَاقَ : ٣٢٨\_ إبراهيم بن محمد بن على بن محمد ابنُ آبي العاصي التنوخي : ٣٨٢ ــ 3 إبراهيم بن يحيى بن عبد الواحد بن أبي حفص الهنتاتي ، أبو إسماق : **\*\*\*\*** - **\***1**\*** إبراهيم بن يعقوب ، أبو الحجاج : 474 إبراهيم بن يوسف بن دهاق الأوسى 445 - 44A إبراهيم الفزارى : ١٩٨، ١٩٩ ابن أنى البركات ، أبو الفضل بن جعفر : ۲۱۸ ابن أبي الربيع : ١٣٥ ابن ألى خطأ، طلحة : ٢١٨ ابن آنی زرع الفاسی : ۸۰ ، ۹۱ ابن أبي صيف : ۲۱۷ ابن أني عمارة، الدعى : ٣٢٥ ،

إبراهيم بن أبى بكر بن عبد الله ابن موسى الأنصاري ، أبو إسحاق **\*\*\*** - **\*\*\*** ± إبراهيم بن أبي الحسن على بن أبي سعید عمان بن أبی یعقوب یوسف ابن عبد الحق ، أبوسالم : ٣٩ ، 411 . Ao . od . Et . E. ۵۳۸ ، ۳۱۸ --إبراهيم بن أبي العاص التنوخي : إبراهيم بن أبي الفتح الفهرى : ٥٣٢ إبراهيم بن أبي ياسر القطيعي : ٢١٨ إبراهيم بن أبي يحيى بن حفص: ٥٣٩ إبراهيم بن تاشفين ، أبو إسحاق : إبراهيم بن جزيرة : ٤٧٧ إبراهيم بن زرزار : ٤١٠ إبراهيم بن زيد المحاربي : ١٣٢ إبراهيم بن سالم بن صالح : ٤٧٧ إبراهيم بن سهل: ٥٤٢ إبراهيم بن عبد الرحمن بن أبي بكر التسولي ، أبو سألم : ٣٨٠ – ٣٨١ إبراهيم بن على بن يوسف بن تاشفين: إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الأنصاري

041 . 441

. \$\$ . \$\$ . \$\$ . \$1 . \$1 601629628627620 (00 (02 (07 (07 (0) 70 . Vo . Ao . Po . • 7 . \\text{YY \cdot \1\text{YY \cdot \1\text{Y}}
 \\text{YY \cdot \1\text{Y} \cdot \1\text{Y}
 \\text{YY \cdot \1\text{Y} \cdot \1\text{Y}
 \\text{YY \cdot \1\text{Y} \cdot \1\text{Y}
 \\text{YY \cdot \1\text{Y}
 \text{YY \cdot \1\text{Y}
 \\text{YY \cdot \1\text{Y}
 \text{YY \cdot \1\text{Y}
 \\text{YY \cdot \1\text{Y}
 \\text{YY \cdot \1\text{Y}
 \\text{YY \cdot \1\text{Y}
 \\text{YY \cdot \1\text{Y}
 \text{YY \cdot \1\text{Y}
 6 12A 6 12Y 6 127 6 120 177 · 109 · 102 · 189 · ٣٠٨ · ٣٠ · ٢٣٧ · ٢٢٥ ابن الدقاق: ٢٢٣ ابن الرنق ( الفونسو هنر يكيز) : ٣٠ه ابن الرومى : ۷۲ ، ۹۳،۹۲ ابن الرومية ، أحمد بن محمد بن ابن الحكيم اللخمى ، أبو عبد الله : أبى الحليل مفرج الأموى ، ٢٨٦ ، ٢٨٧ ، ٢٨٩ ، ٢٩٠ ، أبو العباس : ٢١٥ ــ ٢٢١ ابن الزبير ، أحمد بن إبراهيم بن الزبير بن محمدبن إبراهيم ، أبو جعفر : 6 174 6 177 6 A1 6 YY - 140 ( ) / \ ( ) \ ( ) \ ( ) \ 

(011 (01) (240 (242

017

ابن الأبار القضاعي ، أبو عبد الله : 181 6 81 ابن الباذش ، أحمد بن على بن أحمد ابن خلف الأنصاري ، أبو جعفر: ۲۰۳ ، ۲۰۱ – ۲۰۳ ابن البسي : ٣٢٨ ابزر الجياب، أبو الحسن على: ٣١، ٤٣ ، ٣٥ ، ٣٦ ، ٧٧ ، · 174 · 175 · 74 · 77 ابن الحاج ، إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم بن قاسم النميرى ، أبو اسحاق : ۲۸ ، ۳۰ ، ۸۱ ، 047 . 471 - 40 · ابن الحكيم اللخمي ، أبو بكر بن عمد : ۲۱ ، ۳۵ ، ۲۷ ، ۱۲۱ عمد ( 007 ( 007 ( 797 ( 7.1 **ዕ**ገለ ፡ ዕገ • ابن الخضار ، محمد بن الكتامي التلمساني ، أبوعيد الله : ٣٨٣ ابن الخطيب ، أبو عبد الله محمد بن عبد الله ، لسان الدين : ٥ ، ( 11 ( 1 · 6 9 6 V 6 7 

ابن الصیرفی أبو بكر : ۸۰ ، ۱۱۶، ۱۱۸ ، ۱۵۳ ، ۱۲۹ ، ۲۳۷ ، ۲۵۶ ، ۲۵۶

ابن العمار : ۲۰۸

ابن الغبريني ، أبو العباس : ٩١ ابن الفضل المؤذن : ٢١٧

ابن الفياض : ٤٨٦

ابن القارئ، عبيد الله بن عبد العزيز القرشي : ٣٨٣

ابن القباب، أحمد بن أبى القاسم بن عبد الرحمن، أبو العباس: ٧٦، ١٩٣

ابن القلاس: ۱۱۳ ، ۱۱۲ ابن القوطية ، محمد بن عمر بن عبد العريز ، أبو بكر : ۸۰ ،

ابن اللبانة : ٧٢

ابن المحروق، محمد بن أحمد ، أبو عبد الله : ۳۳۱ ، ۱۸۰ ، ۵۶۵

> ابن المرعزى، الكاتب: ٤٧٤ ابن المعتز: ٧٢

ابن المول ، أبو بكر عتيق بن يحيى :

007 , 030 , 700

ابن الناظر، الحسين بن عبد العزيز ابن محمد بن أبى الأحوصالقرشى الفهرى: ٤٧١ – ٤٧٣

ابن النباتى: ٢٦٧

ابن الوراق ، أبو مروان : ٤٥٤ ، ٥٥٤ ، ٤٦٣

ابن اليسر: ١٥٦

ابن باحة، أبو بكر بن محمد التجيبي : 17، ٤١٥ ، ٤١٤ ، ١٩٦٤ ابن باصة ، أحمد بن حسن ، أبو جعفر : ٢١١

ابن برطال ، أبو عبد الله : ۲۰۶ ابن برطال ، أحمد بن محمد بن على الأموى ، أبو جعفر : ۱۷۷ ۱۷۸ ، ۱۷۹

ابن بسام ، أبو الحسن على : ٩،٦، ٩، ٢٤١ ، ٢٢٤ ، ٣٣٤ ابن بشكوال ، أبو القاسم : ٨٠، ١٩٠ ، ٢٠٨ ، ٩١

ابن بني : ۷۷

ابن بیاض ، القاضی : ٤٧٤

ابن تسع : ۳۷۳

ابن تيمية : ٢١٧

ابن جبير الأندلسي ، أبو الحسن: ٢١٨ ابن جزى ، أحمد بن أبي القاسم ، أبو جعفر: ٤١١

ابن جزی ، أحمد بن محمد بن أحمد ابن محمد بن عبد الله : ١٦٣ – ١٦٨

ابن جماعة الكنانى : ٣٦٦ ابن جمهور، أبو محمد بن أحمد: ٣٧٣، ٣٧٣

ابن حمامة ، محمد بن أيوب بن غالب:

ابن حزم ، علی بن سعید، أبو محمد: ۲ ، ۱۰۱ ، ۲۱۲

ابن حفصون ، عمر : ۱۱۷ ابن حمدین، حمدین بن محمد بن علی،

ابن زمرك ، محمد بن يوسف بن محمد الصريحي ، أبو عبد الله : ٢٨ ، V9 : 0 V : 0 · ( £ V : 4 ) ابن زیدون : ٤٦٢ ابن سحنون العماري ، أبو محمد : ۲۱۸ ابن سیناء، أبو علی : ۲۱۶ ، ۲۳۷ ابن شبرین ، محمد بن أحمد بن محمد ابن أحمد، أبو بكر : ٤٥١،١٠٤ ابن صفوان ، أحمد بن إبراهيم بن أحمل ، أبو جعفر : ٦٠ ، " Y > PYY - +3Y > 1 \ Y የለት ፣ አላወ ابن عاصم ، أبو يحيى : ٦٤ ابن عباد : ٤٤٤ ، ٤٦٤ ابن عبد الحق ، أحمد بن عبد الحق ابن محمد بن یحیی الجزلی ، أبو جعفر : ۱۸٦ ـ ۱۸۸ ابن عبد الرحمن الفارسي: ٢١٧ ابن عبد السلام بن محمد الكومى: ابن عبد العزيز الصدفي: ٣٧٣ ابن عبد الكريم : ٩١ ابن عبد الملك المراكشي : ٨٠ ، « Y10 « 1A0 « 1A « 1YA

011 6 279 4779

أبوجعفر : ٣٠٦ ابن حیان ، حیان بن خلف بن حسین بن حیان القرطبی ، أبو مروان : ۸۰، ۱۰۰ ، ۱۰۹ ، < 256 < Y74 < Y7A < Y0Y ١١٤ : ١١٤ ، ٢٥٤ ، ٤٦٦ ، اين سهل بن مالك : ١١٤ ۱۹۶، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۵۲۵ ابن سنیة : ۲۱۷ ابن خاتمة، أحمد بن على بن محمد ، أبو جعفر: ۳۰، ۷۱، ۹۱، این صادح: ۷۲ 77V - YEV ابن خفاجة : ۲۲۳ ابن خلدون: ۲۹ ، ۳۱ ، ۳۲ ، ۲۹ ، ۵۵۷ · { } · { } · { } · { } · / \$ · / \$ · / \$ · / \$ . 07 . 0 . . 29 . 27 . 22 779 . 78 . 77 .09.07 ابن خلکان : ۲۲۲ ابن خمسین، أبو بكر : ۹۱ ابن خير: ٣٧٣ ابن دحية البلنسي ، عمر بن حسن ، أبو الخطاب: ٦ ابن رذمير ( الفونسو الأول الأرجوني): 110 : 118 ابن رشد ( الجد) ، أبو الوليد : 477 . 177 . 119 ابن رشد (الحفید) أبو الولید : ۱۱۹ ابن رفاعة : ١٧٧ ابن زرقون ، أبو الحسن محمد بن أحمد: ۲۱۷ . أبن زرقون ، أبو عبد الله : ١٣٥ ابن زرقون القيسي ، محمد بن عبد الرحمن، أبوالقاسم : ٣٨٣

ابن عبد النور ، أبو جعفر أحمد : ۲۰۳ ــ ۲۰۹

ابن عبدون: ٧٧

ابن عذاری المراکشی : ۸۰، ۳۲۱، ۲۶، ۲۶، ۴۶۷، ۵۸۵، ۲۸۸،

ابن عساكر ، على بن الحسن ، أبو القاسم : ٩٠

ابن عسكرالمألقى، أبوعبدالله: ٨٠، ٩١، ١٨، ٤٢٤، ٤٢٨، ٩١،

۷۹ ، ٤٧٧ ، ٤٧٥ ، ٤٧٣ ابن علقمة : ۹۱

ابن عميرة المخزومى ، أحمد بن عبد الله ابن محمد، أبو مطرف : ١٧٩ – ١٨٦

ابن غانية، أبو زكريا يحيى : ١٠٣، ٣٠٥ ، ٣٠٥

ابن غانية ، محمد بن إسحاق المسوفي . ٣٢٠ ، ٣١٩

ابن فرتون : ۲۱۵

ابن فرقد ، إبراهيم بن خلف بن محمد بن الحبيب القرشي العامري ٣٧٥ ـ ٣٧٢

ابن فركون ، أحمد بن سليمان بن أحمد ابن محمد القرشي ، أبو جعفر : ٢٢٨ ــ ٢٢٨

ابن قزمان ، أبو بكر : ٣٧٣ ابن قعنب ، أحمد بن محمد بن أحمد الأزدى، أبو جعفر : ١٧٢ – ١٧٥ ابن قندة ، يحيى بن عبد الوهاب : ٨٩

ابن کماشة ، أبو الحسن على : ۲۰۷ ابن لب ، أبو سعيد فرج : ۳۱ ، ۳۵

ابن مردنیش ، محمد بن سعد بن محمد بن أحمد ، ۲۲۵ ، ۲۲۳ ، ۳۰۳ ، ۳۱۰ ، ۳۱۱ ، ۴۹۳ ،

ابن مستقور، محمدبن إبراهيم الطائى، أبو عبد الله : ١٦٠، ١٦١، ١٧٤، ١٧٤

ابن مسعدة ، أحمد بن محمد بن أحمد ابن عبد الرحمن ابن مسعدة ، أبو جعفر : ١٦٨ ، ١٥٦ ، ١٦٨ – ٣٢٨ ، ١٧٢

ابن مصادف ، أحمد بن محمد بن على ، أبو جعفر : ٢٠٩ – ٢١١ ابن مفرج المالتي ، محمد بن يحيى بن على : ٢٠٥

> ابن ميمون الشريشي ، ۲۱۷ ابن نباتة : ۷۲

ابن نغرالة اليهودى ، إسماعيل: ٤٤٢ ابن نغرالة اليهودى ، يوسف بن ابن نغرالة اليهودى ، يوسف بن إسماعيل: ٤٤٥ ، ٤٤٥ ، ٤٤٨ .

ابن هذیل ، یحیی أبو زکریا: ۳۵، ۳۵ ، ۷۲ ، ۲۱۲ ، ۲۸۲ ،

ابن هرودس ، أبو الحكم : ٤٧٧ ابن همشك : إبراهيم بن محمد بن مفرج : ٣٠٥ ، ٣٠٦ ، ٣٠٧ ، معرج : ٣٠٩ ، ٣١٠

۵۱۳ ، ٤٧٨ أبو الحجاج الطرطوشي : ٥٥٧ أبو الحسن بن أبي الحسن : ٤٧٨ أبو الحسن بن أبى الربيع : ٢٩٧ أبو الحسن بن أبى المكارم : ٣٧٧ أبو الحسن بن أبى عامر : ١٧١ آبو الحسن بن أحمد بن خالص : 474 أبو الحسن بن إشقيلولة، الرئيس: OVY أبو الحسن بن أضحى : ٤٣٥ أبو الحسن بن الأخضر : ٢٠٢ ، أبو الحسن بن الصائغ : انظر ابن أبو الحسن بن الضحاك : ٢٠٣ أبو الحسن بن بقي : ٤٧٣ أبو الحسن بن خيرة : ٤٧٣ أبو الحسن بن سراج : ۲۰۸ ، ۲۰۸ أبو الحسن بن سعید ، علی بن موسی الأندلسي: ۹۱،۲۹؛ ۱۱۷، · 777 · 777 · 777 · 777 0 . . . 299 أبو الحسن بن سلمان بن عبد الرحمن: آبو الحسن بن سهيل الناس : ٣٢٣ أبو الحسن بن طاهر الرباح: ٣٣٥ أبو الحسن بن عبد الجليل السدارى:

أبو الحسن بن عبد العزيز بن سعيد

ابن هوازن القشيرى: ۲۱۷ ابن هود ، أبو عبد الله المتوكل : < Y2Y < Y27 < Y22 < Y2V 24. ابن ورد التميمي، أحمد بن عمر بن يوسف، أبو القاسم: ١٧٥ — ١٧٧ ابن يربوع : ٣٧٧ ابن يزيد: ٤٣٩ آبو إبراهيم بن الحليفة ، السيد : ١٤٧ أبوأحمد بن على : ٢١٩ أبو إسحاق، السيد : ٤٧٩ أبو إسحاق بن إبراهيم بن أحمد الحشني : 141 أبو إسحاق بن الحليفة ، السيد : ١٤٧ آبو إسحاق بن جابر : ٥٥٧ آبو إسحاق بن زكريا : ٣٧٧ آبو إسحاق بن على المزدلي : ٣٧٣ أبو إسحاق الإلبيري ، الزاهد : ٤٤٨ أبو إسحاق البلقيني : ١٨١ أبو إسحاق الدمشتي : ٢١٧ أبو إسحاق الغافتي المير بي : ٢٩٧ أبو إسماق الموحدي : ٣٢٤،٣٢٣، 441 أبوالإصبع بن عامر : ٢١٠ آبوالإصبَع بن عبد العزيز : ٢١٨ أبوالإصبَع بن مناصف : ٣٧٣ آبو البركات بن داود : ۲۱۷ آبوالبقاء بن قديم : ٢١٧ أبو البقاء الرندى : ٤٧٩ أبو الحجاج الساحلي : ۲۱۰ أبو الحجاج بن الشيخ الفهرى:

آبو الربيع ، السيد : ٣٢٠ آبو الربيع بن سالم : ٤٧٣ آبو الربيع سلمان المريني : ٥٥٨ أبو الطاهر ، تميم : ١٤٧ أبو العباس بن البنا: ٢٣٠ أبو العباس بن الكاتب : ۲۰۸ أبو العباس بن سلمان : ۲۲۱ أبو العباس بن عمران : 2۲۵ أبو العباس بن مضاء : ١٣٥ آبو العباس السبتي : ٢٤٦ أبو العباس القراق : ٥٥٧ أبو العلاء الموحدي ، السيد : ٣٢٠ أبو الفتح الكروخي : ٣٧٧ أبو الفضل المرسى : ٣٣٣ أبو القاسم بن أبي عميرة : ١٨١ أبو القاسم بن الأصفر : ١٦١ أبو القاسم بن العريف : ١٨٨ أبو القاسم بن العزفى : ٣٣٦ أبو القاسم بن الجياب : ١٧٣ أبو القاسم بن حسن : ١٢٥ أبو القاسم بن حمزة : ٣٩١ أبو القاسم بن خلف : ۲۰۲ ، ۴۳۵ 291 6 20. أبو القاسم بن دوهم : ۱۸۸ آبو القاسم بن سمحون : ۲۱۷

آبو القاسم بن سيد الناس : ۲۱۷

آبو القاسم بن عمران الخزرجي :١٧٧

آبو القاسم بن صفوان : ۲۸۲

أبو القاسم بن قرطبة : ١٢٨

وسی : ۲۸م، ۲۹م ، ۳۰۰ لحسن بن عمر الوادی آشی : لحسن بن كماشة : ۲۰۷ لحسن بن كوثر : ١٣٥ لحسن بن محمد بن عبد العزيز خافقی الشقوری : ۲۱۳ ، ۱۳۵ لحسن بن نصر : ۲۱۸ لحسن بن هذیل : ۲۷۰ لحسن الأبدى : ١٦١ لحسن الأركشي : ٥٧٤ لحسن التجلي : ۲۹۷ لحسن التطيلي : ١٩٠ لحسن التلمساني : ٣٣٦ الحسن الحويكر : ٢١٧ لحسن الرعيني: ٤٢٥ لحسن السفاح العبدرى: ۲۹۷ الحسن الصغير : ٣٨٠ ، ٣٨١ الحسن العدال: ١٦١ الحسن الكناني : ١٧١ الحسن المالتي : ٤٧٤ الحسن المبارك: ١٧٧ الحسن المريني ، على بن عمان ، يعقوب بن عبد الحق : ٣٤ ، الحسن النيسابوري : ۲۱۷ ِ الحكم بن منظور القيسى الإشبيلي : ٣٨٣ الحطاب بن واجب : ۱۸۰ رالحطار ، حسام بن ضرار الكلبي :

114 . 1.4 . 1.4

174

آبو بكر بن طلحة : ۲۱۷ آبوالقاسم بن محمد بن ابراهيم المراعى : أبو بكر بن عبد العزيز بن سعيد البطليوسي : ۲۸ه ، ۲۹ه ، ۳۰ه أبوالقاسم بن نوج : ٩١٣ آبو بكر بن عبد الله بن ميمون أبوالقاسم البراق : ۲۱۷ أبوالقاسم التلمسانى : ۳۹ الكندى : ٤٧٧ أبو بكر بن عبد الله السكسكى : أبو القاسم الحسني : ٢١٠ أبو القاسم الحوفى : ١٣٥ أبوالقاسمُ الخطيب : ١٦٧ ، ٢٠٨ أبو بكر بن على بن يوسف بن تاشقين: آبو القاسم السهلى: ٤٧٩ 113 أبو القاسمُ العطار : ١٧١ أبو بكر بن عمر التونسي : ٣٦٥ أبو المطرف بن العميرة : ٤٢٥ أبو بكر بن عياش : ٢٠٢ آبو المعالى بن وهب بن البنا : ٣٧٣ آبو بکربن غازی : ۵٦ ، ۷۲ أبو بكر بن مالك الشريشي : ١٣٥ أبو الميمون بن هبة الله القرشي : ٢١٨ آبو بکر بن محرز : ۳۳۳ ، ۳۳۰ آبوالولید بن جابر بنحسام الحضرمی: آبو بكر بن محمد بن إدريس الفرابي العالوسي : ٩١ أبو بكر بن[براهيم المسوفي الصحراوي، أبويحيي: ٤١٢ – ٤١٧ آبو بکر بن مسعود : ۶۲۰ أَبُو بِكُر بن أَنَّى حَمْزَةً : ١٣٥ آبو بکر بن معن : ۲٤۲ آبو بكر بن أنى زكريا بن إسحاق: آبو بکر بن مقط : ۲۷۱ آبو بکر بن وضاح : ٤٧٣ 0 EV 6 491 آبو بکر بن أبی زمنین : ۱۳۰ أبو بكر بن يحيى بن محمد بن عمر آبوبكر بن الجد، الحافظ: ١٦١، الممذاني: ٤٩٩ أبو بكر بن يحيى بن مسعود : ٣٨٩ أبو بكر السرقسطي : ٧٧ أبوبكر بن الطفيل : ١٩٣ آبو بکر بن بیبش العبدری : ۱۳ أبو بكر العربى : ١٧٦ أبو بكر المخزومي الأعمى الموروري أبوبكر بن جيش ، الحافظ : ٣٧٣ أبوبكر بن حكم الشرمسي : ٣٧٣ المدوري : ٤٣٤ ، ٤٣٣ ، ٤٣٤ ، أبوبكر بن دسمان : ٣٣٥ 240 آبو بكر بن سابق الصقلي : ١٧٦ أبو بكر النيار : ١٣٥ أبو بكر بن سعيد : ٤٣٣،٤٣٢، أبو بكر الوسنشاني : ٤٤٥ 240 . 545 أبو تمام ، حبيب بن أوس : ٢٤٤

أبو سالم المريني ، السلطان ، انظر إيراهيم بن أبي الحسن أبو سَعْيد المُوْحدي ، السيد : ٢٢٤، **\*\*\*** • **\*\*\*** • **\*\*\*** أبو سعيد بن عبد المؤمن بن على: آبو سلمان بن حوط الله : ۲۱۷ أبو فارس بن أبى الحسن بن يعقوب ابن عبد الحق : ٥٣٨ آبو عامر بن يزيد بن أبي العطاء : 274 أبو عبد الرحمن بن غالب : ١٤٥ أبو عبد الله بن أبي الحصال : ٤٥٨ أبو عبد الله بن أبى زكريا بن أبي حفص، المستنصر: ٧١٥ أبو عبد الله بن أبى زمنين : ٤٨٥ أبو عبد الله بن أبي عمر : ٣٩٠، 441 أبو عبد الله بن أحمد بن الحاج: ٣٧٢ أبو عبد الله بن أجروم : ٤٨٠ أبو عبد الله بن الحر : ٢١٧ أبوعبد الله بن الحسن الجذامي: ١٤٤ آبو عبد الله بن السعيد : ٣٢٢ أبو عبد الله بن العواد : ٢١٠ أبو عبد الله بن الفخار الإلبيري : آبو عبد الله بن اللحياني : ٣٢٢ ، 491

· أبو عبد الله بن الواثق بن المستنصر:

077

عفر بن آبی حبل : ۲۰۰ عفر بن الزيات : ٣٨٣ يعفر بن الطباع : ٢٩٧ عفر بن العياش : ٢٤١ ععفر بن حكم الزاهد : ١٣٥ ععفر بن مظاهر : ٩١ ععفر بن يوسف الهاشمي الطنجلي: معفر الأغر : ٢٤٩ جعفر الحربوني : ۲۰۱ جعفر اللماى، أحمد بن أيوب: 724 - 72. جعفر المنصور ، الحليفة : ١٠٥ حميل بن أبي الحملات بن مردنيش: 444 حامد الغزالي : ٤١٧ خالد بن رفاعة : ۲۰۳ خالد بن يزيد بن رفاعة : ١٣٥ ذر ، مصعب : ۲۱۷ زكريا بن أبي العمري : ٤٧٤ زكريا بن أبى حفص : ٣٢٠ ، 441 زكريا بن الناصر الموحدي : 219 زکریا بن مثنی : ۲۱۲ زكريا بن مرزوق: ۲۱۷ زكريا السهيلي: ١٢٥ زكريا الفازازي : ٤٢٥ رزيد الموحدي ، السيد : ١٩٩ ، أبو عبد الله بن المؤذن : ٩١

وسالم بن أبى يعقوب : ٥٥٨

أبو عثمان بن عيسى : ١٨٨ أبوعبد الله بن اليسع : ٨٩ أبو عثمان بن ليون : ٢١٠ أبوعبد الله بن جوبر :١٧٦ أبو على بن الأحوص : ١٧١ أبوعبد الله بن حسون : ١٩٠ أبو على بن زهيق التغلبي : ٢٩٧ آبوعبد الله بن حميد : ٣٧٢ ، ١٢٥ آبو على بن هدية : ٤٣٧ – ٤٣٨ أبوعبد الله بن رشيد : ۲۸۰ آبو علی بن وزیر : ۳۷۳ أبو عبداللهبن سعيداللوشي: ٢١٨، ٧٥٥ أبو على الإستجي : ٤٧٩ أبوعبد الله بن سلمة : ١٤٥ آبو على الحافظ : ٢١٧ آبوعبد الله بن عاصم : ٥٥٧ آبو عبد الله بن عبد العزيز الذهبي: أبو على الشلوبين : ١١٨ ، ١٨١ ، 277 , TTO , Y.7 377 أبو على الغسانى : ٢٠٢ أبوعبد الله بن عروس : ١٣٥ أبو على القلعي المعدى : ٢٠٣ أبو عبد الله بن عسكر : انظر ابن أبو عمر بن القطان : ١٥٣ أبو عبد الله بن عياش : ٤٢٥ أبو عمر بن عات : ۱۷۲ ، ۳۷۲ آبو عمران الموحدي، السيد : ٣٢١ أبو عبد الله بن عيسي : ٥٤١ أبو عمرو بن المرابط : ٥٧٠ آبوعبد الله بن غالب الرصافي : ٤٧٧ أبو عمرو بن المنظور : ٢٣٩ أبوعبد الله بن فرج : ۱۸۰ أبوعمرو الداني : ٢٠٥،٢٠٤ أبوعبد الله بن فضيلة : ١٧٤ أبو عنان ، فارس بن على أبى الحسن آبو عبد الله بن مرزوق : ٣٥ المريني : ٣٦ ، ٣٩ ، ٧١ ، آبوعبد الله بن هانئ السبتي : ١٨٤ أبو عبد الله البري : ۱۸۰ 404 أبو عبد الله البياني : ٢١٠ أبو فارس بن آلى الحسن بن يعقوب أبو عبد الله الحضرمي : ٣٧٦ أبوعبد الله الرقوطي : ٢١٣ ابن عبد الحق: ٥٣٨ أبو مالك المريني ، الأمير : ١٨٥ أبو عبد الله الساحلي : ١٧٣ أبو محمد بن أبي حفص ، السيد : أبو عبد الله الشريشي : ٨٢ أبو عيد الله الطنجالي : ١٨٨، ٢٣١ أبو محمد بن إشقيلولة ، الرئيس: ٧٧٥ أبوعبد الله الكندي : ٤٧٧ أبو محمد بن الجزيري : ۲۲۱ ، ۲۲۱ أبوعبد الله اليابري : ۲۱۷ آبوعبد الیسر الجزیری : ۲۱۳ أبو محمد بن الخليفة ، السيد : ١٤٧ أبو عثمان بن الخليفة ، السيد : ١٤٧ آبو محمد بن السيد : ۲۰۲

آبو یحیی بن عبد المنعم الخزرجی: ۱۷۱ أبو یحیی بن یوسف : ۵۵۸ أبو يحيى الوراق : ٤٦٣ آبو يزيد البسطامي : ٤٥٠ آبو يعقوب الموحدي ، السلطان : ٤٨٣ أبو يعقوب ، الأمير : ٤٧٩ أبو يعقوب بن عبد المؤمن بن على: أبو يعقوب يوسف المريني : ٧١ه أبو يعقوب يوسف الناصر: ٣١٩ أحمد بن أبي السعادات : ٢١٨ أحمد بن أنى بكر: ٢١٨ أحمد بن أنى جعفر بن محمد بن عطية القضاعي ، أبو جعفر : ٢٧١ ، **TV4 - TVE : TVT : TVT** أحمد بن أبي سالم المريني : ٥٦ ، ٥٧ أحمد بن أبي سهل بن سعيد بن آبي سهل الخزرجي ، أبو جعفر : أحمد بن أبي طاهر : ٩٠ أحمد بن الحسن بن على بن الزيات الكلاعي ، أبو جعفر : ٢٩٥ ، **\*\*\*** - \*\*\* أحمد بن خلف الغساني القليعي ، آبو جعفر : ۱۵۳ ، ۱۵۶ ،

107 ( 100

أحمد بن عباس بن زكريا، أبو جعفر:

041 . 111 . 44. - 44V

أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن

أبو محمد بن المرابع : ٣٠٤ آبو محمد بن بونة : ۱۳ آبو محمد بن حوط الله : ۱۸۰ أبو محمد بن سحنون الغماري: ۲۱۸ أبو محمد بن عبد الصمد بن يعيش الغسانى : ١٣٥ أبو محمد بن عبد الكريم بن سماك : 181 أبو محمد بن عبد الله العسال : ١٧٦ آبو محمد بن عتاب : ٣٧٢ آبو محمله بن عطية : ۲۰۲ أبو محمد بن محمد بن علىالقضاعي: 191 آبو محملہ بن مزدلی : ۱۱۷ أبو محمد بن يونس : ٣٧٧ أبو محمد الباهلي : ٢٣٠ أبو محمد الحجرى : ۲۱۷ أبو محمد الحضرى : ٥٥٧ أبو محمد السلمي : ٤٩٣ أبو محمد الشافعي : ٣٥٤ أبو محمد المرجاني : ۲۱۸ ، ۵۰۹ أبو مروان بن سراج : ۱۵۳ آبو موسى الجزولي : ٢٠٥ آبو نصر بن أبي نور الشقرى : ٤٤٤ أبو نصر صاحب تاكرونا : ٤٤٥ أبو نصر القرشى : ۲۱۸ أبو هلال الموحدى : ٣٢٢ ، ٣٢٤ أبويحيي بن أبى زكريا بن أبي حفص: أبو يحيى أبو بكر سلطان تونس:

أحمد بن محمد بن سعيد الغافقي: ١٧٤ آحمد بن محمد بن شعیب الکریانی: **YA9 - YA** • آحمد بن محمد بن طلحة، أبوجعفر: 727 - 727 آحمد بن محمد بن عيسي الأموي ، آبو جعفر : ۲۹۵ أحمد بن محمد الكوفي : ٢١٣ – ٢١٤ آحمد بن محمد بن يوسف الأنصارى، أبو جعفر : ۲۱۲ – ۲۱۳ أحمد بن موسى العروى : ١١٠ أحمد بن موسى بن يوسف بن عبد الرحمن ، أبو حمزة : ٣٧٠ أحمد بن ياسين الحداد ، أبو إسحاق : أحمد بن يعلى : ٤٨٧ إدريس بن عمان بن إدريس بن

المملا بن يعلى . ٢٨٠ إدريس بن عثمان بن إدريس بن عبد الله بن عبد الحق : ٣٤٥ ، ٣٧٥

إدريس بن يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن ، المأمون : ٣٢٠ ، ٤٢٧ ، ٤٢٠ ، ٤٢٠ ، ٤٢٠ أرطباس : ٤٢١ ، ١٠٩ أرطباس : ١٠٩ أسباط بن جعفر بن سليان بن أيوب أبن سعدبن بكر بن هوار الإلبيرى:

إسحاق بن المنذر: ٤٨٨ إسحاق بن على بن يوسف: ٥٥٤ أسد بن الفرات بن بشر بن أسلم المرى: ٤٣٠ — ٤٣١ الصقر الأنصاري الخزرجي ، أبوالعباس: ١٨٩ – ١٩٣ ما ١٩٣٠ أحمد ، أجمد بن عبد الرحمن بن محمد ، أبو العباس: ١٨٩ أحمد بن عبد الرحمن البرق: ٢٨٤ أحمد بن عبد السلام بن الحسين البصري: ٣٣٥ أحمد بن عبد الله بن عفيرة: ٣٣٥ أحمد بن عبد الله بن عفيرة: ٣٣٥ أحمد بن عبد الله بن عفيرة: ٣٣٥ أحمد بن عبد الله بن عفيرة:

أحمد بن عبد الله بن عفيرة: ٣٣٥ أحمد بن عبد الله بن محمد بن أحمد ابن عرفة اللخمى، أبو العباس: ٢٩٢ - ٢٨٦

أحمد بن عبدالمجيد بن هذيل الغسانى: ٣٧٧

أحمد بن عبد الله بن سعيد : ٢٢٢ \_\_ ٢٢٨

أحمد بن عبد الوالى بن أحمد الرعينى ، أبو جعفر : ۲۰۰ – ۲۰۱ أحمد بن على الرعينى ، أبو جعفر : 1۷۱

آحمد بن على المذحجى : ٢٩٦ أحمد بن على المليانى ، أبو عبد الله : ٢٩٢ — ٢٩٢

أحمد بن على الهوارى السبتى ، أبو الطاهر : ٤٧٧

أحمد بن محمد بن أحمد بن هشام القرشى، أبو جعفر (ابن فركون): 109 – 137، 149، 160 أحمد بن محمد بن أحمد بن يزيد الهمدانى اللخمى: 107 أحمد بن محمد بن أضحى الهمدانى أحمد بن محمد بن أضحى الهمدانى . بن أسلم الفونسو السادس ، ملك قشتالة : ١٥٤ ، ٤٢٧ الفونسو ريموندس : ٢٧٩ الهنشة بن شانجة بن الهنشة، (الفونس

الهنشة بن شانجة بن الهنشة، (الفونسو الثاني) : ۳۹۱

الهنشة بن هراندة بن شانيجة ( الفونسو الحادى عشر ملك قشتالة) : ٤٧٥ الهنشة ( الفونسو الهنشة ( الفونسو الثالث ) : ٣٩٢

أم الحسن بنت القاضي أبي جعفر الطنجالي : ٤٣٩ – ٤٣٩

آمادور دی لوس ریوس : ه آنوشروان ، کسری : ۱۲۹ ، ۲۲۳ ۴۰۶ ، ۳۰۲

إيسابيلا الكاثوليكية: ٢١

ب

بادیس بن منصور بن بلکین بنزیری : ۲۱ ، ۲۲ ، ۲۲۵ ، ۵۲۱ ،

044

البحتری : ۷۲ ، ۲۲۰ ، ۲۶۶ البخاری : ۲۱۹

بدر، مولى عبدالرحمن الداخل أبو النصر: ١٣ ، ٤٥٢ ، ٢٥٤

بن عبد العزيز بن خالد بن أسلم الفونسو ال بن أبان، أبو الجعد : ٤٧٧ ، ٤٧٩ ، ٤٣٠ ، ٤٢٩ ، ٤٢٠ الفونسو ر عيل بن أبى البركات : ٢١٨ الهنشة بن

عیل بن ابی البرتات ، ۱۲۲۰ عیل بن اسماعیل بن فر جالنصری : ۳۸۸

عيل بن الأحمر ، أبو الوليد : ٦٣ عيل بن باركش : ٢١٨ عيل بن سعد السعود ، أبو أمية: ٣٧٣

اعیل بن یوسف بن اسماعیل بن فرج بن نصر ، أبو الولید : ۱٤۸ ، ۳۳ ، ۱٤۸ ، ۳۷ ، ۱۲۸

سبغ بن العباس ، أبو العباس : ٩١ سبغ بن محمد بن الشيخ المهدى ، أبو القاسم : ٤٣٦

ابوالمامم ۱۲۰۰ اسعد بن فقارقا : ۲۱۸ اوزاعی: ۱۲۰

تناميرا : ٥

نمنش بن جايمش بن بطرة بن جايمش (ملك أراجون): ٧٧٥ فنش بن هراندة (الفونسوالعالم ملك قشتالة): ٧٧٥ ج

**جالینوس : ۲۱۹ ، ۲۱۶** جایمش بن الفنش بن بطرة : ٥٥٨ جایمش بن بطرة: ۳۹۱ جاینجوس: ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۳، AY . YV . Yo جعفر بن أحمد بن على الخزاعي : £79 - £7V جعفر بن عبد اللهبن محمدبن سيدبونة الخزاعي: ٢٦٩ – ٤٧١ جعفر بن عثمان المصحفي ، الحاجب: جعفر بن محمد المعبر المستعفرى : ٩٠

جودى بن عبد الرحمن ، أبو الكرم :

477

حاتم بن حاتم بن سعید : ۲۲۵ ، حاتم بن سعید : ٤٩١ ، ٤٩٢ ، 0.1.6 294 حاجى خليفة : ٧٧ حازم القرطاجني ، أبو الحسن :٢٠٨ حامد بن محمد بن يحيى : ٤٨٨ حبابة الرومية : ٤٢٥ حباسة بن ماكسن بن زيرى بن مناد الصنهاجي: ٤٤٠ ، ٤٢٣ ، ٤٩٤ ۲۷۰ ، ۲۲۶ ، ۲۲۶ ، ۶۹۵ ، حبوس بن ماکسن بن زیری بن مناد الصنهاجي: ٤٤٠،٤٣٦،١٤٦ ،

بدر الدين البشتكي : ١٢ بروكلمان : ۷۸ بشر بن قطن : ٤٨٨ بطرة ، ( دون بيدرو ) : ٣٩٧ بطرة بن الهنشة بن هراندة بن شانجة (بيدرو الثالث ملك قشتالة): ٣٩٥ بطرة بن شانجة (بيدرو الرابع ملك أراجون ) : ٣٩٥ بکر بن بکار : ۱۹۹ بكرون بن أبى بكر بن الأشقر الحضرمي، آبو یحیی : ۲۰۱ – ۲۰۲ بلج بن بشر القشيرى : ١٠٨ بلکین بن بادیس بن حبوس بن ماكسبن زيرى بن منادالصنهاجى: · £ £ 1 · £ 4 · YV · C Y79 · ££A · ££V · ££٣ · ££Y

پونس بو یجس : ۱۶ ، ۱۸ ، ۷۸ بيلىرو الثانى : ٤٢ ، ٤٤

٤٨٥ ، ٤٦٥

ت \_ ث

تاشفین بن علی ، أبو عامر : ۵۳۸ تاشفين بن على بن يوسف بن تاشفين: · 200 · 201 · 771 · 14 171 ( 17 ( 104 ( 10V التطيلي ، الأعمى : ٧٧ توابة بن حمزة النميرى: ٣٥٠ ثابت بن محمد الجرجاني ، أبوالفتوح : 173

۸۶ ، ۶۹۶ ، ۲۱۰ ۲۰۰۰ بن محمد بن حبیب : ۹۹۰ -۷۹۷ اج : ۲۲۲

اج بن أبى ريحانة المربلي : ٢٠٤ ج بن العقيلي : ٤٨٨ بن بن أبى الأحوص الغمرى :

ن بن سهل بن مالك الأزدى : ٤٧٢

من بن على بن عصفور الهوارى : ه٣٣

ن بن محمد بن باصة : ٢٧٦ ن بن محمد بن حسن القيسى ، أبو على : ٤٧٥ سن بن محمد بن على الأنصاري ،

س بن على : ٤٧٧ – ٤٨٠ أبو على : ٤٧٧ – ٤٨٠ سن بن محمد الكتبي ، أبو عبدالله :

سن بن محمد بن مفرج القيسى: ٩١

سن بن محمد بن یوسف بن سعید اللوشی : ۷۶۰

سین بن زید بن أیوب : ۵۵۸ اسین بن عتیق بن الحسین بن رشیق التغلبی ، أبو علی : ٤٨٠، ۲۸۳ ، ٤٨٤

لحسين بن محمد بن يوسف بن سعيد اللوشي: ٧٦٥

عفصة بنت الحاج الرّكوني: ۲۲۳، عفصة بنت الحاج الرّكوني: ۲۲۳،

حكم بن أحمد بن رجا الأنصارى ، أبو العاصى : ٩٩١ أبو العاصى : ٩٩١ الحكم بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن الحكم ابن هشام بن عبد الرحمن بن معاوية ، المستنصر : ٤٨٦ – ٤٨٧ الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد المرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك ابن مروان ، أبو العاصى : ٣٧ ، الحسين بن منصور ، والحاسين بن منصور ، الحسين بن منصور ،

أبو مغيث : ۲۲۲ ، ۶۹۷ حمدة بنت زياد المكتب : ۶۹۷ ،

حمزة بن يوسف بن إبراهيم ، آبو القاسم : • ٩ القاسم : • ٩ الحميدى ، محمد بن فتوح بن عبدالله ،

الحمیدی ، محمد بن فنوح بن عبدالله ، أبو عبله الله : ٦ ده . . . ما الله اله نماذ . . . . . . .

حنش بن عبد الله الصنعانى : ١٠٠ حنظلة بن صفوان : ١٠٨

خ

خالد بن أبي حفص ، أبو البقاء : ٣٩٠

خالد بن عيسى بن إبراهيم بن خالد البلوى : ١٠٥، ١٩٥، ١٨٤ خايم ملك أرجوان : ١٨٤، ١٨٤ المخضر بن أبي الحضر بن أبي العافية، أبو القاسم : ٢٠٥ – ١٠٨٠

خمنيس ، الكردينال : ٨

ثابت : ۹۰

خوان ، آمون : ۲۳

277

رضوان النصرى الحاجب المعظم ، أبو النعيم : ٣٦ ، ٣٨ ، ٢٠ ، ٩٥ ، ٣٣٧ ، ٧٠٤ ، ١٩٥ ، ٩١٥ ، ٣٢٥ ، ٧١٥ ، ٨١٥ ، ١٩٥ ، ٠٢٥ ، ٣٣٥ ، ٣٣٥ ، ١٤٥ ، ٥٤٥ ، ٢٠٠ ، ٢٠ ، ٢٠٠ ، ٣٣٥ ،

#### د ــ ذ

الحطيب البغدادي ، أبو بكر بن

خيران العامري : ١٠٥ ، ٢٥٥ ،

الدارقطنى : ۲۱۹ داود بن سلمان بن داود بن عبد الرحمن بن حوط الله الأنصارى الحارثى الأبدى ، أبو سلمان : ۱۱٥ – ۱۲ه

دیاسقوریدس : ۲۱۹ دیرنبور : ۷۳ ، ۷۵ ، ۷۸ ذنونة ، ( نونیو دی لارا ) : ۷۳۰

ر

الرازی ، أحملہ بن محملہ بن موسی : ۱۰۶

ربيرا: ١٠٦

الربيع بن سليمان المؤذن: ٢٨٤ ربيع بن محمد بن ربيع الأشعرى: ٢٩٧

رسلان المسدى: ۲۱۸ الرشيد ، أبو محمد عبد الواحد ، خليفة الموحدين: ۲۲٤ ، ۲۷۵ الرشيد العباسى ، الحليفة: ۲۷

;

زيان بن أبي عبد الرحمن بن على بن

زیان بن سعه بن مردنیش ، آبوجمیل:

زیبولد: ۳۰، ۷۱، ۹۹ زیری بن مناد الصنهاجی: ۳۹۶ زینب بنت زیاد المکتب: ۹۹۸

عمان : ٥٣٨

زينب بنت على بن يوسف : ٢٧٣

ا مو ر

شانیجة بن أدفونش (ملك قشتالة):

الشریف الرضی : ۷۲ ، ۲۲۳
شعیب بن الحسین ، أبو مدین :

و مدین : ۲۷۶
شمس الدین بن جابر الوادی آشی :

شیر و یه بن شهردار ، أبو شجاع :

### ص ۔ ظ

الصابی: ۷۲ صاعد بن أحمد: ۱۰۱ صالح بن شریف: ۶۸۶ صالح بن یحیی بن صالح الأنصاری ۱۲۰ صغر بن أبان: ۱۳۲

الصيدلانى: ۲۱۷ طارق بن زياد: ۲۰۲، ۱۰۷ الطاعون الجارف: انظر الوباء الكبير طريف بن مالك: ۳۸۲

الطغنرى : ١٦٩

طلحة بن عبد العزيز بن سعيد البطليوسي ، أبو محمد : ٥٢٨ ، ٥٢٩

ظفر بن محمد : ۲۱۷

ع \_غ

العادل بن يعقوب ، الموحدى : ١٩٤

ندو

سارة القوطبة: ١٠٦ سحنون بن سعيد: ٣١١ السخاوى ، شمس الدين: ٦١ السعيد بن المأمون ، على أبو الحسن: ٢٤٤

سعید بن جودی: ۲۲۱ سعید بن حسان : ۶۸۸ سعید بن الحطیب : ۳۲ السعید بن عبد العزیز المرینی : ۵۰،

السعید الموحدی : ۳۲۱ ، ۳۲۲ السقرسطینی : ۱۳۵ سلمون بن علی بن سلمون : ۲۱۱ سلمان بن الحکم بن الناصر : ۲۰۰ سلمان بن حوط الله ، أبو محمد :

سلیمان بن داود : ٥٦ ، ٥٥ سلیمان بن عبد الرحمن بن معاویة : ۴۸۹

سلیان بن عیسی الناشی ، أبو مروان: ۲۳۲

سهل بن مالك، أبو الحسن: ٣٢٩، ٣٣٥

سیبویه : ۱۷۰

477

سیر بن علی بن یوسف : ٤٥٤ ، پ

سیمونیت: ۵ ، ۲۰ ، ۲۳ ، ۹۹ ، ۹۹ ، ۱۲۳ ۱۱۳ ، ۱۱۹ ، ۱۲۸ السیوطی: ۱۰ ، ۱۷

عبد الرحمن الناصر: ١٠٠، ١٥٧، 279 · 278 · 719 عبد الصمد بن سعيد القاضي : ٩٠ . عبد العزيز بن أبي الجسن المريبي : VY . 07 . 00 . 19 . 1V عبد العزيز بن المأمون الموحدى : ٤٢٤ عبد العزيز الكبتورى، أبو الأصبغ: 771 عبد العزيز بن موسى بن نصير: 1.4 عبد الغافر بن اسماعيل: ٨٩ عبله الكريم الربعي ، أبو محمله : 414 عبد الكريم بن عبدالواحدبن مغيث: ٤٨٨ عبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاني : ٩٠ عبد الله بن إبراهيم بن أبي العباس : عبد الله بن أبي القاسم بن العزفي: عبد الله بن أحمد الأطلس: ٣٧٣ عبد الله بن أحمد الهمداني الجياني ، آبو محمد : ۲۰۲ عبد الله بن بلكين بن باديس: 100 ( 102 ( 127

عبد الله بن الحطيب (الأب): ٣٤،

عبد الله بن الحظيب (الابن): ٦٧،

פיץ : דידן : דיף

عبد الله بن العواد : ١٧٦

**444 ' 14** 

عاصم بن عبد الملك الجعلي : ١٦٩ العالى ، إدريس بن يحيى : ٤٣٣ عامر بن عبد الله بن يوسف بن يعقوب ، أبو ثابت : ٥٥٨ عبادة القزاز: ٧٧ العباس بن عبله الله : ٤٨٨ عباس بن ناصح الجزيرى: ٤٨٩ عبد الحق بن عمان : ٣٩٥ عبد الحق بن عطية ، أبو محمد : عبد الحق بن محمدبن عطية المحاربي: 211 عبد الحميد الكاتب: ٣٤٦ عبه الرحمن بن أحمد بن نواس: ٩٠ عبد الرحمن بن الحكم بنهشام: ٤٨٧ عبد الرحمن بن المبارك : ۲۱۷ عبد الرحمن بن بتي : ٣٧٢ عبد الرحمن بن عبد الملك : ٤٩٢ عبد الرحمن بن عثمان، أبو تاشفين: عبد الرحمن بن عوف : ٤٩٣ عيد الرحمن بن محمد الأردسي : ٩٠ عبد الرحمن بن محمد بن شعيب القيبي : 729 عبد الرحمن بن معاوية الداخل: £07 , £07 , £7V عبد الرحمن بن ملجم : ٤٠٤ عبد الرحمن بن موسى بن يغمراسن: عبد الرحمن المتوكل ، سلطان تونس: .. V٣

لله بن حسين الكواب : ٤٧٢ لله بن سعيد بن عمار بن ياسر : ٢٢

الله بن عبد العزيز البكرى لأندلسي ، أبو عبيد : ٦ الله بن محمد بن عبد الرحمن ، ساحب الأندلس : ١١٧ الله السوسي : انظر محمد بن تومرت المنعم بن الضحاك ، أبو محمد : ٢٠٣

المنعم بن فرس: ۲۱۷ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۱۹۰ ، ۲۷۳ ، ۲۷۳ ، ۲۷۳ ، ۲۷۳ ، ۲۷۳ ، ۲۷۵ ، ۲۷۵ ، ۲۷۵ ، ۲۷۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ، ۲۲۵ ،

، الواحد بن يعقوب بن عبد المؤمن: ٢٤ ، ٢٢

ن بن أبي العلاء ، شيخ الغزاة : ٣٤٥ ، ٤٤٥

ان بن أبى العلاء ، أبو سعيد : ٣٨٩

ان بن أبي يحيى : ٣٤ ان بن أبي يوسف بن عبد الحق المريني ، أبو سعيد : ٣٩٠ ان بن بدر اللمتوني : ١٤٧ يمان بن عفان: ٤٠٤، ٤٢٧، ٤٠٤ يمان بن يعقوب بن عبد الحق ، أبو سعيد : ٤٤٩

نمان بن یغمراسن ، أبوسعید : ۵۵۸ ثمان بن یغمراسن بن زیان : ۷۱۱ مدل : ۲۱۲ ، ۲۱۲

عزیز بن علی بن عبد المنعم الدانی ، أبو سلطان : ٥٥٦ ، ٥٦٦ ، ٥٦٧

عطاف بن يزيد : ٤٨٨ عطية بن خالد المحاربي : ١٣٣ على بن أبي طالب : ٤٠٤ على بن الحطيب ( الابن ) : ٦٧ على بن الطيب الحلافي : ٩٠ على بن حمود : ٢٤١

على بن عبد العزيز: ٤٢٨ على بن عبد المجيد الشيخ: ٤١٨ على بن عبد الله بن المغرباني ، أبو الحسن: ٣٧٧ على بن عمر بن عطية ، أبو الحسن:

على بن محمد بن أبى العيش المرى ، أبو الحسن : ٢٤٩

ابو احسن . ١٤١٠ على بن محمد بن الصائغ ، أبو الحسن:

علی بن محمد الیزیدی : ۲۱۷ علی بن مسعود بن علی بن مسعود المحاربی ، أبو الحسن : ۳۸۸ ، ههه .

على الوهيبي : ٢٧٣ العماد الأصفهاني : ١٨٤ ، ٥٠٨

> عمارة اليمني : ۷۲ عمد أن كران عبدا

عمر بن أبى زكريا بن عبد الواحد ، أبو حفص : ٧٢٥

عمر بن الحطاب : ۳۵۷ ، ۶۰۶ عمر بن بشر : ۶۸۸

عمر بن عبد الله : ٤٢ ، ٣١٧

عمر بن عبد الله بن عسقلان : ٤٧٤

عمر بن على بن الحاج : ٤٦٠

عمر بن يحيى الهنتاتى ، أبو حفص : ۲۷۲ ، ۲۷۲ ، ۳۱۹

عیاض بن موسی بن عیاض ، أبو الفضل : ۹۱ ، ۲۹۷،۱۹۱، ۲۲۷ ، ۲۲۸ ، ۲۳۱

غالب بن حسين بن سيد بونة: ٤٧١ الغافقي، الطبيب: ٢١٩ غالب البياني، أبو تمام: ٢٦٨

ف

فاطمة بنت أبي عبدالله ، الأميرة النصرية : ٣٨٦ ، ٣٧٨ الفتح بن خاقان : ٨٠ ، ٤٤٤ ،

979

فخر الدین الرازی : ۱۸۶ فرج بن اسماعیل، أبو سعید الرئیس : ۲۹۲ ، ۲۰۱ ، ۶۶۵

فرج بن إسماعيل بن فرج النصري : ٣٨٧

الفرج بن كنانة : ٨٨٤ فرج بن محمد بن يوسف بن نصر :

> فرديناند الكاثوليكي : ٢١ قستنفلد : ٧٤

فضل بن فضيلة ، أبو الحسن : ۲۹۷

فطیس بن سلیان : ۲۸۸

فيليب الثالث: ٨

فيروز ، أبو لؤلؤة : ٤٠٤

فیروز بن سعد ، فناخسرو : ۲۱۷

ق \_ ل

قسطنطين السابع: ١٩ قضاء الجماعة: ١٦٠

القلقشندي: ٥٩

القومس: ١٠٩

القونجي : ٩١

قیس بن اسماعیل بن یوسف: ۲۱۰ کیس کعب بن مالك: ۱۹۵

کودیرا : ۵ ، ۱۶ ، ۱۰ ، ۱۰ ، ۲۰ ، ۸۳ ، ۲۷

كونتر يراس : ٥

لبيد: ٣٤٦

للريق (ردريك) ، ملك القوط :

لوثينا : ٥

1

الماسى ، محمد بن هود : ۲۷۱ ، ۲۷۲

ماکسن بن ماکسن الصنهاجی : ٥٢١، ٤٤٠

مالك ، الامام : ۲۱۷ ، ۲۱۹ ، ۲۱۹ ،

ابن یوسف بن محمد بن نصر: ۵٤٠ ــ ۵٤٩

محمد بن الاحمر ، محمد بن يوسف ابن محمد بن نصر : ٧٨ ، ٣٨٥ محمد بن ألحطيب ( الابن ) : ٦٧ محمد بن الواثق يحيى بن المستنصر : ٩٥٥

محمد بن أيوب : ١٨٧

محمد بن تليد : ۸۸۶

محمد بن تومرت ، المهدى : ١٤٣ ، ٢٧٢ ، ٢١٢ ، ٣١١ ، ٢٧٢ ، ٢٧٢ ، ٢١٧ ، ٤١٧ ، ٤٢٥ ، ٤٢٧ ، ٤٢٢ ، ٤٢٢ ، ٤٢٢

محمد بن جابر الوادى آشى : ٢٤٩ محمد بنسعيد بن عبد الرحمن القشيرى : • ٩

محمد بن عبد الجبار المهدى: ٢١٥ محمد بن عبد الحكم: ٤٢٨ محمد بن عبد الرحمن بن الحكم: ١٠٠ محمد بن عبد العزيز القصار ، أبو عبد الله: ٩٠

محمد بن عبد المؤمن بن على : ١٩١ محمد بن على الحسنى السبتى الوادى آشى : ٣٥

محمد بن على بن مسعود : ٣٦٥ محمد بن على بن نصر ، أبو عبد الله: ١٦٤

محمد بن قاسم : ۲۲۸ محمد بن محمدبنجابرالسقطی: ۲۲۱ مالك بن المرحل، أبو الحكم: ٣٣٦، ٤٨٠ ، ٤٨٠

مالك النجشي : 290

المتنبي : ۹۲ ، ۲۶۶ ، ۶۹۱ ،

مجاهد العامري : ۲۷۱

مروان بن عبد العزيز : ٢٧٤

المرتضى ، خليفة الأناملس : ٤٨٥، ٢٥٢ ، ٣٢٥ ، ٢٤

محمد بن إبراهيم بن مفرج الأوسى ، أبو بكر : ١٦١ ، ١٧١

محمد بن أبي الحسن المريني: ٣١٣، ٣١٤

محمد بن ابراهیم بن أبی الفتح الفهری، أبو عبد الله: ۲۱، ۳۸۸، ۲۱۰، ۵۳۵

محمد بن أبى الوليد بن نصر ، الأمير : ١٨٥

محمد بن أحمد بن سليمان، أبو عبدالله: ٨٩

محمد بن أحمد بن مرعياز الهلالى : ۱۳۷

محمد بن إسماق : ۲۱۹

محمد بن إسماعيل ، أبو عبد الله ، الرئيس : ٤٠٧

محمد بن إسماعيل، صاحب الجزيرة:

عمد بن إسماعيل بن فرج بن إسماعيل بن نصر: ٠٠، ١٤٨، ٢٨٥ بن نصر: ٠٠، ١٤٨، ٣٨٧ عمد بن اسماعيل بن فرج بن إسماعيل محمد بن محمد بن سهل بن مالك : ابن ي ۲٤۹

> محمد بن محمد بن عراق الغافقي ، أبو عبد الله : ١٢٥

محمد بن محمد بن فتح الإشبيلي (الأشبرون): ٦٨٠

محمد بن محمد بن محمد بن يوسف ابن محمد بن نصر ، أبو عبد الله: ۱۲۲ ، ۳۳۲ ، ۵۵۲ – ۵۲۳ ،

محمد بن محمد بن یوسف بن محمد ابن نصر: ۸۳، ۳۲٤، ۳۳۰، ۵۲۵ ــ ۵۷۶

محمد بن محمد الزاهد : ۳۳۰ محمد بن هشام ، أبو عبد الله : ۵۲۸

محمد بن هشام الألشى ،أبو عبد الله: ٥٥٧

محمد بن وليد : ٤٢٩ محمد بن يحيى بن بكر الأشعرى ، أبو الحسن : ١٦١ ، ٢٩٧ ،

محمد بن یحیی الحلبی: ۲۷۲ محمد بن یوسف بن اسماعیل بن فرج ابن اسماعیل بن نصر، أبو عبدالله الغنی بالله: ۱۵، ۳۲، ۳۲، ۲۷، ۳۸، ۳۹، ۲۰، ۲۲، ۳۲، ۳۸، ۱۲۸، ۲۲، ۲۸، ۲۲،

محمد بن يوسف بن إسماعيل بن فرج

04.

ابن یوسف بن نصر: ۱۵۷،۱۵، ۱۸۸

محمد البطروجي : ٤٠٦ المستنصر بالله ، سلطان تونس : ٣٢٥ ، ٣٢٣ ، ٣٢٠ ، ٣٢٥ المستنصر بالله الموحدي : ٣٢٠ ،

مسعود بن أبی بکر بن مسعود ، أبو یحیی : ٥٤٦

مسعود بن محمد المنيغي : ۲۱۷ مسلم : ۲۱۹

مسلم بن عدی بن مرة: ۱۹۵ مصعب بن عمران: ٤٨٨

مطرف بن عيسى الغسانى : ٣٢٨ المطفر بن أبى عامر ، عبد الملك : ٢٤٠ ، ٤٤٠

معاویة بن هشام: ۱۰۷ المعتمد بن عباد: ۷۱ معروف الکرخی: ۵۰۰ المعری، أبو العلاء: ۲۳۲ المعز بن بادیس: ۵۲۵ مغیث الرومی: ۱۰۷

المغيرة بن شعبة : ۲۷٦ المقتدر العباسي ، الحليفة : ۲۲٦

المقرى ، آبو عبد الله : ١٣ المقرى ، أحمد بن محمد التلمسانى ، شهاب الدين : ٦ ، ٧ ، ١٢ ، شهاب الدين : ٦ ، ٧ ، ١٢ ، ٣٩ ، ٢٦ ، ٢٨ ، ٢٩ ، ٣٩ ، ٢٤ ، ٢٥ ، ٣٥ ، ٧٥ ، ٩٥ ، ٢٢ ، ٧٧ ، ٧٥ ، ٦٨ ، ٢٧ ، ٢٧ ،

178

المقرى، محمد بن محمد بن أحمد: ٢٨ الملاحي ، محمد بن عبد الواحد الغافقي ، أبو القاسم : ٩١،٨٠، . 140 . 1.1 . 94 . 97 . 217 . 777 . 177 . 107 143 , 443 , 643 , 463 المنصور بن أبي عامر : ٣٩، ٤٧٤، منصور بن سلیان بن منصور : ۹۱،

منصور بن عبد الملك الصاعدى : 414

المهدى: انظر محمد بن تومرت مهيار الديلمي : ٧٧ ، ٢٢٣ موسى بن حبيب ، أبو عمران: ٣٧٢ موسی بن عثمان بن یغمراسن ، آبو عثمان : ۳۹۰ ، ۵۵۸

موسى بن غدرون : ٤٧٤ موسی بن نصیر : ۱۰۸ ، ۱۰۸ موسى بن يوسف بن عبد الرحمن بن یحیی بن یغمراسن : ۳۹ه

مولای الزغل ، محمد بن سعد : ١١٥ مولای زیدان : ۸ ، ۹ ، ۲۰ ميخائيل الغزيري: ٨ ، ١٩ ، ٢٢، VX . VO . VE . VT

ميللر: ۷۲ ، ۷۷ ، ۷۰ میمون بن یاسین ، أبو عمرو : ۳۷۲

ميمونة أم المؤمنين : ١٦٩

النباهي ، أبو الحسن على بن عبدالله

ابن الحسين: ٦ ، ٣١ ، ٤٧ ، . 0 2 . 07 . 07 . 01 . 0 . AY ( VV ( 71 ( 0V ( 00 النباهي ، الحسن بن محمد بن الحسن النباهي الجذامي : أبو على ، 240 - EVT

نزهون بنت القلاعي : ٤٣٣،٤٣٢، 245

نصر بن أبي الفرج الحضرمي : ٣٧٧ نصر بن أبي الفرج المصري ، أبو الفتوح : ۲۱۸

نصر بن محمد بن محمد بن يوسف ، أبو الجيوش : ١٤٨ ، ( 070 ( 07 · ( 444 ( 444 044

نصر بن محمد بن محمد بن محمد بن ﴿ يُوسِفُ بِن نَصِر : ٢٤٥ نصير ( الفتي ) : ۳۲٤ ، ۳۲۰ النعمان: ٣٣٩ نونيودي لارا: انظر ذنونة نييتو : ٥ ، ٦٤

هابیل بن محمدالحلاسی ، أبو جعفر : هراندة بن الفنش بن شانجة ،

(ملك قشتالة): ٧٧٠ هراندة بن شانجة بن الهنشة ، (فرناندو الثالث ملك قشتالة): 009 6 491

هشام بن عبد الرحمن: ٤٢٧

الواثق بن أبي عبد الله بن أبي زكريا: 9Y1 , 444 الوباء الكبير: ٣٩، ٧٥، ١٧٩ وتيزا ، ملك القوط : ١٠٦ وضیع بن جراح : ۱۲۹ ولادَّة بنت المستكنى : ٤٣٨ الوليد بن عبد الملك : ١٠٧

ي يحيى بن أبى بكر بن إبراهيم: ١٤٧ يوسف بن إسماعيل بن فرج بن یحتی بن آنی زکریا : ۱۸۲ یحیی بن الناصر ، الموحدی : ۲۱۹، يحيى بن عبد الرحمن ، أبو عامر : يحيي بن عبد الرحمن المجريطي : ٥١٦ ، ٥٣٩ ، ٥٤٩ ، ٥٥٩ ، ٥٧٤ يحيى بن عمر بن عبد الله : ٤١١ ، 🐪 يوسف بن تاشفين : ١١٣ ، ١١٩ ، یحبی بن مسعود ، أبو بکر : ۳۸۹ یوسف بن عبد الرحمن الفهری : ۲۵۳ يدير بن حباسة : ٤٦٤ ، ٤٦٤ ، يوسف بن موسى الغمارى : ٣٣٥

يربوع بن عبد الجليل: ١٣٣ نوسف: ٥٥٨

يربوع بن عبد الملك بن حبيب : 188

يزيد بن الحمير : ١٦٩ يزيد بن يزيد ، أبو خالد : ١٩١ يعقوب بن الدراس : ٢٨١ يعقوب بن عبد الحق ، أبو يوسف ، المنصور: ۱۹۳، ۲۰۰، ۵۷۳ یغمراسن بن زیان بن ثابت ، آبو یحیی : ۷۱۰

يليان الرومى : ١٠٦

إسماعيل بن نصر ، أبو الحجاج: ٠ ٣٧ ، ٣٦ ، ٣٥ ، ٣٤ ، ١٦ 6 188 6 V8 6 V1 6 7T 6 TA7 6 YOY 6 178 6 18A 731 301 301

يوسف بن يعقوب المنصور ، أبو

**ARAB TREASURES** 

17

### THE HISTORY OF GRANADA

entitled

# AL-IHATA FI AKHBAR GHARNATA

BY

LISAN-ud-DIN IBN-ul-KHATIB

Edited, with an Introduction and Notes,

BY

#### MOHAMED ABDULLA ENAN

Author of 'Decisive Moments in the History of Islam' 'Moorish Empire in Spain' 'Life and Work of Ibn Khaldun' etc.

VOLUME I



Printed & Published by DAR AL MAAREF, CAIRO